

الجزء الخامس: النقد الإنجليزي

زجمة: محاهد عبدالمنعم عاهد



# تاريخالنقدالأدبىالحديث

(190 - 140 +)

المجلد الخامس

النقد الإنجليزي

190 - 19 . .

تأليف: رينيه ويليك

ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد



#### المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ٤١٧ -
- تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الخامس)
  - تاليف : رينيه ويليك
  - ترجمة : مجاهد عبد المنعم مجاهد
    - الطبعة الأولى: ٢٠٠٣

### : هذه ترجمة كاملة لكتاب A History of Modern Criticism

1750 - 1950

By

René Wellek

Vol. 5

English Criticism

1900 - 1950

@ 1986 by Yale University Press

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأربرا - الجزيرة - القامرة ت ٢٣٩٦ ٥٦٥ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo.

Tel: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى الثقافة .

## الحتويات

| صدير للمجلدين الخامس والسادس                                   | تد |
|----------------------------------------------------------------|----|
| حخل إلى المجلدين الخامس والسادس: المنهج والمدى 17              | مد |
| ١) الرمزية في الإبداع الإنجليزي١) الرمزية في الإبداع الإنجليزي | ١) |
| و . پ . پیتس                                                   |    |
| اَرِشْ سيمونز 57                                               |    |
| جورج مور 69                                                    |    |
| ٢) النقاد الأكاديميون٢)                                        | ۲) |
| والتر رالي وأرثر توماس كويلر - كوتش                            |    |
| أ. س . پرادلی 93                                               |    |
| أولفر إلتون                                                    |    |
| والتر باتون كِــْر 127                                         |    |
| هرپرت جريرسون 133                                              |    |
| هـ . و . چارود                                                 |    |
| ٢) چماعة بلومزيري٢)                                            | ") |
| روچر فرای                                                      |    |
| كليف بل                                                        |    |
| ليتون ستراتشي 163                                              |    |
| فرچينيا وواف                                                   |    |
| إدوارد مورجان فورستر 205                                       |    |
| دېزموند مکارش 215                                              |    |

|     | (٤) الرومانسيون الجدد                              |
|-----|----------------------------------------------------|
| 227 | جون میدلتون مری                                    |
| 265 | د . هـ ، لورائس                                    |
| 285 | ج . ويلسون نايت                                    |
| 305 | هربرت ريد                                          |
| 313 | كريستوفر كودويل                                    |
| 319 | (ه) المبتكرون                                      |
|     | ت . إ . هيوم                                       |
|     | إنرا باوند                                         |
| 365 | ويتدام لويس                                        |
| 375 | (٦) ت ، سُن ، إليوت(٦)                             |
| 441 | (۲) أ . أ . ري <del>د ش</del> اردز                 |
| 467 | <ul> <li>(A) ف ، ر ، ليفس وجماعة سكروتني</li></ul> |
| 507 | (٩) ف ، و . بتسون                                  |
| 523 | (١٠) وليم إميسون                                   |
| 551 | المصطلحات: إنجليزي - عربي                          |
| 563 | الأعلام: إنجليزي - عربي                            |
|     |                                                    |



هذه الكتب استغرقت مدة طويلة من الزمن لإعدادها ، وكنت قد نشرت عدة مقالات عن انتقاد الأقراد عبر السنين ، وهي مبعثرة في الدوريات وبيانها في قائمة التشكرات التي سأدرجها .

وأنا في تخطيط هذا التاريخ بالنسبة النصف الأول من القرن العشرين سرعان ما أصبحت واعيًا بأنه لا يمكن أن يُنَظَّم على غرار الأربعة مجلدات السابقة ، والتي كانت تتحرك بسهولة من قطر إلى قطر آخر . في المجلد الأول من فرنسا إلى إنجلترا ثم إلى إيطاليا وألمانيا ، وفي المجلد الثاني مسن ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا وإنجلترا ثم ألمانيا مرة أخرى ، وفي المجلدين الثالث والرابع جاءت أطر الفصول عن الأقطار المختلفة على أساس فصول عن النقد الفرنسي من أوائل مؤرخي الأدب المقارن إلى الرمزيين .

وعلى أية حال أصبح واضحًا أنه في بواكير القرن العشرين قد حرر العالم الإنجليزي والأمريكي نفسه من الروابط السابقة مع أفكاره الأوربية – وفي التطبيق مع فرنسا – وأن التبادل كان ضعيلاً ، ومن المؤكد أن النقد الفرنسي والألماني والإيطالي والروسي والإسباني قد تجاهل الإنجليز والأمريكيين بشكل يكاد يكون تامًا ، والموقف لم يكن حالكًا جدًا تمامًا على الجانب الآخر من القنال والمحيط الأطلنطي : فالكتاب والفلاسفة وعلماء الجمال في القارة الأوربية كانوا هم بالأحرى – وليس النقاد – الذين شرعوا في التأثير على النقد الإنجليزي والأمريكي ، ولقد تبدئ كارل ماركس قابعًا وراء النقد الاجتماعي بشكل كبير ، وإن كان يصعب تبين هذا من النصوص المحدة ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للإنسان أن يتحدث عن حركة ماركسية شاملة إبان الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات ، وفي إنجلترا كانت هناك ناقدان إنجليزيان هما: للماركسي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية مباشرة، وكان هناك ناقدان إنجليزيان هما: كريستوقر كودويل ، ورالف فوكس ماتا إبان فترة الجمهورية في الحرب الأهلية الإسبانية ، ولقد بدأ فرويد وفي أعقابه كارل يونج – المختلف عنه تمامًا – التأثير في النقد الأدبي، ولم يقتصر الأمر على الكتّاب الذين طالبوا باللجوء إلى التحليل النفسي كمنهم، والدبي، ولم يقتصر الأمر على الكتّاب الذين طالبوا باللجوء إلى التحليل النفسي كمنهم،

بل امتد الأمر إلى آخرين لم يلتقطوا إلا أفكاراً عامة جداً عن دور الأمور الجنسية واللاشعور والأحلام والمفاهيم من أمثال عقدة أوديب ، والكبت ، واللاشعور الجمعى ، والطرز بدأت في الظهور على الساحة النقدية ، ولقد كان برجسون لفترة ما ذا تأثير مهم في إنجلترا ، وقبع نيتشه أساساً وهو يؤثر باعتباره مفكراً أخلاقياً أو لا أخلاقياً وهو في خلفية الصورة . لكن نقاد الأدب المتأثرين بأفكاره الأوربية ظلوا مجهولين تماماً .

ويمكن إدراج استثناء بالنسبة لأصبحاب الإشكالات الفرنسيين المعادين للرومانسية مثل بيير لاسبر والمختلف عنه جدًا جوليان بندا اللذين كانا معروفين عند ت. إ. هولم، وت.س. إليوت، وهربرت ريد وآخرين، وهما اللذان قد قرأهما في أمريكا إرفينج بابيت، لكنهما كانا بالفعل أصحاب أيديولوجيات وأصحاب دعاية وليسوا نقاد أدب حقًا.

وكان تس. إليوت وإزرا بوند الوحيدين اللذين لهما صلات مع الناقدين الفرنسيين الأصليين: رمى دى جورمونت، ورامون فرنانديز، والأكثر أهمية - وإن كان يصعب تتبع الأمر بالتفصيل - كان تأثير بنديتو كروتشه الذى تُرُجم كتابه المبكر معلم الجمال» عام ١٩٠٧ ويبدو أنه كان كتابه الموحيد الذى كان له تأثير فى ذلك الحين.

وفى أمريكا وجد كروتشه الشارح الأمين له فى شخص جول إ. سبينجارن ، وهناك فيلسوف إنجليزى هو روبين كولنجوود كان له تأثير من خلال كتابه عن علم الجمال: «مبادئ الفن» (١٩٣٤) وكتاباته عن نظرية التاريخ ، وكان النقاد الروس والألمان المعاصرون مجهولين تمامًا فى العالم الناطق بالإنجليزية قبل الخمسينيات ، ومن ثمّ فإنّ تداول أفكاره الأوربية بمعزل عن النقد الإنجليزى والأمريكي يبدو ضروريًا ومبررًا تمامًا .

ولما كان عدد الدراسات قد فاق حجم المجلد المعقول فقد تقرر تقسيم العمل إلى مجلدين: النقد الإنجليزي في المجلد الخامس، والنقد الأمريكي في المجلد السادس.

ويستطيع المرء - صراحة - أن يعرض حججًا قوية بالنسبة العلاقة الوثيقة بين التراثين في هذا القرن ، ولقد جرت البرهنة بشكل مدهش على هذا من أن الأمريكيين إزرا بوند وت. إس. إليوت - الذي وصل إلى إنجلترا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بقليل - لم يقتصر الأمر على تأثيرهما في النقد اللاحق في إنجلترا وأمريكا بل أصبحا

أيضًا الشخصيتين المحوريتين في تحويل النوق وتغيير النظرية في هذا القرن ، وهناك إنجليزي أثر تأثيرًا بالغًا على النقد في كل من بلده وأمريكا هو أي،أ. ريتشارد فقد أمضى عشرين عامًا رائعة (١٩٤٢-١٩٦٣) كأستاذ في جامعة هارفارد ، وكان ج. ويلسون نايت أستاذ الإنجليزية بجامعة تورثتو لمدة تسع سنوات (١٩٣١-١٩٤٠) قبل أن يعود إلى وطنه إنجلترا .

وهناك نقاد إنجليز آخرون جاءوا إلى أمريكا على الأقل كمحاضرين ومدرسين في المدارس الصيفية (وليم إمبسون ، وهربرت ريد) أو مثل ف، ر، ليفس انطلقوا في جولات محاضرات منظمة ، وهناك شخصيات غير أكاديمية مثل ده. اورانس الذي أمضى أوقاتًا طويلة في الجنوب الغربي الولايات المتحدة الأمريكية ، لكنه كتب عن الأدب الأمريكي قبل أن يطأ أرضها .

وقد سارت الحركة أيضًا في اتجاه مغاير ؛ فبجانب أولئك النين قرروا الإقامة في أوربا – إليوت ، وبوئد ، وسانتايانا - علينا ألا ننسى أن تلك السنوات من الدراسة في إنجلترا كان لها تأثيرها على الباحثين الأمريكيين من أصل جزيرة روبس (جس. رانسوم ، ف، أو ، ماتيوسن ، وكلينث بروكس ، ور ، ب وارن) .

وقد أمضى آخرون فى أواخر حياتهم ربحًا من الزمن فى إنجلترا أساتذة زائرين (ألان تيت ، ور. ب. بلاكمور ، وليونيل تريننج) ، وبطبيعة الحال كان الطلبة والأساتذة الأمريكيون زوارًا نهمين للمعرفة فى إنجلترا ، وكانوا يتردنون ويستفيدون من مكتباتها . وإن حركة القرن العشرين - برفرة وسرعة السفر المتزايدة - جعلت هذه الاتصالات أكثر بكثير عما كان الأمر عليه فى القرون السابقة ؛ ولكن حتى بنون العلاقات الشخصية فإن تبادل الكتب بين الاقطار كان سريعًا ، وكان فى الأغلب حاسمًا فى تأسيس الشهرة واستدامتها .

لقد ظهرت الكتب بانتظام - وغالبًا بعد تأخير سنة - في الطبعات الأمريكية ، والكتب الأمريكية في الطبعات الأمريكية ، والكتب الأمريكية ظهرت لها طبعات إنجليزية - وإن لم يكن هذا كثيرًا - وإن لماسة هذه التبادلات قد تظهر فروقًا وتباينات عديدة ، ولكنها تظهر أيضًا كيف أن التجارة العالمية للكتب كانت أداة رئيسية لنشر الأفكار النقدية .

وبينما كل هذا حقيقى فإن المرء لا يستطيع من جهة أخرى أن ينكر أن النقد الإنجليزي والأمريكي في النصف الأول من هذا القرن(\*) تطور بشكل منفصل .

لقد كان الوضع في القطرين – على سبيل المثال – في ١٩١٠ مختلفًا تمامًا : ففي إنجلترا كانت جماعة بلومزيري (١) قد بدأت تهيمن ، وكانت الدراسة مركزة في أيدى المترعين المهذيين ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان النقد الصحفي في أيدى مروّجي الفضائح ، وفي أيدى نقاد الحضارة العملية الأمريكية ، وقد أثنى هؤلاء النقاد على الرواية الطبيعية التي تهاجم البيئة التي كان الكاتب مرغمًا على العيش فيها ، وفي الجامعات سادت الدراسة القائمة على الوقائع المتثاقلة ، وكانت تلقى هنا وهناك تحديًا من جانب أصحاب النزعة الإنسانية الجديدة الذين استمدوا من أرنولد الإلهام للحفاظ على التراث الكلاسيكي ، ولقد اختلفت الدراسات اختلافًا بينًا على الأقل حتى ظهور على الجديد ، وحتى فيما بعد ظل التمايز قائمًا بشكل جلى ، وتأثير أتباع ليقس في إنجلترا كان يلقى صدى واهيًا في أمريكا ، بينما أشخاص من أمثال إيفور وينترز أو كينث بيرك ظلوا محليين في الولايات المتحدة الأمريكية .

ومن بين النقاد الأمريكيين لا نجد إلا إدموند ويلسون هو الذي حقق نجاحًا في إنجلترا ، ومما يدعو المفارقة أنه يمكن وصفه - في عدة مسائل - على أنه الإنسان الذي يبغض إنجلترا ، وبكتابة تاريخ النقد الإنجليزي والأمريكي فإن الترتيب المنفصل في الوصف التاريخي أمرحتمي، بصرف النظر عن أن العلاقة بين التراثين كانت قوية .

\* \* \*

إن المجلدين الأولين من هذا التاريخ كان في خلفيتهما عمل مسهب يقتضى إبراج الملاحظات والمختارات المترجمة من الفرنسية ، والألمانية ، والإيطالية ، والروسية ، والدنماركية ، ولما كانت الاقتباسات في هذه المجلدات الحالية الجديدة باللغة الإنجليزية

<sup>(\*)</sup> يقصد القرن العشرين ، (المراجعة اللغرية) ،

 <sup>(</sup>١) هى جماعة من الكتاب كانت تعيش فى منطقة بلوزمبرى فى لندن قبل الحرب العالمية الاولى وأثناها
 ويعها ، والشخصيات الرئيسية فى هذه الجماعة : فرجينيا وولف ، وكليف بل ، وروجرفراى ، ومائيار دكيئز ،
 وفورستر ، وكان لهذه الجماعة تأثير على : عالم الأدب ، والفن ، والفلسفة ، (المترجم)

فقد جرى حذف مثل هذا الاقتضاء لإدراج النصوص ، إلا أننى لا أزال أصر على الإشارة الكاملة لكل اقتباس ؛ لأن أحد مطالب تاريخى هذا هو أنه قائم على فحص دقيق لكل كتاب جرى اقتباسه ، ولكن الآن بدلاً من إيراد أرقام تشير إلى الملاحظات المجمعة فى الآخر لجأت إلى إدراج موجز فى النص أينما أمكن هذا ، وعندما يكون النص المرجعى أكثر طولاً مما سيقطع تدفق العرض فإن التوثيق يتم إدراجه فى الملاحظات التى جرى تقليصها بشدة ، وقائمة المراجع ترصد الكتب المستخدمة ، الملاحظات التى جرى تقليصها بشدة ، وقائمة المراجع ترصد الكتب المستخدمة ، وهناك عدد مختار صغير جداً من التعليقات عن المؤلفين أو الموضوعات المطروحة للبحث ، واليوم يوجد عدد ضخم من مصادر المعلومات الببليوجرافية مثل «الببليوجرافيا السنوية» ولهذا يبدو أنه من غير الضروري إدراج كل بند ، والاختيار مركز على التعليق على النقد الأدبى للمؤلف موضع البحث ، زيادة على ذلك فأحيانًا ما يتم إدراج على النقد .

ولقد تقدم الأصدقاء باقتراحات ومالاحظات نقدية عبر السنوات ، وبعضهم قرأ أجزاء من المخطوطة أو علقوا على المقالات المنشورة ، وأنا أقر بالشكر الجزيل – بصفة خاصة – لعون صديقى القديم ومشاركي في التأليف أوستن وارن (٢) ولورى نلسون الابن ، وبربارا روسكرانس ، وقارئ مجهول للفصل الذي عن ت.س. إليوت .

وعبر السنين تعرضت لمقتضيات ألجأتنى إلى مؤسسات قدمت عونها لى من أجل مشروعات كتابتى هذه ، وأحب أن أعبر عن شكرى لمؤسسة جوجنهايم التى منحتنى زمالة لمرة ثالثة فى أعوام ١٩٦٦-١٩٧٦ ولقد كنت محاضرًا فى مؤسسة فولبرايت بألمانيا وحاضرت عن النقد الأمريكي في ربيع عام ١٩٦٩ ، وبعد تقاعدي من جامعة ييل عام ١٩٧٧ كنت زميلاً متقاعداً في مؤسسة إنداومنت القومية للإنسانيات في عام ١٩٧٧ ولقد دعمتنى مؤسسة روكفلر ثلاث مرات لإقامة منتها شهر في مركز المؤتمرات والدراسات في بللاجيو في أعوام ١٩٦٦ و١٩٧٧ ، كما كنت زميلاً في معهد الإنسانيات بجامعة كورنل عام ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) اشترك رينيه ويليك وأوستن وارن في تأليف كتاب «نظرية الأدب» الصائر عام ١٩٤٨ . (المترجم)

وأحب – أيضًا -- أن أتوجه بشكرى للمكتبات التى لجأت إليها ، وبدون عون حر من جانب مكتبة جامعة بيل ما كان يمكن لهذا الكتاب أن يُكتب ، ولقد استشرت أيضًا - بين الفيئة والفيئة – مكتبات جامعة كاليقورنيا في سان دبيجو ، وريفر ساندوسانتا بربارا ، وكذلك مكتبات جامعة واشنطن في سياتل وجامعة إيوا ، وجامعة إنديانا في بلومنجتون ، وجامعة برينستون ، وجامعة كورنل ، والمكتبة البريطانية بلندن ، ومكتبة بودليان في أكسفورد ، ومكتبة جامعة مينز والساندرينا ، ومكتبة جامعة روما .

والمحرران في مطبعة جامعة بيل أن جراهام وجاى وليامز يستحقان شكراً خاصًا على عنايتهما ، وكذلك الأمر بالنسبة لكريستوفر لملين الذي قام بإعداد فهارس الأعلام ،

نیوهافن ، کونکیتکت ر.و.

أبريل ١٩٨٥

## شكر

لقد استخدمت مقالاتي التالية وأحيانًا كنت أتوسع فيها أو أقتضبها أو أغيرها:
المنخل: «تأملات عن تاريخي للنقد الأدبي الصديث» (١٩٧٧) وقد أعيد طبعه في
«الهجوم على الأنب ومقالات أخرى» (١٩٨٢)،

«أ.س. برادلي وشيكسبير واللامتناهي» (١٩٧٥) .

«فرجينيا وولف ناقدة » (١٩٧٧).

«النقد الأدبي لأعمال د.هـ. لورانس» (١٩٨٣) .

«النقد الأدبي لإزرا بوند» (١٩٧٦) .

«نقد ت.س. إليوت» (١٩٥٦) .

«حول إعادة قراءة إ. أ. ريتشارين» (١٩٦٧) .

«النقد الأدبى لفرانك رايموند ليفس» (١٩٦٤) .

هليفس في أواخره (١٩٨١) .

«النظريات الأدبية للناقد ف. و. بتسون» (١٩٧٩) .

# مدخل إلى الجُلّدين الخامس والسادس: المنهج والمدى

لقد تبحرت بالقراءة في الأدب الجديد المتسع عن التأريخ ، والذي سادته على الأقل في العالم الأنجلو – أمريكي مناهج الفلسفة التحليلية ، ولكنني خرجت من هذه القراءة محبطًا ؛ وذلك لأن كل هذه الكتب والأبحاث هي – من الناحية العملية – تحلل مشكلات ليست لها إلا صلة واهنة ، أوليست لها صلة بالمرة بكتابة تاريخ النقد ، ومعظم هذه المناقشات معنية بمشكلات المسئولية الأخلاقية أو تتعلق بتوجيه اللوم ، معنية بالسلوك الإنساني السوى أو الشاذ ، معنية بحوادث مثل الوفيات الفجائية والاغتيالات ، وعلينا أن نهتم بمشكلات مثل «لماذا قام بروتس باغتيال قيصر ؟ » أو «لماذا مات لويس الرابع عشر ميتة غير شعبية ؟ » ولا نكاد نجد في أي موضع المشكلات المختلفة للغاية التريخ النقد حتى مثاره ، وعلينا أن نتوجه إلى شيء أخر بحثًا عن أوجه التشابه أو النماذج المكنة .

وواضح أن تاريخ النقد يختلف اختلافًا بينًا عن التاريخ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي في مجال بارز واحد . إن النصوص التي يتسس عليها تاريخ النقد متاحة بشكل مباشر ويمكن قراعتها والتعليق عليها ، وتفسيرها والتجادل حولها ؛ ونقدها بالتالي كما لو كانت قد كُتبت بالأمس رغم كونها قد تكون قد كُتبت – مثل كتاب «فن الشعر» لأرسطو – منذ ما يقرب من ألفين وثلاثمائة سنة أو نحو ذلك ؛ ومن ثم فإن تاريخ النقد ليس تاريخًا بالمعني الذي نكتب به مثلاً تاريخ المعارك . إن معركة واتراو يجب إعادة بنائها من الوقائع المسجلة بناء على شهود عيان ، أو من الأوامر المكتوبة أو الأمزجة أو على وجه الاحتمال من بعض البقايا للمادية ، على حين أن نصوصًا مثل نصوص هوميروس وأفلاطون حاضرة بمثل ما أن البارثينون – الصرح اليوناني – لايزال حاضرًا ، أو اللوحات الجدارية لجيوتو في كنيسة أرنا لا تزال قائمة ، زيادة على لايزال حاضرًا ، أو اللوحات الجدارية لجيوتو في كنيسة أرنا لا تزال قائمة ، زيادة على ينقل من وسيط – أو من لغة أو شفرة حسب ما نقول بمقتضى الشائع الآن – إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر ، ويكتابة تاريخ النقد فإننا نستخدم ويجب أن نستخدم اللغة نفسها إلى وسيط آخر الويان في القديم) ، أي لغة المفاهيم . بالاختصار إن تاريخ النقد

يعرض المشكلات عينها مثل: كل تواريخ الأفكار ، وتاريخ الفلسفة ، تاريخ علم الجمال ، والفكر السياسي والديني والاقتصادي ، واللغويات ، وعديد من أفرع المعرفة الأخرى .

وهكذا لدينا بعض العون والنماذج ، وليس كثيراً -- لسوء الحظ - ما نستطيع أن نتعلمه من التواريخ الأخرى للنقد . إن التاريخ العام الوحيد الذي يسبق كتابي هو كتاب جورج سنتسبري الذي يرجع إلى ١٩٠١-١٩٠٤ وهو تاريخ ضد التنظير بشكل متعمد ، وهو تاريخ انطباعي للنوق الأدبي ، لقد تشكّي سنتسبري من «خطأ جمع النسيج بعد الأسئلة التجريدية عن طبيعة الشعر وتبريره »(١) ، ولا تكاد نتأمل في منهجة في الكتاب إلا ليقدم لنا خرائط وعمليات نسخ ، ويمكن تعلّم المزيد من العرض التحليلي الذي قدّمه رس. كرين لكتابه چو. أتكنز «النقد الإنجليزي : القرنان السابع عشر والثامن عشر» (١٩٥٣) . لقد رفض تلخيص أتكنز للمذاهب ، وأراد تحليلاً تأريخيًا عشر والثامن عشر» أن يكون عليه» ، أراد «تأريخًا بدون تعليقات مسبقة عن ماهية النقد أو ما يجب أن يكون عليه» ، أراد «تأريخًا بدون أطروحة ، أراد هدفًا أعتقد أنه مستحيل نواله كما أنه غير مرغوب فيه . (٢)

ولقد قيل المزيد عن كتابة تاريخ الفلسفة ، ويمكن للمرء أن يتتبع تاريخ التأريخ الفلسفة من ديوجين لايرتس في القرن الثالث الميلادي إلى موجز القرن الثامن عشر الذي كتبه يعقوب بروكر (١٧٤٧-١٧١٧، خمسة مجلدات) وقبلهما چوليب تنمان وكتابه الذي يقع في اثنى عشر مجلداً (١٧٩٨-١٨١٧) إلى كتاب هيجل «محاضرات تاريخ الفلسفة » (نشر في ١٨٢٧-١٨٣٦ ولكن على أساس مخطوطات وتدوينات للطلبة يرجع أحيانًا إلى ١٨١٥-١٨١٧) ، وكل تواريخ الفلسفة التي تسبيق الفلاسفة بترتيب ، أما وفق المدارس (الأفلاطونية ، الشكّية ، الأبيقورية ، الواقعية إلخ) أو تعاقبيًا مع طموح ثان يتم هذا على نحو حيادي ووصف وإن كان من السهل فرز وجود تحامل قائم

<sup>(</sup>١) جورج سنتسبري : «تاريخ النقد» ، الطبعة الثالثة . (١٩٠٨) ، المجلد الأول ، ص ٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) رس. كرين : • ج. و. أتكنز : النقد الأدبى الإنجليزى : القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر • مجلة يونفرستى أوف تورونتو العدد ٢٢ (١٩٥٧) ، أعيد نشره في • فــكرة الإنسانيات » (١٩٦٧) ، المجلد الثاني .

ضد فلسفة ليبنتز من جانب بروكسر أو الكانتية على يد تنمان ، ومع هيجل فإن التصور الكلى لتاريخ الفلسفة تغير تغيرا جذريا ، فهيجل يقرر في مقدمته – بحزم – أن «تأريخ الموضوع يتوقف توقفاً شديداً على المفهوم الذي لدى المرء عنه ، وهو يعترف بأن الفلسفة – وهذا ينطبق أكثر على النقد – «فيها قصور إذا ما قورنت بالعلوم الأخرى وذلك أنه توجد فيها أشد وجهات النظر تباينًا عما يجب أن تفعله الفلسفة أو تستطيع أن تفعله » ، ولكن أولئك الذين يشتكون من تنوع تجليات الفلسفة هم – كما يقول هيجل بمظهر غير معتاد من الفطنة الجافة – مثل الرجل الذي نصحه الطبيب أن يأكل فاكهة ، ولكنه رفض حينذاك الكريز والبرقوق والعنب ، « إن التنوع هكذا ليس فسماداً ولكنه ضرورة مطلقة لوجود الفلسفة ، ودراسة تاريخ الفلسفة هكذا هي دراسة الفلسفة نفسها» .

وتنوع الفلسفة لا يجرى تصوره على أنه تتال كيفما اتفق ، ولكن على أنه «كلية تقدمية عضوية ، على أنه استمرارية عقلانية » . إن الفلسفة تاريخًا هي «سيرورتها المتماسكة الضرورية » ، وكل فلسفة كانت ضرورية ، وما من فلسفة منها تتلاشى تمامًا ، والفلسفة الأكثر حداثة – وهو يقصد فلسفته هو – هي «نتيجة كل الفلسفات السابقة» ، وهيجل يطور التناقض الظاهري من أنه في «تاريخ الفلسفة رغم أنه تاريخ ، فإنه لايزال علينا ألا نتناوله بأي شيء يعد ماضياً » وههو يقول إن «الحقيقة ليست تاريخًا ، ليست ماضيًا » (") ،

وبالنسبة لهيجل فإن هذا يتضمّن حقًا إلزام المؤرخ أن يتمكن وأن يقرر أى أفكار هي التي تنتمى إلى سلسلة التطور ، والتكاملات الاست هللاية في كتاب هيجل «محاضرات تاريخ الفلسفة « لا تزال وثيقة الصلة اليوم أيضًا بالنسبة لتاريخ النقد .

لقد أثاروا التساؤل الذي كان على أن أواجهه: هل هناك موضوع باعتباره «نقداً» يمكن عزله عن أوجه النشاط الأخرى للإنسان؟ وهل يظهر نوعًا من الوحدة والتركيز في ثورة واستمرارية ؟ وأنا أجيب بالإيجاب لكلا السؤالين ، ونبديتو كروتشه – على سبيل

<sup>(</sup>۲) جررج هيجل: « الأعمال » ، (۱۹۷۱) ، المجلد ۱۸ ، من ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۲ .

المثال – في كتيبه المبكر «النقد الأدبى» (١٨٩٤) وإريك أورباخ في عرض تحليلي المجلدين الأولين من كتابي «تاريخ النقد الأدبى الحديث» ينكران أن النقد هو موضوع وُجد بسبب «كثرة المشكلات الممكنة وتثبابك المشكلات والتنوع الهائل لقروضه وأهدافه وتأكيداته (أ). إنني قانع بأن أرد فأقول إن النقد هو أي قول عن الأدب ، وواضح أنه يتحدد بأطروحته شأنه في هذا شأن العديد من العلوم الأخرى ، وكثرة المشكلات ، ووجهات نظر تناولها هو بالضبط موضوع الكتب ، وإحدى المهام هي الاستخلاص من الطرق المختلفة لتحديد الموضوع واعتباره ، إن تاريخ مفهوم النقد والأدب والشعر هو في اللب الخالص للكتب ،

وبينما لا يرى كروتشه وأورباخ إلا الكريز والبرقوق والعنب ولا يرون الفاكهة مما ينفى وجود الفاكهة فإن مؤرخين أخرين حاولوا أن يلغوا الفرق بين الفاكهة وكل حياة النبات ، أو أن يسقطوا الاستعارة ، إسقاط الفرق بين النقد الأدبى والنقد الآخر مثل نقد الفن والموسيقى ، بل لقد أنكروا حتى أن النقد يمكن مناقشته إلا على أنه فرع من التاريخ العام ، وهناك حقيقة لا يمكن إنكارها بالنسبة الرأى الذي يذهب إلى أن الواقع يشكل نسيجًا عنكبوتيًا متناسجًا ، وأن أى نشاط للإنسان متشابك مع كل أوجه النشاط الأخرى ، والنقد الأنبى مرتبط بتاريخ الأدب والفنون الأخرى ، مرتبط بالتاريخ المقلى والثقافي ، مرتبط بالتاريخ العام سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا ، بل إن الفقلى والثقافي ، مرتبط بالتاريخ العام سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا ، بل إن الفقوف الاقتصادية تلعب بورها في تشكيل تاريخ النقد ، وهناك محاولات بُذلت لجعل الفقد - بكل بساطة - مرآة لعصر معين ووضع معين ، ومن ثم فإن برنارد سميث في كتابه القد - بكل بساطة - مرآة لعصر معين ووضع معين ، ومن ثم فإن برنارد سميث في كتابه الأدبى يبدو لى - على نحو أكثر وضوحًا - أنه مرتبط بالتاريخ الاجتماعي أكثر من ارتباطه الأدبى يبدو لى - على نحو أكثر وضوحًا - أنه مرتبط بالتاريخ الاجتماعي أكثر من ارتباطه بالشعر والرواية » (٥) إن النقد يبدو على أنه «أيديولوجيًا» - لا بالمعني الشائع «النظرة الكلية العالم» بل على أنه الوعى الزائف الواقع ، على أنه مجرد لسان حال التيارات

<sup>(</sup>٤) إريك أورياخ «كتاب ويليك : «تاريخ النقد الأدبي الصديث » منطة رومانيش فورشونجن ، العدد ٦٧ (١٩٦٧) : ص ٢٨٧–٢٩٧

<sup>(</sup>٥) برنارد سميث : «قوى في النقد الأمريكي : دراسة في تاريخ الفكر الأدبي الأمريكي» (١٩٣٩) ، عن ٧ من التصدير .

الأدبية أو الاجتماعية الخاصة ، وهو يصبح متوحدًا في التاريخ الثقافي، ويصبح تعبيرًا عن البعد الثقافي في ذاته ، إننا مواجهون بالمسألة الكلية الخاصة بالنزعة الجبرية ، مواجهون بالرأى الذي يذهب إلى «كل شيء يجب ألا يُتَنَاول فحسب على أنه مرتبط بكل شيء آخر بل أيضًا إنه عَرضُ لشيء آخر» (١) . ولقد ناقشت هذه المشكلة الكلية عدة مرات في موضع آخر(١) ، ولا أستطيع إلا أن أكرر ما توصلت إليه : إن العلّة بالمعنى الذي حدده موريس كوهن – على أنها «تعليل أو أساس يبرر أنه عندما تحدث حادثة سابقة فإن النتيجة المترتبة عليها لابد أن تعقبها» (٨) – غير قابل للتطبيق في التاريخ الأدبى ، وفي تاريخ النقد ؛ فعمل واحد قد يكون شرطًا ضروريًا لآخر ولكن لا يستطيع المرء أن يدع شيئًا للحرية الإنسانية حتى يقرر ، المرء أن يدع شيئًا للحرية الإنسانية حتى يقرر ، ولكننا لا نحتاج – في هذا السياق – أن نتحرك على هذا المستوى التجريدي .

وأنا كمؤرخ للنقد على أن أبذل محاولة لوصف علاقة النقد بكل أوجه النشاط الأخرى للإنسان دون أن أكف عن التركيز على الموضوع الرئيسى . إن علاقة النقد بممارسة الكتابة يجب أن توضع في الاعتبار على نحو دائم ، وأحيانًا توجد الوحدة الشخصية للشاعر - الناقد ، وهذا شيء أبرز ما يكون في الأدب الإنجليزي فهناك شعراء من أمثال دريدن ووردزورث ، وكولردج ، وماتيو أرنولد ، وت إس. إليوت هم أيضاً العلامات الكبرى في تاريخ النقد . وهناك أيضاً الكثير من النقد قد كُتب كدفاع خاص عن تيار أدبى أو مدرسة أدبية ، ولا أحتاج إلا إلى الإشارة إلى الأخوين شلجل كمبشرين بالرومانسية ، أو الشكليين الروس كمدافعين عن النزعة المستقبلية .

والنقد الأدبى وثيق الصلة بعلم الجمال ، وهو قد يكون - على نحو ما ذهب كروتشه - بكل بساطة فرعا من علم الجمال ولقد ناقشت بالفعل كتَّابًا من أمثال كانت ، وشيلر وشلنج ، ورسكين ، وكروتشه رغم أننى حاولت أن أتحرّى الوضوح في التأملات

<sup>(</sup>٦) أرنست جومبريتش : وبحثًا عن التاريخ الثقافي» (١٩٦٩) ، ص ٣١ .

 <sup>(</sup>٧) انظر : رينيه ويليك «سقوط التاريخ الأدبى» في ر. جوسلك ومؤلف دبيتر ستميل (مشرفين) : «التاريخ :
 الحدث والسرد» (١٩٧٣) ، ص ٤٣٠ – ٤٣٠) .

<sup>(</sup>A) موريس ر. كوهن : «في التاريخ الإنساني» ، (١٩٤٧) ص ١٠٢ .

التجريدية عن الجمال والاستجابة الجمالية ، ولقد تأثر النقد تأثيرًا عميقًا بالفلسفة : النزعة التجريبية لدى النقاد الإنجليز في القرن الثامن عشر تتعارض مع القرون المثالية وأحيانًا الصوفية لدى النقاد الألمان في الحقية الرومانسية ، وهم يختلفون عن الوضعيين في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا ، ولا أستطيع أن أتجاهل تأثير التاريخ السياسي على النقد عندما ناقشت السيدة دى ستال – التي نفاها نابليون – التاريخ السياسي على النقد عندما ناقشت السيدة دى ستال – التي نفاها نابليون – أو الداعية للأفكار الليبرالية جورج برنديس ، أو الانتفاضة المعادية للقيصر لدى النقاد المتطرفين في روسيا في سنوات ١٨٦٠ ، وأحيانًا كنت أفكر في الأساس الاقتصادي للنقد والأصول الطبقية المختلفة والولاءات لدى النقاد ، أما الأساتذة الألمان في أوائل القرن التاسع عشر – بما فيهم هيجل – فإنهم يختلفون اختلافًا واضحًا في أسلوب الحياة عن الأدباء البوهميين الباريسيين مثل بودلير أو الصحفيين المناضلين من أمثال الروسي : بلنسكي ، ودويروليويوف ، ويبساريف .

وكل هذا حسن وطيب ، لكننا لا نستطيع أن نصوم حول السؤال المطروح في الاقتباسات من هيجل ، علينا أن نفكر في النقد على أنه نشاط مستقل نسبياً ، فما من تقدم في أي فرع من فروع المعرفة يتم مالم تجر رؤيته في عزلة نسبية ، مالم يوضع كل شيء آخر «بين قوسين» حسب مصطلح الفينومينولوجيا ، أو علم التجليات بالتوقف عن إصدار حكم ، وهذه العزلة – والتي تعنى بطبيعة الحال النقد للنقد ~ هي أيضاً أمر نفعي عملي ، والكتاب – حتى الكتاب الكبير جدًا – يجب أن تكون له بعض الحدود ويكون له إطار محدد ، فإذا كان على أن أناقش علاقة النقد بممارسة الأدب فإن على أن أفحص – على سبيل المثال – كل تراجيبيات شيلر أو أن أتسامل ما إذا كان وردرورث قد كتب الشعر بالفعل باللغة الشائعة عند الناس ، وإنني لألغي بسرعة وحدة موضوعي واستمراره وتطوره ، وأتسبب في أن أجعل تأريخ النقد ينحل إلى تأريخ الأدب ذاته .

ولكن كيف تتم السيطرة ؟ كيف يمكن للمرء أن يوفق بين الواقعة الأولية التى تطالبنا بأن نتعامل مع النصوص الماثلة اليوم ، ولا نزال نعتقد فيها على أنها جزء من الماضى ، جزء من التاريخ ؟ يمكن أن يتجادل المرء بصدد أنه لا يوجد تاريخ للنقد أو حتى للأدب . ولقد قرر وجكر أن المؤرخ الأدبى أشبه بدليل في متحف يشير ويعلق على

الصور ، ولقد زعم بنديتو كروتشه – في عديد من السياقات – أن الأعمال الفنية فريدة وفردية وماثلة بشكل مباشر ، وأنه لا توجد استمرارية جوهرية بينها ،

وفي مجال النقد يمكننا أن نقول إن المشكلات التي بحثها أفلاطون أو أرسطو لاتزال معنا اليوم. علينا أن نتناول ما أسماه بشكل رائع وجبجالي «المفاهيم الْلُفُنَّدة الجوهرية (٩) ، ويمكننا أن نتناول مفاهيم مثل «المحاكاه» ، و«التراجيديا» ، و«الشكل» ، و«التطهير» وبُحن لا نذكر سوى مصطلحات أساسية قليلة فقط من كتاب «فن الشعر» ونناقشها كما لو كانت قد جرى نطقها بالأمس ، يمكننا أن نسأل: هل هم حقيقية أو لا؟ هل لها معنى ؟ كيف يمكن أن تنطيق على أدب اليوم ؟ وأنا موافق على أنه توجد مشكلات دائمة مائلة حتى اليوم ، وأن أرسطو وكانت وكواردج وفريدريك شلجل وت.إس. إليوت وآخرون يطرحون أسئلة علينا أن نرد عليها ، وهي في الغالب نفس الأسئلة وإن صيفت بطرق مغايرة في الغالب وبمصطلح جديد ، وإحدى وظائف تاريخ النقد هي أن تظهر القاريء أن ما قد أُعْلن عنه على أنه اكتشاف جبيد قد قيل مرات عديدة من قبل ، والنقد الحديث بمكن وصفه على أنه سيرورة دائمة لإعادة اكتشاف الأسئلة القديمة ، لكن هذه الفكرة الكلبة عن الأسئلة الملحة الدائمة قد تحدَّتها النزعة التأريخية الجديدة ، ولقد قبل إن مفاهيم أرسطو ليست لازمانية بل هي مقيدة بالزمن ، وإن «التراجيديا» تعنى بالنسبة له شيئًا مختلفًا تمامًا عما تعنيه بالنسبة لنا لأنه لم يعرف إلا التمثيليات اليونانية ، وكل ناقد يكتب داخل عصره وإنه مقيد داخل كيسولة عصره ، وأعتقد أنه يجب أن ندرك خطر افتراض مفاهيم لا زمنية جاهزة تمامًا ، يجب أن نكون على وعي بانحرافات المعنى وألا نكون حمقي من جراء ورود نفس الكلمات أو العبارات ، لكن هذا يبدو لي بالأحرى تحديًّا للمؤرخ أكثر من أن يكون عقبة كأداء ، ولا أستطيع أن أؤمن بالماضي المبهم ، ولا أستطيع أن أؤمن بالنوائر المغلقة للأرواح -- الزمانية المفترضة في النزعة الهيجلية - أو الذين اشتقوا آراءهم منها مثل أوزفالنشبنجلر أو الكثير من أصحاب النزعة التاريخية العقلية الألمانية بما فيها «عقلية من طراز العصور الوسطى» أو «إنسان حقبة فن الزخرفة الغريبة (الباروك)» ، ولقد كتبت - أنا نفسى - عدة أبحاث

<sup>(1)</sup> و.ب. جالي « القلسفة والقهم التاريخي » ، ( ١٩٥٨ ) ، من ١٥٣ وما بعدها .

عن علم الدلالة التاريخي ، وإلى حد ما على غرار نموذج دراسات ليو سبيتزر عن كلمات مثل «الجو» و «الوسط» وأبحاث عن مفهرم النقد والأدب والحقبة والتطور ومصطلحات خمس حقب أدبية: فن الزغرفة الغربية، والكلاسيكية، والرومانسية، والواقعية، والرمزية، لكنني نبذت فكرة تنظيم كتابي هذا عن تاريخ النقد الأدبي الحديث حول تتبع المفاهيم المقررة ، أو «الأفكار ذات الوحدات المفردة» على نصو التوصية الواردة في المنهج الخاص «لتاريخ الأفكار» عند أرثر أو ، الهجوى ، فهذا من شأنه أن يدمر الإنسان وصراحة يجمع كيفما اتفق في الغالب انتقاد الأفراد المتناقضين؛ وهذا من شأنه أن يجعل من المستحيل فهم فرديتهم وشخصيتهم (والتي لا يجب التفكير فيها بطبيعة الحال في إطار سيرة الحياة) ، ودعونا نكن على حذر من «مصيدة المثابرة الزائفة» كما بسماها بيتر جاى ، لكننا لانزال نصر على أننا نستطيع أن نفهم المفاهيم والشكلات حتى في العصور السحيقة والمؤلفين . إن المأزق الزائفة قد انضغطت تحت وطأة علم حتى في العديث ، فالمرء يستطيع أن يقهم إنسانًا ما بمنظور مختلف تمامًا عن مفهومه ، التأويل الحديث ، فالمرء يستطيع أن يقهم إنسانًا ما بمنظور مختلف تمامًا عن مفهومه ، وقد طور فلهلم دلتاى الرأى الذي يذهب إلى أن الناس تتشارك في إمكانية مشتركة أن يكرنوا على نحو غير ما هم عليه .

وعلى أى حال لا نستطيع أن نقنع بفكرة لا زمانية النقد إذا أردنا أن نكتب تاريخًا بالرغم من أو بسبب أننا ندرك أن المفاهيم تسود بشكل مثابر عبر التاريخ ، فإذا نحن تناولنا المفاهيم على نحو خالص كما هي ماثلة ، فإننا لن نكتب تاريخًا النقد بل مدخلاً إلى المشكلات النقدية عن حالات : أرسطو ، ودريدن ، واسنج ، وماتيو أرنواد ، وهيبوايت تين وأخرين ،

إن تاريخ النقد – كما أتصوره – لا يمكن بكل بساطة أن يكون مناقشة لنصوص لا زمانية ولا يجب ردّه إلى فرع من فروع التاريخ العام ، أو التاريخ الثقافى . علينا أن نجد طريقًا للتفكير في التاريخ الباطني للنقد ، ولقد افترض هيجل هذا بالنسبة لتاريخ الفلسفة ، وكذلك فعل كروتشة في القسم التاريخي من كتابه «علم الجمال» ، ومفروض في كلّ من الفلسفة وعلم الجمال أن يتحركا نحو الحائثة الرائعة : فلسفة هيجل أو علم جمال كروتشه ، فهذه التواريخ يمكن أن نسميها «استرجاعية» : إنها تفترض أن الفلسفة وعلم الجمال قد وجدا نقطتهما المستقرة النهائية ، ولقد جسرى الشسك على أنني

مشارك في هذا الرأي كما اتهمت «بالنظر إلى تاريخ النقد على أنه سلسلة من أشكال الفشل ، وأن نقدى هو محاولات فاشلة لترقى إلى نوى أمجادنا الراهنة » . ويفترض أن هذا الرأى الذي أعتقده في مائل في كتابي الذي ألَّفته بالاشتراك مع أوستن وارن «نظرية الأدب» (١٩٤٩) ، لكن هذا سوء فهم لكتاب «نظرية الأدب» والذي هو استرجاع سردي متسامح بعقل مفتوح لعنيد من النظريات ، وسوء الفهم هذا يدحضه نص كتابي الراهن «تاريخ النقد الأدبي الحديث» ، إن لي وجهة نظر : لقد كان عليَّ أن أنتقى من النصوص والمؤلفين ، وإن فكرة تاريخ محايد تمامًا وعرض خالص تبدو لي وهمًا وحلمًا يصعب تحقيقه ، لا يمكن أن يوجد أي تاريخ وبدون إحساس بالاتجاه ، وبدون شعور بالمستقبل ، وبدون مثال ، وبدون وجود مقياس ما ؛ ومن ثم بدون بعض الإدراك بالحوادث بعد وقوعها ، لكن الأخذ بوجهة نظر بل حتى الأخذ بعقيدة هالصة لا يمكن أن يعنى أن وجهات النظر الأخرى أو المنظورات الأخرى تظل خفية غير مرئية . إن وظيفة كتاب مثل كتابي هذا هو عرض التنوع الهائل لوجهات النظر ، وعلى أي حال – بدون الكف عن منظور الإنسان الخالص - إنني أفضل أن اعتقد أن كتابي هذا عن تاريخ النقد الأدبي الحديث إذا ما استخدمت التصنيف الذي اقترحه جون باسمور لتواريخ الفلسفة (١٠) على أنه «شارح» وليس «جدليا» أو «إشكاليًا» بمعنى رفض الناقدين من النقاد ، زيادة على ذلك ليس التهرب من طرحه في مكانته ؛ وليس تاريخًا ، تْقَافِيًّا لا يِظهِرِ المَذَاهِبِ إلا على أنها ممثلة لحقبة أو تيار ، والكثير في مجلدات كتابي هذا يجِب أن يكون على نحو حتمى عارضًا شارحًا ، فمفروض في هذه المجادات أن تكون ذات فائدة للآخرين، وتستهدف عرض الأفكار النقبية انطلاقًا من براسة مباشرة أصولية النصوص ، والكثير «استرجاعي» بشكل حتمي ، ولا أملك إلا أن أنتقى وأحكم من وجهة نظرى المفضلة الخاصة ، ويعض ممًّا فيه تاريخ ثقافي ، فعليّ أن أوحى بالطريقة التي تلامم بها النقاد مع عصرهم ، ولكنني كنت على وعي دائما بخطر أن يجرى تناول النقاد على أنهم مجرّد أعراض لعصرهم ؛ ومن ثم يظلون بدون ارتباطات بماضى

<sup>(</sup>١٠) جون باسمور: و فكرة تاريخ الفلسفة وفي و التاريخ والنظرية: براسات في فلسفة التاريخ و ، المجلد الخامس (١٩٦٥) ص ١-٢١.

مجادلاتهم . إن العلاقة بين النقاد سبتكف عن أن تكون موضع الاهتمام . إننى أعرف مشكلة الجدادة – إضافة أو بزوغ مشكلات جديدة ، مشكلة الأصالة ، وبنوة الأفكار . وعلى سبيل المثال ، فإننى لا أعتقد أنه ليس من المهم الإشارة إلى المصادر الألمانية الرئيسية لنظريات كواردج ؛ فهذا يضعه في التاريخ الثقافي العقلي ، ويمنع نوع الحكم المعلن – على سبيل المثال – من جانب أي.أ ، ريتشاردز عندما يجعله (جاليليو) النقد ، السباق على نيوتن المفترض (۱۱) . فإذا سمحنا بإمكانية وجهات نظر مختلفة فإننا السباق على نيوتن المفترض (۱۱) . فإذا سمحنا بإمكانية وجهات نظر مختلفة فإننا نتعرض لفطر النزعة التاريخية ، وحتى النزعة النسبية الكاملة ، ولكننا لا نحتاج إلى تقديم مثل هذه النتيجة ؛ فإننا لانزال نستطيع أن نحكم عن مزايا الأفكار المختلفة ، ونصن ونستطيع أن نتبين التبرير النسبي لهذه الصيغة أو تلك ، لهذه الإجابة أو تلك ، ونصن لا نحتاج إلى التوفيق بين التناقضات والصراعات العميقة الراسخة ، ونزعم «مركبًا» لا نحتاج إلى النزعة الانتقائية . ويبدو لى أن تصور فهم أكبر أو أقبل لطبيعة الأدب أو الشعر محدد على نحو موضوعى . إن الحقيقة ليس لها تاريخ . هكذا يقول باسمور مرددا لرأى هيجل ، لكنه يضيف «إن مناقشة للشكلات لها تاريخ . هكذا يقول باسمور مرددا لرأى هيجل ، لكنه يضيف «إن مناقشة للشكلات لها تاريخ . هكذا يقول باسمور مرددا لرأى هيجل ، لكنه يضيف «إن مناقشة للشكلات لها تاريخ . هكذا بقول باسمور

فكيف يمكن تصور مثل هذه الاستمرارية ؟ في سنواتي المبكرة كنت أمل أنه سيكون من الممكن الوصول إلى تاريخ تصوري للأدب والنقد ، والمرء – على غرار الشكليين الروس – قد يعتقد في التاريخ الأدبي على أنه عملية محو وإزالة ، ويعتقد في «الاصطباغ بالصبغة الآلية» القناعات التي يتبعها «تحقيق» لقناعات جديدة تستخدم على نحو متطرف أحابيل أو مفاهيم جديدة ، ويستطيع الإنسان أن يفكر في إطار القناعة والتمرد ، والجدارة هي المعيار الوحيد التغير ، ولكن حدث أنني أدركت أن هذه الخطاطية أبعد ما تكون عن البساطة ، وأنها لا ترد على السؤال الأساسي لاتجاه التغير ، واليوم وأن الخطاطية تتضمن مفهوما زمانيًا ، والذي يدحضه علم النفس المديث . واليوم نحن ندرك تلقائية إمكانية في التطور العقلي للإنسان ، إنها تشكل بناء يكون فاصلاً في أية لحظة ، هناك نفاذ النظام العلمي في التجرية والذاكرة ، وعمل النقد ليس ببساطة في أية لحظة ، هناك نفاذ النظام العلمي في التجرية والذاكرة ، وعمل النقد ليس ببساطة

<sup>(</sup>١١) إ . أ . ريتشاريز : • كواردج عن التغيل • ( ١٩٣٤ ) ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٢) باسمور : « فكرة تاريخ الفلسفة » ، ص ٣١ .

سلسلة ، حلقة في سلسلة ؛ فقد يقوم في علاقة مع أي شيء في الماضي ، وقد يصل الناقد إلى أكبر بعد سحيق التاريخ ، والتاريخ التطوري للنقد لابد أن يفشل ، ولقد توصلت إلى هذه النتيجة الاستسلامية ، كما أنني لا أستطيع أن أتقبل الأنموذج المقترح لتاريخ العلم في كتاب «بناء الثورات العلمية» لتوماس كوهن ، لقد ذهب كوهن إلى أن قوانين النظرية العلمية والممارسة تتباين من فترة إلى أخرى تباينًا شديدًا ، وأن هناك ما يسميه «النماذج» أو «الأمهات التنظيمية» ترجع إلى عبقريات علمية مفردة مثل : كويرنيقوس ، ونيوتن ، ولافوازييه ، وأينشتين : وهذه النماذج ليست متواصلة ، حيث لا توجد أية تعاظمات أو تراكمات للمعرفة العلمية إلا داخل أنموذج مفرد ، وحتى الكلمات التي يستخدمونها لها معان مختلفة . يقول كوهن (١٣) : « كيـف يأملون حتى في المادث معًا حتى يكونوا منؤثرين ، واو على نحو أقلَّ ؟ » وقد يعزي تطبيق هذه الخطاطية على تاريخ النقد ، ويمكن للإنسان أن يقول إن هناك أنمونجًا لأرسطو ، وهذا الأنموذج قد حلَّت محلَّه تمامًا نظرة رومانسية يُفترض أنها تبعيث عند كانت وهردر، وفي القرن العشرين يمكن للمرء أن يتحدث على الأقل في العالم الإنجليزي والأمريكي عن أنموذج طرحه تراس، إليوت ، وقد يعزى أن نتحدث عن مناهج ، ومن تم ترقى الصعوبات الشديدة للتواصل إلى برج بابل ، إلى بلبلة الألسن .

وقد بذلت محاولة لتطبيق خطاطية لكن على تاريخ اللغويات في المجلد الجمعى «دراسات في تاريخ اللغويات (١٩٧٤) بإشراف عالم الإنسانيات دل هايمس ، ولم اقتنع بأن اللغويات قد سارت عبر مثل هذه الثورات الكاملة ، هناك استمرارية في تاريخ اللغويات على نحو ما تبرزه حتى أبحاث في الكتاب مقنعه ، إن اللغويات هي علم تراكمي بالرغم من انحرافات التأكيد والاهتمامات المتغيرة ، وأنا أتفق مع كينث برسيقال في المقال عن «اللغة» من أن تقبل وجهة نظر كوهن قد يترتب عليه بزوغ «موقف غير صحى» : فاللغويات سوف تنظر في – كل الاختلافات النظرية – على أنها صراعات بين نماذج متناسقة ؛ أي وجهات نظر متنافرة ، ويتم استخدام هذا كتبرير لعدم

<sup>(</sup>١٣) توماس كوهن : « بناء الثورات العلمية » ( ١٩٧٠ ) ص ٢٠٠ .

ملاحظة القواعد الأساسية للمناقشة العقلانية، (١٤) ، والحجج نفسها فيها تصدق على النقد ، ولا توجد مثل هذه الثورات الكاملة في تاريخ النقد كما ذهب كوهن في تصوره لتاريخ العلم ، كما أنه لا توجد فترات سيطر فيها – على نجو كامل – شكل واحد ونص مقدس . وبينما توجد وجهات نظر مختلفة عديدة فإنه يمكن ويجب مناقشتها على نحو عقلي ، إن النقد هو اهتمام مستمر بالستقبل ، وأنا لا أؤمن بأن الأشياء قد استقرت من أجل الصالح (كما اعتقد هيجل وكروتشه) كما أنني لا أستطيع أن أؤمن بأن آرائي وأراء معاصيريٌّ سوف تحل مجلُّها فروض كاملة الاختلاف . هناك توضيح مستمر المشكلات عبر التاريخ ، هناك أب مفتاح للاتفاق حول عديد من السبائل بالرغم من الصراعات الظاهرة ، وقناعاتي – على نحو ما أمل – لا تُقْرِض إطلاقًا أو تُطْرح على أنها نموذج مسبق التصور وثابت . وتجميع النقاد ينبع من قناعتي بأن التيارات الفردية التي تأخذ المبادرة وليس التيارات الجمعية هي التي تهم في النقد ، ولا يجب أن يُنظر للنقاد إطلاقًا على أنهم مجرد «حالات» . إن تصوير النقاد والصور الجانبية العقلية لهم ، والإحساس بالتيارات والظروف المختلفة تشكل ممَّا التاريخ . لكن الترتيب لا يمكن أن يكون جدايًا أو تطوريًا بالمعنى الدقيق ؛ فكلما درست موقف عصر بعينه تجنبت الشعارات والتعميمات السهلة. وإنني أثق أنه في تخطيط المجال أستطيع أن أدلى ببيان عن مجاله واتساعه على غرار ما يفعله ماسح الأراضي باستخدام حساب المُلْتَات ، وليس لى أن أقيس كل قدم في الأرض ، وهناك قرار أقصى ما لابد أن يظل مع المؤرخ ، وما إذا كنت قد استخدمت حق الاختيارات دائمًا هو مسالة لا أستطيع أن أحكم عليها بنفسى ، وكأي مؤلف على أن أنتظر شهادة القراء والنقاد .

إنني وأنا أَنَظُم هذه المجلدات كان لدى فى عقلى تعاقب الوقائع المتاحة المؤكدة ، وهناك تاريخ للأحداث متميز تمامًا عن تاريخ الأفكار . إن النقاد يولدون ويموتون فى سنوات معينة ، والكتب والمقالات تنشر فى تواريخ محددة (هناك قائمة مسلسلة تاريخيًا للكتب مطروحة كملحق للكتاب كما فى المجلدات السابقة) ، لكن فى محاولة ترتيبها سرعان ما يكتشف المرء أن فكرة تتابع خالص للنقاد والتيارت النقدية أبعد ما تكون

<sup>(</sup>١٤) كينث برسيفال : « قابلية تطبيــق شــاذج كوهــن عـلى تاريخ اللغويات » ، مجلة « اللغة » ، العدد ٥٢ ( ١٩٧٦ ) : ص ٢٨٥-٢٩٤ .

عن الوضوح: فعلى سبيل المثال فإن مقال ت.إس، إليوت ذا التأثير الشديد، والذي تجري اقتباسه كثيرًا ألا وهو «التراث والألفية الفرنية» قد نشر عام ١٩١٩ بينما الكتابات الرئيسية لرائد المفترض جون ميدلتون مورى جاء بعد ذلك ، إن كتاب «مشكلة الأسبلوب» يرجع إلى عنام ١٩٢٢ والدرس المستخلص هنو أن المذاهب المتصارعة أو المتناقضة توجد جنبًا إلى جنب ، وأن هيمنة عقيدة معينة -- ونضرب في هذا المثل بالنقد الجديد - كانت دائمًا محدودة وقاصرة على نوائر خاصة ، وتلقى تعزيزًا من بعض المروض التحليلية وتلقى معارضة من أخرين ويتجاهلها أخرون أكثر ، إن الترتيب التعاقبي لهذه الكتب هو ترتيب تقريبي ويتحدد على نحو فج بتتابع الكتب الرئيسية ، ولكن تحديد الكتب أو الأقوال الرئيسية يتم وفق اختيار يتحدد بطريقة بعدية بعد وقوعها ، وهذا يسمح لي – على سبيل المثال أن – أقرر أن الأرسطيين في شيكاغو يقبعون داخل نطاقي رغم أن مجلدهم الجمعي «النقاد والنقد» لم يظهر إلا في عام ١٩٥٢ ، وهكذا يقع بعد تاريخي المحدد وهو ١٩٥٠ حيث إنني أحكم بأن العبارات الماسمة للناقد ر.س. كرين يسبق عام - ١٩٥٠ ومقاله «التاريخ ضد النقد في دراسة الأدب» يرجع إلى عام ١٩٣٥ وأن تعاليمه ومشكلاته ضد النقد الجديد يستغرق سنوات ١٩٤٠ بينما كتاب روجر فراي «تشريم النقد» (١٩٥٧) - وهو الكتاب الأساسي في النقد الأسطوري - يقع بحكم التاريخ خارج نطاقي بالرغم من أنه يمكن المرء أن يقول إن كتابه عن بليك «التماثل المخيف» (١٩٤٩) يسبق النسق المعروض في «تشريح النقد» في عدة مجالات ، والتاريخ الصارم ١٩٥٠ المحدد من سنوات في عنوان السلسلة الكلية لكتابي هــدا «تاريخ النقــد الأدبي الحديث» بعنى أنني أشعـر بأنني مضطر إلى مناقشة كل ناقد كبير ظهر قبل ١٩٥٠ وإن كان هذا يفضى إلى تحديات مهلهلة نوعًا ما ، فمثلاً رب. بالكمور الذي مات عام ١٩٦٢ ترك مخطوطة كبيرة عن هنري أدامز ولم تطبع إلا عام ١٩٨٠ لكنها لا تشكل جزءًا متكاملاً لإنجازه .

وهناك نقطة يجب تأكيدها: إننى أركز تركيزًا حادًا على النقد الأدبى لشخوص، ولا أناقش – ولا أستطيع أن أناقش – عملهم الكلى، وأبيَّن أهميتهم في تاريخ الشعير أو الكتابة الروائية أوالفلسفة ؛ فالكتاب سيصبح مُرَّهقًا إذا اهتممت بشعر ييتس، ويوند، وإليوت، وروايات فرچينيا وولف، وإلم، فورسترو د.هـ. لورانس، وونيدهام

لويس أو حتى فلسفة سانتايانا . وإن معرفة عامة بالتاريخ الأدبى لهذا العصر مسالة يجب افتراضها ، وأنا مقتنع بأن النقد الأدبى هو نشاط مميز للإنسان الجديد بدراسته في مجاله الحق على نحو ما أعتقد ، وأقول إن هناك مجموعة مميزة من الكتابات تسمى «الأدب» منذ القدم ؛ وهي تستحق اهتمامنا بسبب صفتها الجمالية ، وما جرت العادة على تسميته «جمالاً» ويسبب تأثيرها على الناس في عزلة وعلى المجتمع بصفة عامة . إن العالم سيكون أكثر فقراً بشكل لا يمكن تصوره بدون الأدب ، والأدب – بدوره – يوتاج إلى فهم ، يحتاج إلى غربلة وإصدار حكم من جانب النقد .

# (۱) الرمزية في الإبداع الإنجليزي

انتهى المجلد الرابع من كتابى هدذا « تاريخ النقد الأدبى الحديث » بفصل عن الرمزيين الفرنسدين وبلغ الأمر الذروة في نظرية مالارميه عن الشعر المطلق كمقابل لتواسعوى وزولا اللذين توحد الفن عندهما مع الصياة ، ومناقشة النقد في الإنتاج الإنجليزى انتهى بالمثل بالتعارض بين أرسكار وايلد المؤمن بالنزعة الجمالية الخالصة ، وبين برنارد شو الماركسى المحترف مما يبدو أنه مجرد شوارة انطلقت – الخال كلا الاثنين قد انحدرا من المكان نفسه ( دبلن ) ، وكادا أن يكونا متعاصرين.

والنقد في الإنتاج الإنجليزي لم يظهر أية تغيرات كبيرة حتى حوالي عام ١٩١٠ عندما حدث ما عبرت عنه الروائية فرجينيا وواف بقولها «إن الشخصية الإنسانية قد تغيرت» ( « السيد بنيت والسيدة براون » ، ص ٤ ) ، ونحن لا نحاتج إلى إشارة فرجينيا وواف الدقيقة كي نعترف بننه في حوالي العقد الثاني من القرن العشرين أن الفن الجديد الذي أسميناه – بدون اكتراث – النزعة المحدثة بدأ يظهر في معظم البلدان: إزرا باوند في بواكيره ، وت.إ. هولم ، وت.س. إليوت في حقبته المتأخرة نوعًا ما ، مما يمثل انقطاعًا في تاريخ الشعر الإنجليزي على نحو ما فعلوا في تاريخ النقد ، وقبل أن تواجه أراؤهم الفكتورية الرومانسية الغامضة أو «النزعة الجمالية الخالصة» بزوغ الواقعية أو الطبيعية ، لم يسهم أي منهم في أي جديد بالنسبة الفكر النقدي إلا أو استثنينا التصديرات التي لم تكن تحظي بانتباه في ذلك الوقت: والتي كنبها هنري جيمز لطبعة نيوبورك لأعماله «الروايات والقصص» (١٩٠١–١٩٠٧) .

### و . ب . ييتس ( ۱۸۲۵ – ۱۹۳۹ )

لا يستطيع الإنسان أن يتحدث في إنجلترا عن حركة رمزية بالرغم من أن المعرفة الحركة الرمزية الفرنسية كانت قد بدأت تتسلل في سنوات ١٨٩٠ ، غير أن وليم بتلر بيتس طور نظرية رمزية خاصة به نقف بمنأى وحدها ويمعزل وتشكل غطاطية مؤثرة ومتماسكة لعلم الجمال وفن الشعر ، بل وحتى للنقد التطبيقي ، ولما كان يبتس بحق شاعرًا كبيرًا ، فإنه يستحق أن نتناوله بجدية على أنه صاحب نظرية ، ولقد توصل إلى رمزيته عبر طريقه الخاص باستقلال عن المركة الفرنسية، وإن كان قد اهتم بالتطورات الفرنسية عبر علاقاته مع أرثر سيمونز ، إن ييتس يبدو - لأول وهلة - أنه ليس لديه المزاج النقدي ، أو حتى المزاج النظري ، وهو بشتى الطرق كان أكثر الناس سذاحة وتصديقًا للأخرين ؛ لقد أمن بالخوارق إيمانًا حادًا وأمن – أو اعترف بأنه يؤمن – بهجود الجنيات ، والشياطين ، والأجسام الأثيرية الوهمية ، والأشباح ، وتقبَّل التخاطر أو الاستيصار ، ويُعُد النظر ، وهو مع أواخر عام ١٩٣٥ فَتُح الطالع السيدة وإسلى وإن كان أمينًا لدرجة أنه عبّر عن دهشته من أن «وجهها من الجانب يعطى انطباعا زائفًا» (رسائل عن الشعر ، ص ٣٧) مقارنا بما عرفه عنها من خلال الاتصال الشخصي ، وأن أدخل في هذا الإشكال - بصرف النظر عن هدفي - وهو الإشكال الخاص المتعلق بالمدى الذي كان ييتس يؤمن بالفعل بظواهر الخوارق ، ومن المؤكد أنه تناول أحيانًا هواجسه ببعض السخرية ، وبيتس في أواخر حياته درس الفلاسفة المجلِّين – بركلي ، وشوينهون ، ونيتشه ، ويرجسون ، وراسل ، وهويتهد ، وكروتشه ، وجنتيله – مع الإصرار والاهتمام بالمشكلات المعنية بشكل مؤكد يدعّم فلسفة مثالية ، ولكن لا يستطيع المرء أن يقول إنه استطاع أن يميّز بوضوح بين مبحث المعرفة المثالي والتراث العريق للتصوف والخوارق ، وفي المناقشية التي يغلب عليها الطابم الفكه في سائل تبادلها مع ت، سورج مور – في أخو الفيلسوف جورج مور – أخذ يدافع بشدة عن العجز الكامل في التفرقة بين قطة بسوداء واقعية وقطة سوداء خيالية ، والتي يفترض المفكر رسكين القلق المضطرب أنه يقذف بها من النافذة ، ومن الواضح أن ستورج مور كان لديه أفضل جدل (و.ب. ييتس و ت. سورج مور ، في مواضع عديدة ، انظر قائمة المراجع) ،

هذا ولن يسمح لنا أن ندخل فى اعتبارنا عبث فروض بيتس عن طبيعة العالم واستبعاد النسق الشائك المتطور فى كتنابه «رؤية» ، لن يسمح لنا هذا أن نتجاهل أهميتها فى ممارسة شعره وتفسيره (وهو هدف يتجاوز غرضى هنا) ، بل سوف يجعل تناقض وضوح بيتس الظاهرى ، وحتى حكمته كصاحب نظرية عن الشعر أمراً مثيراً على نحو أكبر ،

وييتس في سنواته الأولى كان صاحب عروض تحليلية مثمرة ، ففي عام ١٨٨٦ -وهو في الحادية والعشرين من عمره – بدأ بمقال عن «شعر سير صمويل فرجسون» وأتبع هذا بحثًا عن كالرنس مانجان (١٨٠٣–١٨٤٩) وأخرين في هملة تستهدف تمحيص الشعر الأبرلندي في القرن التاسع عشر: لينتقص من قدّر محرر التراث البلاغي الوطني العاطفي لصالح ما شعر بأنه الشعر الشعبي الأصيل ، وهو ينادي ويمدح الحركة الخاصبة بجمم الأدب الشعبي الأيرلندي وبعثه ، وقد شارك هو نفسه في جانب مع دأفول الحضارة السلتية» (١٨٩٣) ، ولقد انغمس في إشكاليات عن الإحياء القومي الإيراندي ، وكذلك في الأدب كان يدافع عن العودة إلى الجذور القومية ، وإلى «موضسوع متوارث مدون لكل الناس» (السبيرة الذاتية لوليم بثلر ييتس ١٩٥٨ ، ص ١١٦) ، وييتس في إطار ما يمكن أن يكون مفهومًا باستيعاب عند الأخوين جريم اعتقد أن الفن هو «بيان تراثى عن حقائق بطولية ودينية وفنية ، وهو ينتقل من عصر إلى عصر تعدَّله العبقرية الفرنسية لكن لا يمكن التخلي عنه بالمرة » (ص ٢٩٨) ، إن الشعر والأدب - بصفة عامة كانت وظيفتهما في أيرلندا التعريف بالوعي الذاتي القومي ، والتغنى به ، والنضال ضد هيمنة المضارة الصناعية المتوحدة مع قوة لندن المركزية . وهذه النظرة تتضمن رفضيًا «الوابل الموحل الواقعية الضبطة» (رسبائل إلى أيراندا الجديدة ، ص ١٧٦) والفلسفة النفعية العامة ، والفلسفة العقالانية ، وعن العصر الفكتوري (السيرة الذاتية لوليم يتلر بيتس ، ص ٧٧) .

وييتس كشاعر شبّ مع شلى ورسيتى ، وهو فى زمن مبكر وقع أسير سحر الشاعر وليم بليك ، وفى عام ١٨٩٣ تعاون مع أنوين جون إليس فى إصدار طبعة الشاعر وليم بليك : «الأعمال الشعرية والرمزية والنقنية» فى ثلاثة مجلدات ضخمة ،

وهذه الطبعة رغم تعرَّضها لنقد قاس من جانب الباحثين المحدثين بسبب ما فيها من عدم دقة لها أهميتها في طبع «الكتب التنبؤية» ابليك باستفاضة وتقديم تعليق كان بيتس يأمل به «إعطاء العالم رؤية بينية عظيمة كانت خفية» («رسائل وب بيتس» بإشراف آلان ويد عام ١٩٥٥ ص ١٥٦) ، وعرض «النسبق الرميزي» عنب بليك كان يسمني «تجميعًا غير منظم للألوان الرمزية والثنائيات والأسماء والقصص والصور والأجزاء الجسمية» (بلوم: «بيتس» ، ص ٧٩) ، ولكن بيتس حاول - على الأقل لأول مرة ، منذ استبعاد ما قام به سوينبرن المضطرب من تفسير ارمزية الكتب التنبؤية – أن يستخلص معنى لقصيدة «الحيوانات الأربعة» (١) وأن يصف عالم بليك مهما يكن عدم دقة تفاصيل عرَّضه ، والقسم الأول من «النسق الرمزي» يُسمى «ضرورة الرمزية» ، وهو يعرض فكرة سويدنبرج ووليم بليك عن عالمين : عالم المواس ، والعالم الآخر هم عالم العقبل ، ولهمما تقابلاتهما ، والرأي الذاهب إلى أن والاختلاف الرئيسي بين استعارات الشعر ، ورموز أشكال التصوف هو أن هذه الرموز منسوجة معا في نسق كامل» (وأعمال وليم بليك» ، المجلد الأول ، ص ٢٣٨) ، ومع هذا لا يحتاج بيتس إلى نظريات فرنسية ليعتثق رمزية في نظرية كشف مباشر ، ففي المقالات المجموعة بعنوان «أفكار الخير والشر» (١٩٠٣) ، وفي مقالات متناثرة يطور بيتس هذا الرأي القديم ، إن الفن «ليس نقدا للحياة» ، بل هو «كشف لحياة خفية» («نثر مجموع» ، المجلد الثاني ، ص ١٣١) ، وهذه الحياة الخفية التي يعد الفن أو الشعر بالنسبة لها بُنُواً منها واقترابًا يجرى تصورها أحيانًا في إطار يبدو أنه إرهاص باللاشعور الجمعي الذي تحدث عنه عالم النفس كارل جوستاف يونج ، ولكن يمكن أن توحي به النفس الفائقة التي وراء النفس عند إمرسون ، أو النفس الكلية في الأفلاطونية الجديدة ، وهناك «عقل كبير وذاكرة عظيمة» يمكن أن تستثيرهما الرموز ، لأن «ذكرياتنا هي جزء من ذاكرة عظيمة واحدة ، ذاكرة الطبيعية نفسها » («مقالات ومداخل» ، ص ٢٨) ، وفي المقال نفسيه ، وهو مقال «الشعر» (١٩٠١) نجد أن الذاكرة العظيمة التي هي

 <sup>(</sup>١) هي قصيدة كتبها وليم بليك عام ١٧٩٧ ، وهو يقصد بالحيوانات الأربعة : العقل ، والروح ، والعاطفة ،
والجسم . ( المترجم )

«متزل مسكون بالرموز» (ص ٧٩) هي مما يمكن تفسيره على نحو مختلف باعتبارها «عقولنا التي تعطى القليل فوق الإبداع أو الكشف للحظة ؛ وهذا ما يجب أن أسميه الفنان الفائق» (ص ٣٦) ، وقبل هذا بفترة وجيزة (١٨٩٦) تحدث بيتس عن «الطقوس البسيطة» للنظم على أنها «تشبه الطقوس العظيمة للطبيعة» ، إن الشاعر «يصبح – كما يؤمن الصوفية العظام – وعاءً لقدرة الله الإبداعية ؛ وسواء كان شاعراً كبيراً أو صغيراً يمكننا أن نمدح القصائد التي لا تبدو إلا أنها من إبداعه بأقصى مديح نمنصه لهذه الطقوس العظيمة ، والتي هي ليست إلا منسوجة وفق الأنموذج الخالد نفسه» («مقالات ومداخل» ، ص ٢٠٧) ، ويتضمن هذا تنويعًا للتوازي بين العالم الأصغر ، والعالم الأكبر ، إن الشاعر هو كاهن يحتفل بطقوس ثابتة حيث يوجد في موضع آخر - أحياناً بتزامن - تخيل يجرى تصوره عملي أنه اقتران إبداءي مع العقل الكلي ؛ الله ،

وأحيانًا يجري طرح توقعات تأثيرات الفن على نحو مبالغ فيه ، «إن الفنون تتأسس على الحياة التي وراء العالم ، وهي يجب أن تصرخ في أذان فقرنا إلى أن يجرى تمقق العالم ، وأن يصبح رؤية ، (مقالات ومداخل ، ص ١٨٤) . أو إذا طرحنا المسألة على نحو مختلف «علينا أن نصرخ بأنّ التخيل بيحث دائمًا عن إعادة صناعة العالم وفق النوافع والنماذج في ذلك الأعظم ، وتلك الذاكرة الأكبر» (ص ٥٢) ، والإشبارة الحافلة بسفر الرؤية التي «تحقق الزمن» يبنو أنها تتطلب إلغاء الطبيعة والثقة التامة بالرؤيا ، وتظهر اهتمامًا بحرفة الشعر أو لغته ، وفي الأغلب فإن الرموز يجري وصفها بأشدُّ المصطلحات غموضاً: «إن الرمز في الحقيقة هو التعبير المكن الوحيد عن ماهية خفية نوعًا ما» والخيال إذا ما قورن بالتخيل الرمزي الذي هو كشف هو مجرد تسلية (ص ١١٦) ، إن الرسور هي «زهور كما هي حادثة بالفعل ، وهي تنمو من الجنور الخالدة ، وهي أيضًا - كما هو الحادث بالفعل - تشير إلى الطريق المفضى إلى متاهة إلهية نوعًا ما» (ص١١٧) لكن بيتس بيـذل محاولات بالفعل ليميز بين الرموز الفطرية أن المتسقة (ص ٤٩) وما هــو انفعالي أو عقلي إلى «أنها تستثير: إما الأفكار وحدها أو الأفكار المختلطة بالانفعالات، (ص ١٦٠) مع افتراض أن الرموز الراهنة هي عقلية تعسبة ، وييتس يتساءل : كيف «يمكن للفنون أن تتغلُّب على الاحتضار البطيء لقلوب الناس التي نسميها تقدم العالم وتضع أيديها على أوتار قلب الناس مرة أخرى دون أن تصبح رداء الدين كما هو الحادث في الأزمنة القديمة » ( ١٦٢ - ١٦٣ ) . هذا المفهوم الرمزية يبدو أنه نادر وعام جداً ، غير أن ييتس دبر أن يستخدمه كأداة نقدية بنجاح ، وبالمعنى الحسن الذي عند كواردج (وبالمعنى الأقصى الذي عند جوته) وييتس يند بالمجاز : «إن المجاز مقيد بباب فناء كبير خاص بالحس العام المشترك ، خاص بمجرد الفضيلة العملية» (مقالات ومداخل ، ص ٣٦٧) . وييتس وهو يناقش سبنسر يحاول أن ينتقده مما يعده فساداً . «إن المجاز ليس شيئاً طبيعياً» بالنسبة له (٣٦٨) ؛ إنه بالأحرى «شاعر الأحاسيس البهجة» (ص ٣٧٠) . «عندما كان سبنسر حيًا كانت الأرض لا تزال لها قداستها التي تقوم بالإيواء» . لقد كان دينه «وثنية طبيعية بالنسبة للناس المزهوين والسعداء» وكانت تتدعم بأقلاطونية خاصة بعصر النهضة . (ص ٣٦٦) .

وعندما يناقش بيتس رمزية شلى (تحت عنوان مضلل هو «فلسفة شعر شلى» ١٩٠٣) حاول أن يؤكد صوره المتكررة ، وأبراجه ، وأنهاره ، وكهوفه ، ونافوراته ، وذلك النجم الذى «نجمه هو» وخلص إلى أن «عالم شلى قد أصبح صلبًا تحت الأقدام ، ومتماسكًا بدرجة كبيرة بالنسبة لسكنى النفس» (مقالات ومداخل ، ص ٢٩٤) ، وعلى أية حال فإن ييتس – فيما بعد عندما حرر نفسه من التأثير الشديد القوة لشلى على شعره في بواكيره – انتهى إلى نقد شلى من ناحية النزعة الطويوية الخيالية : «هذه النظريات عن التغيرات القادمة للعالم التي بناها بعاطفة متنامية شديدة أسرعت به للابتعاد عن الحياة على نحو مستمر» (استكشافات ، ص ١٤٩) .

وفى دراسته «رؤية» (١٩٢٨) يأسى ييتس من أن «شلى تنقصه رؤيا (الشر) ، وأنه لا يستطيع أن يتصور العالم كصراع مستمر» ، وأن العدالة فى مسرحية «برومثيوس طليقًا» تبدو الآن له انفعالاً دعائياً غامضًا ، وأن «النساء المنتظرات مجيئه لسن إلا سنحبا» (رؤية ، ص ١٤٤) ، وفى مقدمة متأخرة لمسرحية «برومثيوس طليقًا» (١٩٣٢) يُعَنَّف شلى على أنه «ينتظر المعجزة ، مملكة الرب فى غمزة عين» (مقالات ومداخل ، ص ١٤٤) ويعترض على ما يعده عقلانيته الراغب فيها ، إن شلى ليس صوفيًا ، ونسق فكره قد تأسس بملكاته المنطقية لإشباع رغية، وليس كشفًا رمزيًا تلقاه

بعد الإقسلاع عسن كل رغبة ، وهسو لا يستطيع أن يقول مع دانتي «إن إرادة الله هي سلامنا» ، ولا يستطيع أن يقول مع (فين) (٢) في القصمة الأيراندية «إن أجمل موسيقي هي ما قد حدث» (ص ٤٢٢) .

ولقد أتى على ييتس حين اعتبر فيه بليك على أن فيه شيئًا ما عقلانيًا ، «لقد كان رمزيًا ، كان عليه أن يبتكر الرموز : وأن إقطاعياته في إنجلترا مع مقابلها من قبائل إسرائيل وجباله وأنهاره مع مقابلها من أجزاء جسم الإنسان تعسفية » . لقد كان بليك «رجلاً يصبرخ طالبًا الأساطير ، ويحاول أن يصنع أسطورة لأنه لم يستطع أن يجد أسطورة من صنع يديه « (استكشافات ، ص ١١٩) ، ودانتي كانت لديه مريم والملائكة ، وكانت لدى فاجنر أساطيره المتعلقة بالجنس النوردي في شمال أوربا ، ويمكننا أن نضيف لبيتس أساطير خرافاته الأسطورية . وهو يقول إن بليك لديه تخيله الرمزي ، (رؤياه) ، «عرض لما يوجد حقًا وحقيقيًا وبون تغير » وليس على نحو مجازى . إن يبتس يعرف أن بليك يؤمن بالحضور الفعلي للكائنات التي رأها بعين عقله ، ويعدها الآن حداً يحده ، وهو في عبارة شهيرة يسمى بليك «واقعيا حرفيا للتخيل» (ص ١١٩) وهو يتحدث عن «أخطاء في العمل الألي الذي هو من صنع يديه» (ص ١٢٨) . والفروض تنحرف عن الرمز كشيء يوجد في (العقل الأعظم) والذي يجب أن يكتشفه الشاعر وهذا الانحراف إلى فكرة التخيل الذي يبتكر الرموز في فعل لا يجب أن يكتشفه الشاعر وعقلانيًا وتعسفيًا .

وعلى أى حال فإن بيتس لديه تصور أكثر تواضعًا عن الرمز: أقرب إلى الرسالة ، أو الدعوة ، أو الإيحاء ، أو ببساطة أقرب إلى المجازات . ويمكن أن يكون هذا من جراء التأثير بتأكيد ما لارميه أو فرلين على الإيحاء ، ويقتبس ييتس أو بالأحرى يسىء الاقتباس من بيريز:

إن القمر الأبيض يغرب خلف الموجة البيضماء والزمن إنما يغرب معى ، أواه !

 <sup>(</sup>٢) فين أو فيون هو البطل الرئيسي في الدائرة المتأخرة من الأساطير الأيراندية ، والتي تسمى الدائرة الفئية أو الأوسيائية . (الترجم)

وهو يسمى هذه الأبيات «رمزية رائعة» انزع منها بياض القمر والموجة : اللنين تكون علاقتهما بالزمن زئيقية بالنسبة للعقل ، وساعتها إنما تنزع منهما جمالهما ، وإكن عندما متجمع شيء ما – القمر والموجة والبياض والزمن الفارب والصحبة الكثيبة الأخيرة - فإنه يثير الانفعال الذي لا يمكن أن يستثار بأي ترتيب أخر للألوان والأصبوات والأشكال» ، وييتس وهو يسمى هذه الكتابة كتابة استعارية يقول إن هذه الكتابة لاتكفى : «فالاستعارات ليست عميقة بما فيه الكفاية لكي تثير وتحرك الإنسان، (مقالات ومداخل ، ص ١٥٥-٥١) . إن المطلوب هو تفاعل بين الكلمات ، هوهو يعمل عمله بالإيماء لا بالعبارة المباشرة» (استكشافات ، ص٥٥٥) وهكذا نجد أن ثارثة أنواع من الرمزية تتمايز : الإيحاء ، البناء المراد بشكل تعسفي ، الرمزية الأصيلة البحيدة ؛ الاكتشاف أو كشف العالم المجاوز الطبيعة ، لكن من حُسنن الطالع بالنسبة النقد فإنَّ بيتس كان قائرًا ~ داخل هذا الإطار ~ على أن يعيد طرح المسائل النقدية العديدة ، وهو محاول دائمًا أن يوفق بين الأصداد ، ومن ثم فإن التخيل يتغلب على الثنائية القائمة بين الكلى مقابل الجزئي ، والتخيل «يتباعد عن الحالة الأنانية ؛ إننا نصبح أبوات للفكر الكلى ، وننغمس في الحالة الكلية» (أعمال وايم بليك ، رسمائل إلى نيو أيسلنده ، المجلد الأول ، ص ٣٤٢-٢٤٣) ، «لقد أبدع إبسن وميترلنك شكلاً جديداً فهما يحصلان على كثرة من مسرحية «البطة البِّرية» في الطابق العلوي ، أو من التاج في أعماق النافورة ؛ وهذه رمون غائمة تطلق العقل ، فيتجول من فكرة إلى فكرة ، ومن عاطفة إلى عاطفة أخرى» «مقالات ومداخل ، ص ٢١٦) .

وينلثل فإن الرمز يربط التقابل بين ما هو حسى ، وما هو روحى ، وييتس بمعنى ما من المعانى - يذهب إلى أن «الفن كله حسنى» (مقالات ومداخل ، ص ٢٩٣) : «إننا نؤمن فحسب بتلك الأفكار التي جرى تصورها لا في العقل لكن في الجسم كله» (ص ٢٣٢) ، وإن «الفن يدعونا إلى أن «نلمس العالم ونتذوقه ونسمعه وتراه ونبتعد عما أسماه بليك الشكل الرياضي ، نبتعد عن كل شيء تجريدي» (ص ٢٩٢) . ويقول بيتس إن الفن «هو طفل التجربة دائمًا ، أمّا أن يكون طفل المعرفة فهذا مستحيل على الإطلاق» (ص ٣١٧) وهو «لا يستطيع أن يؤمن بحقيقة التخيلات التي لا تدرج الحياة الدقيقة للأشياء التي اعتدنا عليها كثيرًا والرموز والأمكنة» (ص ٢٩٦) ولكن من جهة أخرى «فإن الكاتب التخيلي يتوحد مع نفس العالم ، ويحرر نفسه من كل ما هو زائل

ومؤقت في النفس» (ص ٢٨٦) و «غاية الفن هي الوجد الذي يستيقظ بالحضور أمام عقل دائم التغير لما هو دائم في العالم» (ص ٢٨٧) .

وهذه النظرة المزدوجة - الحسية والروحية - أتاحت لييتس معياراً للحكم مجرد الفن الواقعي : «مرآة ستندال تتبرد في الزقاق» ، وفن إسبن في مسرحية «بيت الدمية». وشو وزولا يجرى الانتقاص من قدره ، إن مجرد الفن الحسي - أو ما يعده كذلك - عند بكيتس مع «الأفكار التي تختفي في الصورة» (رؤية ، ص ١٣٤) هي منحطة أيضنا ، وهو يقول بصورة عُرفت تمامًا كعنوان لكتاب ماير هـأبرامز عن النقد الرومانسي إن الفن يتحول من المرآة إلى الصياح (إكسفورد ، ص ٣٣ من المقدمة) لأن الفن لا يمكن أن يكون استقبالاً سلبيًا سواء بالنسبة الواقع الخارجي أو بداهة الحواس ،

إن الفن بالضرورة مو تعبير عن الشخصية ، ولكنه - في تفكير بيتس – لس بالضرورة غير شخصي ، يستخدم القناع ، الشخصية المعادية للنفس ، وبيتس وهو يتحدث عن سنواته الأولى في لندن (١٨٨٧–١٨٩١) يقول : «سرعان ما كان عليُّ أن أكتب عديدًا من القصائد حيث العاطفة الشخصية هي دائمًا التي تتناسح في أنموذج عام من الأسطورة والرمز» (السيرة الذاتية لوليم بثلر ييتس ، ص ١٠١–١٠٢) ، ويميز بيتس بين الشخصية والشخص ؛ فالشخص هو خصوصي ، إنه «حاضر دائمًا في الكوميديا وحدها» (مقالات ومداخل ، ص - ٢٤) بينما «التراجيديا هي عاطفة فحسب ، وهي ترفض الشخص الذي تحصل عليه من النوافع ومن تجلول المناطفة ، بننما الكوميديا هي اصطدام الشخص » (السيرة الذاتية لوليم بتلر بيتس ، ص ٢١٨) ، وبيتس يبذل جهدًا شديدًا لإحياء الدراما الشعرية في أيرلندا ، وهو فيما بعد – بصفة خاصة في محاولة لمحاكاة تمثيليات اللامسرح في اليابان - يتأقلم مع هذه الخطاطية : الحبكة ، والقصة ، والعقدة المركبة ، والمنظر الطبيعي ، والتمثيل بجري انتقاصها . إن التراجيديا تتمركز في اللحظات الكبرى للنزعة الغنائية ، اللحظات الكبري للعاطفة الخالصة ، «إن التراجيبيا يجب أن تكون دائمًا إغراقًا وتحطيمًا للحواجِرَ التي تفصل الإنسان عن الإنسان» (مقالات ومداخل ، ص ٢٤١، نثر غير مجموع ، المجلد الثاني ، ص ٣٨١ ) وبيتس يدخل في تطاحن مع عديد من النقاد والقراء باستبعاد كل شعراء الحرب (حتى المحبوب ولفريد أوين) من طبعته لكتاب ومختارات أكسفورد من النظم الحديث» (١٩٣١) على أساس أن «المعاناة العاملفية ليست موضوعًا صالحًا للشعر (أكسفورد ، ص ٣٤–٣٥ من التصدير) .

إن الشخصية في التراجيديا تعنى تغلبا على الأنانية ، ومن ثم فهي بالنسبة ليبتس فرح حتى في المُعاناة ، ونحن نعرف من قصيدة (اللازورد) أن «هامك ولير مرحان – إن المرح يبدل كل ثلك المشية» ، «إن التراجيديا هي قرح بالنسبة للإنسان الذي يموت ؛ والجوقة التراجيدية في اليونان إنما ترقص» (إكسفورد ، ص ٢٤-٢٥ من التصدير ) ويبتس في عدة فقرات يتحدث عن الفرح التراجيدي وأحيانًا بنغمات جذلة بتشويه : «إن الفنون كلها هي غُرُف زفاف الفرح» ، وما من تراجيديا تكون مشروعة ما لم تدفع شخصية عظيمة نوعًا ما إلى فرجها النهائي ، «ربما يمضي بواونيوس وقد تحطم ، لكنني أستطيع أن أسمع الموسيقي الراقصة فيك أيها الغائب عن الهناءة للحظــة » ، أو في حــديث هاملت عند أوفيليا الميتـة ، والوداع الأخـيـر لكليـويـتـرا ، وأوديب وهنو يغوص قبرب نهاية القصبة في أرض «بمزقها» الحب (استكشافات ، ص ٤٤٨-٤٤٩) . ويتحدث بيتس بالمثل عن أمثلة أخرى : «تبمون الأثيني يتأمل نهايته وهو يعد مقبرته بجانب حافة ساحلية من الفيضان المالح ، وكليوبترا تعدُّ الأفعى قرب صدرها ، وكلماتهما تثير لأن أساهما ليس شاصاً بهما عند القبر أو الأفعى ، بل لكل مصبير الناس ، وذلك الفرح المُشكل قد حافظ على الأسى نقيا ، حيث أبقاه في موضع انفعال الحب «أو الكره و لأن نبالة الفنون هي فيرح الأضداد ، شيدة الأسي ، شدة الفرح ، كمال الشخصية ، كمال استسلامها ، الطاقة المتدفقة الجباشة والسكون المرمى» (مقالات ومداخل ، ص ٢٥٥) . إن خلط الأضداد ، أو تصادم الأضداد يبدى أشبه بما عند كواردج أو بليك كمبدأ إجمالي ، لكنه هو أيضًا تحدى ييتس وكراهيته للمسوت: «إننا نصب بصسوت عسالٍ ونهسزاً في الرعب أو حسلاوة تمجسيدنا بالموت والنسبيان» (ص ٣٢٢) ، إن الإبداع ، والفن ، والشهرة ، والشهرة البعدية هي بشكل ما ضمانات للنجاة فيما وراء الخلود المسيحى ، أو التناسخ الهندى ، ولقد صباح هـوراس بصسوت عال منذ وقت طويل : «ما مَّنْ أحد يموت» .

ويمكن للمرء أن يقول إن ييتس يمسك بالأمر بكلا الطريقين ، أو بالأحرى إنه يمتضن كلا النقيضين المتطرفين ، ويجد أنهما متوافقان ، أو على الأقل متنافسان : الخاص والعام ؛ الشخصي والجمعى ؛ التجسيمي الحسي ، والمجاوز للطبيعة ؛ التراث والعبقرية الفردية ؛ الإيحائي والرمزي الوطيد الثابت « سوق السيارات والسماء » ، إن الجدل الأصيل – الهيجلي في أصله يتخلل نظريته عن الفن وهو يحن حنينًا

شديدًا - يمثل ما عند السبابقين عليه واللاحقين بعده بما في ذلك ت-إس- إليوت المختلف جدًا -- لوحدة الوجود ويقذف بها في التاريخ كواقع للماضي الذي تدعمه المضارة الحديثة .

وبيتس في اتفاق مع نزعة العصبور الوسطى عند رسكين وموريس يرى العصبور الوسطى على أنها العصر الذي كان لا يزال الإنسان فيه كُلاً ، ويجرى اقتباس دانتي بسبب مصطلح «رحدة الوجود» ويقارن الجمال بالجسم الإنساني المتناسق في التكوين ، (رسائل وب. بيتس ، ص ١٢٨) . «إن أوريا تتحد عقالًا وقلبًا إلى أن بيدأ العقل والقلب في الانقسام إلى شذرات قبل مواد شيكسبير بقليله (ص ١٢٩) ، ولا يتضم السبب الذي دفعه إلى قررُ القرن السادس عشر هنا على أنه نقطة التحول ، ويعد أن قرأ بيتس كتاب «العلم والعالم الحديث» (١٩٢٦) للفياسوف للعاصر هويتهد تقبل الرأى الذي يذهب إلى أن «العقل يقسم نفسه إلى عقل وفضاء في القرن التاسيع عشر» (استكشافات ، ص ٤٣٤) ، وأن «ديكارت واوك ونيوتن استبعدوا العالم وأعطونا غائطًا بدلاً منه» ، وأحيانًا يشير ييتس إلى مستهل التفكك عند تاريخ محدد : «في ذلك الصباح عندما اكتشف ديكارت أنه يستطيع أن يفكر في السرير أفضل مما لو كان خارجه» (رسائل و.ب. بيتس ، ص ١٣٠) ويفترض أن التاريخ هو ١٠ نوفمبر ١٦١٩ عند نيوبرج على الدانوب عندما انتابته ثلاثة أحلام متعاقبة أمتعته برسالته . وأحيانًا يبدو بيتس على أنه نو عقليتين ، يقول : إنني أمقت عصر النهضة ؛ لأنه جعل العقل الإنسائي غير عضوى ، وإنني أقدس عصر النهضة لأنه جلا الشكل وأبدع الحرية» (على المرجل ، ص ٢٧ وقد جرى هذف في استكشافات) . وفي أهيان أخرى يرى السيرورة حسّيا على أنها تدهور تنريجي ، سيرورة لتخصيص الإنسان . «إن عبو الوحدة هو التجريد ، وأعنى بالتجريد ليس التمايز بل عزلة الانشغال أو الطبقة أو الملكة» وهي عبارة تبدو ماركسية في أغلبها ولكن يمكن أن ترجع إلى موريس الذي قرأ ماركس بينما ييتس يستنكر ماركس على أنه «ماكولي وأن عقبيه في الهواء» (استكشافات ، ص ٤٢٤) ويشير بينس نفسه إلى رسيكين الذي عبرف أن «الآلة لم تنفصل عن الحرفة اليدوية بشكل كامل لصالح العالم، وأن «التماين بين الطبقات قد أصبح قائمًا على عزاتها» (السيرة الذاتية اوليم بتار بيتس ، ص ١٣٠). ثم يقتبس بيتس من قصيدته «الطول الثاني» :

«لقد تبعثرت الأشبياء ، ولم يعد المركز متماسكًا ، مجرد الفوضي تنساب مفككة على العالم، وأحيانًا يجرى طرح هذا في إطار تدهور الدين . «إنني أحب أن أقيم الأدب على الأشياء الثلاثة التي اعتقد الفياسوف « كانت » أننا يجِب التسليم بها لجعل الصباة مقبولة: الحرية ، والله ، والخلود ، وإن أقول هذه الأمور الثالالة قبل (ببكون ونيوبتن ولوك) هو الذي جعل الأنب يتفسِّخ ، ، ولما كانت الحرية قد ولَّت فإننا نجد أن مرآة ستندال تعكس مبتدِّدة إحدى المارات، ، ولما كان الله قد ولِّي فإننا لم نعد نكتب تلك التراجيئيات التي هي فرح الإنسان الذي يموت، (استكشافات ، ص ٣٣٢-٣٣٣) والإصرار على الحرية يتضمن رفضاً للحتمية ؛ أي الانعكاس الألي للواقع ، والإصرار على الإيمان بالله يندُد بالواقعية نفسها ، بالرأى المفترض «العرضي» الذي ينكر أية خطة في الكون ؛ بينما الإصرار على إيمان بالظود ببرر «الفرح التراجيدي» ، زيادة على ذلك فإنَّ الأمر يقتضي هذا إيمانًا مسيحيًا بكفارة أو حكم ما فيما بعد الحياة غير الفرح التراجيدي عند نيتشه ؛ والذي بشكل تحديًا اله ، إن بيتس يؤمن بخلود مما يؤثِّر في نظرته لقصة فاليري «الملاط البحري» وهو يقول لنا إن فاليري «لا يستثيرني إلا عندما أكون أنا مستثارًا الغاية» . «في فقرة فصيحة الغاية يبتهج بأنَّ الحياة الإنسانية يجِبِ أَنْ تَمَر ، ولقد كنت على وشك أن أضع قصيدة بين كتبي المقدسة ، ولكنني لا أستطيع هذا الآن لأنني لا أؤمن به ، (رؤية ، ص ٢١٩) . مثل هذه الخطة البسيطة عن تأكل الشعر – وهذا التأكل هو صورة من «تحلل الحساسية» قد تعدلت بالأحرى تعدلاً كبيرًا ، وتطورت في كتاب (رؤية) وخاصة في الفصل المعنون باسم «الحماقة أو البجعة» إلى خطاطية لها «قمم تاريخية» لكن القليل من هذه التأكلات – وغالبًا ما يجرى تصبويرها بضرب الأمثال من تاريخ الفن – مستمدة من قراءة واسعة في هنري أدامز وفلندرز بترى وجوزيف سترارجوفسكي وفيما بعد من أرغولد توبنبي ، وأوزفالد شبنجار فيما يخص الأدب، والمرجعيات المتناثرة هي مجرد تأكيد بأن بيتس اعتقد أن «الحركة المادية في نهاية القرن السابع عشر ، كلها ربما نجمت عن بيكون» (رؤية ، ص ٢٩٦) هي بداية وتحطم النفس والعالم إلى شذرات» . «إن الفن الذي اكتشفه دانتي من خلال نسيج متناقض واسم ، ومادة متناقضة اصطبغ عبر ملتون بصبغة لاتينية ومصطنعة» ، لقد جرى النظر إلى أدب القرن الثامن على أنه متارجم بين ما هـ و انفعال عاطفي ، وما هو منطقي : «شعر يوب وجراي ، وفلسفة جونسون وروسو» والأمر بالنسبة تجرنسون

يعد منطقيًا على نحو غريب ، والرواية الحديثة «نهايتها السعيدة ، والبطل الذي يحظى بالإعجاب والانشغال المسبق بالأشياء المفضلة ، منها الاحتفالي ، والمتناقض ، والصريح ، إن المرء يحتاج إلى أن يعرف أي شيء عن الدوائر الحازونية والأصباغ والدوامات وما شابه ذلك ليتبين نقاط هذه العلاقات ، وليس من الضروري أيضًا التصارع بمنازل القعر لتقدير التعليقات على الكتاب والشعراء المصنفين في منازل مختلفة غالبًا في مركبات من أغرب ما يكون ، ومن الصعب أن نتبين كيف يمكن أن ينتمي كالفن وجورج هربارت إلى نفس المنزلة (ص ١٧٧) أو ما هو المشترك بين سبينوزا وسافونا رولا (ص ١٩٥٥) أو رمبرانت وسينج ، غير أن ييتس يمكنه أن يشخص الشاعر الأمريكيي والت ويتمان على إنه «يضع قوائم بكل ما أثاره» (ص ١١٤) أو جون كيتس «بنزعته الحسية المفرطة مع عاطفة جنسية بسيطة ، وفضول عقلاني في أضعف أحواله» (ص ١٣٤) والخطاطية بملامحها من الصفات النفسية يصعب أن تطرح أي شيء في مركباتها المزاجية بملامحها من الصفات النفسية يصعب أن تطرح أي شيء في مركباتها المزاجية بيتس ، وهذا الحكم لا يمكن أن يؤثر على الاهتمام بكتاب (رؤية) بالنسبة لتفسير شعر ييتس المتأخر أو أية دراسة لأعمال عقله .

فإذا جرى تطبيق الأمر على فن الشعر فإن تآكل صورة العالم القديم عند جوته ووردزورث وبروننج يجرى طرحه كدليل على أن «الشعر قد كف عن حق اعتباراالأشياء جميعًا في العالم كقاموس للأنماط والرموز ، وبدأ يسمى نفسه نقدا للحياة ومفسرًا لكل الأشياء على نحو ما توجد» (مقالات ومداخل ، ص ١٩٢) ، لقد قرأ ييتس الفقرة التالية في مقال رائع كتبه آرثر هالام : «تلك القوى المختلفة للمزاج الشعرى ، وطاقات ما هو حساس ، وما هو تأملى ، وما هو انفعال عاطفى ، والتي تداخلت في العصور الأسبق واستمدت من العون المشترك لإمبراطورية متسعة على مشاعر الناس قد تقيدت الآن داخل مجالات منفصلة الذات الفاعلة . لم يعد النسق الكلى يعمل بتناغم ، وبالتناغم داخل مجالات منفصلة الذات الفاعلة . لم يعد النسق الكلى يعمل بتناغم ، وبالتناغم الباطن يجرى الحصول على الحرية الخارجية ، ولكن ظهر هناك فعل عنيف وغير عادى أو الوظائف المركبة العديدة كل يعمل لذاته ، وكلها تستهدف إعادة إنتاج القوة المنظمة والتي سبق أن استمتع بها الكل» ، وواضح أن فكرة تَشَرُدُم العقل الإنساني ، والحاجة إلى إعادة بنائه أصبحا من الأمور المبتذلة .

وييتس لم ير هذه السيرورة على أنها: إمّا موّحدة أو متنافرة و وهو يعيد تأكيد المسألة: «التخيل سواء في الألب، أم في فن التصوير، أم في فن النحت قد عُرف بعد موت شيكسبير و الكثافة الفائقة قد انتقلت إلى ملكة أخرى»، انتقلت إلى «لغة فجّة تكاد تكون غير معقولة» خاصة بالفلسفة، انتقلت إلى الحركة « من سبينوزا إلى هيجل»، «أعظم أعمال العقل جميعًا» (مقالات ومداخل، ص ٢٩٦)، (والعقل) هنا له في عقل بيتس معنى العقلنة المضادة للفن، وييتس استثنى بركلي الذي استعاد العالم الذي دمره ديكارت ولوك ونيوتن، «لقد أرجع لنا بركلي العالم الذي يوجد وحده و لأنه يشرق ويدوي صوته» (استكشافات، ص ٢٣٦)، إن بركلي عزيز في نظر بيتس باعتباره الذي أحيا النزعة الروحية الأوربية، ولكنه عزيز أيضًا باعتباره أيراندا وييتس الذي سبق له أن استنكر القرن الثامن عشر تأتي إلى تقدير وإعجاب بأيرلندا الجورجية وخاصة سويفت حيث يروق العنف الشديد لغضب الإنسان القديم، وإدموند الجورجية وخاصة سويفت حيث يروق العنف الشديد لغضب الإنسان القديم، وإدموند

ومن بين الشعراء يظل بليك وشلى أثيرين عنده برغم بعض الانتقادات ، ويعد وربزوث ممثلاً «لوحدة النفس العميقة» «التي رنت البشرية – إذا ما جرى النظر إليها موضوعيًا – إلى شخوص خفيفة قليلة يجرى رسم خطوط عريضة لها للحظة وسط الجبل والبحيرة» (رؤية ، ص ١٣٤) إنه «في الغالب مسطح وثقيل ، من ناحية لأن حسّه الخلقي يبدو أنه إبداع لم يخلقه ، مجرد طاعة ، ليس له عنصر مسرحي» (أسطوريات ، ص ١٣٤) ، وفي القارة الأوربية يظل هناك بلزاك «العقل الحديث الوحيد الذي قام بمركب يمكن مقارنته بمركب دانتي » (استكشافات ، ص ٢٣٩) ، وييتس أعجب أساساً بكتاب «لويس لامبرت (٢) » وكتاب «السرافين» (٤) وهما يحتويان أشد العناصر المستمدة من سويننبرج ، غير أن ييتس يرى أن كتاب «لويس لامبرت» «همو على نحو أو أخر مادي» (مقالات ومداخل ، ص ٢٣٨) ، وذهب إلى أن بلزاك لم يعرف المثالية البركلية أو «بحثنا السيكولوجي الحديث» (ص ٢٣٩ ، ص ٤٤٨) وهو يشهر إلى البركلية أو «بحثنا السيكولوجي الحديث» (ص ٤٣٩ ، ص ٤٤٨) وهو يشهر إلى

<sup>(</sup>٣) قصة كتبها بلزاك عام ١٨٢٧ يقال إنها أشبه بالسيرة الذاتية ، (المترجم)

<sup>(</sup>ع) «السيرافين أو الكتاب الصوفى» مجموعة قصصية لبلزاك صدرت عام ١٨٣٥ ، وهي تضم ثلاث قصص ، وقد تأثر فيه بسويدنبرج ، (المترجم)

الخوارق ، وييتس وهو يضع حديثًا تخيليًا على لسان بلزاك جعله يقول : «إن كتابى (الكوميديا الإنسانية) سوف يطهر العالم من كل الطويويات الخيالية» (ص ٤٦٨) ، لقد أنقذه بلزاك من «يعقوب واليعقوبية» (ص ٤٤٧) وواضح أنه يقصد أنه أنقذه من كلا التطرفية الاجتماعية ، والمحافظة الرومانسية ، ويقول بيتس في عام ١٩٣٤ إنه ينتمى «إلى جيل يعود إلى بلزاك وحده» ، لقد قرأ تواستوى ودوستويفسكى وفلويير قبل هذا بعشرين عامًا لكته لم يفتح كتبهم مرة أخرى إطلاقًا (ص ٤٤٥) ،

ويمكن للمرء أن يجمع أراء بيتس عن عديد من كتاب القرنين التاسم عشير والعشرين ، وهي آراء في الغالب لا تبدو أنها تحتفظ بفكرة التدهور في العقل ، وهكذا امتقد أن وإنجلترا الديها من الشعراء الرائعين من ١٩٠٠ إلى اليوم أكثر مما كان لها إبان أية حقبة بنفس هذا الطول منذ بواكير القرن السابم عشر» (إكسفورد ، ص ١٦ من التصدير) . ولكن حتى كتاب «كتاب إكسفورد عن النظم الإنجليزي، الذي يظهر في مختاراته تفضيلاً حساسًا للأصدقاء يتضمن معيارًا محددا التنوق ، وواضح أن بيتس يكره جماعة سنوات ١٩٣٠ الجديدة ، وأيضًا النواع سياسية : أوبن سبندر ، وداي اويس ، ولقد بدا له جويس وازرا بوند وإليوت أصحاب نزعة طبيعية جديدة وهم «يتركون الإنسان عاجزًا إزاء محتويات عقله ، والإنسان يعتقد أن كتاب جويس (أنَّا ليفيا بلورابل) و (أناشيد) بوند كأعمال ذات إخلاص بطولي ، الإنسان وملكاته الحيوية قد توقفت ، وأصبح يضرب على وتر الزمن لكي يبوي في أعماق عقله» (مقالات ومداخل ، ص ٤٠٥) ، وفق إليوت «بينو رماديا وجافا» (أكسفورد ، ص ٢١ من التصدير) . «إن أسوأ لغة هي لغة إليوت في كل قصائده الأولى - تسطح في المستوى بالنسبة الإيقاع، (رسائل و.ب بيتس، ص ٨٤٦) ، ورأى بيتس عن بوند يلخص علاقة غامضة طويلة ، وبيتس في بواكير سنينه استشار بوبُد ، وأَخَذَ بِنقِد اقتراحاته الغنِية أَخَذًا شديداً ، لقد كان بوند سكرتيره في شتاء ١٩١٤--١٩١٥ ولقد التقيا عدة مرات عبر السنين ، ولقد جعله بوند يتعرّف على اللامسرحيات اليابانية ، غير أن رأي يبتس في شبعر بوند ظل ثابتًا بشكل ملحوظ ، وقد كتب في عام ١٩١٣ أن «عمل بوند الخاص غيير مؤكد تمامًا ، بل هو في الغالب سبئ جدًا ، وإن كان يثير الشيغة.

والاهتمام أحيانًا ، وهو يفسر نفسه بالإفراط في التجرببيات العديدة» (٥) ، وهو فيما بعد في كتاب مختارات «أكسفورد» يطق على أن الأناشيد «فيها أساوب أكثر مما فيها شكل» ، ذلك الأسلوب «يجرى تقطيعه وتحطيمه وتحويله بشكل دائم ليس إلا إلى عكسه المياشر: الحقد العصيبي ، والكابوس ، وفاقاة الفوضي . إن يويد هو «مرتجل ألمعي» (إكسفورد ، ص ٢٥ ، ص ٢٦ من التصدير) ، وبيتس يفضل بريدجز و ت. ستورج مور و چ. ترنر والسيدة ولسلى ، وهو عنيف بأقصى درجة تجاه «جيله التراجيدى» : يوسيون وليونل جونسون وجون ديفيد سون ومواطنين أيرلنديين من أكثر الناس شهرة في عصرهما: إن برنارد شورغم أنه «رجل مرعب مع فطنة قوية» هو في محسكر الأعداء الخاص بالتجريد والمباشرة المنطقية ، ويقول بيتس لنا : «لقد كان لدي كابوس فقد سكنتني ماكينة حياكة تفرقع وتنوى ، لكن الشيء الذي لا يصدق هو أن الماكينة ابتسمت - وابتسمـت بشكل دائم، (السميرة الذاتيـة لوليم بثلر ييتس ، ص ١٨٨) أو بصورة أخرى يقول: «إنه قانع تمامًا بتبادل نرجس وبركته بصندوق السيمافور الذي يربسل الإشبارات في محطة السكك الحديدية ، حيث تمر المأكولات ، ويمر المسافرون بشكل دائم على طريقهم المتباذليُّ المنطقيِّ» (ص ١٩٥) ، وييتس يعب أوسكار وايلا، مجرد إنسان فطن ، إنه «أسساسًا رجل السلوك ، وهو كاتب بالعنساد والمصادفة» (ص ١٨٩) . وهو يجد في وابلد «شبيئًا أنثوبًا بديعًا وعدم إضلاص» ، و«معظم ذلك عنيف وتعسفي وكله غطرسة» (رؤية ، ص١٥٠) . وإن كان من قبل قد أسبغ على وايلد مقدرة على أنه «قد فهم ضعفه » وشخصيته الحقيقية مستحيلة لأنها وادت في عزلة» (السيرة الذاتية لوليم بثلر بيتس ، ص ١٩٥) وشعر وايلد بما فيه من أخطاء العصر الفكتوري لم يؤثّر في بيتس ، ولكن تأتّى له أن يتوقع أن تكون قصيدة «أغنية» والذي لا يزال على صلة وشيجة مع الحركة الكلية الشاملة ، ولقد أنركت أننى ~ وأنا أعرض له -قد جعلته أكثر عقلانية ، وأكثر محسوسية ، وأكثر تماسكًا منه عندما ندرس القالات المفردة الحافلة بالهيمان والتحول إلى الخوارق ، أو إلى مجرد تماثل خيالي . وهكذا في المقال المحوري عن «رمزية الشعر» الجميل والرائع كما هو الواقع نعرف فجأة أن ييتس قد نكر لإحدى المرافات أن تسال أحد الآلهة – كما تعتقد – الواقفين بجوارها

<sup>(</sup>٥) ألمان : «أمينانت روفين» ، العدد ٦٦ (رسالة إلى السيدة جريجوري ، ٢ يناير ، ١٩١٢ ) ،

بأجسادهم الرمزية عما بنتج عمالاً ساحراً لكن يبدو تافها من صديق ، والشكل يلبى «تتوع هيام الشعوب وما يُهيّمن على المدن» (مقالات ومداخل ، ص ١٥٨) ، ويُفترض في هذه القصة أن تؤكد التأثيرات المتدة الشعر ، وإكن لا يوجد شيء يغرى الإنسان . إن التأثير المتنبأ به له يمكن أن يطهر ، والنقاش برمته – فيما لو كان نقاشاً واحداً بينهار . إن الحجج الجيدة يمكن طرحها ضد نظرة أودن المتقاوته من أن الشعر والفنون لم تحدث أي احتلاف الإنسان ولتاريخ الإنسان ، لكن تأكيد ييتس أن العالم قد تغير «لأنّ هناك شيئاً هو أن غلاما قد عزف في تسالى (١)» (ص ١٥٨) يظل زعماً غير مؤكد ، وبور ييتس التأثيري الخاص كمتنبى، وحكيم وفيلسوف وسياسي قد أجهض في المارسية ، زيادة على ذلك لا يوجد موضع التشكي عن رمزية ييتس على نحو ما فعل إزرا بوند :

« إن العم وليم يحوم حول نوتردام بحثًا عن شيء منهما يكن وهو يتوقف ليسعنجب بالرمز ونوتردام واقضف أناشيد ، طبعة ١٩٥٤ ، ص ٦٣٥)

بدون الرمزية والمفهوم الخيالى القائم على الشطح الخاص بمسار التاريخ لا يوجد شعر لييتس ، والتأمل فيما يمكن أن يكون بيتس قد كتبه بدون عقائد يبدو أنه أكثر المشاريع عبثًا ، وما يبقى هو القصائد أو قلة منها ، ونفاع عن وجهة النظر الرمزية للشعر ؛ والتي استمدها من مصادر قديمة ، ولكن عززها تأثير الحركة الرمزية المعاصرة في فرنسا .

<sup>(</sup>٦) منطقة في شرق اليونان . (المترجم)

#### المصادر والمراجع

- The Works of William Blake, ed. Edwin John Ellis and W. B. Yeats. 3 vols. (1893). Cited as WWB.
- Letters to the New Island, ed. Horace Reynolds (1934) .
- The Oxford Book of Modern Verse, chosen by W. B. Yeats (1936). Cited as Oxford.
- On the Boller (1938) .
- W. B. Yeats and T. Sturge Moore: Their Correspondence, (1901-1937), ed. Ursula Bridge (1953).
- The Letters of W. B. Yeats, ed. Allan Wade (1955). Cited as L.
- The Autobiography of William Butler Yeats (1958) . Cited as A.
- Mythologies (19599).
- Essays and introductions (1961) . Cited as El.
- A Vision (1961) . Cited as V.
- Explorations (1962) . Cited as E.
- Letters on Poetry from W. B. Yeats to Dorathy, Wellesley, introduction by Kathleen Raine (1964).
- Uncollected Prose, collected and edited by John P. Frayne. 2 vols. (1970-76).
   Cited as UP.
- The huge literature on Yeats often discusses the aesthetics and the criticism in passing. A few such works are listed here, as well as several general books on Yeats and studies dealing with the spread of symbolism to England (which include material on Symons and Moore).
- Ruth Z. Temple: The Critic's Alchemy: A Study of the Introduction of French Symbolism into England (1953). The fullest and best work on its subject.
- Frank Kermode. Romantic Image (1957). Discusses both Yeats and Arthur Symons.

- Giorgio Melchiori. The Whole Mystery of Art: Pattern into Poetry in the Work
  of W. B. Yeats (1960). Comments well on Yeats's symbolism.
- Enid Strakie. From Gautier to Eliot: The Influence of France on English Literature, 1851-1939 (1960). The treatment of symbolism is rather thin.
- Edward Engelberg. The Vast Design: Patterns in W. B. Yeats's Aesthetic (1964). Most rewarding.
- Thomas R. Whitaker. Swan and Shadow': Yeats's Dialogue with History (1964). Fullest on Yeats's views of history.
- Richard Ellmann. Eminent Domain: Yeats among Wilde, Joyce, Pound, Ellot, and Auden (1967). Most instructive.
- Cleanth Brooks. "William Butler Yeats as a Literary Critic," in The Disciplines
  of Criticism, ed. Peter Demetz et al. (1968), 17-42. Excellent for the literary
  opinions.
- Frank Lentricchia. The Galety of Language: An Essay on the Radixal Poetics of W. B. Yeats and Wallace Stevens (1968). Makes good points.
- Denis Donoghue W. B. Yeats (1971). Comments well on Yeats's symbolism.
- Harold Bloom, Yests (1972).
- Richard Ellmann, Golden Codgers (1973). Has a chapter on "Discovering Symbolism."
- Robert Snukal. High Talk: The Philosophical Poetry of W. B. Yeats (1973).
- Good on symbol and symbolism and on Yeats's knowledge of philosophy.
- Vinod Sena. W. B. Yeats: The Poet as Critic (Macmillan/India, 1980). Not seen.

# آرٹر سیمونز ( ۱۸۲۵ – ۱۹۶۵ )

إن الداعية الرئيسي للرمزيين الفرنسيين في إنجلترا هو أرثر سيمونز ، وكان قد أهدى كتابه «الحركة الرمزية في الأدب» (١٩٠٠) لبيتس ، وقد أفاد كمصدر للمعلومات وكمحرك أيضًا بالنسبة للشاعر تس إليوت على أساس أنه ومدخل إلى المشاعر الجديدة الكلية ، وعلى أساس أنه كشف» (الغابة المقدسة ، ١٩٢٠ ص ٤) . وفي عام ١٩٣٠ قبال إليوت: «أنها نفسي أبين للسبيد سيمهوبّن بدين كبسس ؛ فلولا قراءتي لكتابه لما سمعت عام ١٩٠٨ عن لافورج أو راميو ، وكان من المحتمل ألا أكون قد شرعت في قراءة فرلين ؛ واولا قراعتي لفرلين لما كنت قد سمعت عن كوريبير (١) . ومن هنا بعد كتباب سيمونز أحد تلك الكتب التي أثرت في مجرى حياتي» (مجلة كريترون ، العدد التاسع ، ١٩٣٠ ، ص٧٠٠) ، لكن الكتاب لا يجب أن يعد ذا قيمة كبيرة كنقد أدبى ، وتبدأ المقدمة بطرح رؤية كارلايل ، وهي تذهب إلى «أن [الرمزية] -بشكل مُقَنَّم أن آخر - يمكن رؤيتها عند كل كاتب تخيلي كبير» ، لكنها تقول أنذاك إن الرمزية في أيامنا «قد أصبحت واعية بذاتها» ، ويذهب سيمونز – على نحو متناقض – إلى الزعم بأن نرفال كان في أصولها - وإن لم يكن واعيا بها - وهو قائم أخيرًا باعتبار الرمزية عودة إلى «درب واهد مُفْض من خلال الأشبياء الجميلة إلى الجمال الخالد» (الحركة الرمزية في الأدب، ص٤) ، إن الرمزية هي «تمرد ضد النزعة الشارجية، ضد البلاغة ، ضد التراث المادي» ، إنها «سعى يفصل الماهية القصوي – النفس عما يوجد مهما يكن » ، إنها «نوع من الدين» ، والمقالات نفسها هي تعدد من السرد الأولى ، عادة ما يكون سردًا متعلقًابالسيرة مع اقتباسات من القصائد بالفرنسية لنرفيال وفيلييس دي لاسل - أدام ،(٢) راميس ، فرلين ، لافورج ، مالارميه (هناك

<sup>(</sup>١) إدوارد يواقيم كوربيير ( ١٨٤٥ – ١٨٧٥ ) شاعر فرنسى يعرف باسم تريستان ، وقد صاغ شعره باللهجة الشعبية ، ونشر مجلدًا شعريًا واحدًا عام ١٨٧٠ . (المترجم)

 <sup>(</sup>۲) كونت قيليب - أوجست (۱۸۳۸-۱۸۳۸) روائي وكاتب مسرحي فرنسى ، وهو يصنف ضمن الرمزيين
 ولغته ملتبسه كلها إيقاعات ومشيعة بالفكر الفلسفى ، وله أعمال حافلة بفتكال الرعب . (المترجم)

قصيدتان وقطعة نثرية تظهر مترجمة) ومترلينك ، وفي الطبعة الجديدة عام ١٩٠٨ أضاف سيمونز بحثًا عن هويسمان في أواخر أيامه ، وفي طبعة منقحة عام ١٩١٩ أضاف صفحات قليلة نادرة عن بويلير ، وفي هذا المجلد حدث أكبر حذف صارخ من المجلد الأصلى مع مقالات عن بلزاك ومريميه جوتييه وفلوبير والأخوين جونكور ، وليون كلابل ، وزولا الذين حتى لا يستطيعون أن يتظاهروا بأنهم رمزيون ، ومن بين المقالات الأصلية نجد أن المقال عن فرلين هو أكثرها تعاطفًا ؛ والمقال عن راميو هو سيرة ليست أصيلة من الطبعة الثانية بالإضافة إلى وصف «سوناتا حروف العلة» ، والمقال عن مالارميه يقدم جردًا عن أمسيات الثلاثاء في شفة مالارميه ، ويشرح وجهة نظره في اللغة بدقة : «وهكذا نجد أن اصطناعا حتى في استخدام الكلمات التي تبدو مصطنعه من جراء استخدام الكلمات كما لولم تُستخدم على الإطلاق من قبل ذلك السعى الوهمي وراء عذرية اللغة ليس إلا علامة خارجية قاموسية لعدم رضاء شديد عن أفضل عمل تؤديه، (ص ٧٠-٧١) ، والبحث القصير عن لافورج يبنو أكثر نجاحًا في تشخيص الشاعر: شفقته الذاتية ، سخريته ، طريقته في عدم التمييز بين السخرية والشفقة (ص ٦٠) ، ولكن - في الغالب - حتى في القال المتازعن فرلين ينخرط سبيمونز في مجرد التخيالات الهامشية وهو يصف بحث فراين عن الكلمة الحقة التي يستطيع أن يقولها: «إن فراين يعرف أن الكلمات حافلة بالشك ، وهي لا تخلو من سوء ، وهي تقاوم مجرد القوة مقاومة النار أو الماء التي لا تهدأ ، وهي لا يمكن التقاطها إلا بمكر أو بثقة ، وفرلين لديه الاثنان والكلمات تصبح الروح أريل (٥) بالنسبة له ، إنها لاتحمل إليه فحسب خضوع العبد هذا الذي تحمله للآخرين ، بل تحمل له أيضًا كل النفس ، وفي ارتباط سعيد» (ص ٤٨) ؛ إذن هذا كان يعد «نقدًا إبداعيًا» لكنه لايبين تملُّصا من

(٢) ليون كلادل (١٨٢٥-١٨٩٧) روائي وقصاص قرنسي كتب عن حياة الفلامين . (المترجم)

<sup>(</sup>٤) قصيدة كتبها رامبو عام ١٨٧١ ويجرى اقتباسها لتصوير العقيدة الرمزية فيما يتعلق بالتواصل والتراسل ، وفيها يعتبر حرف (أ) رمزًا الرن الأسود وحرف (إ) رمزًا للأحمر ، وحرف (أي) رمزًا للأحمر ، وحرف (أو) رمزًا للأدق ، وحرف (يو) رمزًا للأخضر . (المترجم)

<sup>(</sup>ه) في مسرحية شيكسبير (العاصفة) فإن أيل روح سجنته الساحرة وقد أطلق بروسيرو سراحه ، وهو عند الشاعر ملتون في قصيدته (الفريوس الفقود) ملاك متمرد ، وهو في قصيدة (قص الفصلة) لإسكندر يوب رئيس الكائنات الغرافية التي تعيش في السماء ، (المترجم)

مهمة النقد التي يعلن سيمونز أنها مستحيلة بعد هذا مباشرة : «ليس الأمر بدون دواع هو أننا لا نستطيع أن نحلل القصديدة الكاملة» (ص ٤٤٨) ، إن لدى سيمونز أدوات نقدية قليلة : لديه قراءة واسعة ، ولديه بعض المعلومات ، ولديه حساسية ، وهو في أفضل حالاته يستطيع أن يشخص من خلال الاستعارة وحتى يحكم المؤلف في علاقته بالأخرين ،

لقد سار في درب طويل قبل أن يكتب مؤلفه (الحركة الرمزية) ولقد أشرف على طبعة لشبيكسبير ، وكتب مقالاً عن ميسترال(١) ونشر كتابًا بارزًا بعنوان «مدخل إلى دراسة براونتج» (١٨٨٦) منحه والتر باتر في عرض تحليلي له ، وفي عام ١٨٩٩ كان الشاعر الشاب موجوداً في باريس مع هافلوك إليس(٧)؛ فكُتب مقالاً عن فيليير دي أسل أودام يمدح قصائده «قصائد قاسية» لجلة أوسكار وايلد «عالم المرأة» ، وجعل نفسه بعد زيارتين لباريس نصيرًا للأديبين ك.ج هويسمانس ، وقرلين ، والمقالات عن قرلين وترجماته الشعرية أقامت علاقات شخصية مع الشاعر الذي كان أنذاك في حالة بائسة واستثار الرغبة لمساعدته، ومن خلال جهود سيمونز استطاع فرلين أن يحاضر في لندن وإكسفورد ، وأن يرجع بمبلغ كبير إلى باريس ، وفي عام ١٨٩٣ كتب سيمونز مقالاً عن «حركة التفسخ في الأدب» وفيه جعل الرمزية والانطباعية متساويين بالتبادل مع التفسخ ؛ ولقد فضل سيمونز حينئذ التفسخ ودافع عنه ضد الاتهامات المعتادة بقوله إن التفسخ لا يعنى انحطاطًا خلقيًا أو انهيارًا بل هو «وعي ذاتي مكثف» ، إنه «تراكم تهنيب سام فوق تهذيب، (أشكال درامية شخصية ، ص ١٩٧) ، وسيموبز في المقال عن فرلين عام ١٨٩١ أشار إلى مدرسة صغيرة مجنوبة (الرمزيين) ، وفي المقال عن التفسخ يتحدث عن (رطانة) ما لارميه على أنها «منبحة» (الصدر السابق - ص ١٠٩) -ولقد اقتضاه الأمر تأثيرًا من صديقه من نادى دى رايمرز وهو بيتس ليهديه إلى

 <sup>(</sup>٦) فريدريك ميسترال (١٨٣٠–١٩١٤) شاعر فرتسى من أقليم البروفنسال ، وله قصيدة بسردية قصصية
قائمة على أسطورة من العصور الوسطى ، وله قصائد غنائية ، وقد حصل على جائزة نوبل عام ١٩٠٤ (الترجم)

 <sup>(</sup>٧) مافلوك إليس (١٨٥٩–١٩٣٩) كاتب وعالم إنجليزى ، أن مؤلفاته دالروح الجديدة» (١٨٩٠) ووالرجل والراقة
 (١٨٩٤)، وددراسات في سيكولوجية الجنس» (١٨٩٧–١٩١١)، وله بعض النواوين الشعرية . (المترجم)

الرمزية ، وييتس بدوره تعلم شيئًا عن الشعراء الفرنسيين من سيمونز (انظر كتابه «السيرة الذاتية» المذكور سابقًا ، ص ٢١٣-٢١٤) ، وفي باريس عام ١٨٩٤ رأى أكسل في صحبة سيمونز والتقى بفرلين ومالارميه ، لكن بيتس لم يكن يعرف إلا القليل من الفرنسية ، ولم يكن في حاجة إلى من يهديه إلى الرمزية ، غير أن سيمونز كان في حاجة إلى هذا ، ولكن كان هذا بعد كل شيء بفتور ، وأنه لا يستطيع أن يشك في تحمسه الشعراء الفرنسيين ، ولكن - كما يقول هو نفسه في الإهداء إلى ييتس - نجد أن تحوله إلى التصوف «ربما يسبب دهشة الكثيرين » . ولكن هذا لن يشكل دهشة الكثات قد رأيتني أمجد بالتبريج طريقي ليس على نحو مؤكد ، وليس على نحو محتم في نلك الاتجاء الذي كان بالنسبة لك اتجاهلك الطبيعي (الحركة الرمزية في الأنب ، ض ٢٠ من التصدير) ولكن من المؤكد أن سيمونز لم يقطع الطريق بأكمله ، وربما يبرهن هذا على إحساسه الطيب ، وارتباطاته الشديدة بأساتذته الأصليين : سوينبرن ، وياتر وأيضاً وإ. هنلي والذي احتفى به بشكل فج على أنه الرائد الأول «الحداثة في ، وياتر وأيضاً وإ. هنلي والذي احتفى به بشكل فج على أنه الرائد الأول «الحداثة في الشعر» (دراسات في أدين ، في الأعمال الكاملة ، المجلد ٨ ، ص ٤٤ وما بعدها) .

وكتاب «الحركة الرمزية في الأدب» هو الكتاب الوحيد لسيمونز الذي لا نزال نتذكره ، وهنا يوجد بعض الجور ، فلقد كتب بشكل وافر يكاد يكون عن كل شخصية في الأدب الإنجليزي والفرنسي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وغالبًا في إطار محدوبيات مصادره من خلال رؤية ، ومن خلال النقد . والمقال عن الشاعر دَنْ (١٨٩٩) – على سبيل المثال – يشكل – على نحو طيب — طبيعة عاطفته ، «إن الأمر إفراط في السرور حيث يكون العقل متفوقًا ، إنه إفراط في السرور معقول ، ومع هذا ينقلنا إلى خندق العنف الفعلي» (شخوص من قرون متعددة ، ص ٩٧) . ويجرى ينقلنا إلى خندق العنف الفعلي» (شخوص من قرون متعددة ، ص ٩٧) . ويجرى عثير معتاد إذا قابلنا هذا بالموقف النقدي تجاه فرنسيس تومسون . إن عمله تحفة فير معتاد إذا قابلنا هذا بالموقف النقدي تجاه فرنسيس تومسون . إن عمله تحفة ولكن من الخرق البائية والأثمال ؛ إنه مسرحية مقنعة من الفوضي» (دراسات في أدبين ، ولكن من الخرق البائية والأثمال ؛ إنه مسرحية مقنعة من الفوضي» (دراسات في أدبين ، من ١٨) فأدبه ، «الإسراف المتراكم ، والإفراط المتبجح الذي يأتي بتخمة ، وعلى عكس من لا يمكن أن نقول عنه » (المصدر السابق ، ص ٨٢)

ولكن هناك كتاب لا يستحق في نظري أن نهمله هو «الحركة الرومانسية في الشعر الإنجليزي» (١٩٠٩) ويمكن للإنسان أن يقرّ بأن له خطاطية سيئة ولا نجد فيه إلا الكتَّاب الذين ولدوا في القرن الثامن عشر، وساتوا في القرن التاسم عشر، والمقالات عنهم مرتبة بترتيب تاريخي حسب المولد مع تخطيطات موجِزة - وفي الغالب فطنة -لمدة أو مندتين ، وهنو يتناول الشنعراء من جنون هوم (١٧٢٢--١٨٠٨) إلى تومناس هود (١٧٩٩–١٨٤٥) مع وجود مقالات مستفيضة هامة عن بليك ، ووريزورث ، وكواردج ، ولاندرو ، ويايرون ، وشلى ، وكيتس ، والقدمة كلها تساؤلات تمسّ طبيعة الشعر ، وطبيعة الرومانسية ، وتنتهي إلى أن «الشعر بتحقق كاعتراف شخصي ، أو كاستتّارة ، أو كلحظة تكتسب طابع الأبدية، وهذا لا يتمشى مع وجهة النظر التي تذهب إلى أن «المُرء ليدرك أن غاية الشعر هي أن يكون شعراً» (الصركة الرومانسية في الشعر الإنجليزي ، ص ٢٠) ولكن هذا الإصرار على نظرية الشعر للشعر تتيح أسيمونز أن يتجاهل الخلفية والممادر والتطور التاريخي (وهو يستبعد كورثوب وبرونتبير صراحة) (ص ١٠) ، وهو يأخذ بمعيار اللحظة الشعرية والسحر والشدة ؛ وهذا يعطيه معيارًا للتنديد بالقرن الثامن عشر بأكمله باعتباره انقطاعًا للتراث التخيلي العظيم للشعر الإنجليزي ، وهو يحمل بشدة على سكوت وسودي ، وكل مخلوق أخر يعتبر أنه يكتب خطابة منظومة ، أو نزعة تعليمية ، أو حكَّى ، أو يظهر مجرَّد الأوصاف أو الدعاية الساخرة ، زيادة على ذلك فإن سيمونز يتناول – بتعاطف شديد – كلا من جون كلير – وهو اكتشافه – وجورج كراب ، وإن كان يتشكى من الغرابة من أن المقيقة بنون جمال يمكن أن يكون لها أي مكان في الفن» (ص ٦٠) .

والمقالات عن الشعراء الرئيسيين تسوده صياغات صارخة يمكن أن تكون غير عادلة أو جزئية ، ولكن غالبًا ما تأتى في الصميم ، وبليك الذي كتب عنه سيمونز كتابا تفسيريًا دقيقًا (١٩٠٧) والذي يجعل منه نيتشويالا صوفيًا ، يشخصه على أنه يكتب «شعرا عن العقل ، تجريديًا في الجوهر»، «لا يوجد رجال ولا نساء في عالم شعر بليك، لا نجد إلا الغرائز الأولية وطاقات التخيل» (الحركة الرومانسية في الشعر الإنجليزي ، ص ٢٤) وهو يرى وردزورث على أنه منقسم بين صوبين : إما وعظ بلغة إلهية ، أو تهتهة أشبه بتهتهة عبيط القرية» (ص ٨٠) ، والنقد الموجه للشاعر بليك قائم على أساس

عجزه عن التعبير بين «الهوى والحدس» (ص ٧٨) ، وشعر كواردج يراه على أنه يصل إلى الذروة في قصيدة (كوبلاخان) ، وهذه القصيدة في نظر سيمونز تبدو أشيه بقصائد مالارميه «متخذة تقنية الحلم» (ص ١٤٠) ، ويحاول سيمونز أن يرسم صورة سيكولوجية، ويتحدث عن «حساسية كولردج الفاقدة للعاطفة» و «التدفق السيّال للشعور المكبوح هو نوع من الارتشاح الطقي» (ص ١٧٤) وهو يتأمل على نحو معكوس «بلاغة القناعة» (ص ١٢٥) بينما يمدح النُقد الأنبي مدحا يصل إلى عنان السماء ، والمقال عن بايرون - عندما نأخذ في الاعتبار معيار سيمونز الآخذ به السحر - هو مقال رائم بشكل يدعو للدهشة بتركيزه على إخلاص بايرين ، وإنسانيته الفطرية والجردة ، وإن كان سيمونز يتشكي من «نقص الجو» و «نقص الرؤيةالباطنية» (ص ٢٤٨) ، ويجري تمجيد شلى باعتباره شاعرًا غنائيًا ورسالته هزيلة . إنه «لا يُعلمنا شيئًا ، وهو يفضى بنا إلى لا مكان ، ولكن يصبيح ويطير حولنا مثل الطائر البحري، (ص ٢٨١) ، ويجري تصوير كيتس على أنه «حيوان طبيعي ، وأن الإحساس بالخطيئة لم يهمس له يشيء على الإطلاق» (ص ٢٠٤) وهو يبدو اسيسونز «كرائد لنظرية الفن للفن» (ص ٢٠٦) وينقصه البناء والعقل ، وهو «يقلق بشأن نفسه أو بمعنى الكون» (ص ٣١٣) ، وسيموبُز يجد الكثير من نزعته اللا شخصية ، وسلبيته ، وموضوعيته، «عليكم أن تنظروا إلى وجهة نظر شلى أو وريزورث ، إلا أن كيتس ليس لديه سوى وجهة نظر ضوء الشمس» (ص٢١٤) وغالبًا ما يبدو هذا أشبه بتفسير متقبل قبل إعادة التقييم الحبيثة : مثل كتاب «كيتس» لميدلتون مرى ، وهو يصف نضال نفسه ، أو اختبار الاشتراكيين لشلي هذا إذا لم يصوجنا الأمر إلى أن نتحدث عن حل لفز كتب بليك التنبؤبة عند فوستر دامنون أو نوبروب فنراي أو الشيفيور الجنديد برؤية سنفر الرؤيا عند وردزورث ، وقيد شرحها جيوفري هارتمان ، ولكن في زمن سيمونز كانت هناك قيمة في هذا التلخيص ، بل يمكن للمرء أن يقول إن الكتاب هو آخر العروض البارزة للنقد الاستعاري ، وقد هيمن عليه تصور الشعر على أنه لحظة مكثفة . إن النقد من خلال الإستعارة له تراث طويل في إنجلترا منذ هازات ولامب ، إن له وظيفة أصيلة طالمًا أن المنهج يحقق هدفه بالنسيسة التشخيص والتقييم ، وهس عند سيمونز يقسوم بهدا في معظم الوقت ، ولكن أحيانًا ما يفلت منه الزمام ، وهكذا وهو يتحدث عن شعر لاندرو يقول إن نمطًا

يتعلق به كما لو كان قد جرى تخزينه لعدة قرون في أكياس الأرز وبين التوابل» . ثم يقتبس :

« إننا على نحو ما تشكلنا الشموس

#### والرياح والمياه »

ويقول لنا : «لقد قرأت أن قصيدة «الهللينيون» وقد رقنوا على شاطىء البحر على الدفء عدة أيام ، ولم أسمع شيئًا سوى التكرار الرتيب للبحر عند منحى ، ولم يظهر عليهم بأنهم قد تغلتوا (^) ، (ص ١٧٩) وفى الصفحة التالية مباشرة يقال إن قصيدة «الهللينين» «فى حالة تخفّف بنيئة» ، يمكن أن تلمس سطحها ، ولكن لا تستطيع أن تمشى حولها ، وهى تشبه عمل فلاكسمان (¹) وليس عمل النحات اليونانى» وهكذا وبتحليل رزين يقول لنا سيمونز إن شعر لاندرو يسير على تراث ممتد، وإن نظم قصيدة (الهللينيون) رتيب وإن فيها شيئًا من الصرامة والتسطح ، ونقد اللون الذي يتيميز به فلاكسمان ، ولكن سيمونز لا يستطيع أن يقول هذا مباشرة ، وكان عليه أن يغزل تخيلاته الصغيرة القيمة ، ويظهر كتابته الجميلة .

وعندما قام ت.إس، إليوت بانتقاء سيمونز ، وجعله على حدة ، على أنه الناقد الانطباعي الذي تدفق نظمه الساحر في نثره النقدى استند إلى كتاب سيء متأخر وهو «دراسات في الدراما الإليزابيثية» (١٩١٩) (إليوت: الغابة المقدسة ، ١٩٢٠ ، ص ٣) وقد قام إليوت بسلخ ترجمة سيمونز لبودلير (بودلير في عصرنا ، في كتاب إليوت إلى لانسلوت أندروز ، ١٩٢٨ ، ص ٨٦–٩٩) وقد ساعد هذا على قذفه في هوة النسيان ، واكن كلا «دراسات في الدراما الإليزابيثية» وترجمات بودلير هي أعمال قد كتبت بعد أن شفى شفاءً جزئيًا من انهيار عقلى في عام ١٩٠٨ وكل عمله المتأخر ليس فحسب غير مترابط ومفكك ، بل هو – أيضًا – مشوه من جراء أشكال الحصر النفسي ، والتي

<sup>(</sup>٨) قصيدة كتبها الشاعر سافيرج لاتدرو (١٧٨١-١٨٦٩) عام ١٨٤٧-١٨٤٧ وهي على شكل قصص قصيرة، أو حوارات نظمًا عن المرضوعات الأسطورية واليونانية ، (المترجم)

<sup>(</sup>٩) جون فلاكسمان (١٧٥٥–١٨٢٦) نحات إنجليزى ؛ وهر فنان بارز في الحركة الكلاسيكية الجديدة ، وهو أول أستاذ النحت في أكاديمية الفن الملكية عام ١٨١٠ . (المترجم)

يجب أن نعدها مرضية ، ومن ثم يجرى وصف بودلير بمصطلحات (شيطانية) فجة بل حتى كونراد يجرى النظر إليه «على أنه أشبه بعنكبوت يعد خيوطه فى الظلام ... ، وفى وسط بيته يجلس وهو يطرح سخرية أولية مع مناقشة الأمور الإنسانية بعنف هادى عنبيث ... ، ووراء هذه السخرية يجثم نفوذ شبحى ما ، شيطان قوى ما ، خفى ، كله سموم ، لا يمكن مقاومته ، يفرز الشر من أجل أن يبتهج» (أعمال درامية شخصية ص ١-٢) ولا عجب أن كونراد المعتدل احتج قائلاً :

«أنا لا أعرف أن (لى قلبًا من الظلام) ، و (نفساً شريرة ) ... ، أنا لم أعرف أننى أبتهج في القسوة ، وأن إراقة الدماء هي الحصر النفسي الخاص بي » (رسالة في أغسطس ١٩٠٨ وردت عند لومبارد : «أرثر ثرسيمونر» ، ص ٢٣٢) ، لكنه سامحه وأصبح صديقه وجاره في منطقة كنت الريفية حيث مات سيمونز في عام ١٩٤٥ في سن الثمانين ، وقد عمر طويلاً أكثر مما عمرت شهرته .

#### المصادر والمراجع

- Studies in Two Literatures (1897) .
- Studies in Prose and Verse (1904) .
- The Romantic Movement in English Poetry (1909) . Cited as RM.
- Figures of Several Centuries (1916) .
- Dramatis Personae (1923) .
- Collected Works 9 vols. (1924).
- The Symbolist Movement In Literature, reprinted with an introduction by Richard Ellmann (1956). Cited as SM.
- Max Wildi. Arthur Symons als Kritiker der Literatur (1929). A good Swiss Dissertaion.
- Roger Lhombreaud. Arthur Symons: A Critical Biography (1963).
- John M. Munro. Arthur Symons (1969) .

## جورج مور ( ۱۸۵۲ – ۱۹۳۳ )

غلهر الاهتمام بالرمزيين الفرنسيين قبل سيمونز في الكتابات الأولى لجورج مور. لقد توجه مور إلى باريس من أيرلندا عام ١٨٧٣ ، وعاش هناك حتى عام ١٨٨٠ ، وكان في البداية يحاول أن يكون فنانًا مصورًا ، ويعد هذا غاص في سباحة الحياة الأنبية الفرنسية ؛ والتي خصص لها قدرًا كبيرًا في كتابة «اعترافات رجل شاب» (١٨٨٨) ، وهناك وفي المقالات المجموعة «انطباعات وآراء» (١٨٩١) أدرج مور قدرًا تخطيطيًا -وغالبًا فقيرًا – في المعلومات عن الشعراء الفرنسيين الجدد . لقد كان مور أول من كتب بالإنجليزية راويًا أسطورة حياة راميق ، ويصفها لافورج بأنها «كونشرتو القهي» (١) ، ولقد استبعد مور شعر مالارميه باعتباره «انحرافات عقل مهذب» من خلاله إعجاب بالإنسان ، وكان جوتبيه وفراين شاعريّ الفرنسيين الفضلين ، وقد ورد الاشمئزاز السائد بالنسبة الرمزية على غرار : «شابكًا نراعًا في ذراع وهو يلهو حول الكون» -وإن التقابل بين شعر فرلين الروحي والموسيقي وحياته يروقن لمور ، فلقد رأى فرلين في فساد أيامه الأخيرة (اعترافات رجل شاب ، ص ٣٤٠ ، ٣٥٠ ؛ رسائل من جورج مور إلى إبوارد بوجاردين «١٩٢٩») ورأى فيه «شاعسرًا كبسيرًا» (انطباعات وأراء ص ٨٥-٩٤) ، ولقد أصبح مور صديقًا ومراسالاً لإنوارد نوجاردين ، وأظهر بعض التعاطف مع النظريات الرمزية رغم أن رواياته الأولى هي بالأحرى طبيعية بل وحتى ذات طايم زولا في الموضوع والتقنية .

ولقد رجع مور إلى موطنه - أيراندا عام ١٩٠١ ، وسناهم في تأسيس درامنا أيراندية ، لكنه كان عوبًا متأخرًا في قضية النهضة الأنبية الأيراندية ، ولم يهتد هداية كاملة على الإطلاق ، لقد شعر بالأحرى -- مثل جويس -- بأنّ «على الأيراندي أن يطير من أيراندا إذا أراد أن يكون نفسه (التحية والوداع ، طبعة كارا ، المجلد الأول ، ص ٨ من

<sup>(</sup>۱) «انطباعات وأراء» ص ۲۰۰۹ و فاصة ص ۷۰۸۰ «شاعران مجهولان» ، ويقتبس مور قصيدة رامبو «بوهيميتي» «بانها ثم تُنْشر إطلاقًا من قبل» بالرغم من أنه لابد وأنه تسخها من (لاريفيو اندبنرانت) (يناير - فبراير ۱۸۸۹) ؛ انظر : رامبو : «الأعمال الكاملة» طبعة البلياد ص ۲۲۳ .

التصدير) ، لقد كانت الحقبة الأيرلندية حقبة فشل ، لقد تشاجر مور مع بيتس حول التأليف الدرامي ، وجاء الإنتاج التفاخري الساخر على نحو مرضى ، بل وحتى على نحو فاسد لسنواته في أيرلندا (تحية ووداع ، خمسة مجلدات ، ١٩١١-١٩١٤) ليؤكد هذه النظرة .

ولا نستطيع أن نجد إلا في كتابات مور المتأخرة وحدها أي شيء يمكن أن يسمي نقدًا ، وكتاب «مختارات من الشبعر الصافي» (١٩٢٤) له نظرية محددة وراءه يجري عرضتها في التصندير وفي حوار في كتاب «محادثات في شارع إبيوري» (١٩٢٤) . إن الشعر الصافي هو الشعر المتحرر من : الفكر ، والأفكار ، والأخلاق ، والدعاية ، إنه متحرر من الانفعال الشخصيي ، إنه شعر الأشياء لا شعر المشاعر ، وإن الشاعر يبدع خارج شخصيته» . ويتشكيُّ مور من أن الفن المديث «تنقميه براءة الرمزية» ، وهو يعجب بقصيدة جوتييه (زهرة التوليب) لأنها ليست «فاسدة من جراء التلوث الذاتي، الذي يجده حتى في قصيدة كيتس (قصيدة إلى الخريف) (محادثات في شارع أبيوري ، ص ٢٢٣ ، ص ٢٣٠ ، مختارات من الشعر المنافي ، ص ٥٢٠) ويتحدث مور - بشكل ليس فيه تدقيق - عن (سوناتا إلى الغريف لكيتس!) وأغنيات شيكسبير ويعض الغنائيات الإليزابيثية لكامبيون وبن جونسون وهريك وأخرين ، وقدر كبير من بليك في بواكيره وقصيدة (كوبلاخان) ، وقليل من قصائد شلى مثل (ترنيمة إلى الإله بان) ، و (السحابة) ، وقصيدتي : تنسيون (ماريان)، و (سيدة نبات الكراث)، وكثير من شعر ألكسندر بوب ، وعديد من أعمال موريس ترقى إلى هذا المثال ، وهي من ضمن المختارات ، ولكن لا شيء من وردزورث سبوى «الطائر المغرد الأخضر» ، وبالنسبة لسوناتا عن جسر وستمنستر لا يستطيع مور أن يهرب من «الشك من أن هذه القصيدة ليست هي الصورة الجميلة لمدينة على النهر في الفجر تعوق الشاعر ، ولكن الأمل في أن يتمكن مرة أخرى من أن يدرك وجود نفس في الطبيعة». إن القصيدة تأتى تحدث عنسوان الهداية البينية في الشعار، (مختارات من الشعر الصافي ، ص ٢٠-٢٠ ، ٢١-٢٠) ، وجدال مور والمعيار المحوري يجعلان الأمور معقولة ومفهومة عن الشعر (الصافى) يبنو شيئًا حسنًا مثل أبي بريموند الذي قرنه بالابتهال أو المثال العقلي الصيارم عند فالبري ، ولكن لا يكاد مور يقدر على فهم ما كتبه مارفل بعنوان «حورية تشتكي لموت إله الحقول الخاص بها» عندما أدرجها في مجموعته . لم يرغب مورية تشتكي لموت إله المور في المور في المور في الوضوح التصويري ، وفي العالم المربي الذي كان يبحث عنه كروائي ، وكناقد الروايات .

ومور في سنواته الأولى تأثّر تأثّرًا عميقًا بزولا ، وروايته الأولى «العاشق الحديث» (١٨٨٣) وهي محاكاة فجة للأستاذ (٢) ، لكن سرعان ما أدرك محدوديات زولا ومناهجه (انظر : «انطباعاتي عن زولا» في: انطباعات وأراء ص ٦٦-٦٤ ، و«اعترافات رجل شاب» ص ٣٦٤-٣٨٠) ، وهو يفضل الواقعية التخيلية عند بلزاك وترجنيف، ومور يجد «الحكمة والتخيل الإلهي عند بلزاك على نحو أكبر من أي كاتب آخر ، بما في ذلك شبكسبير ، وهو يرى رؤية حسنة في انشغال بلزاك التاريخي «قدرته على أن يقابل ويعارض عصره مع ماضيه المباشر» (٢) ولقد جذبه ترجنيف على نحو أكثر مباشرة ، وإن كان مور يعترف بالاختلاف بين «نار بلزاك وانفجاره» و «التحول ، العكس المثير» عند ترجنيف ، واقد أعجب مور أيما إعجاب بالقصص القصيرة «بغضل عدم ترابطها وحرية طابعها السيكولوجي» ، وحاول أن يحاكيها في قصصه الأيراننية «الحقل غير المصروث» (١٩٠٣) وهو يرسم تقابلاً صريحًا بين الرواية التحليلية الغربية والحكاية المباشرة الشرقية ، وعنده أن ترجنيف هو ممثلها ، ومور يعرف طريقة ترجنيف ، وهو يحط على تجربته ونمانجه الواقعية الحية ، ويلاحظ على نحو إدراكي أن ترجنيف لا يفهم دائمًا نمانجه : لقد ظل بازاروف مبهمًا بالنسبة لمؤلفه ، وهذا هو السبب الذي دفع مور إلى تفضيل (التربة البكر) على (أباء وأبناء) (انطباعات وأراء ، ص ٤٧ ، ص ٦٠ ، ص ٦٢–١٤ ، ص ٥٨) .

 <sup>(</sup>٢) انظير : ملتون تشايكن : «تأليف رواية (العاشق الحديث) لجورج مور ، مجلة كومباراتيف ليتريتشر ،
 العدد ٧ ، ١٩٥٥ ، ص ٢٥٩–٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) «انطباعات وآراء» ص ٤٢ ، وانظر : «محادثات في شارع ابيوري» ص ٧٢ ؛ وييتس في كتابه «انطباعات وآراء» يعيد تقديم مقال مبكر عن بلزاك (١٨٨٩) مع بعض التغييرات ، ويعيد طبع محاضرة فرنسية «بلزاك وشيكسمبير» (١٩١٠) وسبقت إعادة طبعها عام ١٩١٩ ، انظر «محادثات في شارع أبيوري» حر٧٠-٢٠٠ .

وهذه الأثواق المبكرة في الروايات تطورت في الكتب المسَّحْرة ؛ فسفي كسَسابي، «اعترافات» و «محاورات في شارع ابيوري» حرّر مور نفسه من أشكال التكلف والتصنع في التسعينيات ، وتبين أن «انطباعات وأراء» كان كتابًا حافلاً «بالتحزيات والمهاباه» وتتقصه وحدة الموضوع واللغة (محاورات في شارع أبيوري ، ص ٣٦ ، ص ٩٥) ، ولكنه بالنسبة للكتب الجديدة بشكلها المتسبب يرى أنها من المحدثات المبتكرة ، ولقد بدأ مور ينغمس في رذائل أكثر سوءًا من مجرد التحيزات ، لقد أظهر تحاملات عنيفة وانضراطًا في ألعاب متطورة بالتظاهر ، أو بإظهار الجهل ، وأبدى أشكالاً كلية من استبعاد معظم العمل الكلي الروايات المنافسة ، وناقض نفسه بدون خجل ، أو غيّر عقلية داخل صفحات قليلة ، ويمكن للإنسبان أن يمسك بتلابيبه في شعوذات منافية للعقل من الأراء ، وهكذا نجده في مقال عن ترجنيف في مجلة (فورتنينتلي ريفيو ، العدد رقم ۱۸۸۸٬۶۸ ، ص ۲۳۹) يقول: «إنني لم أقرأ بعد تواستوي لكنه لس إلا جاربوريو – روائي من أصحاب الروايات البوليسية المبكرة - مع نكهة سيكولوجية من النوع المتدني ، وهو ينتج نزعة حافلة بالمُلُرف عن بوستويفسكي ، وعن تيوبور دي وايزما على أنه أشبه بزولا (في مجلة ريفيو اندبندانت ، يناير ١٨٨٧) ، وعلى أية هال نجد مور في عام ١٨٩٤ يكتب مقدمة حافلة بالتقدير لترجمة رواية (المساكين) لاوستويفسكي مع التصيدير بقلم أويري بريدسلي ، وهو يعترف هناك بأنه سبق له أن كتب عن رواية (الجريمة والعقاب) أنها «جابوريو مع نكهة سيكواوجية» وقدم اعتذاره : «إن الرغبة في أن يكون الناس فطنين ظرفاء أفضت بهم إلى عبارات يقدمون عنها فيما بعد» الندم ، زيادة على ذلك فإن القول أم يبد له «لا مبرر له بالكلية» ، وتنال رواية (المساكين) الثناء، واكنها لا يمكن أن تكون كاملة كمال ترجنيف ؛ لأن ترجنيف «هو الفنان الأعظم منذ القدم» (التصدير) إن منافسي ترجنيف ويليك في الدرك الأسفل بشكل نسقى . ويقال لنا إن رواية (السيدة بوفاري) لم تكتب بشكل جميل مثل (إيوجيني جرانديه) . إن مور يغضل أن يعرض «الحكي المقيد المكثف ، والجمل القصيرة المزهوة زهو الديوك ، مع وجود صفة محتمة في منتصف كل جملة ، إنه لا يستطيع أن يفهم «الإيمان الغريب بالكلمة المحتمة، ، ولكن لا يزال فلوبير عنده أفضل من زولا وبوديه والأخوين جونكور (اعترافات ، ص ٢٥٥-٢٣٧) ، كما أن مور كره تواستوى بسبب مزاجه القبيح، ، إنه أشبه «بحيوان متوحش متوبر عند قضبان القفص ، وهدو يحاول أن يهرب من حيوانيته» ، وهو يستبعد ما عند تواستوى من «نور أبيض ، والذي يئز على نحو وقح وبشكل غير مقبول» (اعترافات، ص ١٤٤ ، ص ١٣٢ ؛ محاورات في شارع أبيورى ، ص ١٣) .

والتعليقات على الرواية الإنجليارية يميل أيضًا إلى التهويل بعنف التعبير والاستبعادات السهلة ، ولما كانت رواية (توم جونز) (1) كتابًا أجوف بشكل تام بدون أية حساسية من أي نوع ذهني أو فيزيائي» فإنه لا يوجد ما يدعو إلى الدهشة أن نجد مور يعجب بالأحرى بسترن ، ورواية «رحلة مفرطة في العاطفيــة، «تستحق التقدير بوبًّا عن أي كتاب آخر في العالم الحديث» ، وهي أشبه برواية (دافينس وتشاوي) (٠٠) (اعترافات ، ص ۱۸ ، ص ۲۱-۳۱) ، وهو يحكم حكمًا غير عادل على سكوت بصفحة غير ملائمة من (ويفرلي) (٦) . وإن رفض «التراث الإنجليزي التافه من أن الفكاهة هي صفحة أدبية» تسمح له بالاعتراف بعبقرية نيكنز التلقائية الطبيعية ، ولكن مع استنكار فسادها (ص٧٩-٨١) ، ويبدو أنه مما هو كريه أن نتحدث عما لدي ثاكري من «عقلية هشة هزيلة» (ص ١٨٣) ، وفي تبادل طائش متعمد مع جون فريمان أن نسخر من جورج إليوت ، وإن كان مور يعترف بأن رواية «طاحونة على الغدير» هي حكى حسن المنال، «إن جورج إليوت تبني على نحو جيد وقيم ، ونثرها غنى ومتوازن بشكل طيب ، لكن هذه الصفات ليست كافية لإنقاذها من تنفق الزمن الذي هو أشبه بالنوامة التي تزيد ، إن كتبها تنهار مثل الطاحونة، ، وهو حكم لابد أنه حقيقي في العشرينيات ، ولكن جرى نقضه بإحيائها ، بينما رواية مور نفسها يبدو أنها قد انهارت مثل الطاحونة (محاورات شارع ابیوری ، ص ۹۷–۱۰۱) .

<sup>(</sup>١) رواية لفيلدنج كتبها عام ١٧٤٩ . (المترجم)

<sup>(</sup>ه) رواية رعوية يونانية تعد من أقدم منا أبدع في هذا النوع تنسب إلى لونجينوس الذي لا يعرف عنه أحد شيئًا ، وريما ترجم إلى القرن الثاني ، وقد كتب لها مور ترجمة بعنوان «أشكال الحب الرعوى لدافنيس وتشلوى» (١٩٢٤) .

<sup>(</sup>٦) أولى روايات سير والترسكوت عام ١٨١٤ . (الترجم)

وعلى أية حال نجد مور يربط أحيانًا التحليل الساخر والمجسُّ القاسي بمعيار الاحتمالية ، والكتابة المتماسكة والجيدة ، وهو يأمل أن يعزَّى أو على الأقل يسلى القاريء بالاقتباس الملائم ، وإعادة الحكى البارعة المنحازة ، ولا يستطيع مور أن ينسى أن يسخر من رواية (جين اير) (اعترافات ، ص ٦٨ وما بعدها) وهو فُكِهُ بشكل بارع على حساب هاردي «وعمله الميلودرامي ذي البناء الضعيف الذي كتب بضعف بإجَّرُامية سيئة» ، وهو يعيد حكى قصة منافية العقل من (جماعة من السيدات النبيلات) مع تأثير مدمر (محاورات شارع ابيوري ، ص ١٣٥ ، ص ١٢٢ وما بعدها) . كما أن مور اضطهد هنري چيمز بفطنته اللاذعة ، ورغم أنه أعجب به «كناقد قدير فذّ» فإنه استنكر «نقص غريزته الإنسانية» . «لقد أساء تناول التعليقات التافهة عن الرجال والنساء من أجل السيكولوجيا» وهو ضائع في التفاهات ، في التساؤل عما إذا كان يجب على امرأة أن تتقيل فنجان شاي أو ترفضه» في تجوال خلال «مبحراء من فقرات مبالحة» في «إيجاد حمَّل من كلاب الصبيد الاصطيادة!» . والقبلة في (صورة سبيدة) (٧) هي من أسوأ شيء في الأدب، وهو يزعم أن هنري جيمز لا يعرف إلا القليل للغاية من التقبيل، وهذا لا يهمه» (اعترافات ، ص ١٨٦ ، ١٨٧) ، وزيادة على ذلك فإنّ مور لم يكن فحسب مجرد شخص غير كريم بالنسبة لمنافسيه أو حساس لما يمكن ملاحظته من الرومانسية . وهو يمدح هاوثورن وروايته «المنزل نو السطح الجملوني» مديحًا حاراً (ص ٩٥ وما بعدها) ، ولقد احتفظ ببعض تحمساته السابقة حتى لو كانت غير متفقة مع هدفه الروائي : الإعجاب بباتر <sup>(٨)</sup> «فهو كاتب أعظم من فلوبير» ، فهو «قد انتشل اللغة الإنجليزية من الموت» ، وقد أعجب بلاندور <sup>(١)</sup> وقد وضعه في مصاف فوق شیکسبیر ، وظل بدون فساد (ص ۱۹۸ ، ص ۱۸۰ ، محاورات فی شارع ابیوری ، ص ٩٦) وكتابه «محادثات خيالية» هو أنموذج المحاورات في كتابيه هو «اعترافات» و«محانثات في شارع ابيوري» حيث شارك إدموند جـوس ووالتر دي لامير

<sup>(</sup>٧) رواية للروائي هنري چيمز كتبها في عام ١٨٨١ . (المترجم)

<sup>(</sup>٨) والتر باتر (١٨٢٩-١٨٩٤) كاتب إنجليزي وأسلوبه يمتاز بالصقل. (المترجم)

<sup>(</sup>٩) والتر سافيدرج لاندرو (ه١٧٧-١٨٦٤) كاتب إنجليزي يمتاز بسحر أسلوبه . (المترجم)

وجون فريمان وأخرين في أداء دور سلبي . وكُتُب مور المتأخرة أكثر خفة وأكثر تقلبًا كل دراستها هي بحث في محاورات لاندور ، وهناك هوة بين لاندور المهيب ذي النظرات النظرية ومور المبيث الذي لا يثق إلا بحساسية «حكم الإحساس» عن «أهواء ألجسد» «الوشائج النفسية» . ومباشرة بعد أن صاغ أناتول فرانس عقيدة أصحاب النزعة الانطباعية كان مور يقول إن النقد كان «قصة النفس النقدية» (اعترافات رجل شاب ، ص ٣١٣ مي مقال عن بلزاك «١٨٨٩» ، وتصدير «الحياة الأدبية» يرجع إلى عام ١٨٨٨) .

## المصادر والمراجع

- Confessions of a Young Man (1888) . Cited as YM.
- Impressions and Opinions (1891) . Cited: as 10.
- Avowals (1919) . Cited as A.
- An Anthology of Pure Poetry (1924). Cited as PP.
- Conversations in Ebury Street (1924), Cited as ES.
- Collected Works, Carra edition, 21 vols. (1922-24).
- Malcolm Brown. George Moore: A Reconsideration (1955). Centains a chapter on "The Craftsman as Critic," reprinted in The Man of Wax: Critical Essays on George Moore, ed. Douglas A. Hughes (1971).
- Georges-Paul Collet. George Moore et la France (1957). Includes a bibliography of early articles and writings about Moore.
- Jean-C. Noel. George Maore: L'homme et l'oeuvre (1966). A huge (706 pp.)
  these that pays little attention to the criticism; it contains an elaborate bibliography.

# (٢) النقاد الأكاديميون

فى أوائل القرن العشرين وجد النقد مستقراً له فى الجامعات . لقد كان النقاد أساتذة ، أو بالأحرى أصبح الأساتذة نقاداً ، وأصبح النقد موضوع التعليم . وما أن كان هذا التعلور خيراً لداعى النقد بشكل مجرد فإنه أمر موضع الجدل ، ولكنه قد أصبح العديد من النقاد فى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية «أكاديمين» وشعروا بقوة أنهم مختلفون عن الصحفيين ، والأديب الذى يجمع بين الدراسة والصحافة قد اختفى ، وميدلتون مرى ، وإدموند ويلسون ، هما الاستثناءان اللذان يبرهان على القاعدة .

إن إدراج النقد في الجامعات كان عملية بطيئة للغاية ، ويمكن للمرء أن يجادل ما إذا كان هيو بلير الذي أصبح في عام ١٧٦٢ أول أستاذ للبلاغة والآداب في جامعة أدنيرة كان ناقداً ، وأن توماس وورتن مؤلف أول كتاب في «تاريخ الشعر الإنجليزي» (١٧٧٤–١٧٨١) عضمو الجامعة في كلية ترينتي بأكسفورد هو ناقد بشكل ما ، ولكن ما من ناقد مهم في بولكير القرن التاسع عشر قام بالتدريس في الجامعة : فلا كواردج ولا هازات ، ولا ماكولي ولا كارلايل ، ولا دي كوينسي ولا حتى هتري هالام المؤرخ المستنير للأدب الأوربي مارس هذا .

ولقد اختير ماتيو أرنوك أستاذًا للشعر بجامعة أكسفورد عام ١٨٥٧ ، ولقد كان أول من حاضر بالإنجليزية في ذلك الكرسي المبجل الذي تأسس عام ١٧٠٤ ، ولقد خدم أرنوك لمدة عشر سنوات وكان يلقى محاضرات قليلة كل عام ، زيادة على ذلك فإن هناك كتابين هما : «حول ترجمة هوميروس» (١٨٦١) ، و «حول دراسة الأدب السلتي» (١٨٦٧) قد تطورا من محاضراته رغم أن النقد الأساسي لأرنوك قد كُتب المجلات ، وكان سوينبرن وجون أدنجتون سيموندز ووالتر باجت واسلى ستيفن – الذي استقال في فترة مبكرة وتخلّي عن الطموحات الأكانيمية – لم يكونوا مرتبطين بجامعة من الجامعات ، ونجد والتر باتر وحده كان زميلا جامعيا في كلية براسنوس بإكسفورد ، وهو رجل خجول منطو على نفسه ، ولم يأت تأثيره من تدريسه بل من انتشار كتاباته ،

ولقد أصبح تدريس الأدب الإنجليزي منتشرًا في القرن التاسع عشر ، ويطبيعة الحال لم يكن بالضرورة متصالاً بقضية النقد ، وكلية الجامعة بلندن كان لها أستاذ للغة

والأدب من عام ١٨٢٨ وطالع ، ولكن المبِّجل توماس ديل كان بالأحرى أستاذًا ممتهنًّا للأخلاقيات ، وهنري مورلي (١٨٢٢-١٨٩٤) الذي قام بالتدريس في المعهد نفسه من عام ١٨٦٥ إلى ١٨٨٥ كان كاتب سيرة شعبيًا تصور الأنب على أنه «تجسيد للحياة الدينية لإنجلترا» وعلى أنه تجميع لفقرات راقية ، والدراسة الأدبية الفنية كانت تتم خارج الجامعة ، ونحن نجد ڤ،چ. فورينفول (١٨٢٥-١٩١٠) سكرتير جمعية فقه اللغة قد أسس الجمعية الجديدة لشيكسبير ؛ وهي جمعية النص الإنجليزي المبكرة ، وهناك كثير من الجمعيات الأخرى لديها مثل هذه المشاريم ، والباحثون الواقعيون الحقيقيون بدأوا في النصول في الجناميعيات ، وقيد بدأ أبو. وورد (١٨٣٧-١٩٢٤) التدريس في مانشستر في عام ١٨٦٦ وبيفيد ماسون (١٨٢٢–١٩٠٧) مؤلف العمل الرائع «حياة ملتون، شغل لمدة ثلاثين سنة (١٨٦٥-١٨٩٥) الكرسي الذي شغله في البداية بلير وهكذا فإن تدريس الأدب الإنجليزي كان يعني التاريخ الأدبي القائم القديم - وقد روَّج وورد £ا أسماه «السياسة الواقعية» ، وكتب «تاريخ الأدب الدرامي» وهو عمل خارجي محش ~ أو كان تعليقًا غير نقى ، وفي الغالب قائمًا على الوعظ أو فيض الشعور عن الناس والكتب ، ونقطة التحول كانت تعيين جورج سنتسبري عام ١٨٩٥ في وظيفة أستاذ البلاغة والآداب في أدنبره ، ولقد كان مدافعًا قويًا عن النقد ، كان ناقدًا صريحًا وبعد ذلك كان أول مؤرخ للنقد ، وقد أسس هيئة تدريس قوية في الأكاديمية ، والأكثر تواضعًا هو إدوارد دودن (١٨٤٢–١٩١٣) في كلية ترنتي بدبان قد طورٌ اهتمامات نقدية حتى تتجاوز كتابه الواسع الشهرة عن «شيكسبير» (١٨٧٥) ، وبدأ أ.سهرادلي عام ١٨٨٧ كأستاذ للأدب الحديث والتباريخ في كلية الجامعة في ليفريول ، وكذلك و.ب. كرَّه الذي أعقب عام ١٨٨٩ مورلي في كلية الجامعة بلندن ، وكان أكثر من مجرد دارس العصور الوسطى ،

وقد انشغلت جامعتا إكسفورد وكمبردج بهذا لفترة أكبر ؛ فقي أكسفورد جرى تأسيس مدرسة للإنجليزية عام ١٨٩٤ قد تفرض بحثًا (نقنيًا) للامتحان النهائي ، ولكن عندما أنشئ كرسى مرتون للغة والأدب الإنجليزي عام ١٨٨٥ عين أ.اس نابيير ، وهو فقيهه لغوى ليست له أية اهتمامات أدبية رغم أن سنتسبري وبرادلي وبودن و.ج تشورتون قد قدموا طلبات لشغل هذا المنصب ، ونجد كولينز ( ١٨٤٨ - ١٩٠٨) الذي قام بتحرير أعمال سيريل نورنيرواور وهربرت أف تشريري وملتون لم يرض بأن يهجع ،

بل شن حملة شعواء التدريس الأدب الإنجليزي منفصل عما اعتبره الضفوع المخجل لفقه اللغة . ولقد حث الجميع لدراسة الأدب الإنجليزي في علاقة لصيقة بخلفيته عند القدماء ، ودعا إلى مراعاة معايير الدقة ، والتي طبقتها بشدة نوعًا ما في كثير من العروض التحليلية الموجزة لجوس وسنتسبري والمستنيرين الآخرين في العصر (انظر : النقد السريع ، ص ١٩٠١) ورغم أن تأثيره المباشر كان فحسب تأثيرًا ضئيلاً – لأنه انتهك المباديء المتقبلة للسلوك المهذب – إلا أنه طالب بتعليم الأدب الإنجليزي ، ولقد كان هناك الآخذون بالتربية الكلاسيكية الضالصة الذين خشووا – بدون سبب وشككوا في دراسة الأدب الحديث لما فيه من تزعة إفراط في الهواية (ثرثرة عن شلي)، وكان هناك دارسو فقه اللغة الذين لم يهتموا إلا بما هو أنجلو ساكسوني ، وتاريخ ومعايير فقه اللغة الكلاسيكي ، والنقد النصي ، والتحرير ، والتعليق ، والبحث في التغير اللغوي ؛ وهكذا فإن الأمل في الدراسة الإنجليزية كان في محاكاة مناهج ومعايير فقه اللغة الكلاسيكي ، والنقد النصي ، والتحرير ، والتعليق ، والبحث في القديم في مكتب السجلات العام كان لتأسيس الإنجليزية كنسق في التعليم ، وكان ورغم كثرة الصافي هذا النوع قد توالد منذ ذلك الوقت في داخل الجامعات وخارجها ، وكان ورغم كثرة الحذلقة كانت له إنجازات عظيمة رائعة ، وتاريخ هذا النشاط يقع خارج ورغم كثرة الحذلقة كانت له إنجازات عظيمة رائعة ، وتاريخ هذا النشاط يقع خارج وغات كتابي هذا .

## المصادر والمراجع

#### THE HISTORY OF ENGLISH STUDIES

- Stephen Potter. The Muse in Chains: A Study in Education (1937), Flippant.
- E. M. W. Tillyard. The Muse Unchained: An Intimate Account of the Revolution In English Studies at Cambridge (1958).
- D. J. Palmer. The Rise of English Studies: An Account of the Study of English Language and Literatures from its Origins to the Making of the Oxford English School (1965). Solid.
- Chris Baldick. The Social Mission of English Criticism, 1848-1932 (1983).

والتر رائی (۱۹۲۲–۱۸٦۱) و آرثر توماس کُویلر – کوتش (۱۹۶۲–۱۸۲۳)

إن الدراسيات الإنجليزية قيد تطورت على نجيو مسالم عبير هذه الخطوط من الافتتان بالقديم ، ولكن مما يدعو للدهشة أن أستاذية مرتون قد انقسمت عام ١٩٠٤ بين اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي ، وقد طلَّب من والتر رالي أن يشغل المنصب الجديد ، وعندما أصبحت درجة أستاذية الملك إدوارد السابع الجديدة للأدب الإنجليزي في جامعة كميردج شاغرة بعد وفاة شاغلها الأول أبو. فرول (١٨٥١–١٩١٢) – وهو باحث كلاسبيكي حاضر عن دريدن - جرى استدعاء سير أرثر كويلي كوتش ، وهو روائي ناجع مشهور بحماسه لقضية حزب الأحرار من كونوول ، ورغم أن كلا الرجلين مختلفان للغاية مزاجيًا ونظرةً للأمور ، اشتركا في وجهة نظر لطيفة تجاه الدراسة الجامعية الفنية مع ازدراء ، أو على الأقل أبديا شكًّا في النظرية والنقد فيما يجاوز (التقدير) و (فن المبيح) ، لقد أبسَّنا بمصطلحات ماكس فير ما يمكن أن يسميه المرء في غالبيته «النمط المثالي»: الأستاذ الذي يبدى قلقًا في موضوعه ، ويشجب النقد الأدبى ، ومع هذا يروِّج للمتعة القلبية للأدب بترديد وتعليق على المؤلفين الذين يحبهم ، إنه حَائِف حَوفًا شديدًا من أن يجري اتهامه بالحذلقة ، ويخفى درايتــه في تصــريح مكبوح أو مُزُح معرِّخة ، ومع هذا فهو فخور بأنه نبيل ، كائن مختار ، فارس لقبًّا وتخيلاً . وكل كتاباته عن شخصيات ممتازة في الماضي ، ولما كان عليه أن يواجه تحدى الجديد حياول أن يدفع ضره بالسخريات والنكات ، وتكشف (رسائل) والتر فجاجة في المشاعر ، والتعبير مما لا يمكن للمرء أن يتوقعه من البطل السابق الذي أَلَف كتابًا صغيرًا قيمًا عن «الأسلوب» (١٨٩٧) . إن الرسائل تكشف احتقاره للنقد : «المُحْمِني هو الناقد الحديث الأول» (الجزء الأول ، ص ٢٢٠) . «إن الأعجاب النقدي بما كتبه إنسان آخر هو انفعال عوانس ، إن شيكسبير لم يرده ، وجيروم ك، جيروم هو بشكل ما كاتب أكثر وداعة عن برونتيير أو سنتسبري أو أي من النقاد المحترفين ، وهو ينطلق وينجب طفلاً مزعجًا هو نفسه ، ولا يعود يهتم بغراميات الناس الآخرين فإذا كتبت سيرة ذاتية سوف تسمى «اعترافات قواد» (الجزء الأول ، ص ٢٦٦٨–٢٦٩) . «إننى لم أعب أطلاقًا بالأب كأب ... والناقد الدارس بالنسبة لي هو وحش»

(الجزء الثاني ص ٢٣٩) ، ومع احتقار النقد يأتي عجز رالي ونزعته المفرطة في، الحساسية عندما يمدح - على سبيل المثال - كريستينا روزيتي على أنها خير شاعرة حية ، «إن الشيء الوحيد الذي تريدني كريستينا أن أعمله هو أن أصرخ لا أن أحاضر» (الجزء الأول ، ص ١٦٤) ، والرسائل حافلة بالأحكام الفجّة أو الثرثارة : إن براونج هو «خنزير متعلم مهم تقدمي» (الجزء الأول ، ص ١٦٤) ، وزولا وإبسن «هما خنزيران محدثان، (الجنزء الأول ، ص ٢١٥) ، وماكولي هو «قرد – إنه ينتهي في خياشيمي ، إنــه رخيص ، مليء بالعبث ، فقــير ، مزعــج ، أعمى» (المجلد الثاني ، ص ٢٧٩) ، ورالف يصب جام غضبه في تحاملاته: «لا يوجد شيء عن برانديس: إنه مجرد يهودي أوربي، إنه يتاجر بالثقافة» (المجلد الثاني ، ص ٢٨١) ، وحتى ماتيو أرنولد لابد أنه يهودي ، «إنني أعرف هذا من وجهه ، ومن كتاباته ، إن مقالي هو عن اليهودي المتقف» (المجلد الثاني ، ص ٣٨٣) زيادة على ذلك ، يظل من غير العدل دائمًا الصكم على أي فسرد برسائله العرضية التي جمعتها شفقة أرملة أو تلميذ . إن الكاتب يجب الحكم عليه بتصريحاته الرسمية ، وهناك يظهر رالي على نحو أفضل ، ورغم تظاهره بأنه هاو كانت لديه تعاليم شيء كبيرة فالمدخل إلى ترجمة سير توماس هوبي لكتاب «حاشية الأمير» (١٩٠٠) لكاسيليوني – والذي مثاله النبيل الدارس مسّ وترا تعاطفيًا في عقله - هو أكبر من الكفاءة ، و «سنة مقالات عن جونسون» (١٩١٠) كانت في وقتها جميلة لإنقاذ جونسون من بوزول وماكولي لكي نراه على أنه الإنجليزي الممثل ، وعلى أنه رجل أخلاق وناقد ، وليس مجرد معجزة متنمرة -

والكتب عن «الرواية الإنجليـزية» (١٨٩٤) و «ملتـون» (١٩٠٠) ، و «ورنزورت» (١٩٠٠) ، و «شيكسبير» (١٩٠٠) هي مداخل صريحة لا تحتوى فحسب - في حجمها الصغير - على كثير من المعلومات والوصف، بل تحتوى أيضاً على نقد سديد نوعًا ما، وإن كان يصعب أن يكون عميقًا ، وكتاب «الرواية الإنجليزية» يرسم خطوطًا عريضة لتاريخها من أقدم العصور إلى ظهور «ويفرلي» (١) والتركيز قائم على فيلدنج وجين أوستن على حين يلقى ريتشاريسون وسترن نقدًا شبيدًا : «إن شخوص ريتشاريسون

<sup>(</sup>١) أولى روايات سير والترسكون ، وقد ظهرت عام ١٨١٨ . (المترجم)

تعيش في مصحة ، لكنهم يموتون في الهواء الطلق، (ص ١٦٠) ، ويجرى انتقاد سترن يسبب «إقجام نفسه إقحامًا غير فني ، ويسبب مشاعره الخاصة بالنسبة لشهد قد يكون مشهدًا يثير الشجن فيما لو لم يكن متشبعًا بوعيه الذاتي» (ص ١٩٨) ، وكتاب «ملتون» يعرض الرؤية الرومانسية عند ملتون على أنه من ضمن حزب الشيطان ، وكتاب «وردزورث» دار صول للوضوعات الواضحة والثورة الفرنسية وكواردج والقاموس الشعري والطبيعة وينظم إلى أن وربورث كان «حالًا حقيقيًا» (ص ٢١٣) ، وكتاب «شبيكسببير» كتاب جيد لأنه يقلل من شأن الخرافات ، ويركز تمامًا على الموضوعات الجوهرية ، وهو أوضح من برادلي في التمييز بين الخيالي والواقع ، ويرى رالي - على سبيل المثال - أنه لا يوجد موضع لتوبيخ كوردليا بسبب عنادها «فلوكانت كوردليا كاملة الرقة واللباقة فإنه لن تكون هناك تمثيلية» (ص ١٣٥) ، إنها شخصية جرى اختراعها من أجل الموقف ، ولابد أن رالي يلمح إلى برادلي عندما يتشكي من النقاد الذين يهملون الواقعة التي مفادها أن الشخصيات ليس لها رأى ووجود كامل ومستقل، إنها لا تُشَاهَد إلا في جانب محدد ، و «النقاد يصرون إصرارًا خاطئًا عندما ينهي تخطيطه من أجله؛ (ص ١٣٥) ، وكثير مما في الكتاب مبتنل ، والتأكيد على تهكم شيكسبير ، وتجرده يبنو مبالغًا فيه ، لكن المناقشات المفردة مثل المناقشة المستفيضة عن مسرحية (بقّة بِنقّة) بقيقة إذا كانت هذه المناقشة تتجنّب المسائل الخلفية التي يطرحها حل الحبكة، وينحدر رالي من انطباعية و.إ. هنلي (٢) القلبية ، ورجال العمل من أمثال الرحالة – الإليزابيثيين – الذين كتب عنهم بتعاطف – هم مُثُلُه ، وإبّان الحرب العالمية الأولى أخذ على عاتقه أن يكتب تاريخ السلاح الجوى البريطاني ، والمجلد الأول (الحرب في الجو) نشير عام ١٩٢٢ ، ولكن قبل أن يكمله مات رالي من الحمي خلال حولة كُلف بها إلى بغداد ،

أما كويلر - كوتش فقد كان نفسًا أكثر رقة ، لقد كتب روايات مغامرة في أعقاب ر.ل. ستيفنس ، ولكن لا يكاد يكون له كتاب حقيقي في النقد ، ولقد جمع محاضراته

 <sup>(</sup>۲) وايم أرنست هنلى (۱۹۶۳-۱۹۰۸) أديب وشاعر إنجليزى ، اشترك مع ستيفسون فى أعماله المسرحية ،
 وقد اشترك فى جمع «قاموس اللهجة العامية» (۱۹۹۳-۱۹۰۳) ، وله أشعار هى «كتاب الأبيات المنظومة»
 (۱۸۸۸) و «أغنية السيف» (۱۸۹۲) ، وجرى تنقيمه عام ۱۸۹۲ . (المترجم)

في عدة مجلدات (طي سبيل المثال : «عن فن الكتابة» ، وقدراسات في الأدب» ، وقحول فن القراءة» ، و«الشاعر مواطنًا» ، وهو بتأليفه «كتاب إكسفورد في النظم الإنجليزي» الذي اختار قصائده أثر في النوق في الشعر على نحو متسم وعميق ، وكويلر كوتش يشارك رالي في سوء التنوق النقد ، وهو في محاضراته الافتتاحية (١٩١٢) وعد بأن تتجاشي «كل التعريفات والنظريات العامة» (حول فن الكتابة ، ص ١٨) وفي محاضرة «عن مصطلمي الكلاسيكية والرومانسية» (دراسات في الأنب ، المجلد الأول ، ص ٧٦) ، يسيشر كويلر كوتش من هذين المصطلحين وأشباههما ، «إن شيكسبير وملتون وشلي لم يكتبوا (كلاسبكية) أو (رومانسية) ، لقد كتبوا هاملت ، وليسبداس (٢) ، سنسمي (١) ، وهو يحرَّض جم هوره قائلاً ٠ «أيها السادة ، لَكُمْ أودٌ لو أستطيع أن أدهبعكم إلى أن تتذكروا أنكم إنجليز ، وأنكم تتوجهون مباشرة إلى الأشياء وتنبذون من كل مصطلحاتكم كل الكلمات من أمثال (الميول) ، و(التأثيرات) ، و(المنافسون) ، و(الثمرات) » (براسات في الأدب، المجلد الأول ص ٧٩) وأصبح الدارسون الألمان هدفه إبان الحرب العالمية الأولى وقد خصّ – على نحق غريب الغاية – الناقد الدنماركي جورج برندس – وهق يهودي - على أنه ممثل لكل هذا: «إن الألماني يربك نفسه بالنظرية التي تذهب إلى أن وردزورث كتب نزعته الطبيعية ، أو أن النزعة الطبيعية كتبت وريزورث، (دراسات في الأدب ، المجلد الأول ، ص ٨٢) ، كما لو كان هذاك أي مخلوق أمسلاً قد قال هذا أو أمن بهذا . وكويلر - كوتش يستبعد عالم الجمال الإيطالي كروتشة والناقد سينجارن . (الشاعر مواطنًا ، ص ٧٦-٧٧) ، وهو يستطيع أن يقبل نزعة نسبية مبسطة : «إن كل تميّز نقدي ، أو نوق هو تسبي» (براسيات في الأدب ، المجلد الثالث ، ص ٢٠٨) ، «مامن كتاب يمكن أن يعني الشيء نفسه لأي فردين» (دراسيات في الآدب ، المجلد الثالث ، ص ٢١١) ولكنه أحيانًا يستطيع أن ينفجر في خطب مثالية مناهضة : «إنَّ التناغم الأفالطوني هو مبدأ الشعر» (الشباعر مواطنًا ، ص ١٣٤) إن الإنسيان « بالحديث المتناغم يصل إلى الشعر ، ومن هنا تكون هناك خطوة أقرب إلى معنى الطبيعة» (الشاعر مواطنًا ، ص ١٣٦) إن تركيب النزعة التجريبية الفجة ، والمثالية اللطيفة ، إن تركيب

<sup>(</sup>٧) قصيدة الشاعر الإنجليزي ملتون كتبها عام ١٩٢٧ . (المترجم)

<sup>(</sup>٤) تراجيبيا كتبها الشاعر الإنجليزى شلى عام ١٨١٩ . (المترجم)

التعليم المتنوع والمتعة القائمة على الهواية لا يستجيب فحسب لجمهور دارس شغوف بل يبث أيضاً نغمة الدراسة الأكاديمية الأكبر في العقود من السنين التائية ، ولقد كان كويلر - كويش - على الأقل - رجل تسامح كبير ، وفي عام ١٩١٧ رعى تأسيس امتحان شرفي تربوى إنجليزى (هو مصطلح كمبردج لامتحان تكريمي) يتعهد بطرح أسبئلة عن تاريخ النقد الأدبى ، وفي عام ١٩١٩ بدأ - إي،أ. ريتشاردز - إلقاء مصاضرات عن نظرية النقد ، وبناء على دعوة حارة من كويلر - كوتش أضيف بحث عن مفكرى الأخلاق الإنجليز عام ١٩٢٥ لقد كان الجو قد تغير ؛ وأصبح الطلبة أقل عدداً في معاضرات كويلر - كوتش ، وإزداد تقاعداً في موطنه في كورنوول ، وفي نادى البخت الذي يملكه وفي منزله ، الهافن ، في فودى ، ولقد مات هناك في عام ١٩٤٤ .

## المصادر والمراجع

| - J. Churton Comms. <i>Eppemera Cinica</i> (1801).                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Life and Memoirs of J. Churton Collins Written and Compiled by His Son L.<br>G. Collins (1912).                                              |
| - Sir Walter Raleigh. <i>The English Novel</i> (1894).                                                                                         |
| Milton (1900).                                                                                                                                 |
| Wordsworth (1907).                                                                                                                             |
| Shakespeare (1907).                                                                                                                            |
| <ul> <li>The Letters of Sir Walter Raleigh (1879-1922), ed. Lady Raleigh. with a preface<br/>by David Nichol Smith. 2 vols. (1926).</li> </ul> |
| - Sir Arthur Quiller-Couch. On the Art of Writing (1916). Cited as AW.                                                                         |
| . On the Art of Reading (1920).                                                                                                                |
| . Oxford Book of English Verse (1900).                                                                                                         |
| . The Poet as Citizen (1934). Cited as PC.                                                                                                     |
| Studies in Literature. 3 vols. (1919, 1922, 1929). Cited as SL.                                                                                |

- F. Brittalin. Arthur Quiller-Couch: A Biographical Study (1947).

## أ.س. برادلى ( ۱۸۵۱ – ۱۹۳۵ )

إن الرجلين المسلطة عليهما الأضواء في إكسفورد وكمبردج إبان بواكير القرن العشرين لا يجب أن يطمسا عددًا قليلاً من الباحثين في ذلك الوقت كانوا نقادًا ، وكان أبرزهم بشكل واضح أس، برادلي ، وكتابه «التراجيديا الشيكسبيرية» (١٩٠٤) يحتفظ بسمعة رائعة ، ويحظى بقراءة عامة على نطاق واسع ، وكتاب كاترين كوك «أس. برادلي وتأثيره في نقد شكسبير في القرن العشرين» تابع تاريخيًا صعود وهبوط خط برادلي النقدى ورد الفعل العنيف في الثلاثينيات والصعود المتأخر ، ومن الغريب – بما فيه الكفاية — أنه من بين عشرات الآراء في قائمتها غاب عنها تأبين جون مداتون مرى ، فهو يقول إن كتاب «التراجيديا الشيكسبيرية» من المؤكد أنه أعظم عمل مفرد في النقد في النقد من المغة الإنجليزية» (١) ، ويمكننا أن نقابله بفضر فرد ليفس في «الحط من شأن مرادلي» تحقيق على يديه وجماعة سكروتيني (١) ولقد حملت إلى العالم الأكاديمي «كيف برادلي» تحقيق على يديه وجماعة سكروتيني (١) ولقد حملت إلى العالم الأكاديمي «كيف كانت نظرة برادلي غير سديدة وخاطئة» (٢) .

إن كلا هاتين الوجهتين من النظر المتطرفتين ينقصهما التملور التاريخي ، أو أى معنى لوضع برادلى في تاريخ الفكر، والتفكير في التراجيديا وشكسبير ، وقلة قليلة من المعلقين أدركت بعض الحقائق الأساسية لخلفية برادلى الثقافية . لقد كان تلميذ توماس هيل جرين (1) الذي قال عنه بعد خمسين عامًا إنه «أنقذ نفسه» (٥) وغالبًا ما يوصف جرين بأنه أول هيجلى في جامعة إكسفورد بالرغم من أنه يجب اعتباره كانتيا انتقد هيوم والنزعة التجريبية ، وبعد وفاة جرين (١٨٨٧) أشرف برادلي على إصدار كتابه

<sup>(</sup>١) «أندرو برادلي» في : «كاترين مانسفيلد وصور أدبية أخرى» (١٩٤٩) ، ص ١١٤ .

 <sup>(</sup>٢) مجلة قصيلة تهدف إلى طرح المعايير النقدية للأدب والثقافة الإنجليزية ، وامتدت من ١٩٣٧ إلى ١٩٥٢ ،
 وكان ليفس رئيس تحريرها ، وتم جمع المجموعة بكاملها في ٢٠ مجلدًا عام ١٩٦٧ . (المترجم)

<sup>(</sup>۲) متراجع، في دسكروتيني، العدد ۲۰ (۱۹۹۲) ص ۱۲ .

 <sup>(3)</sup> ترماس هيل جرين (١٨٢٦–١٨٨٢) فيلسوف إنجليزي أعرب عن فلسفته في كتابه «مقدمة لفلسفة الأخلاق» (١٨٨٢) ، وفي أعماله الكاملة (١٨٨٥–١٨٨٨) ، (المترجم)

<sup>(</sup>ه) م. ريتشر : «سياسة الضمير» ت.هـ، جرين وعصره» (١٩٦٤) ص ١٤ .

الذي لم ينشر «مقدمة لفلسفة الأخلاق» (١٨٨٣) ، ونزعة برادلي الفلسفية - المثالية الموضوعية في إكسفورد - لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا ،

وفي نظرية برادلي الجمالية أيضًا نجد أن الأمور السابقة عليه واضحة : فقلسفة هيجل في التراجيديا هي أبرز النماذج ، وبرادلي اعتبر هيجل «الفيلسوف الوحيد الذي تناول التراجيديا بطريقة أصيلة وباحثة معًا، (مصاضرات إكسفورد عن الشعر، ص ٦٦) وعرض برادلي «نظرية هيجل في التراجيديا» (١٩٠١) يعد بحق المفتاح الرئيسي لأرائه الضاصة ، لكن برادلي كان أيضًا تلميذًا لكانت وشبيلي وأدموند فون هارتمان ، وفي ملاحظة في بحث «الجليل» يدرك برادلي أن وجهة نظره هي «ربما أقرب إلى هارتمان عن أي شخص أخر» (مالاحظة في الهامش ص ٣٧) ، ويرادلي عرف النقاد الألمان الرئيسيين لشكسبير: إنه يشير إلى جوته ، و أ.ف شلجل ، والهيجلي هيزنج تيوبور روتشر ، وهرمان أو لريتشى ، وجورج جيو تفريت جرفينوس ، وكارل فردرو برناريتن برنيك (١) ، وهو في مناقشة بناء تمثيليات شكسبير يعترف بدينه لكتاب «تقنية الدراما» (١٨٧٣) من تأليف جوستاف فرايتاج (التراجيديا الشكسبيرية ، ص ٤٠ ، ص ٦٣) . وبرادلي كان غارقًا في المناقشة الألمانية الكلية عما هو تراجيدي ، وهو مفهوم كان واضحًا أنه يكاد يكون مجهولاً في إنجلترا حتى عصره ، وكما جاء في «القاموس الإنجليزي الجديد» فإن مصطلح «التراجيدي» ورد الأول مرة عند جون مورلي (٧) في كتابه «فولتير» (١٨٧٢) . إن مصطلح «التراجيدي» واضح أنه يجري استشعاره على أنه ابتكار ألماني حتى في فرنسا ، وهناك رسالة لمارسيل بروست تبدأ هكذا : «إننا نرى كل ما هو تراجيدي على أنه صادر عن الناقد كورتيوس الألماني» (^) وإن الإنجليز بتمسكهم القوى بالتراث الأرسطى قد ناقشوا التراجيديا كبناء، وكذلك تأثيرها

<sup>(</sup>١) انظر فهرس كتاب «التراجيديا الشكسبيرية» ، ويالنسبة لروتشر انظر «محاضرات إكسفورد عن الشعر» ، ص ٢٥٢ ، ويالنسبة لجرفينوس لنظر : «أشتات» ص ٢٠٨ ، ومن محاضرات إكسفورد عن الشعسر ص ٢٠١ في الهامش ، ويالنسبة لتن برينك انظر . «محاضرات أكسفورد عن الشعر» ، ص ٢٩٨ .

 <sup>(</sup>٧) جون مورلي (١٨٢٨-١٩٢٢) سياسي وأديب إنجليزي ، من أعماله وإدموند بيرك : دراسة تاريخية»
 (١٨٦٧) ، و «أشتات نقدية» (١٨٧٧) ، و دحياة جلابستون» (١٩٠٤) ، و دالسياسة والتاريخ» (١٩١٤) .

<sup>(</sup>٨) «مراسلات عامة» (١٩٣٢) ، المجلد الثالث ، ص ٢١ .

على الجمهور ، أى التطهير المفترض ، وكان فريدريك فلهلم شلنج في عام ١٧٩٥ أول من خرج على هذا التراث ونظر في التراجيديا في جدل الحرية والضرورة (١٠) .

والمرء وهو يناقش برادلي لا يستطيع أن يتجنب الإمساك بفلسفته ، وعلم جماله ، ومفهومه عن التراجيديا ، وأنه عرفها لأن لديه مفهوماً عن الميتافيزيقا .

إن أ.س. برادلي من المؤمنين بالنزعة الواحدية الصسارمة ، إن الحقيقة واحدة ولا يمكن أن توجد حقائق متعددة ، إن النزعة التكثرية والتعدية ، والنزعة الذرية ، والنزعة الفردية زائفة ، إن كل الوجود المتناهي هو «تجل جزئي للامتناهي » «إن الحقيقة والواقع يبرهنان في النهاية على أنهما مجرد اسمين لهذه الفكرة أو هذا اللاتناهي » ، و «الشر هو محاولة العزل الكامل الجزء عن الكل» ، إنه حتمى لأنه عدم اكتمال ، وكل شيء متناه لا يعبر عن اللامتناهي إلا بشكل غير كامل ، والدين يظهر لأننا ندرك أننا غير كاملين لأننا نعاني من الشر ونحن أشرار ، إن الدين محاولة للهرب من الشر الذي يجد الناس أنهم لا يستطيعون أن يهربوا منه (مثل الدين ، ص ٢٣٦ ، من النهاية يؤمن برادلي في النهاية يؤمن بأن النظام الخلقي ينتصر ، ويعاد تبسيس التناغم .

إن التراجيديا هي صورة ادراما هذا العالم ، هكذا يقول برادلي ، ولقد التقط شكسبير هذا الكاتب الدرامي على نحو صحيح ، وضرب التراجيديا مثلاً ، وأعاد تآكيدها . إن التراجيديا هي هكذا (لاهوت طبيعي) عن نظام العالم ، ويقول برادلي صراحة إذا كان العالم هـو «مملكة الشر ومن ثم يصبح بلا قيمة» فإنه ان تجدى أي تراجيديا ، فلا يوجد شيء سواء المعاناة أو الموت يهم كثيراً » (التراجيديا الشكسبيرية ص ٣٢٧) ، يجب على التراجيديا أن تكون صدامًا التُويَى ، والبطل التراجيدي ، وهو يتمرد ضد نظام الكون يجب أن يغني ، ولكن يجب عليه أن يغني بجلالية ، «إننا نشعر بأن هذه الروح - حتى في الرعب والهزيمة - ترتفع بفضل عظمتها إلى وحدة مثالية مع القوة التي تهيمن عليها » (محاضرات إكسفورد في الشعر ، ص ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٩) انظر : بيتر سرزوندى : معن التراجيدياء (١٩٦١) ؛ انظر : جوزيف كورنر «التراجيدي والتراجيدياء (١٩٣١) : ص ٥٩–٧٥ ، ٧٥ ا -١٨٦ ، ٢٨٠–٢٨٠ .

ويترتب على هذا التصور أن مجرد المعاناة السلبية لا يمكن أن يكون تراجيبيا ، إن أيوب ليس تراجيديا (التراجيديا الشكسبيرية) على البطل أن يكون مستولاً عن أعماله ، يجب أن تكون لديه حرية الاختيار ، ومن ثم لا يمكن أن يكون مجنوبًا ، لايمكن أن تحكمه القوى الفائقة الطبيعة ، ولا يمكن أن يخضع الصدفة المحضة . (ص١٣-١٥) وإلا لما أمكن الحكم عليه على أسس أخلاقية ، إن أجاكس عند سوفوكليس يفترش أن يستبعد من قائمة الأبطال التراجيديين مهما يكن ما يعتقده اليونانيون ، أما ما يمكن أن يتجادل بشأته ليلي ب. كامبل (١٠) ، وهاملت مجنون ، أو لا يمكن تصوره ، لقو اكتسى «منزاجه الغريب» - وكان على برادلي أن يعترف بأن الملك لير قد جُن ، لكن جنوبه هو نتيجة أفعاله الحرة وهو مؤقت ، ولقد شُفى في النهاية ، كما أن التراجيديا لا يمكن أن تتحدد بتدخل القوى الخارقة ، والساحرات في (ماكبث) بينما هي ليست هلوسات تعير عن رغيات ماكبت التي كانت هناك قبل ظهور الساحرات ، والشبح بؤكد هواجيس هاملت ، ولايزال هناملت يتصنرف أو لا يتصنرف كما يختسار (ص ٣٤٣ وما بعدها ، ص ١٣٩ ، ص ١٧٣ وما بعدها) إن الصدفة العمياء تدمر التراجيديا ، إننا لا نجد بالفعل أثرًا للقدرية في تراجيديات شكسبير . وحتى في (لير) المليئة بالمواجهات القائمة على الصدفة فإن الارتباط الصبارم ببن الفعل والنتسجة بحري المقاظ عليه (ص ٢٩ ، ص ٢٨٤ ؛ انظر : ص ١٥) .

إن البطل لا يحتاج إلى أن يكون رجل أخلاق . وعلى أية حال يجب أن يكون رجلاً عظيمًا ، رجلاً جليلاً -- والذي قد يكون مجرمًا -- إن الجلالية كما يقول برادلي تستيقظ من خلال المحك أو الصدمة التي تصيب تناهينا ، الوعي بلا تناه أو مطلق» (محاضرات إكسفورد في الشعر ، ص ٥٣) ، لا توجد فروق أخلاقية بين الجلاليات «إن كون سقراط ليس (الشيطان) يهم [الجلالية] ولكن على نحو بسيط . إن ما تعبأ به هو الحقيقة التي تذهب إلى أن المسائل عندما تكون جليلة فإنها تكون كلها جليلة ، كلها المواء ؛ لأن كلاً منها يصبح لا متناهيًا ، وتشعر بأنها موجودة في لا تناهيها» (ص١٣) وهكذا يمكن أن نتناول ماكبث على أنه بطل جليل على نفس المستوى مع هاملت وعطيل

<sup>(</sup>١٠) وأبطال شيكسبير التراجيديون: عبيد العاطفة» (١٩٢) انظر الملاحق: «إعادة زيارة برادلي: بعد أربعين عامًا ، و «فيما يتعلق بالتراجيديا الشكسبيرية» لبرادلي .

ولير وبرادلى يعرف أن ماكبث ارتكب جريمة مرعبة ، لكنه بطل تراجيدى «للشجاعة المخفية» المعلقة بالضمير . (التراجيديا الشيكسبيرية ، ص ٣٥٣) .

إن الشر مثل السم ، «إن العالم يتصرف ضده بعنف ، وهو في النضال يطرده ويسوقه إلى أن يدمر نفسه ، وإذا نحن سألنا : لماذا يولِّد العالم ، يزارُله ويضيعه ؟ فإن التراجيديا لا تعطينا أي جواب ، ونحن نحاول أن نتجاوز التراجيديا في البحث عن تراجيديا واحدة» (الدراما الشيكسبيرية ، ص ٣٠٤) ، نحن نريد أن نحل سرّ الشر الذي هو عند برادلي – وعند كثيرين آخرين – يبيو أنه بنون حل ، مجرد مُعْطِّي الوجود ، إن العالم يرفض الشر ، والنظام الأخلاقي يجرى استرجاعه ، ولكن إعادة البناء هذه للكل ليست حكمًا أخلاقيًا بكل بساطة ، ويرادلي حريص جدًا على تجنب أي شيء يشبه مفهوم «العدالة الشعرية» ، توزيع الجوائز ، رغم أن كارثة التراجيبيا هي في رأيه «مثال على العدالة» (ص ٣١) زيادة على ذلك فإنها عدالة غامضة ، لأنها في الغالب تستلزم دمار الأبرياء : ديدمونه وكورديليا ، ويدافع برادلي عن موت كورديليا على نحق غريب ؛ وذلك بإعفائها من الموت ، «إن ما يحدث لمثل هذه الإنسانة لا يهم ، إن ما يهم هو ماهية هذه الإنسانة ، كيف يمكن أن تكون على نحو ما تقوله لنا التراجيديا إنها كفَّت عن الحياة نحن لا نسبال ، لكن التراجيديا نفسها تجعلنا نشعر بأنها على هذا النصو» ، إننا نرتد ثانية إلى «طرق الله المُلخزة» رغم أن برادلي يصبر دائمًا على أن وجود القصائد السيحية ، التكهن بالجزاء في الآخرة يدمر التأثير التراجيدي «مثل هذه التراجيديا - أي الشكسبيرية - تعترض أن العالم كما يتم عرضه هـ والمقيقة» (ص٣٢٥) ، ويصر برادلي على أن الدراما الإليزابيثية كانت «في أغلبها تمامًا دنيوية». إن شكسبير يعرض العالم «في جوهره بطريقة هي نفسها سواء كانت فترة القصة سابقة على المسيحية أو مسيحية» (ص ٢٥) ، وهو يقول إن مسرحية (هاملت) «رغم أنها لا يمكن أن تسمى على وجه اليقين بالمعنى الخاص (مسرحية دينية) \* «يستخدم أفكارًا بينية شعبية» بشكل ما وتحتوي على « محاكاة أكثر تقريرًا ، وإنْ كانت دائمًا تخيلية لقوة عليا قائمة في الشر الإنساني والخبر الإنساني على نحو أكبر مما في أنة تراجينيات شكسبيرية أخرى، (ص ١٧٤) ، ولكن هذا أمر بعيد بمقدار تباعده هو ، فهو بالحديث عن كوربيليا يصابق على ما يجب أن يعده الجميم جورا ، وركلما كان قدر كورديليا بنون باعث ، وينون استحقاق ، وبلا معنى ، ووحشى على نحو أكبر

شعرنا أكثر بأن هذا لا يعنيها ... إذا ما استطعنا فصسب أن نرى الأشياء كما هى - أى أن الضيير لا ينجح دائمًا - فيجبب أن نتبين أن ما هيو في الخارج لا شيء ، وأن ما في الداخل هو كل شيء» (ص ٣٢٥ وما بعدها) . هنا نجد أن الموت والمعاناة يجرى طردهما تمامًا كشيئين خارجيين على أساس أن الإنسان ليس إلا روحًا .

وبينما العالم روح فإنه مشكل مما يسميه برادلى (المراكز المتناهية) ، فلا توجد سوى النفوس ، لا توجد سوى تجمعاتها ، لا يوجد سوى الكل اللامتناهى ، وفي التراجيديا هكذا كان برادلى يتطلع إلى الشخوص أولاً . إن الشخوص يجب دراستها في دوافعها ، يجب تناولها على أنها كائنات مسئولة ، ونجد دوافعها تحدد أفعالها ، وتدخلها في حبكة . إن المدث ينطلق من الشخصية ، والشخصية تنطلق في الحدث إن الكوارث والمصدر الرئيسي لهذه الكوارث والمصائب تتوالى بشكل حتمى من أفعال الناس ، والمصدر الرئيسي لهذه الأفعال هو الشخصية » ويرادلي في الأغلب يتقبل – ولكن ليس تمامًا – أن الشخصية هي المصدر . (١١٠) وواضيح أن الشخصية لا يمكن أن تكون مجرد عاطفة أسرة ، أو نمطًا فَكِهًا مُعَمَّمًا مثل «كثيب سوداوي» كما يذهب بعض الدارسين .

وتأكيد برادلى على الشخصية قد أثار أحدَّ نقد ضد منهجه وتفسيره الخاص ، إنه يحاول عمدًا تمامًا أن يملأ الفجوات في تصوير الشخصية ، يتأمل فيما دفعها في الماضى ، أو يمكن أن يدفعها في المستقبل ، وهو يرى الشخوص كشخصيات على المسرح يجب فهمها وتبينها على أنها كائنات إنسانية متماسكة من خلال ممثل ، ورغم أن برادلى ربما لم يسمع عن استانيسلافسكي فإن منهجه يشبه منهج المنتج والمخرج الروسي ، الذي يوصى المثل بأن يواجه بل حتى يعيد بناء سيرة حياة الشخص الذي عليه أن يصوره على خشبة المسرح (١٠) ، ولقد كان برادلي على وعي كامل بالاختلاف بين الشخصية في التمثيلية ، والشخص في الحياة الحقيقية ، وإن كان على المرء أن يعترف بأنه عرض نفسه للاتهام بالالتباس بين الفن والحياة في مناسبات قليلة للغاية ،

<sup>(</sup>۱۱) «التراجيديا الشكسبيرية» ص ۱۲ وما بعدها ، وهذا القول يمكن رده إلى شذرة عند الفيلسوف اليونانى هيرقليطس ، انظر : جكيرك و ج.إ، رافن : «الفلاسفة قبل سقراط» (۱۹۵۷) ، ص ۲۱۳ . (۱۲) قونسطنطين ستانيسلافسكى : بناء الشخصية» (۱۹٤۹) ، و «إعداد المثل» (۱۹۳۹) .

ويعضيها إسقاطات متحذلقة ، أو تأملية حرى التنديد بها عند ل.س. نايت في بحثه «كم طفالاً للسيدة ماكبت ؟» (ص ١٣٣) ، وعلى المرء أن يعرف أن برادلي لم يسال إطلاقًا هذا السؤال ، وإن كان في المنكرات هناك فيصل يعنوان «ليس لديها أطفال» وفيه بقال لنا إن «طفل السيدة ماكيث (الفصل الأول ، المشهد الثالث ، البيت ٥٤) قد مكون حيًّا أو قد يكون ميتًا ... ويمكن للأمر أن يكون على نحو أن لماكبث عديدًا من الأطفال ، أو أنه ليس لديه أطفال على الإطلاق ، إننا لا نستطيع أن نقوله ، وهذا لا يهم التمثيلية» (التراجينياالشيكسبيرية ، ص ٤٦٨ ، ص ٤٨٩) ، ونايت نفسه عزا فيما بعد اختراع العنوان إلى ف راليفس ، واعتذر عما أحدثه من أثر سيء» (١٣) ، زيادة على ذلك هنالك حالات عديدة يمكن أن نسميها أشكالاً من الفوضى بين الحياة وخشبة المسرح ، فبعضها إسقاطات عاطفية مفرطة ، تساؤلات افتراضية على نحو ما يقوله يرادلي عن بيدمونة إنها «لو كانت قد عاشت ... فإن فرديتها وقوتها لكانتا صدرتا في ألف حدث على نحق جميل وحسن ، ولكن هذا مدعاة الدهشية بالنسبة لجبرانها التقليديين أو الجبناء» (ص ٢٤) وهي عبارة يمكن الدفاع عنها على أنها محاولة لمزيد من تحديد شخصيتها التي تجمع الشفقة والجبن مع جرأة وإصرار يتضحان في زواجها وبفاعها المميت عن كاسبيو ، بل ريما ندافع عن التأمل بشأن حب روميو لروزالين «الذي كان من المكن أن يصبح عاطفة أصبيلة لو كانت روزالين شخوفة» (محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٣٢٦ في الملاحظات في الهامش) كطريقة ملتوية للقول إن روميو كان واقعًا في الحب مع الحب.

وهناك فقرات أخرى يبدو أنها شغلته بشكل حرفى كما لو كانت تاريخًا ، فبرادلى يتجادل بشأن كاسيو ، وأنه لم يكن أصغر من إياجو الذى كان فى الثامنة والعشرين «لأنه لما كان مجرد شاب فإنه لم يكن ليصبح حاكمًا لقبرص» (التراجيبيا الشكسبيرية، ص ٢١٣) أو أن كليوبترا يجب أن تكون لمرأة قوية جسمانيًا ، لأنها رفعت جسم أنطونيو الثقيل من على الأرض إلى برجها (محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٣٠٠) أو أن البلاط في (هاملت) – فوق كل شيء هـو مجـرد حشـد مسـرحي –

<sup>(</sup>١٢) انظر رسالة اقتبسها جون بريتون في دأ.س.برادلي وأطفال السيدة ماكبث هؤلاء» (١٩٦١) .

لا يطهر أية علاقة على إدراك ترك كلوديوس التمثيلية داخل التمثيلية على أنه اتهام بارتكابه الجريمة (التراجيديا الشيكسبيرية ، ص ١٣٧ في التذييل في الهامش) ، وفي هَتَرة مبكرة ترجع إلى عام ١٩٠٥ وكان أب. ويكلي آنذاك ناقدًا مسرحيًا معروفًا استخلص هذه الفقرة على أنها «سذاجة لطيفة» (١٤) ، وهناك فقرات أخرى يمكن أن تسمى عمليات تجريب ذهنية مدوخة ، تحرف الشخصية إلى تمثيلية أخرى ، وتتأمل كيف يمكن له أو لها أن يسلك أو تسلك في موقف آخر ، وهناك صفحة كاملة مخصصة لمسألة ماذا كانت مستقطه كورديليا او كانت في موضع ديدمونة ، وماذا كانت ديدمونة ستفعله لو كانت في موضع كورديليا (ص ٢٠٥ وما بعدها ؛ انظر ص ٣١٨) وبالمثل يقال لنا : «إنني أتخيل جبونريل وهو ينطق (لو لم يكن يشبه أبي عندما قام ؛ لكنت قد فعلتها) (ماكبث ، الفصل الثاني ، المشهد الثاني ، البيت ١٤) » (ص ٣٧٠) وأن المولود بعد وفاة أبيه ما كان سيفعل كما فعل عطيل «ولكان عطيل قد واجه تحدى إياتشيمو بشيء أكثر من مجرد الكلمات» (ص ٢١) . ويرادلي يخمن أنه «لو كانت رسالة الشبع قد جاءت في خلال أسبوع من وفاة والده ... لكان [هاملت] قد تصرف بحزم على غرار عطيل نفسه» (ص ١١٦) ، كل هذه الفقرات قد تندرج كصيل بلاغية التجعلنا ندرك الشخوص المختلفة ، والمواقف المتباينة بوضوح أشد ، ولقد كان يمكننا أن نلاحظ استيقاظ ضمير السيدة ماكبت ، ولقد كان يمكننا أن نلاحظ أن هامات لم تكن له طبيعة تأملية وحساسة بشكل غير عادى كما اعتقد جوته وكواردج ، ولكن تغير من جراء صدمة أبيه ، والزواج المحرم من جانب أمه .

زيادة على ذلك هناك فقرات عند برادلى تظهر تشوشاً فى الخيال والواقع ، تبدو مما لا يكاد يصدقه العقل ، وهكذا يقال لنا : «عندما نطقت ديدمونة بآخر كلماتها ربما ذلك البيت من الأغنية الذى غنته قبل ساعة من موتها كانت مشغولة البال «لا تدعوا مخلوقًا يلومنى ؛ إننى أوافق على احتقاره» ، إن الطبيعة تلعب مثل هذه الحيل الغريبة وشكسبير وحده من بين كل الشعراء يبدو أنه يخلق فى بعض الأشياء الحالة نفسها التى فى الطبيعة» (ص ٢٠٦) وواضح أن برادلى لا يرى أن ديدمونة قد أعطيت الاغنية التغنيها لأنها تتنبأ بكلماتها الأخيرة ، وعلى أية حال يمكن أن يضاهيه الكثير الذى

<sup>(</sup>١٤) لندن تايمز ٧ أبريل ١٩٠٥ أعيد في «الدراما والمياة» (١٩٠٧) ، من ١٣٧ في التنبيل في الهامش .

يظهر أن برادلي كان على وعي تام بأن التمثيليات ليست سوي تمثيليات ، إن من الافتراء - غير المبرر تمامًا بالنسبة لبرادلي - أن «نشك في أنه لم يذهب إطلاقًا إلى المسرح» (١٠) ، فهناك بيِّنة واضحة في الكتب المطبوعة (وفي المذكرات) أنه كان مولعًا بمشاهدة المسرح ومواظبًا في هذا ، ولقد أشار إلى عروض وممتلين مثل سالفيني في دور عطيل ، وسارة برنار في دور السيدة ماكيث (التراجيديا الشيكسبيرية ، ص ٢٠٣، ص ٣٧٩ في التذييل في أسفل الصفحة) ، وهو يستنكر ممثلة لم بسمها لعبت يور أوفيليا المجنوبة ، وقد أطلق صيحة غاضبة من الرعب ؛ إنه يعترض على للمثلين الذين بلعبون دور عطيل ، وهم يريتون على كتف ديدمونة بلقّة من الورق بدلاً من صفعها على الوجه ؛ ولقد تشكِّي من رؤيته الملك لير يتلفَّت باستمرار في اضطراب إزاء جثمان كورديليا في المشهد الأخير تمامًا ؛ وهو يستنكر كل المثلين الذين يلعبون بور الملك لير وهـو يقول: أبدًا «ثلاث مرات عندما يقوم فوليو بالادعاء، وهو يكررها خمس مرات (ص ١٦٥ ، ص ١٨٤ ، ص ٢٩٢ في الهامش في التنبيل) ، ويقرر برادلي بتأكيد أن «شكسبير كتب أساسًا من أجل المسرح وليس من أجل الطلبة» (التراجينيا الشكسيبيرية ، ص ١٥٨ ومنا بعدها وأيضنًا ص ٤٧) ، وهو يعرف أن الكثير عند شكسبير يمكن تقسيره بظروف خشية المسرح ، وتقنيته التمثيلية حيث إن الشخصية يمكن رسمها بخفة في الخلفية على غرار اللوحة ، وهكذا نجده يقول عن كنُّتْ في مسرحية اللك لير «مطلوب منه أن يملك المكان في خطاطية التمثيلية» (ص ٢٩٢) وهو يدرك أن أوفيليا «هي مجرد شخصية من الشخصيات الثانوية» ، وذلك وإن الجوهري بالنسبة لغرض شيكسبير لا يجب توجيه اهتمام كبير واستثارته في قصة المب» (ص۱٦٠) ، بل إن برادلي يعمم أن «قدرًا كبيرًا مسموح به من أجل جاذبيته للباشرة وليس لأنه جوهري للحبكة، (محاضرات أكسفورد في الشعر ، ص ٣٨٣) ، وبدرك «تفسيرات تُطّرح الجمهور» (التراجيديا ص ٢٢٢) ، ونقطة التقنية يجدها مجرد فضول بينما نجد ل.ل. شكنج و إلى ستول قد جعلاها منذ ذلك الوقت مفتاح تقسيرها لشخص شكسبير ، ويعتبقد برادلي أنه «مامن مخلوق لاحظ على الإطائق» (ص ٧٨) تفككات تقيقة في أداء مسرحي رغم أنه فحص على نحو أكبر من أي مخلوق آخر من قبل

<sup>(</sup>١٥) سبير أيفور إيفانز في هيلين جاردننر والملك ليره (١٩٦٦٧) ، التصدير .

«الزمن المزدوج» في (عطيل) وهي مسئلة طرحها لأول مرة جون ويلسون عام ١٨٤٩ (٢١) ويخلُص برادلي – على نحو معقول – إلى أن شكسبير ربما قال لنفسه: «ما من مخلوق في المسرح سيلاحظ كل هذا» (التراجيديا الشكسبيرية ، ص ٢٤٨) زيادة على ذلك فإن برادلي ينتمي بالفعل – بعد كل شيء – لقبيلة الناقد لامب الذي قرأ شكسبير أكثر مما سمعه وهو يُودي ، لقد اعتقد أن (لير) مسرحية خاصة (للعين الداخلية) ، وأن الساحرات في (ماكبث) تنتمي – كما في المشاهد العاصفة في (لير) – تمامًا إلى عالم التخيل» (ص ٢٦٦٩ ، ص ٣٤٠ في الهامش في التنييل) ويمكننا أن نتعاطف إذا ما فكرنا في الْقَعْقعة ، والإضاءة في العروض الفكتورية بأسلوب هنري ارفنج .

ورد الفعل ضد برادلى – مهما يكن – لم يتركز فقط على تركيز المفرط على تحليل الشخصية ، فليس حقًا أنه نظر إلى شخوص شيكسبير «كشخوص في رواية أخلاقية جادة ، مثل (الزحف المتوسط) » (١٠) ، ولقد قال صراحة إنه «لكي يجرى نقد تمثيليات شكسبير على أنها رواية واقعية لهو مجرد غباء» ، وأكّد أن «وجهة النظر السيكولوجية ليست مكافئة لما هو تراجيدي» (التراجيديا الشكسبيرية ، ص ٧١ ، ص١٢٧) بل بالأحرى أنّ رد الفعل ضد برادلي جاء من عدة زوايا متباينة : من أولئك الذين – مثل شلنج ، وستول ، و جب. هاريسون ، والفرد هارباج – نظروا إلى شكسبير أساسًا على أنه متعهد دراما مسرحية مؤثرة ، وجاء الهجوم من باحثين من أمثال ليل ب. كامبل الذي رفض مفهوم برادلي عن التراجيديا على أنها غير تاريخية لأنهم أرادوا كامبل الذي رفض مفهوم برادلي عن التراجيديا على أنها غير تاريخية لأنهم أرادوا من أولئك الذين أرادوا أن ينظروا الميكولوجية الفكاهية الإليزابيثية ، وجاء الهجوم أيضًا من أولئك الذين أرادوا أن ينظروا التمثيليات أساسًا على أنها قصائد ، وعلى أنها نماذج للصور المجازية والأطروحات ، وكان ل،س. نايت أشد المجادلين تأثيرًا بينما كان ماذج للصور المجازية والأطروحات ، وكان ل،س. نايت أشد المجادلين تأثيرًا بينما كان بوليسون نايت الشارح الأصيل التناول (المكاني) الشيكسبير يدرك أن برادلي شعر بتأثير الجو ، والصور المجازية ، ووجود ميتافيزيقا ضمنية . ورغم أن نايت اعترض على بتأثير الجو ، والصور المجازية ، ووجود ميتافيزيقا ضمنية . ورغم أن نايت اعترض على بتأثير الجو ، والصور المجازية ، ووجود ميتافيزيقا ضمنية . ورغم أن نايت اعترض على

<sup>(</sup>۱۹) دكريستوفر نورث، في بالاوينز ماجازين (توفمبر ۱۸٤٩ ، أبريل بمايو ۱۸۵٠) .

<sup>(</sup>١٧) ترنس ب. سبنسس «ملغيان شكسبير» ، محاضرة شكسبير السنوية بالأكأديمية البريطانية ، ١٩٥٩ ، هي ١٩٥٩ ، هي ١٩٥٩ ، و (الزحف المتوسط : دراسة للحياة المطية «رواية لجورج إليوت نشرت أولاً في ١٩٥٨ - ١٨٧٧ ) . (المترجم)

النقد الأقدم لشكسبير بسبب «نظريته الأخلاقية أساسًا» و «البحث الشامل عن النوافع» (١٨) ، واتهم – بصفة خاصة – برادلي بأنه ءانتهن الفرصة لدفع تحليل (الشخصية إلى وضع غير ضروري» وأثنى على برادلي لأنه كان أول من «أخضع ما أسميته الصفات (المكانوة) لتمثيليات شكسبير لتعليق مستفيض إن لم يكن أوليًا» (١١) ، وأعاد ج. ويلسون نابت فيما بعد تأكيد ما قيل من أن بحوثه «يمكن أن تكمن مباشرة في تراث كتاب (التراجيديا الشكسبيرية) من تأليف أ.س برادلي، والتي غالبًا ما يجري خطأ بشكل كبير افتراض أنه مقصور على (دقائق) (الْتَشَخْصُنُ)، (٢٠) إن الجو هو اهتمام من اهتمامات برادلي، فمسرحية (الملك لير) هي في «خطوطها المعتمة مثل ضباب الشنتاء»، وإن مسرحية «ترويلوس وكريسيدا» يغلب عليها الطابع العقلي الكثيف، وإكن وضعوجها صعب، وإن (ماكبث) هي «كما أو كان الشاعر قد رأى القصة بتمامها من خلال ضباب ملطخ، بينما في (عطيل) يوجد «قدر نسبي من الجو التخيلي» (التراجينيا الشكسبيرية ، ص ٢٤٧ ، ص ٢٧٥ ، ص ٣٦٦ ، ص ١٨٥) ومسرحية (كوريولانوس) «لها جو لا يكاد يكون أزيد : إما من الجو الفائق الطبيعة ، أو الجو الطبيعي عن الدراما النثرية المتوسطة اليوم» (أشتات ، ص ٧٧) كما لا يمكن القول إن برادلي تجاهل تجاهلاً تامًا الصور المجازية التي منذ كتاب كارواين سبرجيون قد أثار الكثير من الاهتمام ، إنه يهتم بالصور المجازية الصيوانية في (لير) التي لاحظها من قبل ج.كيركمان (التراجيديا الشيكسبيرية ، ص ٢٦٦) (٢١) ، وهو علَّق على تفصيل إياجق المتناثر العبارات البحرية رغم أنه موصوف بأنه جندى برى» (ص ٢١٣) كما لايستطيع المرء أن يقول إن برادلي يتجاهل الشعس والسطح اللفظي لتمثيليات شيكسبير. لقد عرف أن «الشعر هو كلمات» وأنه «فن اللغة» ، وكان على وعي بهوية المحتوي والشكل» (محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٢٥ ، أشتات ، ص ٢٧ وما بعدها ، محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ١٥) ، و «نظرية الشعر الشعر» (١٩٠١) كانت هي محاضرة برادلي التشيئية كأستاذ للشعر في جامعة إكسفورد تقرير بوضوح

<sup>(</sup>١٨) عجلة النار ، (١٩٣٠) ، المجاد السابع ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>١٩) مذكرة استهلالية لطبعة (١٩٤٩) من عجلة الذار ، المجلد الخامس .

<sup>(</sup>٢٠) الأطروحة المهيمنة (١٩٣١) مذكرة استهلالية لطبعة (١٩٥١) ، المجلد الخامس .

<sup>(</sup>٢١) ج. كيركمان في متعاملات جمعية شيكسبير الجنيدة» ، (١٨٧٧) .

ويفتصباحة وجنهة نظر الشيعير على أنها «عالم بذاته ، مستثقل ، كامل ، ذاتي» (محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٥) وأنه ليس إلا تماثلاً مع الحياة ، إن الشعر ليس فلسفة كما أنه ليس دينًا ، وإن كان برادلي في مناسبة ما يقترح بالفعل أنه «أينما يوجد التخيل ، وقد أُشْيع علينا أن نكتشف لا خيالاً كسولاً ، بل صورة الحقيقة» (ص ٣٩٤ وما بعدها) ، ويصبر شديد يشرح برادلي الفرق بين (الموضوع) الذي يسبق قصيدة ما ويكون غير مكترث جماليًا ، وبين (الجوهر) الذي هو داخل القصيدة ، في الشعر نجد المعنى والصوت شبيًّا واحدًا ٤٠إن الشكل والمحتوى شيء واحد من وجهات نظر مختلفة، (ص ١٥) ، وقبل هذا بثلاث سنوات من نشر كتاب (التراجييا الشكسبيرية) فندُّ برادلي الانتقادات التي سوف تُكال ضد الكتاب ، «عندما تقرأون حقًّا (هاملت) قان الحدث والشخصيات لسِنت شيئًا تتصورونه بمعزل عن الكلمات : إنكم تستوعبونها من نقطة إلى أخرى في الكلمات ، والكلمات كتعبير عنها» وهـ و يؤكد -في الصفحة التالية – أن الناقد الحق الذي يتحدث عن الشخوص والحدث ، والأسلوب والنظم بمعزل «لا يفكر فيها حقًّا بمعزل» (ص ١٥ وما بعدها) ، وأكبر النقاد تلفظًا ، وهو وابيم امسِمون -- في مقاله عن «الغياء في مسرحية لير» والأمانة في مسرحية عطيل» -إنما يبدى تقديره لما لدى برادلى من تحليلات (رائعة) للتمثيليات، رغم أنه لابد وأنه قد رفض التفسير الذي عند برادلي لنهاية مسرحية لير على أنها « تحول أشكال الإلحاد ضد الآلهة في الرأى المتزمت الذي تأخذ به السيدة جامب من أن العالم هو (زخرفة) زيادة على ذلك فإنه يتفق مع اهتمام برادلي بالدافع ، «أعتقد أنه من الخطأ الجلي أن نتحدث كما أو كان تناسق الشخصية ليس مطلوبًا في الدراما الشعرية ، والمطلوب فقط هو تناسق الاستعارة ، وما إلى ذلك»(٢٢) إن برادلي ما كان يصادق على القراءة «الشعرية» أو «السكونية» أو «المكانية» للنماذج التي مارسها ويلسون نايت ، إنه يعّرف التراجيديا - مثل أرسطو - على أنها «قصة ذات كارثة شاذة تفضى إلى موت إنسان وهو في حالة سامية» (التراجيديا الشكسبيرية ، ص ١١ ، ص ١٢) ، وهو يصف أيضًا بناء التراجيديا الشكسبيرية على نحو كبير في إطار الاهتمام الأرسطي للأمور المتميزة مثل : العرض ، والصراع ، ونقطة التحول ، والقرار ، رغه أنه يستخدم التحديث

<sup>(</sup>۲۲) مبناء الكلمات للركبة، (۱۹۵۱) ، ص ۱۲۵ ، ۲۲۹ ، ۱۵۳ ، ۲۳۱ .

الممتد نوعًا ما لكتاب (فن الشعر) ، والذي وجده في كتاب فرايتاج «تقنية الدراما» (ص ٤٠ – ٧٨ ، وعن فرايتاج ص ٤٠ في التنييل في الهامش ، ص ١٣) ويصفة عامة كان برادلي حذرًا في اكتشاف الرمزية والمجاز في شكسبير ، زيادة على ذلك فإن برادلي وهو يناقش (لير) يرى أن القوى المتعارضة في شدتها تثير المسألة كما فعل أريل وكاليبان ، إنه يرى «ميلا ينتج الرموز والمجازات والتشخيصات الصفات والأفكار المصردة» وبرادلي يسلم بحدر بأنه «بينما يكون هناك شطط كبير للإيصاء بأن المحسير] كان يستخدم الرمزية الشعرية أو المجاز في (الملك لير) فإنه يبدو بالفعل أنه يكشف عن نمط التخيل لا يبعد كثيرًا عن المالة التي بها يجب أن نتذكر أن شكسبير كان أليفًا تمامًا بتمثيليات الأخلاق و (الملكة الجنية)» (ص ٢١٤ وما بعدها) .

وإن كل هذه المعالجات الترددة للأطروحات والمناهج الجديدة لنقد شيكسبير جري لها تطرف في التقدير على ما يبدو لي بجانب مفهوم التراجيديا ، وتحليل الشخصية . إن منهج برادلي الرئيسي هو : وصف لرد الفعل الانفعالي المفترض من جانب الجمهور ، وهذا الوصف – عندما يبعو برادلي غير متأكد في عمومته – يتقرر في الغالب صبراحة على أنه رد قعله هو الشخصي ، ويعض ربود هذه الأفعال بينو أنه مراعاة على نحو بارع وإن كان من غير المكن البرهنة على عموميتها ، وهكذا جاء الحديث عن مشهد حفار القبور ، فيعلق برادلي قائلاً : «إن أسانا لأوفيليا ليس مستغرقًا تمامًا حتى إننا نرفض أن نكون مهتمين بالإنسان الذي يحفر هنا قبرها ، أو حتى يواصل طوال المحادثة المستفيضة أن يتذكر دائمًا بآلم أن القبر هو قبرها هم، (التراجيديا الشيكسبيرية ، ص ٣٩٦) وبالطريقة نفسها يقترح «إننا حزاني بحقيقة خالصة هي أن الكارثة - الخاصة بأنطونيو وكليويترا - تحزننا على نحو قليل، (محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٢٠٤) ، وهو يتأمل في وفاة كوريولانوس : «لما كانت خطة منافسة مديرة أمام أعيننا ، فإننا ننتظر ولدينا شغف بسيط بل في الحقيقة بهدوء حدوث النهاية المؤكدة» ، ثم يصف بعناية المشهد الأخير الذي يُقْتَلُ فيه كوريولانوس . «إن التوقف المتزامن للطاقة الهائلة - التي لا يشبها أي شيء أخبر عند شكسبير - يروعنا ولكن ليس بشفقة ... إن الحياة قد تناقصت فجأة وتأرجحت ، وأصبحت مسكنًا للأقزام وليس له» (أشتات ، ص ٢٤ وما بعدها) ، وفي سياقات أخرى هناك عبارات عن مشاعرنا تبدو في الغالب مجرد مشاعر خيالية هوائية ، أو حتى انفعالات عاطفية

منحطة ، وخاصة تعليقه عن (عطيل) - الذي أثار وقار فر. ليفس أنه يحط من شأن عطيل بسبب «أنانيته المستبدة والوحشية» و «غبائه الضار» (٢٢) - يبدو مبالغًا فيه بافتراض أن في الجمهور «عاطفة تخلط الحب بالشفقة» لعطيل : وهذا «لا يضيفونه لأي بطل آخر عند شيكسبير»، وحتى مقتل ديدمونه «إن هذا المشهد مؤلف على نحو مخيف، وليس هنا شيء يمكن به تقليل الإعجاب والحب مما يرفع الشفقة» (التراجيديا ، ١٩١،

وأحيانًا نجد أن رد الفعل الشخصى يتقرر - ويكاد - بعنف غريب ، وهكذا نجد برادلى يأسى لأوكتافيوس لأنه دليل على فتنة كليوبترا : «إننا نشيح عنه بتقزز ونعتقد أنه عار على جنسه» (محاضرات إكسفورد دعم الشعر ، ص ٣٧) أو يعلق على اقتراح إياجو بأن على عطيل أن يعطى ديدمونة «براءة لنحض الاتهام ؛ لأن هذا ليس فيه تماسك» (الفصل الرابع ، المشهد الأول ، البيت ١٩٤) وبرادلى يسمح لنفسه بالانفجار عندما يقول : «ربما تكون هذه هى اللحظة التى عندما يكون على معظمنا أن ندمر إياجو» (التراجيديا الشكسبيرية ، ص ٣٣٤) ، والأكثر مبالغة فى المقال عن (كوريولونوس) يتحدث برادلى بسخط عن «الخسّة التى لا مثيل لها لسخرية أوفيديوس] من دموع البطل» ، «أعترف أننى لم أشعر بشىء سوى الاشمئزاز وأوفيديوس يتحدث الكلمات الأخيرة ،فيما عدا السخرية من الشاعر الذى سمح له أن يتحدث بهذه الكلمات ، ويرغبة غير متوادة لرؤية تدور برأس المتحدث ملقاة على جانبى خشبة المسرح» (أشتات ، ص ٩٨) ، إن ما حدث لعالم الشعر «المستغل ، والكامل ،

إن ردود الفعل الانفعالية هذه إذا ما أنصتنا إليها بحرص هي أيضًا أساس النقد المرير النادر من جانب برادلي أفن شيكسبير ، إنه واضح - وعلى حق تمامًا - أنه يقترض عظمة تراجيديا شيكسبير التي لا تحتاج لأى دفاع، أو أي ثناء ، وعلى أية حال هو يعدد كثيرًا بأسلوب الدكتور جونسون ، إن نواقص شكسبير هي : التلوين المفكك ،

<sup>(</sup>٢٢) «العقل الشيطاني والبطل النبيل» في «المسعى الشترك» (١٩٥٢) ، ص ١٤٦ وما يعدها .

واللغة المسطحة ، وما إلى ذلك ، ويشرحها – كالمعتاد – بظروف المسرح والعصر (٢١) ، لكنها هنَّات ثانوية لا تهم معايير برادلي ، بالأحرى فإن تماسك الشخصية يبدو له «المعيار الذي يدين تحالف الشر والعقل الفائق لإياجو» على أنه «خيال مستحيل» (التراجيديا الشكسبيرية ، ص٧٣٧) ، والأكثر براعة أن برادلي يذهب إلى أنه «خطأ مؤكد تمامًا اعتبار (أنطونيو وكليويترا) منافسة للأربعة المشهورة»(٢٠) ، ولا يرجع السبب إلى أنه أكبر بناء التراجيديا» ولكن لأنّ هذا لم يرّق إلى مصاف فكرة برادلي عن التراجيديا ، وذلك على نحو ما يقول في موضع أخر ، وهو يقول إن الانفعالات التراجيدية «لا تستثار إلاً عندما يكون جمال أو نبالة الشخصية تظهر كمواضم للإعجاب ، أو الحب غير التحفظ عليه ، أو عندما – في إهمال لهذا – نجد أن القوي التي تحرك النوات والصراعات الناجمة عن هذه القوى تحرز رعبًا وقوة مهيمنة ، والتراجيديا الشهيرة الأربع تشبع شررطًا من هذه الشروط أو كليهما ، فمسرحية «أنطونيو وكليوبترا» رغم أنها تراجيديا عظيمة لا تشبع إشباعًا كاملاً» (ص ٢٨٢ ، ص ٢٦٠ ، محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٢٠٥) لكن شيكسبير يعد مخطئًا تمامًا في تصوير طرد فالستاف ، إن هنري اليس له المق في أن يتحدث فجأة أشبه برجل الدين: ومن المؤكد أن الأمر غير كريم، وغير مخلص معًا أن نتحدث عن [سيرجون ورفاقه] على أنهم (مضالون) » وشكسبير في مشاهد فالستاف هذه «تجاوز طريقته» ، لقد ابتدع كائنًا غير عادي ، وثبته بشدة على عرشه العقلي، حتى إنه فكّر في أن ينزله من على العرش فلم يستطع، (محاضرات أكسفورد عن الشعر ، ص ٢٥٩). وهناك صدق في هدا ، مهما يكن ما قد نحسيه بالنسبة لفعل هنري إذا ما تصورنا فالستاف على أنه سيد سوء الحكم الذي طرد في يوم أربعاء أيوب، (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٤) التراجيديا الشكسبيرية ، ص ٧١ وما بعدها والبحث «مسرح شيك بير والجمهور» في «محاضرات إكسفورد عن الشعر» ، ص ٣٦٠–٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢٥) هي المسرحيات الأربع لشكسبير : هاملت ، وماكبث ، ويولبو قيصر ، وأبر . (المترجم)

<sup>(</sup>٢٦) يوم الصوم الكبير ، (المترجم)

ومسرحية (الملك لير) تشكل أكبر معضلة لتفاؤل برادلي الكوني ، فهو يتشكّى من أن الكارثة «ليست على الإطلاق محتمة» ، «بل إنها حتى لا يجري دفعها برضاء» . إن تأخر إدموند في محاولة إنقاذ كورديليا ، ولير ليس لها أي مبرر واضح كاف ، وكان على برادلي أن يُخُلُصُ إلى أن «المُبرر الحقيقي يكمن خارج (الشبكة) البرامية ، إنها رغية شكسبير لتوجيه ضربة فجائية ساحقة للأمال التي ابتعثها» (التراجيسا الشكسبيرية ، ص ٢٥٢-٢٥٣) ، ولكن لا يزال برادلي يصبر على الانطباع بأن (لير) مؤلفة من «مشاعر مؤلمة تكاد تكون كلية - انحطاط كامل ، أو تمرد ساخط أو يأس مروّع» ولابد أن يكون وتدَّفقًا خطيرًا جدًا» والذي يصبر برادلي أيضًا على أنه تدفق جمالي. لقد كان عليه أن يفسر المشهد الأخير على أنه «كفارة الملك لير» وهو يجد «نتيجته النهائية والكلية هي نتيجة حيث تتواجد فيها الشفقة والرعب ، وربما أوصل هذا إلى الحدود القصدوي للفن ، وهي مشبعة بإحساس بالقانون والجمال حتى إننا لا نشعر في النهاية بالانحطاط واليأس على نحو أقل، بل نشعر بالوعى بالعظمة في الألم وإجلال في السر لا نستطيع أن نتخيله، (ص ٢٧٧ ، ص ٢٧٨ في التنييس في الهـــامش ، ص ٢٨٥ ، ص ٢٧٩) ونحن نرتد إلى البداية ، إلى اهتمام برادلي المفرط بعالم يضمن للغاية معنى الحياة الإنسانية ، ونظامًا أخلاقيًا للكون ، وإن قراءة «الملك لير» مثل قراءة جان كوت في إطار مسرحية (لعبة النهاية) لصمويل بيكيت أو أوكتافيوياز على أن الأمر «عودة إلى الفوضي» (٢٧) سوف يبدو لبرادلي ليس مزيفا فحسب بل لا يمكن استيعابه ، ورغم أن برادلي يعرف - بل حتى يفهم - الفرق بين الشعر والدين ؛ فإن الشعر يبدو في النهاية على أنه يقول نفس الشيء ، وإن الدين ينكر أن الحياة الواقعية هى الحقيقة الكلية النهائية ، وهذا هو عين ماهية الشعر الذي لا يؤكد شبيئًا ومع ذلك يوحى» (٢٨) إن التراجيديا هي «تمط من العالم كله ... إنها تفرض السر علينا» أو بقول آخر «على الشعر ، وليس على أفضله فقط ، فإنه يطفو على جو الإيحاء اللامتناهي» (ص٢٣ ، محاضرات أكسفورد عن الشعر ، ص ٣٦) . إنه اللامتناهي ، واللامتناهي

 <sup>(</sup>۲۷) انظر : جان كوت : «الملك لير أر نهاية اللعبة» ، في كتاب «شيكسبير معاصرا» ترجمة بولسلو تابورسكي
 (١٩٦٤) ، ص ٨٧–١٩٤ ، أوكتافيوياز : «القوس والقيثارة» ترجمة روث ل.س. سيمنز (١٩٧٤) .
 (٨٧) «فوائد الشعر» كتيب الرابطة الإنجليزية رقم ٢٠ (١٩١٢) ، ص ١٢ .

هو الكلمة الرئيسية ، إنه «موضوع العبادة» ، «مامن قوة خارجية غريبة بل هدف الرغبة والأمل ... الجمال ، الحقيقة ، الخيرية ، إن لم يكن موجوداً معهما ، هى نروة تجلياته ، إنه الوحيد والقوة الوحيدة فقط» (مُثُل الدين ، ص ١٤٦) ومن ثم فإن ذروة المديح لبرادلي أن يقول «إن أنطونيو يلمس اللاتناهي» وإن هاملت وفالستاف وماكبث وكليوبترا «لديهم شعور بلا تناهي النفس» بينما هنري الخامس ينقصه هذا «التراجيديا الشكسبيرية» ، ص ٨٣ ، ص ٨٢٨ ، محاضرات إكسفورد عن الشعر ، ص ٢٧٣) .

ونَحَنُ نَفْهُم لِمُأَذَا وَرِيزُورِثِ -- بِعِد شَكْسَبِينِ -- هُو بِالنَّسِيةَ لِبِرَادِلَى أَهُم شَاعِن إنجليزي ، لقد كان برادلي واحدا من أوائك الدارسين لوردزورث الذين أبصروا الجانب (الصوفي) و (الإستبصاري الحالم) و (الجليل) في شعر وردزورث ، وهو يقول بالنسبة لوردزورث إن قوة (الاستبصارية الحالمة) تصدر عن لا تناهى العقسل وهي مُحَكُّه ووإن الشعور بهذا يتضمن ، أو هو متحد بشعور أو فكرة اللامتناهي أو (العقل الواحد)». (محاضرات أكسفورد عن الشعر ، ص ١٢٩ ، ص ١٣٩ في التذبيل في أسفل الصفحة في الهامش) ، وهو يحدد هذا الشعور الاستبصاري الحالم على أنه «محاكاة شيء غير محدد ، فوق الذري ، أو يحطم (الواقع) المعتاد ... وفي لمسته فإن النفس التي تصبح فجأة واعية بلا تناهيها تنوب في فرط السرور في الوجود اللامتناهي» (ص ١٣٤) ، وهناك بحث متأخر عنوانه «الشعر الإنجليزي والفلسفة الألمانية في عصر وردزورث» (١٩٠٩) يبرز «بعض الوشائج الخاصة بين ورنزورث وهيجل»، وهو يأسى لنقص فلسفة ملائمة – أي مثالية – في إنجاترا في عصر وردزورث ، وهناك مقارنة مستقيضة يرسمها وردزورث وهيجل ، وهي لابد أنها تحركت على مستوى عال من التجريد ، وعلى سبيل المثال كالاهما يؤمنان بأن «أهم ميدأ في عقل الإنسان هو أيضًا أهم ميدأ في أي شيء آخر» ، وأن «التخيل هو الطريق إلى الحقيقة» ، وأنه «توجد «نَفْس الخيرية » في الأشياء ، وأن (الاطار الداخلي للأشبياء) بالرغم من الشرور هو أحكم من نقاده ، وعلى الإنسان أن يستسلم بنفسه (لله) ، الذي فيه لا يوجد سبب لا يمكن التغلب عليه ، «هنا نجد أن العقل – ولا يوجد سنوي عقل واحد – يتخلي عن تناهيه ، وأن لاتناهيه الضمني يتحقّق ، وأن حياته الزمانية يجرى تبادلها مع الأبدية ، ويجرى تبادل مجرد الإنسانية ليحل معلها ما هو إلهي» (أشتات ، ص ۱۰۷ ، ص ۱۲۲ ، ص ۱۲۸ ، ص ۱۳۰ ، ص ۱۳۱) . وعلى أية حال فإن برادلي في إبراز التماثل بين وردزورث وهيجل يدرك أن هذا التوازي

يمكن أن نرسمه أيضًا مع شلنج أو حتى سبينوزا (ص ١٢٥ في التذبيل في الهامش ) «كما رسم هذا إلى، هيرش فجمع بين وردزورث وشلنج» (٢٩) وإن وردزورث ليس الأوحد الفريد في عصره ، والعرض البليغ أوجهة نظر شلى في الشعر «يمنادق على احتفاء شلى بالتخيل رغم أن برادلي يعترف بمحدوديات مجموعة المُتلُ الجميلة عند شلى الروعة الخلقية» (محاضرات إكسفورد عن الشعر ص ١٩٦) ، والمعاضرة عن «رسائل كيتس» تؤكد نظرة كيتس في «التخطي المنتظم التخيل نحو الحقيقة» (ص ٢٣٥) بينما هناك بحث متأخر عنوانه «كيتس والفلسفة» (١٩٢١) يحاول أن يظهر أن كيتس كان لبسعي إلى نظرة فلسفية (أشتات ، ص ١٨٩-٢٠٦) ، وينال ماتيو أرنولد الانتقاد لأنه تجاهل ما يعد عند برادلي شيئًا محوريًا في شلى : إن وراء الحياة والعالم – ويدخل فيهما - يوجد ذلك «الكمال الروحي الأقصى الذي هو أيضبًا (القوة) القصنوي»، وبالنسبة لكلا وردزورث وشلى «توجد روح في (الطبيعة) و (الطبيعة) لهذا ليست مجرد (عالم خارجي) ، والروح في (الطبيعة) هي نفسها الروح في الإنسان، (أشـــتات ، ص ١٥٨ ، ص ١٤٩) ، وهكذا نجد أن الحركة الرومانسية الإنجليزية هي عند برادلي «الحركة المثالية العظمي» (التراجيديا الشكسبيرية ، ص ١٢٧) ومتوازنة مم الفلسفة المثالية الألمانية التي شعر بها في الشكل الذي عرفه من أيام إكسفورد ، تصالف مستديم ،

لقد حددت الوضع التاريخي لفكر برادلي: إن جنوره في الفلسفة المثالية الألانية ، والشعر الرومانسي الإنجليزي ، ولقد حللت الضيوط المختلفة في منهج برادلي ، نظرية التراجيديا ، تحليل الشخصية ، وتسجيل ردود الأفعال الشخصية ، لكنني لم أجب عن التساؤل النهائي ، فلو كان برادلي قد نجح في مهمته كناقد لتعميق وعينا ويصيرتنا بموضوعه ، أو استخدام طموح برادلي المحدد الخاص : هل افترضت تراجيديا شكسبير «في تخيلاتنا شكلاً على غرار الشكل الذي تكتسبه في تخيل مبدعها على نحو أقل ؟ » (التراجيديا الشكسبيرية ص ١) ، والجواب - على ما أعتقد - يجب أن يكون بالإيجاب ، فمهما تكن النقاط موضع الجدل وحتى أخطاء برادلي مهما تكن فإنه قد التقط شيئًا حقيقيًا في شيكسبيرفي شرح الدوافع ، في تقنين الشخوص ، والمواقف ،

<sup>(</sup>۲۹) «وردزورث وشلنج : دراسة سيميائية للرومانسية» (١٩٦٠) .

والتمثيليات كلها ، وفي تعريف التراجيديا الشكسبيرية . إن برادلي ~ على الأقل -يجِب أن يساندنا ضد الأوصاف الزائفة وسوء التفسير ، والتقييمات الضاطئة ، والنظريات غير القابلة للتطبيق على التراجيبيا ، ولكي نضرب أمثلة قلبلة فحسب من النقد الهائل المتكاثر اشكسبير منذ كتاب برادلي ، يمكننا أن نسمي بالزيف هاملت «اللانسياني -- أو الفائق للإنسانية» عند ج. ويلسون نايت «الذي يتمركز وعيه -- وهو أشبه بشخصية ستافروجين عند دستويفسكي - على الموت» مقابل كلانيوس «وهو ملك طيب ونبيل في حالة من الحياة الروهية الصحية والنشيطة»(٢٠) ، وهاملت على أنه مثل سينزار بورچيا أوف سلفانور دي مادارياجا<sup>(۲۱)</sup> ؛ و إياجيو عيند ويندام لويس «الذي لا يكذب إطلاقًا (٢٣) ؛ إياجو الذي عنده جنسية مثلية شديدة مما لدي القرويين،(٣) ، وكوريولانوس «وهو شخصية في تمثيلية عربيدية» والذي نمه هو أنه «غائطي قذر» والذي هو (اختراع من جانب كنيث بيرك)(٢٤) ؛ والعبيد والعبيد من التشويهات الشاذة ، أو الأهواء الخيالية التي قبال بها النقاد الذين قد فقيوا الاتصبال بالنص، ولقد أثار يرادلي مرة أخرى السؤال الأشد إلماحًا في النقد الحديث: هل توجد أو لا توجد تفسيرات صحيحة ؟ وهناك – يون شك – العبيد من التفسيرات غير الصحيحة ، وأخيرًا يمكن للمرء أن يتأمل في واقعة ؛ هي أن الأخوين برادلي زودانا بخلفية فلسفية بالسببة لتيارين من النقد الإنجليزي في القرن العشرين ، إن أس- برادلي يقف وراء جون میداتون مری ، والذی کان کتابه عن «کینس وشکسمبیر» (۱۹۲۵) ، لا يمكن تصــوره بدون تصـور برادلي لكلا شكسبيبر وكيتس (٢٥) ، وف.هـ، برادلي حيث جري تنبيه على نحو متزايد من نشره لأطروحة في جامعة هارفارد ، والتي قدمها ت.اس. إليوت عن «المعرفة والتجربة في فلسفة ف.هـ. برادلي» (١٩٦٤) ، قد أثرت

<sup>(</sup>٣٠) عجلة النار ، ص ٣٩ ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٣١) دعن هاملت» (١٩٤٨) ؛ انظر العرض التحليلي الذي قام به ج.د. ويلسون وأعيد طبعه في «ماذا حدث في هاملت» (١٩٢٥) ، ص ٢٢١–٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢٢) الأسد والثعلب (١٩٢٧) .

<sup>(</sup>٢٣) شرحه بجدية ستانلي إدجار هايمان في دإياجو مقاربات اوهم دافعه (١٩٧٠) ، ص ١٠١-١٢١ .

<sup>(</sup>۲۶) «اللغة كنجدك رمزي» (۱۹۲۹) ، ص ۹۲ ، ص ۹۲ ، انظر مقالي : «كنيث بيرك والنقد الأدبي» في «ذا وسوين ريفيو» العدد ۹۷ (۱۹۷۱) وخاصه ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣٥) اقتبس موري كلا أ.س. وف.هـ يرادلي على الصفحة الأولى .

بشكل عميق في النظرة العامة ، والمصطلح النقدى بالنسبة للشاعر والناقد تس إليوت في بواكيره (٢٦) .

واقد كتب إليوت مقدمة كلها ثناء لكتاب ج. ويلسون نايت «عجلة النار» (١٩٣٠) رغم أن ويلسون نايت الله عن ميداتون مرى ويخبرنا نايت أن مقالات مرى في مجلة (أدلفي) أثرت فيه «أشبه بتجسد فكرة»(٢٠) ، وهو يقتبس من مرى ما هو أشبه ببرادلي : وإن الأدب العظيم هو كشف المتناغم الذي لا يمكن تفسيره ، إن الفن يحتل المكانة التي له في ولاءاتنا السرية ؛ لأنه يكشف بالفعل ما لا يمكن التعبير عنه»(٢٨) غير أن مرى استعرض محللاً كتابات نايت الأولى بشكل انتقادى ؛ ووجد نايت حليفًا غير متوقع في ت.س. إليوت .

<sup>(</sup>٣٦) انظر: ريتشارد فولهام «إليوت وف.ه.. برادلي» في «إليوت في المنظور» بإشراف جمارتن. (١٩٧٠) أعيد في «عن الفن والعقل» (١٩٧٠) ، ص ٢٠٠٠-٢٤٩ : وإن س. بولجان «فلسفة ف.ه.. برادلي ، وعقل وفن ت،اس. إليوت» في «الأدب الإنجليزي ، والفلسفة البريطانية «بإشراف اس.ب. روزنياوم (١٩٧١) ، عن ٢٥١-٢٧٧ ؛ ومواد أخرى واردة في هذه الأبحاث .

<sup>(</sup>٣٧) دجون ميداتون مرىء في دقدرات مُهْمَلَة : مقالات عن أبب القرنين التاسع عشر والعشرين، (١٩٧١) ، ص ٣٥٢–٣٦٧ .

<sup>(</sup>۲۸) داِلی اِله مجهول» (۱۹۲۰) ص ۲۹۵ ، .

## المصادر والمراجع

- Shakespearean Tragedy (1905). Cited as ST.
- Oxford Lectures on poetry (1909), Cited as OL.
- A Miscellany (1929). Cited as M.
- Ideals of Religion (1940). Cited as IR.
- Lily B. Campbell. Shakespeare's Tragic Heroes: Slaves of Passion (1930). In later editions, appendices on Bradley.
- Lionel C. Knights. How many Children Had Lady Macbeth? An Essay in the Theory and Practice of Shakespeare Criticism (1933). The most influential attack.
- J. W. Mackail, Proceedings of the British Academy 21 (1935): 385-92.
- John Middleton Murry. Katherine Mansfeld and Other Literary Portraits (1949).
- Anne Paolucci. "Bradley and Hegel," Comparative Literature 12 (1964): 211-25.
- Morris Weitz. Hamlet and the Philosophy of Literary Criticism (1964), 3-18.
- George K. Hunter. "A. C. Bradley's Shakespearean Tragedy," in Essays and Studies of the English Association, ed. W. S. Roe and H. W. Simeon Potter (1968).
- Katherine Cooke, A. C. Bradley and His Influence on Twentieth Century Shakespeare Criticism (1972). Gives ample references.
- NOTES TO PAGES 28-41
- 1."Andrew Bradley," in Katherine Mansfield and Other Literary Portraits (1949), 114.
- 2. "A Retrospect," in Sorutiny 20 (1963): 12.
- 3. M. Richter, The Politics of Conscience: T. H. Green and His Age (1964), 14.
- 4. See index to ST: for Rötscher. see OL, 252; Gervinus, M. 208. and OL, 27 in.; Ten Brink, OL, 298.
- 5. Correspondance générale (1932) 3:31.
- 6. See Peter Szondi, Versuch über das Tragische (1961); ef. Josef Körner,

## أولفر إلتون ( ۱۸٦۱ – ۱۹۶۵ )

لا يزال برادلى يحظى بقراءة الناس له على نطاق واسع ، لكنْ هناك نقاد باحثون دارسون آخرون مميزون يكادون قد اختفوا من الساحة المنظورة ، وعلى الأقل نجد أربعة منهم هم : أوليفر إلتون ، والتر باتون كر ، وهربرت جريرسون ، و هـ. و. جارود – يستحقون توجيه الانتباه إليهم .

لقد أنتج أولفر إلتون كيانًا كبيرًا من الكتابة ، وبعد عدة ترجمات من اللغة الأيسلندية ، ودراسة علمية عن ميكل درايتون (١٨٩٥) ساهم بمجلد عن «العصور الأوغسطينية» (١٨٩٩) لسلسلة سنتسبرى «حقب من الأدب الأوربي» ، وبالنظر في هذا العمل نجده مسحاً بارعًا للأدبين الفرنسي والإنجليزي مع وجود سياحات قصيرة عن الآداب : الإيطالية والألمانية ، والمدنماركية (هوابرج) ، وجاء تناوله للكلاسيكيات الفرنسية متماطفًا للغاية ، ويعض الآراء عن الأعمال الفردية رائع بل وحتى أصيل ، وهكذا نجد إلتون يعلق على «الأميرة دى كليف» : «إنها ربّما تثير نغمة معينة ذات طابع أمومي وقديم من أنها (السيدة دى لافاييت) تأخذ معها الشباب (العصور طابع أمومي وقديم من أنها (السيدة دى لافاييت) تأخذ معها الشباب (العصور ص ١٢٢) ، وإلتون يفهم فروض الكلاسيكية الجديدة على نحو حسن جدًا ، إن (الطبيعة) تعنى (الطبيعة الإنسانية) ، وإن (العقل) هو المعنى العام للبشر ، وليس العقلانية (ص ١٤٤ – ١٤٥) ، لقد جرد الأدب الإنجليزي ، ويبنو أنه قد أفسد برأيه الذي يقول فيه «إنه لا يعبر عن الماهية بل يعبر وحسب عن مسألة طفيفة من العقل الإنجليزي» (ص ٢ ) وكان على إلتون أن يخالف هذا الحكم .

وكتابه التالى «دراسات حديثة» (١٩٠٧) يحتوى على الكثير من الاهتمام النقدى ، وهناك بحث عن «النقد الحديث الشكسبير» هو شديد في انتقاداته للدنماركي براندس ويارد في انتقاده لكتاب برادلي «التراجيديا الشكسبيرية» ، إن حالة برادلي هي «خليط غريب من الوعظ الشديد مع دقة في التحليل حريصة شأن الدراسات في جامعة إكسفورد» (دراسات حديثة ، ص ٩٢) ، ولقد تبين إلتون عادته الغريبة في تناول «شخوص شكسبير كما لو كانوا حقيقيين» (ص ١٠٤) ، ويبدو كتاب رالي «شكسبير»

وكانه بعاني من نظرة ضبيقة لما هو أخلاقي ، ويكتشف التون «علامات من الضبوء ، رخيصة ، وليست دائمًا احتقارًا خفيًا للدراسة الجامعية التي بدونها لا يمكن للمؤلف أن يكون قد كتب صفحة واحدة بالممئنان» (ص ١١٨) ، وهذاك مقال عن «معنى التاريخ الأدبي، هو دفاع جميل عن الأدب العالمي بالمعنى الذي عند جوته: «المعرفة تكون عالمية أو لا شيء» (ص ١٢٥) ، ويعلق إلتون على هالام ، وسنت - بيف «أعظم مؤرخي الأدب» (ص ١٣٢) ، وتين و (الأدب المقارن) الفرنسي الجديد والدراسة المنظمة الصديثة للأدب في الولايات المتحدة الأمريكية ، «وهذه الكتب - وهو يشهر إلى سبنجارن ورسكين وموريس كرول - قد تنقصها المسحة الجميلة ، قد تنسى حقيقة أن النقد هو. – أخيرًا – فن جميل مثل الصداقة، ويتطلب اللون والشخصية» (ص ١٣٧)، ثم يناقش إلتون كتاب كورثوب «تاريخ الشعر الإنجليزي» وهو يقلق بشأن الطريقة التي يرد بها كورثوب كل شيء إلى تاريخ للقوى غير الشخصية ، وهو يناقش رأيه في عبارة مالرو (للفضيلة) باعتبارها الحالة السائدة في عصر النهضة ، ويحتج إلتون قائلاً : «إن خصائصه الحقيقية كامنة في الشكل ، في الصوت ، الذي يعطيه لذلك الدافع، (ص ٥٤٥) وأخيرًا يعلق التون على كتاب سنتسبري «تاريخ موجز للأدب الإنجليزي» وهو يمتدهه لما فيه من «كشف زمني للأفضليات» (ص ١٥٥) ، ولكنه يرى محدوديته في «أنه يكاد يستبعد المادة العقلية للأدب» (ص ١٥٢) ، وفي كل وضع يظهر إلتون التقاطًا مؤكدًا للمسائل .

ومما يدعو الدهشة أن مقال إلتون عن «روايات هنرى جيمز» - أعيد نشره في «الدراسات الحديثة» - يبدو أنه مجهول اليوم ، فإذا أخذنا في الاعتبار تاريخه - وهو (١٩٠٤) - فإنه لابد قد كان أعظم وأشمل وضوح شارح لعمل جيمز ؛ وعلى سبيل المثال يعلق إلتون على نهاية رواية (الأمريكي) والتي «تحير الناس في اللحظة الأخيرة بتحول شعيد في الحظ» كخاصيته عند جيمز «إنه مغرم بالتأرجح الشديد بين الفنجان والشفة» (دراسات حديثة ، ص ٧٤٧) ، وتفسيره رواية (أجنحة الحمامة) يبدو لي أنه على حق تمامًا ، وكذلك تأكيده على تعاطفنا مع كيت فلا شيء سوى فشلها ، ويقول إلتون إن الكتاب «يتنهي بنزاع شديد عميق» (ص ٢٧٧) حيث يوجد «نزاع عميق ، بل عصيب» (ص ٢٨٧) في نهاية رواية «الطاسة الذهبية» وهو يرى أن رواية «السفراء» هي «كوميديا تهكمية جميلة» وأنها تقع بين الروايتين العظيمتين اللتين تناولهما باستفاضة.

وبعد كتاب «دراسات حديثة» حُط إلتون على مشروعه العظيم: «مسح للأدب الإنجليزي» وهـ و يغطى بالفعل ١٥٠عامًا من ١٧٠٠ إلى ١٨٠٠ (من ١٧٨٠–١٨٨٠ نشر نشر عام ١٩١٢ ، ومن ١٩٨٠–١٨٨٠ نشر في عام ١٨٠٠ ، من ١٩٢٠–١٧٨٠ نشر في عام ١٩٢٠) (١٩ ومن ١٩٣١–١٨٨٠ نشر في عام ١٩٢٠) وما قام به إلتون من (مسّح) له قضيلة لا شك فيها: لقد بحث كل كاتب مباشرة من مصادره الأولى ، وهو لم يكتف بئن يشتمل على الأدب التخيلي من المرتبة العليا ؛ بل تناول حتى كتّاب الدراما والروائيين من الطبقة الثالثة ، وخارج نطاق الأدب تناول كتّاب المذكرات ، والمؤرخين ، والفلاسفة ، واللاهوتيين، والباحثين في الأدب وما إلى ذلك ، وإلتون – على عكس العديد من منافسيه – أليف تمامًا بالأدب من الطبقة الثانية ، وهو يوجه انتباها شديدًا البحث الدراسي الأمريكي ، الذي كان أنذاك يلقي تجاهلاً أو اهتمامًا طفيفًا ، والكتب تصبح عمليات مسمح وليست تواريخ ، ولكنها لا تنسى الحركات والاتجاهات وسياق الأدب الأوربي . وغالبا ما تُراعي العلاقات والتأثيرات وتأثير الأدب الإنجليزي في الخارج ، والتناسب يكاد يكون مراعًا تمامًا فيما عدا أنه سنة ١٧٠٠ تبدو نقطة بداية مصطنعة كانت تقتضى عودة إلى ألكسندر بوب وعصر الملكة أن .

وهذه الكتب مهملة الآن أساساً كما يبدو بسبب أن إلتون هو – إلى حد كبير – شارح ومهتم بحسن الحكم والحصافة والتنزه إلى درجة أن هذا يتناقض مع ما يتطلبه من تلوين وشخصية ، وهو يحدد غرضه باستخدام قول اوليم هازلت على صفحته الأخيرة في السلسلة الأولى «لقد سعيت إلى أن أشعر بما هو جيد وأدبي بسبب بما لدى من اعتقاد عندما يكون الأمر ضروريًا ، وعندما يكون في مُكْتتى » ، وهو يمضى قائلاً إن الكتاب هو «بسلسلة من الأحكام عن الأعمال الفنية» ، «إنه حقًا عرض تطيلي ، إنه نقد مباشر» ( ١٧٨٠ - ١٨٣٠ ، المجلد الأول ، ص ٧ من التصدير) ، إنه محاولة «لتلقي وتحديد وإعادة بث اللذة المميزة لكل عمل فني» (المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ولاكل على التاريخي للرسائل التاريخي للرسائل

<sup>(</sup>١) هل معنى هذا أن الجزء الأول في الترتيب الزمني قد نشر ، وكانه الجزء الثالث على نص ما ذكره رينيه ويليك ؟ (المترجم)

يجب أن يتمسك بقوة بالقانون الفنى: لا تتظاهروا بكتابة تاريخ للفكر أو للمعرفة، ( - ١٨٣ - ١٨٨٠ ، المجسلد الأول ، ص ه) وذلك أن الأدب التطبيقي لا يظلم حيًا إلا بفضل شكله .

والنقد المباشر الموعود به غالبًا ما ينقصه رسم الحياة الخاصة ، ويعض التدقيق والجدَّة، وعلى أية حال لا يستطيع المرء أن يقول إن إلتون كاره لعملية التقدير التراتبي: إنه ليس كارهًا للأفضليات العرضية ، ومن هنا يقول إن «كراب هو أعظم الروائيين بين سيستسرن وسكوت» (١٧٨٠-١٨٣٠ ، المجلد الأولى ، ص ٥٤) ، وسكوت هو «أعظم شعرائنا الغنائيين بين بليك أو بيريز وشلى: وكواردج ليس مستبعدًا» (المصدر السابق، المجلد الأول ، ص ٣١٠) ونحن لا نعدم المقارنات بين الأعظم شائنًا ، والأقل شائنًا ، إن بيريز أعظم من بليك «لا بفضل شكله الأكثر كمالاً فحسب ، بل لأن هناك مزيداً من الإنسانية الواضعة فيه» (المعدر السابق ، المجلد الأول ، ص ١١٤) ، وهو معيار قد لا يؤثر فينا ، والأعمال المفردة الشاعر يجرى فرزها بتأكيد: إن «قصيدة إلى العندايب» لكيتس هي «أعظم القصائد» (المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص ٢٤٧) ؛ وكتاب هازات «رسيائل عن الكتاب الكوميديين» هو «أعظم إستهاماته في النقد» (المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص ٢٧٥) ، وغالبًا ما يوجه اللوم بتعبيرات قوية . فإنّ «قلعة أن ترانشي»(۲) «لا تصتمل» (المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ۲۰۳) ، و «التحليل التقيق المستفيض البطيء» في رواية «إمَّا» (٢) «لهــو إسهاب منفــر بشــكل شــدند في غالبية الرواية» (المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ١٩٧) ، وهناك مقالات غير مخجلة بين الكتَّاب: بين بلزاك وسكوت (المصدر السابق، المجلد الأول، ص ٣٤٦)، بين تأكري وتواستوي (١٨٢٠-١٨٨٠) ، المجلد الثاني ، ص ٢٥٤-٢٥٥) أو بين أرنولد وسنت - بوف وسنت - بوف، ليست له رسالة ، وهو يعامل قراءه على أنهم حضريون وعقليون من قبل ، وماتيو أرنولد يحاول أن يويخهم ويمازحهم على أن يصبحوا هكذا» (المصدر السابق ، المجلد الأولى ، ص ٢٧٠) .

 <sup>(</sup>۲) روایة کتبها والبول عام ۱۷۱۶ . (المترجم)
 (۲) روایة جین أوستن بدأتها عام ۱۸۱۶ ونشرت عام ۱۸۱۹ . (المترجم)

والقصول المفردة تشخُّص الكتاب في الغالب بإدراك : فبالرون وهازات وكارلابل ورسكين يجري تناولهم بشكل حسن ويشكل طيب ، وليس بشكل انتقادي بالمرة ، وأحيانًا يحاول التون تحليل الخصبائص الأسلوبية ، وهو معنى بصفة خاصة بالإيقاع النثري ، وهو يعلق على بيرك ودي كوينسي بشيء من التفصيل ، وهناك فقرة من (مفاوضات) تخضع للتحليل النموى (١٨٣٠-١٨٨٠ ، المجلد الأول ، ص ٣٩٣) ، والألفاظ الجنيدة في العصير الفكتوري يجرى ترتيبها وتنظيمها (الصندر السابق ، المجلد الأول ، ص ٩٠-٩١) ، والتون ليس كارهًا تتبع التغيرات في الأسلوب الشعري ، وهو بناقش القرن الثامن عشر يقول لنا إن «وصف (تقدم الشعر) في القرن الثامن عشر بسيط بين الاتجاهات الكلاسيكية والرومانسية هو الوقوع في مستنقع» (١٧٣٠-١٧٨٠) ( المجلد الأول ، ص ٣٣٤) لكنه لا يزال على حق تمامًا وهو يرى بداية «مـشـهـ» تحـول : واستعادة متأنية بطيئية للإحساسات الفنية ، والأسلوب النادر، (المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ٣٣٣) ونوقه الضاص رغم تعاطفه مع أدب القرن الثامن عشر الذي يدرك الأن «يعبر – ريما على نحو أفضل من أي عصد أخر – عن المزاج المتوسط الدائم لجنسينا الإنساني» (المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ٧ من التصدير) ، يقلل رومانسيًّا مهذيًّا مخففًا ، بنوق فكتورى أساسًا ، والاتزان والتوازن المستمران جيئة وذهابًا يمكنه منا أحيانًا أن يكونا غيس منهمين ، وهكذا نجد السلسلة المبكرة (١٧٨٠-١٧٨٠) أن إلتون كتب صفحة إعجاب عن دكتور جونسون باعتباره مصوفيًا فريدًا في نوعه وفق مارازه هو» وهو موسوس على نصو بطولي ، بينما في مسلحه المتأخر (١٧٣٠-١٧٨٠) بعد قدر تعاطفي من كتاباته وبفاع عن أراثه النقدية العامة الأكثر تحديًا لا يزال يشير إلى محدودياته «إن فتح صفحة من استَج أو ديدور ، وهو أن تكون في عالم أخر للأفكار» (١٧٧٠-١٧٨٠ ، المجلد الأول ، ص ١٢٤) و «يصعب أن نعد جونسون من بين أساتذة الحكمة العظام : وسيكون من غير العدل أن نضاهيه بمونتيني أو جوته» • • (المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ١٣١) وهناك حجة من المجم المدعمة ، هي أن جونسون «كان عاجزًا أو غير راغب في أن يدرك عظمة الرؤية عند [بسير توماس] براون» (المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص ١٣٩) ، وعند إلتون توجد رؤية أخلاقية نهائية . إن الافتتاحية المنعقة المجاذات الفكتورية تعدح والمزاج الأخلاقي التمجيدي التعليمي المكثف، للعصير، وتتحدث ثلاث مرات عن «كيف النبالة»

للأدب الإنجليزى بين ١٨٣٠ و ١٨٨٠ ، وفي رأى إلتون أنه قد تلت هذا «عشرون سنة من التدهـور ، من الانحطاط في الأدب الإنجليزى» (١٨٣٠-١٨٨٠ ، المجلد الثاني ، ص ١٣٦٢) ، ومع هذا فإنه يمجّد في النوق الفكتوري ، وهناك إفراط في النزاهة والتجرد ، وكتب إلتون تبدو لي على أنها لا تزال أفضل الكتب العامة من هذا النوع ، وهي مفضلة على منافسين ، من أمثال كازامين وسامبسون أو تشيو (في مجلد بوغ التجميعي) .

وكتاب «ربة الشعر الإنجليزية» (١٩٣٣) هو شيء أشبه بموجز الكتب الكبيرة ، بل «دليل إلى مختارات خيالية وأكثر عدم اكتمال» (التصدير) ، وهو يحتوى جردًا للحقب في تاريخ الشعر الإنجليزي لم يبحثها إلتون من قبل ، وقد نندهش من مدحه لأحدث شاعر لديه ، وهو دهر لورانس والتناول البارد لملحمة (الفردوس المفقود) «إن هذا العمل يفشل في تحريك تخيلنا» و «يجعلنا نشعر : إما بحضور أو قوة الشر» هذا العمل يفشل في تحريك تخيلنا» و «يجعلنا نشعر : إما بحضور أو قوة الشر» (مر٢٣٨) ، وتناول الشعراء الميتافيزيقيين يظهر تعاطفًا غير كامل ، وشعر دَنْ يتميز بئه «مثير ومزعج وباعث على القلق بشكل كبير» ، وهو يأسي «لنقص الشعور البسيط والمباشر لجمال العالم» (ص ٢١٠) والنوق الفكتوري لكلا المشعور به البسيط الجليل يجرى تأكيده .

وهناك مجموعتان متأخرتان تظهران اهتمامات إلتون الواسعة ؛ ففي هحزمة أبحاث» (۱۹۲۲) يوجد بحث بعنوان الأوزان النثرية الإنجليزية» يناضل بالنسبة لمشكلة إيجاد «مصطلح لا يكون متحذلقًا ، ولا يكون حافلاً بالألفاظ المحدثة كما أنه لا تعوقه التداعيات المزيفة» (ص ۱۹۲۷) ، وهناك أبحاث عن الشاعرين الروسيين كولستوف وفت تظهر أستاذية في اللغة الجديدة ؛ وهذا أفضى إلى ترجمة شعرية كاملة لعمل بوشكين (إيوجيني أونيجين) ومقالين جُمعت كلها في «مقالات ومخاطبات» (۱۹۳۹) عن بوشكين وتشيكوف ، بل كان هناك حتى اهتمام بكارل كابيك كاتب الدراما التشيكي ، والذي قرأ له إلتون قصصه ورواياته في الأصل ، وهناك محاضرة متأخرة بعنوان وطبيعة النقد الأدبى» (۱۹۳۵) هي نوع من الاحباط ، ويتحدث إلتون عن الناقد على أنه ويتوحد بنفسه مع حالة الشاعر ورؤيته» ويأسي العادة الحديثة بعدم المواجهة على الإطلاق بلسائة وتراتب وقيم الكل» (مقالات ومخاطبات ، ص ۲۱۲) ، لكنه هو نفسه لم يواجه

هذا تمامًا ، لقد توارى خلف واجب «الناقد أو المعلم لجعل الشعر أكثر سهولة ، وليس أكثر إزعاجًا لقرائه ؛ وكل تفسيره يجب الحكم عليه بنجاحه في تلك المغامرة» (ص٢٢٠) ، ويتقبل إلتون نظرة الفيلسوف وعالم الجمال الإيطالي المعاصر كروتشه عن ذاتية الفن ، واستقبلال كل عمل فني مفرد ، والقانون الوحيد القيمة الذي يتبينه هو «التناغم الباطني» ، وعلى أية حال فإنه يعدل هذا بالاعتراف «بالتناغم بين المتنافرات» (ص ٢٣٠) ولكنه حينئذ يستدير إلى أحدث مهمة: محاولة النقد «حتى يحدد على نحو أكبر فضيلة (الكلاسيكيات)» (ص ٢٣٧) فإذا ما أخذنا الكلاسيكيات بالمعنى الواسع ؛ فإن إلتون سيكون قد حدد عمله هو .

## والتر باتون کر ( ۱۸۵۵ – ۱۹۲۳ )

بأتى تذكر والتر باتر كرُّ أساسًا على أنه باحث ممتاز العصيور الوسطى ، وكان كتابه الأول «الملحمة والقصة الخيالية» (١٨٩٦) يميز بوضوح الملحمة التيوتونية (مم نشيد دي رولاند) عن القصبة الغيالية بسواء في الشكل - أي في طريقة الحكي --أو في الخلفية الاجتماعية ، المجتمع الاقطاعي ضد مجتمع البلاط . وكتاباه اللذان هما أشبه بدليلين «العصور الوسطى» (١٩٠٤) - وهو مجلد آخر في «عقب الأدب الأوربي» عند سنتسبري – و «الأدب الإنجليزي في العصر الوسيط» (١٩١٢) هما بارعان في الإيهاء ، والمدى المتسم ، والمعلومات ، والصوابية ، وهما عمل إنسان يعقد مقارنات حقة وهو لا يعرف فحسب بنية العصور الوسطى المبكرة بل يعرف أيضًا كل الأشكال والعصور المختلفة للغات الجرمانية والرومانية من أيسلندا إلى البرتغال ، ولم يكن كره فحسب باحثًا جميلاً ، إنه أيضًا يفكر بتعاطف في طبيعة الفن والشعر ، فن الشعر والتاريخ الأدبي ، ومن ثم فإنه يندرج في تاريخ النقد ، لقد كتب مقالاً مطولاً «عن فلسفة الفن» ضمن مجلد «مقالات في النقد الفلسفي» (١٨٨٣) وهو مجلد تحت إشراف أندروست و رأب، هالدين (الأشيس هو لورد هالدين) ، وله أهميته في تاريخ المثالية البريطانية ، وفي هذا المقال صاغ كر مذهب أن الفن «هو غاية في ذاته» (مقالات مجموعة، المجلد الثاني، ص ٢٤١)، وأن «إبداعات الفن لا تبرهن على شيء ، وليس لها رجعية للأشياء فيما يجاوز ذاتها ، وأنها لا تلقى ضبوءًا على طبيعة الأشياء ، وأنها هي نفسها موضوعات واضحة ومحددة» . إن الأعمال الفنية هي «أشياء خاصة» وهي «لاتستطيع أن تستنفذها أية صيغة ، أو أي تعبير في كلمات ، هي شيء علاقته بالأشبياء الأخرى ، وبالعلل أو المعلولات أو القوانين مادة غير خاضعة بالرة» (المجلد الثاني ، ص٢٤٨) ، ومن تُّم «هناك نقطة يكف فيها تاريخه ، وحينئذ فقط يوجد العمل الفني ، وقبل هذا لا يوجد» (المجلد الثاني ، ص ٢٥٠) . إن الأعمال الفنية «تظل معقولة بطريقتها الخاصة ، غير عابئة بالعلم والتاريخ، ، «فوق عالم الحركة» (المجلد الثاني ، ص ٢٥١) ، «ترتفع فوق تدفق الأشياء» (المجلد الثاني ، ص ٢٥٩) ، وعلى أية حال يبدو أن كر تراجع عن هذه الأفلاطونية التجريدية ، وهو يقول إن «الفن له مكانته في تطور العقل الإنساني» (المجلد الثاني ، ص ٢٦١) وإن الحقب في تاريخ الفن «تتتالي

الحقبة بعد الحقبة وفق ضرورة الفكر» (المجلد الثانى ، ص ٢٦٥) ؛ وهو مفهوم هيجلى يبدو أنه متضمن أيضاً فى رأيه من أنه يوجد «تقدم من الفن القريب من الدين إلى الفن القريب من العلم» (المجلد الثانى ، ص ١٦٨) ، حيث يُفترض فى العلم – أى المعرفة – الشريب من العلم الثانى ، ص ١٦٨) ، حيث يُفترض فى العلم – أى المعرفة بوالثقافة الموسوعية) . ولقد احتفظ كر بهذه النظرة المزدوجة لعالم لا زمانى للفن ولا يزال – بشكل ما – فى علاقة بالتأريخ . وفى مقال «عن فلسفة التاريخ» (١٩٠٩) يؤكد الاختلاف بين التاريخ السياسى ، والتاريخ الفنى «إن مؤرخ الفن يتناول الأشياء الماضرة والحية» على حين أن «الساسة والجنرالات هم فى الماضى وقد ولوا» (المجلد الثانى ، ص ٢٠١) .

وفيما بعد نجد أن هذه البصيرة تطبق بصفة خاصة على التاريخ الأدبى ، ففى محاضرة عن توماس وورتن (ص ١٩٠) يدافع كر عن المؤرخ الأول الشعر الإنجليزى لاحتياجه إلى المنهج ، «المنهج بعد كل شيء ، أقل الأشياء المطلوبة في التاريخ الأدبى عن التاريخ السياسي» . «إن التاريخ الأدبى هو كتاب ومرشد ودليل أكثر منه كتابًا جغرافيًا» (مقالات مجموعة ، المجلد الأول ، ص ١٠٠) أو يعبر عن هذا بشكل مختلف : «إن التاريخ الأدبى أشبه بمتحف ، والمتحف قد يكون مفيدًا حتى او ساء تنظيمه ، فإن العينات المنفصلة يمكن دراستها في حد ذاتها» ( في «عن الأدب الحديث» بإشراف العينات المنفصلة يمكن دراستها في حد ذاتها» ( في «عن الأدب الحديث» بإشراف تبسبنسر و ج. شذرلاند (١٩٩٥) شذرة بدون تاريخ) ، وهو ينوع ويطور هذه الأفكار فيقول : «إن الفن والأدب شيئان حيان يؤكدان ذاتيهما ضد المؤرخ ، ولا يمكن أن يكونا مجرد مادة السرد» (المجلد الأول ، ص ١٠٠) أو – مرة أخرى – في مقال عن تنيسون مجرد مادة السرد» (المجلد الأول ، ص ٢٠٠) أو – مرة أخرى – في مقال عن تنيسون في سلسلة تاريخية في علاقة ما ليست لها به علاقة» (المجلد الأول ، ص ٢٦٠) وهذه في سلسلة تاريخية في علاقة ما ليست لها به علاقة» (المجلد الأول ، ص ٢٦٠) وهذه النظرة لم يجر تفنيدها كما يلوح لي .

زيادة على ذلك نجد كر يزداد ويزداد إدراكا لضرورة الإقرار بالتغير التاريخى ، وتاريخ الأدب كتاريخ للأشكال الأدبية ؛ ففى محاضرات بكلية الجامعة - لندن - ألقاها فى عام ١٩١٧ قرر صراحة : «إذا كان تاريخ الأدب سيكون تاريخا حقًا، وليس سلسلة من السير - حياة الشعراء ومقالات عن أعمالهم المتعددة - إذن يجب أن يكون هناك دراسة لما هو مستمر ومشترك ، للاتجاهات التي يشارك فيها المؤلفون المختلفون ، والأشكال والموضات التي يرثونها ، وأصل فنهم» («الشكل والأسلوب في الشعر»

بإشراف رو. تشامبرز ، ١٩٢٨ ، ص ٥٠) ، وهو لا يزال يصر على أن الشكل نظريًا هو ببساطة القصيدة نفسها ، «إن القصيدة كشىء جزئى هى كل الشكل ، وماليس شكلاً فيها ليس شعرًا» (المصدر السابق ، ص ٩٨) . إن القصيدة «لاتعيش فى جدالها بل فى كل عبارة وكلمة وإيقاع» (ص ٩٤) ولكن حينئذ يعدل هذا التأكيد المصطبغ بصبغة كروتشه الفيلسوف الإيطالي عن الوحدة والفردية ، وتقرد العمل الفنى بقوله إن الأفكار التجريدية والنماذج ومفاهيم الأجناس الأدبية لها تأثيرها على العمل المقيقى الشعراء : «إن الشكل التجريدي يظهر نفسه حيويًا وملهمًا» (ص ١٠١) والموضات فى الأدب هى موضات القوم على نطاق واسع ، هناك أحوال من التطور نمطية .

وفي التطبيق كتب كرِّ باستفاضة عن تاريخ علم العروض – وخاصة الأشكال المقطعية - وحافظ باستمرار في عقله على دور القناعات التقليدية ، وأشكال التراث والمدارس الشعرية ، ودراسة الأدب تبدو له أخيرًا على أنها «توفيق بين تناول القصائد كما هي في حد ذاتها وفق معاييرها هي ، أو باعتبارها تنتمي إلى المدارس الشعرية ، كمراحل في سيرورة» (المصدر السابق ، ص ١٦٥ ، تاريخه من ١٩١٤-١٩١٥) رغم أنَّ كرَّ يستنكر بشدَّة المفهوم البيولوجي عند برونتيير عن تطور الأجناس (مقالات مجموعة ، المجلد الأول ، ص ٣٢٨) ، ويقتيس كثرُ من رسالة فلوبير (١٨٦٩ انظر الجلد الرابع في كتابنا هذا تاريخ النقد الأدبي الحديث) والذي يسأل: «متى يكون الناقد فنانًا ؟ بل فنانًا حقيقيًا ؟ أين تعرفون عن الناقد الذي يعياً بالعمل في ذاته بطريقة مكثفة ؟» ويطالب بدراسة «فن شاعريته اللاشعورية وتركيبه وأسلويه ووجهة نظر المؤلف، ، غير أن كرُّ يعلق بأسى : وومع هذا فذلك في المستقبل ، إذا كان سيحدث هذا أيضًا ؛ إننا ننتمي إلى جيل من المؤرخين» («عن الأدب الحديث» بحث «عن النقد» ١٨٨٩، ص ١٦٠). ولقد ظل مؤرخًا بالرغم من طموحه في أن يكون ناقدًا ، وهو يعتبر كل مؤلف على أنه فرد مفرد ، له قصته الخاصة التي يحكيها ، طريقته المفردة الخاصة ، قيمته الخاصة وليس الحكم تجريبيًا ، ولكن أن يرى عينيا ، هـو غايته وهـدفه (المصدر السابق ، ص ١٦٢) ، ويشكل شامل فيما عدا تحليلات كرُّ الأشكال الفردية لم يطــور أي أنوات تحليلية لتحقيق طموحه وآماله عـن الروائي الفرنسي فلوبير ، وفي الأغلب أنه قانع بأن يطرح اقتباساً يحل محل النقد ، وأن يشير إلى (مالا يوصف) في الشعر ، ولقد ألقى محاضرة عبن كيتس (١٩٢١) بدءًا بالسؤال اليائس:

«إنني أسباكم ، وأسال نفسي ما الذي تبقى أن نفطه وأن نقوله؟» (مقالات مجموعة ، المجلد الأول ، ص ٢٢٤) ، وحينتُذ يستمر في اقتباس فقرات مطولة لا يكاد يكون فيها تعليق ، لقد كان كرُّ مُنحية نسق المداضرات ، إنه معنى بالقديم التيوتوني وحكُّم أيسلندا والغنائيات المحلية في إقليم البروفنسال الفرنسي ومعنى «بمحيط القصص والجزر الغنية بالقصيص الخيالية، (المقالات المجموعة ، المجلد الأول ، ص ١٤٧) ، لكنه أيضًا - وإن كان بشكل متنافر - أعجب بالقرن الثامن عشر باعتباره «عصرا من أعظم عصور العالم في التخيل الفني» (القالات المجموعة ، المجلد الأول ، ص ٧٦) ومدح هذا القرن «لتناغمات الخطوات المتبعة» المفيدة والمعتدلة واليسيطة ، وبيريز في نظره هو مؤلف (كلاسيكي) غارق في تقاليد الشعر الإسكتلندي ، وإن كان في موضع أخر يعترف بأنه لا توجد أية كلاسيكية حقيقية في الأنب الإنجليزي ، ولا يوجد شيء بمكن مقارنته براسين (عن الأدب الصديث ، ص ٢٢٠) وقد أصَّر كـرْ على إصدار (مقالات) دريدن مع مقدمة مطولة وتعليق ، لكنه حاضر أيضًا عن سكوت وبايرون وتنيسون ويراوننج ، وهو كأستاذ الشعر في إكسفورد شرح شلى ، وملتون ، ويوب ، وموايير ، وماتيو أرنولد ، ودانتي ، ويوباريو (انظر : فن الشيعر ؛ انظر : المقالات المجموعة ، المجلد الأول ، ص ٣٠٥- ٣٣ بالنسبة لمحاضرات دانتي وبوباريو التي ألقيت في إكسفورد) وكلها تمدح ودائمًا هناك تعليق معقول ، ولكنه مثل أوليفر التون لايستطيع أن يحرر نفسه من الذوق الفكتوري الانتقائي أساساً ، وغير المسامح بون تفريق ، ونزعته التاريخية الرئيسية . هربرت جریرسون ( ۱۸۱۱ – ۱۹۹۰ )

لقد نال سير هربرت جريرسون الشكر من كل طلاب الأنب الإنجليزي بإصداره طبعة — على أساس المخطوطات – لشعر جون نن (١٩١٧) وأن مختاراته «الغنائيات الميتافيزيقية ، وقصائد القرن السابع عشر : من دن إلى بتلر» (١٩٢١) والذي يحتوى مقدمة تحدد «توليفة فريدة من العاطفة والفكر ، الشعور والاستنتاج المنطقي» (ص ١٦ من التصدير) على أنه «الإنجاز الأعظم» للشعراء الميتافيزيقيين ، ومقال إليوت «الشعراء الميتافيزيقيون» كان عرضًا تجليليًا لمختارات جريرسون في مجلة تايمز ليترى سبامنت.

وأول كتاب لجريوسون هو مجلد ساهم به في سلسلة «حقب الأدب الأوربي» التي يشرف عليها سنتسبرى ؛ وهو كتاب عن «النصف الأول من القرن السابع عشر» (١٩٠٧) ، وهو مثل مجلدى إلتون وكر في السلسلة نفسها كان حشداً بارعًا من المعلومات مع توكيد غير معتاد أنذاك عن الأنب الهولندى وبصفة خاصسة هوفت وفوندل ، لقد أدرج التطورات الإيطالية والألمانية ، وهي لا تزيد عن تجميعات بل حتى الفصول الأولى عن الشعراء الإنجليز تعانى من الإيجاز ، ونقص أي مفهوم دقيق ؛ مثل فن الزخرفة الغربية ، وجريرسون وهو يناقش دُنْ يستغل ما كتبه وعن النزعة المدرسية في العصور الوسطى، في تصادم مع متجهه هو الشخصى .

والكتاب قاصر على الأدب ، وهو يتصور الأدب فقط على أنه فنه (ص ٣٦٠) والمحاضرة الافتتاحية لجريرسون كخلفية استسبرى في أدنبره «خلفية الأدب الإنجليزي» (١٩١٥) تخطط بالأخرى للفرد من العامة الشاعر والجمهور بمعرفة الإنجيل والقدماء من خلال تاريخ الأدب الإنجليزي ويأسى لانهيار هذه «الخلفية» . ويبدو له الشاعر كبلنج أول شاعر «لم يطرح أي طلب للثقافة الأدبية والكلاسيكية» (خلفية الأدب الإنجليزي ، ص ٣٦) ، ومحاضرات مستجر التي ألقاها جريرسون في جامعة كورنل «تيارات متعارضة في الأدب الإنجليزي في القرن السابع عشر» (١٩٢٩) كانت أنذاك دراسة للصراعات الروحية للعصر ، والإنسانية والتزعة التطهيرية من سبنسر إلى ملتون بينما المحاضرات المتأخرة «ملتون ووردزورث: شاعران دينيان ، دراسة لردود فعلهما على الأحداث السياسية» (١٩٣٧) يتهلل لتشابه بطلين عند

جريرسون مع الأنبياء العبرانيين في صدق بصيرتهما في الثورتين التطهيرية والفرنسية، وفي ذلك الوقت تحول جريرسون إلى مهمة تحرير مجموعة من رسائل سير والتر سكوت (١٢ مجلدًا ، ١٩٣٨–١٩٣٧) وكتب حياة «سير والتر سكوت » (١٩٣٨) ، وهو يكمل ويصحح ما فعله لوكهارت .

وكتب جريرسون وأبحاثه المتناثرة جمعت في «مقالات ومخاطبات» (١٩٤١)، وكتاب «النقد والإبداع» (١٩٤٩) فيه نغمة متواضعة واطلاع ومعرفة أيضًا بتاريخ الأفكار التي تشمل معرفة غير معتادة حتى بعمل دلتاي وترلتش في ألمانيا ، وإمثلك روحا كريمة شكلت الإحباط لكتابه «تاريخ نقدى للشعر الإنجليزي» (في تعاون مع ج س. سميت ، ١٩٤٦) بل على نحو أكثر دقة ، وهو ليس نقديًا ، وليس تاريخًا بالمعنم، الدقيق ، وهو حتى ليس نقديًا داخل جنود والصيباسية الفكتورية» التي ببرر بها المُؤلفون فشلهم لإحداث «عدالة للشعر والنقد في العصر الراهن» (ملاحظة استهلالية) . ولما كان من المستحيل عزل المساهمات النقيقة لمؤلفين (كان ج.س سميث قد أشرف على طبعة لإنموند سينسر وكتب مؤلفا صغيرًا «دراسة لوريزورث» ، ١٩٤٤) فإنه يجب النظر الكتاب بالأحرى على أنه علامة على التاريخ الأدبي ، وليس تعبيرًا عن أراء جريرسون الشخصية . وعلى المرء أن يشير إلى كتابات جريرسون الأسبق لنقتنع بأن اهتمامه بالشعراء الميتافيزيقيين كان شيئًا أكثر من مجرد سوء فهم ، وقد تناول هؤلاء الشعراء بإيجاز شديد ، وأقل من صفحة خصصت لكرشو لمجرد نقده (للمبالغة) و«المجاز الظريف المضحك» (التاريخ النقدي الشعر الإنجليزي ، ص ١٦٥) ، وهو یصادق تمامًا حتی علی ما لدی جورج هربرت من «مزاج معقول محبوب» لا یُستخدم إلا لتبرير «ازدهاراته الوراثية» و «منتجات الخيال» (ص ١٦٤) وهو ينكر على بوب «أية قيمة مهمة وتأثير قوى» (٢٢٠) وأبدى رأيه في «فقره المدقع بالنسبة للمعرفة وسوقيّته من المشاعر» (ص ١٢٧) ويصنادق عليه تمامًا ، ويجرى تناول الروم انسبين بتفصيل · أكبر كثيرًا · وهناك ثماني عشرة صفحة عن كراب مقابل اثنتي عشرة صفحة لكل الشعراء الميتافيزيقيين مجتمعين ، ويجرى تمجيد سكوت على أنه (شاعر كبس) برتفع إلى «الذري الملحمية» (ص ٣٧٦) ، ووجهمة النظار تجاه الشعر الحديث نظرة غير متعاطفة تمامًا . والمؤلف من متحدرون من ييتس تاركين «الإبصار إلى بيزنطة»

«للقراء الأصغر ، شبعراء الغد» (ص ٥٢٣) ، ويدلاً من هذا نحصب على ثناء باعث على الغثيان للورانس بينيون ، وتسمع حتى عن المبجل أندرو يونج ، والسيدة راشيل أثاند تياور والسيدة فرجوند شبوف ، والمؤلفون يدافعون يصدق على أن «هذاك انحرافا في الحساسية» قد حدث مؤخراً ، وأن «نوقهم في الشعر تشكُّل في الأيام الفكتورية» ، غير أن هذه النسبية تعنى أنه لا يوجد شيء مشترك بين الأجيال ، وأن كون الخطاب النقدي يجب تحطيمه شذرات ، والشعر السيء هو شعر سيء بمثل ما أن الشعر العظيم هو شعر عظيم مهما يكن عصره ، ومهما تكن حساسيتنا الخاصة ، والأكثر المنظرابًا عن الأحكام على عجز المؤافين عن تحليل الشعر أو حتى وصفه ، كل ما يفعلونه هو مجرد تعليق التغيرات على الصفات مثل «فخم ، غزير ، رئيسي ، محبوب ، مبهج ، ساحر» ، وهم يعتقنون أنه جدير اقتباس كانون بيتشنج عن مسرحية لصمويل دانيال على أنها «مليئة من البداية إلى النهاية بالأفكار الجميلة ، والكتابة الجميلة» (ص ٩٢) وهم يقواون لنا على نحو قطِّعي إن «الشعر المرسل ليس هو وسيط الهجائية» (ص ٧٢) وإن بعض قصائد سينني هي أغنيات ، وهكذا «ينتقل من الواقع إلى السونيتات» (ص ٨٥) أو بيت شعر ملتون» إنقاذ الحوائط الأثينية من الدمار الشديد» هو «ربما أجمل بيت في اللغة» (ص ١٨٠) أو إنه لًا يرجد شيء اسمه الشعر الحر الذي هو «تناقض في التعبير» (ص٥٥٥) وهم يقولون لنا إن قراءة سبنسر هي أشبه «بمشاهدة فيلم ملون يتحرك باضطراد عبر الشاشة مع صوت الموسيقي» (ص٨٣٨)؛ إن (السيدة شالوت) «هو عمل عبارة عن منظر طبيعي في لون سائي ، واللوجة تُعرّض على موسيقي الفلوت» (ص ٤٤٢) .

والكتاب ليس فقيراً في النقد فحسب بل هو أيضاً فقير كتاريخ أنبي إنه يظهر في غالبيته نقصاً كاملاً في المعرفة بأبسط المشكلات المنهجية لكتابة التاريخ الأدبى ، والمؤلفون حتى لا يحاولوا ما يعتقد المرء أنه يجب أن يكون انشغالهم بتأريخ الشعر الإنجليزي : الاستمرار ، والظهور ، والتطور ، والتغيرات وثورات من الشعر الإنجليزي ، إنهم حتى لا يواجهون بوضوح مهمة مناقشة سلسلة من الشعراء الأفراد ، إن منهجهم هو مجرد خليط تجريبي من السيرة والبيليوجرافيا والمختارات – معظمها نتف صغيرة – ودلالات على الموضوعات ، والأشكال النظمية ، وقيمة البنية الخاصة بالسيرة بشكل كبير هي الحكم من مسافة مخصصة لها ولشكايات على النحو التالي : «إننا لا نعرف الكثير

عن الحياة الفاصة لطومسون [جيمز طومسون الشاعر الفكتوري] اربط أحواله المختلفة في الشعر مع التغيرات في ظروفه الفعلية» (ص ٤٩٩) ، ولكن لا نجد في أي موضع محاولة أصيلة لاستخدام سياقات سياسية ، أو اجتماعية ، أو حتى متعلقة بالسيرة لتفسير الشعر ، وعندما تبذل مثل هذه الحركة نحصل على رؤية مبسطة مثل العبارة القائلة إن انهيار القوى الشعرية لوردزورث ترجع إلى «الإنهاك في العمل» (ص ٢٥١) إن هذا الكتاب التعس يستحق الانتباه حيث إنه يصدر من باحث مميز ، وهو في بحران تام بالنسبة للمناهج والأغراض ، وحتى المواد الخاصة بالتاريخ الأدبى ، ويكشف عن حمق حتى بالنسبة للتحليل البسيط الذي يدل على أنه كان (أو هل لا يزال ؟) شيئًا خاطئًا تمامًا بالنسبة لتطبيق التاريخ الأدبى .

## هـ. و . جارود ( ۱۸۷۸ – ۱۹۹۰ )

يمكن أن يطرح هـ. و. جارود على أنه مجرد تابع لسير والتر رالى ، ولقد اقتبست مرتين (في كتابي «مفاهيم النقد»، ١٩٦٨ ، ص١٩٦٨ ، وفي «تمييزات»، ١٩٧٠ ، ص ٢٥٠) فقرة تبدو لي مميزة لهذا الجيل من الباحثين فيها يمدح جارود نقد الشعراء الذي «قد كُتب بحرية دون أي قلق في الرأس ، والأقل ترتيبًا لتحطيم القلب بشان المسائل الكبري» (الشعر ونقد الحياة ، ص ١٥٧) ، ويواصل جارود قوله إن الناقد «يستطيع أن ينغمس في مزاجه ... يمكنه أن يكون مخلوقًا يحب ويكره» وهناك دلالات كثيرة أخرى – مدح هازات على أنه «أعظم النقاد الإنجليز» (الشعر ونقد الحياة ، ص ١٥٠)، والأبحاث التمجيدية عن : روبرت بروك وهلبرت وولف و أ.إ. هوسمان ، وعن شعر روبرت بريدج وعمله (اختيار الجمال) ، وعن موضوعات روبرت لويس ستيفنس ، وعن روبرت بريدج وعمله (اختيار الجمال) ، وعن موضوعات مثل «العندليب في الشعر» – كل هذا جعل جارود يبدو حازمًا في عصره ، وليس هناك أي تناقض بين مثل هذا النقد (الانطباعي) والاهتمام بالنقد النصيّ ، وإشراف جارود على إصداره «الأع مال الشعرية لجون كيتس» (١٩٣٩) الذي يدرج تنويعات في على إصداره «الأع مال الشعرية لجون كيتس» (١٩٣٩) الذي يدرج تنويعات في المخطوطات والنسخ المطبوعة لا يزال بعد عملاً رائعاً .

ولكن جارود ليس - بكل بساطة - حالة أخرى من التكامل بين الدراسة النصية ، والتاريخ الأدبى الخارجى ، والنقد الانطباعى السائد في إنجلترا في ذلك الوقت ، أنه بالفعل لديه نظرة أكثر تعقيداً للشعر والنقد ، وحتى المحاضرة عن «كيف نعرف الكتاب الجيد من الكتاب السيء» الموجه إلى مدرسي المدارس الأولية يظهر أن جارود يلتقط معيار السيطرة التأليفية ، وما يسميه الكتابة «المقصودة» ، المفهوم الكلي الوحدة العضوية والاستجابة القصوي لحكم العصور والتراث : «الاختبار الوحيد الذي أعرفه بالنسبة الكتاب هو خير الكتب» (حرفة الشعر ومحاضرات أخرى ، ص ١٦٥) والأكثر طموحاً هو محاضرة أخرى بعنوان «مناهج النقد في الشعر» ، يقول جارود إنه يوجد «كيان صلب من الرأى المتفق عليه» في نقد الشعر (الشعر ونقد الحياة، ص ١٥٥) وإن كل مناهج النقد هناك جافة لاستخدامها : المنهج التفسيري «التقدير» – الذي يستنكره على أنه «مدرسة السجع والتسميع» – والدراسات الخاصة بالسيرة والنقد في إطار

الظروف النفسسة والاجتماعية . «إنني أحب كل هذه الناهج» (ص ١٦) ، هكذا يقول بإطراء ، لكنه - حيننذ - ينطلق ليرفض النزعة الذاتية لدى أناتول فرانس قائلاً إن هناك فرقًا بين الإقرار بأن الحقيقة نسبية وجزئية ، والإيمان بأن الحقيقة شخصية ، والنقاد لا يستطيعون أن ينغمروا في التعبير الذاتي . إن التعبير الذاتي يعني لا شيء ، إن الإنسان يعيش في تراث ، إنه مضطر إلى استخدام الكلمات ، وهو يحط على العقول الأخرى ، «لقد أصبحت واعيًا كم ضئيلة أو لا شيء ذاتيَّتي» ، «إننا مجرد شركاء مم العالم، ، وجتى الشاعر العظيم لا يعبر عن نفسه ، ولكن عن «النفس التنبؤية للعالم العظيم» ، «من القول المبتدِّل أن نقول إن نجاح التمثيلية المسرحية متوقف تمامًا على الجمهور بقدر توقفه على الممثلين . إن الجمهور يمثل التمثيلية ، ويمعنى ما إنه يكتبها» (ص ١٦٥) ، وهنا بعض الصيغ المتطرفة الجديدة لمشاركة القاريء في الإبداع قد جرى الإرهاص بها ، هناك حق في رفض جارود الرأى الذي يقول إن الشاعر هو ببساطة لسان حال عصره ، وهو يقول إنه قد يعيش مع شعره في عصر أخر ، حتى في عصر بركليز اليوناني (ص ١٦٦) ، والاعتراض على المفهوم غير المضطرد للزمن قد جرى الأخذ به تمامًا ، غير أن جارود يتجنب حلا بالهرب إلى الفكرة القديمة عن لازمنية الشعر ، «بالنسبة للشعر لا شيء يحدث في الزمن ، فإذا حدث هذا فإن الشعر سيكون تاريخًا» (ص ١٦٧) ، وفي النهاية لا بجد «أبة صبعوبة في افتراض أن عالم الوعى الذي يتحدث بالشعر هو وعى أولاً وأخيراً» ، و«ذلك يجعل من المكن التحدث عن قوانين الشعر» ، هكذا يقول على نحو غامض ، وجارود يعرف بالطبع الحجة القائلة : «لا توجد قوانين للشعر ؛ لأنه في الأغلب يجري انتهاكها ، وبالطريقة نفسها لا توجد (وصايا عشر)، (ص ١٥٣) فإذا كان الشاعر يبرهن كثيرًا على القوانين فإن القوانين تتخير بمثل ما تتخير القوانين في النولة بون أن تكف عن أن تكون قوانينا ، غير أن جارود لا يشتط إلى أبعد من هذا ، إنه ليس محتاجًا إلى أن يكون واعيًا بهذه القوانين بمثل ما إننا لا نحتاج إلى قوانين جسمنا ، ثم يواصل بالوضع المعادي للنظرية الذي اقتبسته في البداية من النص .

وبالنسبة لبعض المسائل المحورية (لا أسميها قوانين بل معايير للحكم) ، فإننا نجد أن لجارود عقلاً منقسمًا ، فلما كان تليمذًا لأرسطو فإنه يتقبل الكلى والنمط كمعيار ، ويرفض الواقعية الشديدة : «أن تضع الأمر في كل شيء ، وأن تدع الأشياء

تتحدث لنفسها ، ولكن هذا بالضبط هو معضلة الواقعية . فإذا تركتم الأشياء تتحدث لنفسها فإنها لن تتكلم إطلاقًا ، إنها سوف تتلاشى من دورانها» (حرقة الشعر ومحاضرات أخرى ، ص ٢١) ، لكن جارود يقتبس حينئذ رسالة مفتوحة موجهة إليه من جون ألكسندر سميث ؛ وهو باحث أرسطى عن عطبيعة الفن» (١٩٢٤) يتحدث فى إطار مستمد صراحة من كروتشه من أن الشعر يتألف «من نوع من الجوع والتعطش لما هو فردى» ، إن غرضه هو «عرض الأشياء ، ليس فى ترابطاتها الكلية ، بل فى فرديتها ... ككليات ، ككمالات وقتية ، كانتهازات للفرص وإبراز للمظهر ، وكل منها هو شىء قائم فى ذاته ، إنه (ذلك) وليس (ما ذلك) ، إنه منطقه الخاص ، إنه كيانه الحى الخاص ، هذا هو ما يسعى إليه كل الشعر (حرفة الشعر ومحاضرات أخرى ، ص ٢٥) . ولكن مرة أخرى يتجنب جارود اتخاذ قرار يلجأ إلى عدم ثقته بالنظرية ، «إذا توصل إنسان مرة أخرى يتجنب جارود اتخاذ قرار يلجأ إلى عدم ثقته بالنظرية ، «إذا توصل إنسان أرسطو ووردزورث ، نصف العقلانية والعاطفية ، مازالت لى يداى» (ص ٢٨) ، هناك ممة ، واكن توجد أيضاً حكمة فى تنبذب جارود وتلفساته.

ولا يوجد أى تذبذب في الكتب الصغيرة عن «وردزورث: محاضرات ومقالات» (١٩٢٣) ؛ «كيتس» (١٩٢٦)؛ «كولنز» (١٩٢٨) ، إن الآراء بالأحرى فيها نزعة قطعية ، وهي قائمة على الهوى ، وهي قراءات لصيقة للقصائد - ليست قراءات لصيقة بالمعنى الذي في (النقد الجديد) بل اختجارات لصعوبات فهم الكلمات والعبارات والروابط ، والكتب عن وردزورث قد عفي عليها الزمن تمامًا من ناحية ، لأنّ هناك مخطوطات جديدة قد ظهرت عن قصيدة (استهلال) ومن ناحية أخرى لأن اهتمام جارود بالأيديولوجيا والنزعة المفرطة في العاطفية وجوبوين وأنموذج كولردج كشاعر فلسفي بدت مفرطة في تطرفها ، والحجّاج الموجه ضد مفهوم ج. م. هاربر لوردزورث هو على أية حال مبرر: «إن وردزورث البايروني النزعة هو في إجماله غير حقيقي على ما أعتقد على نحو أكبر من وردزورث الأب الأصلي)» (ص ٢٧) . وتحليل تصدير (القصائد الغنائية) نقيق ، ويعترف جارود بأنه «يتمسك بالتفسير، وتجنب النقد الأدبي بالمعني الواسع» (ص ١٠). ولكن يصعب أن يكون هذا حقيقيًا في عديد من الصفحات - وخاصة التمجيد الشديد ولكن يصعب أن يكون هذا حقيقيًا في عديد من الصفحات - وخاصة التمجيد الشديد القصائد في (القصائد الغنائية) (ص ١٨).

والكتاب عن كيتس يعيدالتنكيد بحدة الرأى القديم عن كيتس كشاعر الحواس ، ويدرك جارود اهتماماته السياسية ، وطموحه التقاسف ، لكنه يعتقد أنه في «هذا التردد بين الحس والعقل لا يكمن في قوته بل في ضعفه» (ص ٣٥) ، وكل التأكيدات تحطّ على (قصائد) وقصيدة (أندميون) والقصيدة المجازية (هيبريون : رؤية) فهي قصائد تنال الذم ، «أنا أعتقد أنه شاعر عظيم فقط عندما تلتقطه الحواس ، وعندما يجد الحقيقة في الجمال ؛ أي عندما لا يُعني نفسه بإيجاد الحقيقة على الإطلاق» (ص ٢١) ، ومعظم النقد الحديث قد اتّجه تمامًا وجهة أخرى .

والكتاب الصغير عن كولنز يتجنب كل تطرف: إنه يستبعد - بشكل شديد تمامًا - احتقاء سوينبرن المتفجر بوضوح كولنز بدل أن يفحص أشكال غموض تركيباته ، وصعوبات قاموسه الشعرى ، وتعليقاته ؛ وهى فى أغلبها عن فشل كولنز فى «تحقيق تناغم حق بين ما كان يقوله وما سبق له أن قاله» (ص ٧٦) ، حتى فى الإعجاب الكبير بعمله «قصيدة إلى المساء» .

والبحث «جين أو انتقاص» يطور الاعتراضات التي وجهها إمرسون ضد عبادة جين أوستن: إن عالمها ضيق ، ولا ترجد خلفية اجتماعية ، وليس لديها أي اهتمام ، أو التقاط للمسائل العامة ، «إن قريتها ليس لها مكان سواء لله أو الفقراء ، والطبيعة أيضًا جرى استبعادها بصراحة» (ص ٣٣) . وما من مخلوق في كتاب عن عمل جين أوستين له أي شغل لعمله ، إن حبكاتها تخيلية ورتيبة ، ومعاييرها الأخلاقية منخفضة متحاملة» مثل للؤسسات المتهرئة والبالية على أنها كهنوتية ومحاباة وليس فيها ملاءمة ، وفيها براعة فيما يعد رسما الشخصية على غرار يثوفراسط ، ورغم كل تحذاقية جارود فإنه يبدو نأقدًا أفضل من نظرائه في هذه الجماعة .

### المصادر والمراجع

| - Oliver Elton. The Augustan Ages (1899). Cited as AA.                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . Modern Studies (1907). Cited as MS.                                                                            |
| . Survey of English Literature. 1730-1780, 2 vols. (1932); 1780-1830, 2 vols. (1912); 1830-1880, 2 vols. (1920). |
| . Essays and Addresses (1939). Cited as EA.                                                                      |
| - L. S. Martin. Obituary of Elton in <i>Proceedings of the British Academy</i> 31 (1945): 317-34.                |
| - W. P. Ker. Epic and Romance (1896).                                                                            |
| The Dark Ages (1904).                                                                                            |
| English Literature: Medieval (1912).                                                                             |
| . The Art of Poetry (1923).                                                                                      |
| . Collected Essays. 21 vols. (1925). Cited as CE.                                                                |
| - R. W. Chamber. On Ker in <i>Proceedings of the British Academy</i> 11 (1924/25): 413-26.                       |
| - Arundell del Re. William Paton Ker: An Appreciation (n.d., 1929?). Good.                                       |
| - B. Ifor Evans. W. P. Ker as Critic of Literature (1955).                                                       |
| - Sir Herbert Grierson. The First Half of the Seventeenth Century (1907).                                        |
| . Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century (1921). An Anthology.                                 |
| . The Background of English Literature (1925).                                                                   |
| Cross Currents in English Literature of the Seventeenth Century (1929).                                          |
| . Milton and Wordsworth: Poets and Prophets. A Study of Their Reactions to Political Events (1937).              |
| Sir Walter Scott, Bart. (1938).                                                                                  |
| Essays and Addresses (1941).                                                                                     |

- . and J. C. Smith. A Critical History of English Poetry (1946). Cited as CH.
- Sir Herbert Grierson. Criticism and Creation (1949).
- René Wellek. "The Decline of Literary-History Writing," in Western Review 12 (1947): 52-54. Reviews Grierson's A Critical History of English Poetry: some passages are used verbatim in the chapter above.
- David Daiches. On Grierson in Proceeding of the British Academy 46 (1960):
   319-32. Reprinted in More Literary Essays (1968).
- H. W. Garrod. The Profession of Poetry and Other Lectures (1929). Cited as PP.
- . "Jane Austen: A Depreciation," in Essays by Divers Hands, being the Transactions of the Royal Society of Literature, vol. 8, n.s. (1929), ed. L. Binyon, pp. 21-40.
- . Poetry and the Criticism of Life (1931), Cited as PCL.

### **(")**

جماعة بلومسزيري

في مقال عن جماعة بلومزيري تشكك كليف بِلُّ ما إذا كانت هذه الجماعة قد وجدت أصلاً ، وتسامل ما إذا كانت « وجهة نظر » حقبة ما ، عصابة من المتأمرين ، أو مرض عضال ( كليف بل: الأصدقاء القدماء: ذكريات شخصية ، ص ١٢٦ ) ، زيادة على ذلك ، فإنه يستطيع أن يحكى لنا مَنْ انتمى في عام ١٨٩٩ إلى جسماعة ممن لم يتخرجوا بعد في كامبردج، ومُنْ التقوا حينذاك، وواصلوا الاجتماع من عام ١٩٠٤ وطالم في منزل أجّرته فانا وفرجينيا ستيڤن في ٤٦ ميدان جوريون ، بلومزيري ، والأختان؛ وهما ابنتا كاتب السيرة ، والناقد الراحل مؤخرًا لسلَّي ستيڤن ، وقد تزوجتا فيما بعد كليف بل وليوناريو وواف على التعاقب ، وكانت لهما علاقات ودودة مع عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز، وكاتب السيرة ليتون ستراتشي، والناقد الفني روجر فراي، والناقد المسرحي ديزموند ما كارثيو الرواشي إدوارد مورچان فورستر. وبِلُّ هو الذي تنصل من مسالة ما إذا كان هناك أي شيء مشترك مع النظرة الجمالية والنقبية لهؤلاء الأصدقاء، وكنير الذي كان عضواً مبكرًا في هذه الجماعة يعتبر كتاب (مباديء الأخلاق ) من تأليف ج، إ، مور أمرًا حاسمًا ، ولقد اقتبس تأكيد مور أن « ما نعدُّه أكبر الأشياء قيمة مما نعرفه أن نستطيع أن نتخيله هو حالات معينة من الوعى ، يمكن وصفها بفجاجة على أنها لذة المضاجعة الإنسانية، والاستمتاع بالأشياء الجميلة » (١) ، يقول كينز : « لا شيء يهم سوى حالات العقل ، حالات عقلنا والأخرين بالطبع ، لكن أساسًا حالات عقلنا نحن وهذه الحالات للعقل لا ترتبط بالسلوك أو الإنجاز أو النتائج ، إنها تتكون في حالات عاملفية لا زمائية من التأمل وتبادل الأفكار، وهي -إلي حد كبير-لا تقترن بما هو ( قبل ) وما هو ( بعد ) ، والتناول الجمالي الحياة متضمن « إننا نضباعف الأضلاق المعتادة والقناعات والحكمة التقليدية ، إننا - إن جاز لنا القول -بالمعنى الدقيق للمصطلح - بمعزل عن الأخلاق (٢) » وسير الحياة لكينز وستراتشي وفرچينيا وواف ول ، م ، فورستر ، وفائيسا بِلْ ، وفينا ساكفيل - وست، وكذلك نشر رواية مبكرة من تأليف إ ، م ، فورستر قد سُعت بشكل هائل من معرفتنا بتحررهم الجنسي، وتشابكاتهم الانفعالية ، لكن لا يستطيع المرء أن يقول إنهم ظلوا بمعزل عن

<sup>(</sup>١) مبادئ الأخلاق ( ١٩٠٣ ، إعادة طبع ١٩٢٨ ) ، ص ١٨٨ .

<sup>.</sup> ۱۸ – ۱۷ ، من ۸۲ مقدمة بقلم دیفید جارنت ( ۱۹٤۹ ) ، من ۸۲ – ۱۸ ، ( ۲) مسیرتان x

مالم الفعل والإنجاز ، ففرجينيا وولف – على الأقل – أصبحت من الدعاة الأشداء المساواة بين الجنسين، والدعوة السلام والاشتراكية ، كما أن المرء لا يستطيع أن يقول إن علم الجمال عندهم كان ببساطة علم جمال « الفن للفن »، وحستى هو بحث عن « حالات التبادل الفكري العاطفي اللازمني » . ومع منظورنا الأكثر اتساعًا يمكننا أن نميزهم بجلاء عن النقاد المعاميرين ، إنهم على الإطلاق ) أو يصبعب على الإطلاق ، يعطون للحالة الجمالية كيان البصيرة الصوفية كما عند ميدلتون مرى أو د .هـ. اورائس أوج. ويلسون نايت ، وهم لم يرهصوا، أو يشاركوا هي كالسبكية ت ، اس . إليوت ورأيه في تجرد الشعر ونزاهته، وقوة التراث أو نزعته هووت. إ. هيوم المعادمة الرومانسية بشكل عنيف ، كما أنهم لم يتعقلوا نزعة أي . أ. ريتشاردز المفرطة في العلمية السيكولوجية، ولم يتعاطفوا مع نزعة ف. ر. ليفس الأخلاقية لكن هذا الإحساس بالتميز عن التيارات والأشخاص الأساسين الآخرين في النقد الإنجليزي لا يجب أن يطمس تنوع الآراء، والتطبيقات النقدية الفعلية لهذه الجماعة التي تترابط في صداقة وتفوقية واعية وعيًا ذاتيًا مدويًا ، وعلينا أن نناقش - على نحو منفصل - نقد كل منهم؛ لكي نستخلص فردية أعضاء الجماعة، ونحكم عليهم لا كحالات بل كشخصيات نقدية ، وتحن نحتاج بإيجاز إلى أن نيحث ناقدي الفن: روجرر فراي، وكليف مل.

## روجــر فــرای ( ۱۹۳۶ – ۱۹۲۱ )

لقد كان روجر فراى متأثرًا - على نحو غريب للغاية - بكتاب تولستوي (ما هو الغن؟) ، وليس بطبيعة الحال « تقييمه المنافي للعقل للأعمال الفنية » بل تأثر « بنقده النوراني للأنساق الجمالية الماضية » وعزمه ( المستمد من إيوجين فيرون ) على أن الفن ليس معنيًّا بالجميل ، بل هو « وسيلة للتواصل بين البشر » ( الرؤية والتصميم ، ص ٢٩٢ --٢٩٣ ) ، ورؤية الفن هذه الاجتماعية التواصلية الشديدة قد تعُدلت أحيانًا ، وأحيانًا كانت تتناقش بإمبرار قرائ على رد الفعل الشخصي الذالس على العمل الفني ، يقول « على الناقد أن يعمل بمقتضى الأداة الوحيدة التي يملكها - ألا وهي حساسيته الخاصة بكل ما يضاهيها من أمور شخصية » ( ص ٢٨٥ ) ، وهكذا كان على فراى أن يحدد « النسبية الكاملة اكل شيء الطبيعة إلانسانية، واستحالة التحدث على الإطلاق عن الأشياء في ذاتها ، ومن الغريب مقدار الصعوبة في التنقيب في العادة السائدة في العصور الوسطى عن التفكير في ( ماهيات ) الأشياء المجودة بمعزل عن كل العلاقات (١) » ، زيادة على ذلك يستطيع فراى أن يقول إن « أعظم فن كان دائمًا متواصلاً مشتركًا مع الآخرين ؛ أي التعبير بطرق فردية الغاية - دون شك - عن التوقانات والأمال المشتركة » لكنه أعرب عن مخاوف بشأن حرية الفنان في مجتمع اشتراكي مستقبلي حيث لا يستطيم أن يواجه سوى « استهداف الحرية الإنسانية » فنقدر أن نواجه « تنظيمًا للفراغ الذي منه ينمو الفن » ؛ وهذا رؤية طوبوية سانجة يطرحها التاريخ الحديث ( الرؤية والتصميم ، ص ١٢ ، ٧٧ - ٧٨ ) ، وعادة ما يذهب قراي إلى أن « القرض المعتاد للرابطة المباشرة والحاسمة بين الحياة والفن ليست صحيحة » ، إن النفن « معَّرض أحيانًا التأثيرات من الحياة ، ولكن في المحتوي الذاتي الأساسي ، نجد التتاليات الإيقاعية للتغير تتحدد أكثر بقواها الباطنية» وإس بالتاثيرات الخارجية ( ص ٩ ) ، بل إنه حتى ليؤكد أن « الفن ليست له صلة بالأخلاق  $_{0}$  وليس له شأن على الإطلاق بالجنس  $_{(1)}^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) رسالة في : فرچينيا وولف: روجر فراي ، ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) رسالة ال رويت بريدجز ( ۱۹۲۶ ) في كتاب وواف : روجر الراى ، ص ۳۳۰ .

وروجر في الممارسة أصبح الداعية الرئيسي لفن بعد الانطباعية ، لقد نظم معرض نوفمبر ١٩١٠ الذي أظهر سيزان وجوجان وفان جوخ وماتيس لأول مرة في إنجلترا ، ودعا دومًا إلى رفض كلا الفن الواقعي والانطباعي ، بل حتى لقد قبل النتيجة المنطقية؛ وهي الفن المجرد، أو غير التمثيلي يقول: « إن المحتوى هو مجرد توجيه الشكل ...

وكل الصنة الجمائية الجوهرية تعمل مع الشكل الخالص ، وهو يشير إلى الشعر معبِّرًا ليؤكد أن « الشعر يصبح أكثر تكثيفًا إذا ما كان المحتوى تعاد صياغته كلية بالشكل، وليست له قيمة منفصلة على الإطلاق » (٢) ، وهو يتقبل وجود انفعال فنّى خاص ، لكنه يعترف بأن مثال الفن الخاص هو فحسب مـثال ، وهي المارسـة فإنّ « الانفعال الجمالي له قيمة في المركبات المعقدة الشديدة أكثر مما في المالة الخالصة « الصافية » ، إن للفن كيفية خاصة « الواقع » تجعله « مادة ذات أهمية لا متناهية » ، وهو يُخلُص إلى حركة مميزة من حركات الاستسلام .

« إنَّ أية محاولة يمكن أن أقوم بها لشرح هذا ربما ترسو بي في أعماق التصوف، وعلى حافة هذه الهوة تأتى وقفتى » ( الرؤية والتصميم ، ص ٣٠١ - ٣٠٢ ) .

وعلى أساس منطقى رفض فراى فيما بعد تحدى أى . أ . ريتشاردز لأى نوع من التجربة الجمالية المنفصلة . إن ريتشاردز يقول فى جداله إننا فى المنظرة إلى لوحة، أو قراءة قصيدة، أو الاستماع للموسيقى فإننا لا نفعل أى شىء مختلف عما نفعله فى طريقنا إلى المتحف، أو عندما نرتدى ملابسنا فى الصباح هو جدال غير مقنع ، ويستجيب فراى لمحاضرة أ . س . برادبى عن « الشعر للشعر » ويناقش الصراع بين الشكل الخالص، والعرض الذى يهاجمه ريتشاردز بأن يسميه « تعاونيًا » ، ويوضح فراى المطيف من الفن التمثيلي عند بوسين، فراى المطيف من الفن التمثيلي عند بوسيان بروجل إلى التصميم الشكلي عند بوسين، ويراه على أنه توبّر وصراع ( تحولات : مقالات نقدية وتأملية عن الفن ، ص ٢ ويراه على أنه توبّر وصراع ( تحولات : مقالات نقدية وتأملية عن الفن ، ص ٢ طرد – فيما بعد – ما أسماه « النقد النفسى » ومنه استسمد فراى الاستعارة طرد – فيما بعد – ما أسماه « النقد النفسى » ومنه استسمد فسراى الاستعارة

<sup>(</sup>٢) رسالة إلى ج . ل . ديكنسون ( ١٩١٣ ) في كتاب رواف : روجر فراي ، ص ١٨٢ .

« المجلدات السيكواوچية » في الأدب عن تماثل المجلدات التشكيلية في الفنون الجميلة (3) ومصطلح ( التشكيلي ) أو ( اللمسي ) هو مصطلح مستمد من برنسون؛ والذي يبدو أنه من المستحيل نقله إلى الأدب بئية حال من الدقة ، وإنجازات فراي كانت إلى حد كبير في تربية الجمهور على الفن الجديد للقرن يرفض الواقعية التصويرية عند الفكتوريين، والحط من شأن إسهامات الانطباعيين كخطوة في الاتجاه الحق، ولكن ينقص في الشكل والتنظيم اللذين وحدهما عند سيزان وبيكاسو في بواكيره ، ولدي فراي مهارة في تفسير الصور، وإيجاد اصطلاح لفوى لوصف الأعمال الفنية ( وهويدين بشيء لفوافلين (٥) عن هذه النقطة ) والتي كانت جديدة في إنجلترا ، وكان هناك تعرب على إضفاء الطابع الأخلاقي، أو المصطلح الانطباعي الغامض المستعد من رسكين .

<sup>(2)</sup> نشر موردن كتيبا عنوانه و طبيعة الجمال في الفن والأدب ، ( ١٩٢٨ ) وقد نشرته دار هرجارى الطباعة .

<sup>(</sup>٥) منريخ فوافين ( ١٨٦٤ - ١٩٤٥ ) مؤرخ فني سويسري تحدث عن نظرية الأشكال . ( المترجم )

# کلیف بِلُ ( ۱۸۸۱ – ۱۹۶۶ )

من الناحية الفعلية نجد أن كليف بلُّ بكتابه « الفن » ( ١٩١٣ ) كان له تأثير أكبر من جراء النزعة المتطرفة الغاية التي قرر بها مكانته وصك مصطلح «الشكل الدال» . ويبدر أنه مصطلح حسن يوحي بأن الفن هو شكل؛ لكنبه شكل بعني شيئًا يجاون العلاقات الشكلية، ويشبير إلى واقع ، وهو يغزو إنما ينقل انفعالاً، ولكن عند بلُ نجد أن مصطلح ( الدال ) يستخدم لرفض ( التمثيل ) أو ( العرض ) أو ( الوهم ) ويقال لنا إن العنصر ( التمثيلي ) هو « دائمًا لا صلة له بالموضوع » ، و « ذاك أنه لكي يمكن تقدير عمل فني فإننا لا نحتاج إلى أن نحمل معنا شيئًا من الحياة، ولا نحتاج إلى أية معرفة بأفكاره وشنَّونه ، ولا ألفه مع انفعالاته . إنَّ الفن ينقلنا من عالم نشاط الإنسان إلى عسالم التمجيد الجمالي » ( الفن ، ص ٢٧ ) ، وفي فصل عنوانه « الفرض الميتافيزيقي » يقترح كليف بل بالأحرى، وهو يتردد أننا نفَضَلُ التمجيد الجمالي العمل القنى على ذلك الناجم عن عمل الطبيعة ( زهرة ، جناح فراشة ) لأننا نتأش بانفعال الميسدع الإنسساني ، أو حستى أن ذلك « الشكل الداخلي » هو شكل تلتسقط من ورائه إحساساً بالحقيقة القصوي ، ويرفض كليف بلُّ أن يدلى بإجابة موجبة عن السؤال : « لماذا نتأثر بعمق على هذا النحو من مركبات معينة من الأشكال؟ » ، لكنه يتبين أننا نصبح واعين بالحقيقة الماهوية ، واعين بالله في كل شيء ، واعين بالكلى في كل جزئي ، واعين بالإيقاع الكلى الشمولى » (ص ٤٢ ، ٤١ ، ٨٤ ، ٤٥)، بل إنه يدفع الأمر إلى الأمام فيقول إن « كل الفنانين دينيون » لأن « كل إيمان غير تلفيقي هو إيمان ديني » إن الفن والدين إذن هما طريقان يهرب بهما الإنسسان من « البيئة أو الظروف إلى الوجود » « إن العصبور الكبري للدين هي - بصفة عامة - العصبور الكبري للفن » ، ولكن « نقد العمل الفني تاريخيًا يعني أداء لعبة العلة – المرَّخة الغبية». و « لا توجد نظرية خطرة قد صدرت أصلاً من عقل مُشَعُوذ أكثر من نظرية التطور في الفن، إن الفن لا يتقدم ( ص ٦٨ ، ٧١ ، ٧٠ ) ، ويمصطلحات بسيطة مماثلة تتحدث مشكلة الفن وقلسفة الأخلاق ، وبل يؤكد « أن النطق بأي شيء عن العمل الفني هو إصدار حكم أخلاقي خطير » ، إننا نعزوه إلى فئة من الأشياء تحمل تمجيدًا ربحيًا (ص ٨٤ – ٨٥) ، وبالنسبة للفن والمجتمع « فإن الشيء الجميل الوهيد الذي يمكن أن يعمله ( المجتمع ) للفنان هو أن يتركه وحده » ، والفن - بدوره - قد « يرفع من شأن المجتمع؛ وربما حتى يكفر عنه » ، ولكن لا يزال غير واضح كيف يمكن أن يتأتى هذا

إلا بانسحاب ما هو أيضًا تطهير ، « إنَّ مَنْ فَقَد نفسه مرة في (ترقُّ ما) لن يتم إغراؤه بالإفراط في تقدير الاستثناءات المهتاجة الفعل » ، إن ما يتبقى و « كل ما يهم هما الانفعال الجمالي، وموضوعه المباشير » ( ص ١٦٧ ، ص ١٨٠ ، ص ١٩٠ ، ص ١٨٢ ) .

إِنَّ كتاب بِلُّ بكل ملامحه وتوجهه إلى التظاهرات الميتافيزيقية والدينية الفن أسس له معيارًا سمح له أيضًا بأن يصدد نوقه الأدبي (١) ، وهو في مجال الأدب ينشد « معيارًا مطلقًا قائمًا على ( الكيان ) الكلى لذلك الذن » الذي جعله ~ كما في الذن ~ يسمى ( الواقعية ) من أمثال هدج، وبازوجورج مور وجالزورثي « لا فنانين على الإطلاق » ( الغلايات ، ص ١٢ ، ١١ ) لقد أعجب بهاردى ودكونراد وفرچينيا وواف وأنا تول فرانس، والاكتشاف الجديد بروست ، وكتابه الصغيس عن « بروست » ( ١٩٢٨ ) يسرد على نحو كاف تمامًا الشكاوى القياسية ضد إهماله للعمل ، وجمله الطويلة ، وإطنابه ، للدفاع عنه بالنسبة لكل نقطة ، إن بِلْ يفسر منهج بروست على أنه « سلسلة من الانفجارات المخططة بحرَّص، بها يتجلى الماضي المُغمور في الحاضر، وتظهر وحوش أعماق البحر الخاصة بالذاكرة إلى السطح » ، وشكل الرواية يتحدد على أنه « التشكيل في الزمن » ، ورؤيته عن الحب والحياة هي رؤية الإنسان العدمي ، غير أن ابروست أوهامه ، « إنه يؤمن بأن الفن والفكر لا يعنيان شيئًا » ( بروست ، ص ١ ، ص ٤٥ ، ص ٨٥ ) ، وفي ضوء نقد بروست المتأخر يبدو الكتاب خفيفًا ومتواضعًا، وبعد مقال میدلتون مری عام ۱۹۲۲ و ( التكریم الإنجلیزی ) لبروست ( ۱۹۲۳ ) ، وقد ساهم فيه بلّ. إن تحمس بلّ يعد علامة على ذروة محبة ممتدة مشغولة من الإنجليز بيروست

وفى مقال عن « عقيدة الجمالى » ( ١٩٢٢ ) هاجم بِلْ مسرحية چورج برنارد شو ( العودة إلى ميتو شالح ) وما فيها من كهانة كثيبة بتأكيد أن « الناس الذين يعبأون حقًا بالجمال لا يعبأون به؛ لأنه ينبع من الله أو يفضى إلى أى شىء ، إنهم يعبأون به فى ذاته، بل أكثر من هذا إن هذا هو الكيف الذى يعبأون به لكل الأشياء الجميلة فى الحياة »،

<sup>(</sup>۱) روزنیاوم : جماعة پلومز بوری ، ص ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۴ ، ۲۷۵.

وهو يحتنا على أن « أسلاف موسيقى موزار ومشاعرى لاشأن لها بقيمه أى منهما » ، وشو بدوره سمّى بلّ « نو الرأس الضخمة والشهوانى » ، ثم دفع الأمر بجدية أكبر نحو القول : « إننا لا نعيش، وأن نعيش، وأن نقدر أن نعيش في الماضر » وإن الصدام بين النزعة الجمالية والتعليمية لا يمكن أن يُطْرح بأفضل من مثل هذا النحو من الإيجاز.

وواضح أن هذين الناقدين: روجر فراى وكليف بِلْ لا يمكن أن يقال إنهما صاغا أى شيء يشبه عقيدة جماعة بلومز برى، وتأثيرها أبعد عن الانحراف، وكتاباتهما أبعد ما تكون عن النقد الأنبى العينى بحيث تكون له أهمية كبيرة.

وإننا يجب أن تتناول الشخصيات المفردة في الجماعة لكي نتجاوز التعميمات عن النزعة الجمالية الخالصة، أو الانطباعية، ونراهم وهم يشتغلون كنقاد.

#### المصادر والمراجع

- Clive Bell. Art (1913). Capricom Books reprint (1958). Cited as A.
  - \_\_\_\_Potboilers (1918). An interesting foreword to a miscellany.
- Roger Fry. Vision and Design (1920). Phoenix Library ed. (1928). Cited as VD.
  - . Transformations: Critical and Speculative Essays on Art \*1926). Cited as T.
- Clive Bell. Proust (1928).
- Virginia Woolf. Roger Fry (1940). A sympathetic biography.
- J. K. Johnstone. The Bloomsbury Group: A Study of E. M. Forster, Lytton Strachey, Virginia Woolf, and Their Circle (1954). Contains chapters on "Bloomsbury Philosophy" and "Bloomsbury Aesthetics."
- Clive Bell. Old Friends: Personal Recollections (1956). Contains an essay on Bloomsbury.
- S. P. Rosenbaum, ed. The Bloomsbury Group (1975). A valuable "Collection of Memoirs, Commentary, and Criticism,"

### لیتون ستراتشی ( ۱۸۸۰ – ۱۹۳۲ )

تقوم شهرة ليتون ستراتشى على سيرة الصياتية ، وأول نجاح كبير له هو « الفكتوريون البارزون » ( ١٩١٨ ) وهو مجموعة من التخطيطات الساخرة عن الكاربينال ماننج وفلورنس نيتجل ، وتوماس أرنولد ، والچنرال چوربون، وأتبع هذا سيرة حياتية أكثر اعتدالاً بل وحتى أكثر رقة عن « الملكة فكتوريا » ( ١٩٢١ ) ، لكن ستراتشى كان أيضًا ناقدًا أدبيًا جاء على نحو ما في أعقاب سنت – بيف وباتر ؛ وهو مرّج رشيق لمقيدة تاريخية متسامحة، وهو شكاك بالنسبة للنظرية والنزعة القطعية، وهو – بشكل مزاجى – متعاطف مع القرن الثامن عشر ، لكنه كان على درجة كبيرة من التخيل للإعجاب بشكسبير وملتون، والرومانسيين الإنجليز من وردزورت إلى بيدور (١).

وأول بحث استراتشى « فرنسيان » ( فوفنارج ولابروبير ) يرجع إلى عام ١٩٠٧ وكان فى الثالثة والعشرين من عمره ، وأول جملة منه تشى بموضوعه الدال المتكرر الرئيسى لكتابته : « إن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لرجل فطن هو أن يوك خارج فرنسا » ، ولقد كان ذلك الرجل الفطن نفسه ، ورجلا الأخلاق اللذان بحثهما استخدما ما سيصبح الأشكال الرئيسية الكتابة عند ستراتشى – الحكم ، والتأملات ، والصور ، وحتى في ذياك الوقت احتج ستراتشى ضد نقص الحس التاريخي، وضد الرأى الغريب لمترجم فوفينارج للإنجليزية من أن عمله « لا شيء بأية علامة على العصر الذي كُتب فيه العمل » ، يذهب ستراتشى إلى أن فوفينارج كان بالأحرى « نمطيًا ممثلاً للقرن الثامن عشر ، وتبين لستراتشى في كلا الكاتبين مثاله هو الأسلوبي . « الإحكام المطلق ، المسات الأخيرة التامة ، التناسب الكامل » (شخصيات وتعليقات ، ص ١٧ ،

وأول كتبه « علامات في الأدب الفرنسي » ( ١٩١٢) هو كتاب مختصر كتب لدار نشر هوم يونيفرستي ليبرري غالبًا من معرفة ثانوية هالمية فيها محنوفات مثيرة لا تستهدف - فحسب - نقل معلومات، بل تستهدف أيضًا تقديم تحمّس أصيل للكتّاب الكلاسيكيين الكبار في فرنسا : وراسين ، وفولتير بصفة خاصة ، والكتاب الصغير

<sup>(</sup>۱) تومناس لوريل بينور ( ۱۸۰۳ – ۱۸۶۹ ) شاعب إنجباييزي له د تراچينيا المسروس » ( ۱۸۲۲ ) . ( الترجم )

يظهر فرح سيتراتشي بابتعاث عصب اويس الرابع عشر: « عندما أشرقت شمس الصباح والبوق يدوّى عبر الدروب الممتدة ، فمن ذلك الذي لا يرغب – حتى وأو في الضيال وحده - أن يشارك في الموكب المتألق عندما أمِّ أويس الشاب الصيد في أيام عظمته الافتتاحية ؟ وفيما بعد قد نمكث على الدرب المقد إلى ما لا نهاية لمشاهدة الملك العظيم بعقبيه الأحمرين، وعلية نشوقه الذهبية، وشعره المستعار المتوج، وهي يبرز من وسط حاشيته أو في عرض متطور يصفق لباليه لموليير » ( علامات في الأدب الفرنسي، ص ٦٤ وما بعدها ) . إن هذا يظهر مهارته في التجسيد التشخيصي ، ورغم أن ستراتشي ينغمس بشكل مفرط في التناقضات الظاهرية والأضداد وأحيانًا نجد الأكليشيهات المقلقة ، وهذا يظهر حبه الغلو : إن نثر فولتير هو « التجسيد النهائي لأكبر الصفات المبيزة العبقرية القرنسية ، وأو حدث وألفى كل ما قد فعلته تلك الأمة العظيمة، أو فكرت فيه من العالم فيما عدا جملة وأحدة من يراع فواتير فإن ماهية إنجازها يظل باقيًا » ( ص ١٨٠ وما بعدها ) ، وعلى نحو مؤكد يبدى ستراتشي أحيانًا ملاحظات نقدية أصبيلة : فمخلوقات لافونتين . « هي حيوانات لها عقول يمكن لبشر أن يمتلكوها بالتأكيد إذا ما افترض المرء أنهم قد تحولوا إلى حيوانات ، وعندما يرى الفأر الصغير الغبى القطة لأول مرة ويلاحظها فإن هذا العقل المتاز واضح أنه ليس عقل فأر، كما أنه ليس عقل بشر ؛ وتكمن الفكاهة في أنه مجرد عقل هو بلا شك يقدمه مخلوق صغير سخيف من البشر في ظروف إذا كان فيها بشكل أو بآخر قد تحول إلى فأر» ( ص ۱۱۳ ) ،

وكل التأكيد يحط على القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ويجرى مسح العصور الوسطى بشكل متعجّل ، وعصر النهضة فيما عدا رابيليه يجرى مسحه بخفه ، ومما يدعو الدهشة أنه يقال لنا إن مونتينى « لم يكن فنانًا كبيرًا ، ولم يكن فيلسوقًا عظيمًا ، إنه لم يكن ( عظيمًا ) على الإطلاق » ( ص ٤٠ ) . وفيما ذكره عن باسكال ولارشوفوكو ولابرويير توجد اقتباسبات منسوجة في السياق ومضغوطة تظهر جانبًا من عقلية ستراتشي مما لا يكون ظاهرة بشكل معتاد : فإن سوداويته ورأيه المتدنى عن الوضع الإنساني ، وتيار تحتى يستشعره وراء ضحك موايير، وهو يعجب بقواتير وروسوفي نزعتهما المتجهمة ، لكن ستراتشي يصبح غنائيًا بشكل إيجابي عندما يمجد راسين ضد إهمال الإنجليز له ؛ وهي حجة سبق له أن عرضها في مقال سابق (٢)

أو عندما يُسبهب عن فواتير، وقد كرس له عدة أبحاث واهتمام بإقامته في إنجلترا، وتناوله لفريدريك الأكبر ( وهو يدلى عنه بتشويه مختلف مستمد من كارلايل، وتراچيدياته ، التي يحط من شأتها لصالح راسين ، إن تمثيليات فواتير هي « مجرد تجرية تقتضى القوة » ، وشخوصه « دُمي » مقابل ما لدى راسين من « سيكولوچيا دقيقة هائلة، والشعر الرائع ، والعاطفة المهيمنة » بالرغم من الممتلكات التي لا تحتمل للعصر للمسرح الكلاسيكي » ( كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية ، ص ١٢٩،

ونحن نجد ستراتشي في حالتين يتحدى بشكل مباشر المقارنة مع سنت – بوف، الملقالات عن الآنسة دى ليسيدناس، وعم السيدة دى دوفاند (٢) موضوعها هو الموضوع عينه في « أحاديث الاثنين » عند سنت – بوف عن هاتين السيدتين ، وستراتشي يحكى حتى النوادر نفسها: وعلى سبيل المثال أن الأب مالسيللون اقترح تقديم هدية هي « كتاب خلاصة القصيدة الدينية بثلاثة بنسات » . الفتاة التي أصبحت فيما بعد السيدة دى دوفان (٤) ورغم أن ستراتشي يستخدم نفس الاقتباسات، فإنه لا يزال يبرز في المقارنة ، ومقالات ستراتشي أفضل تنظيمًا ، وأكثر تحررًا من الإطنابات، وأرشق في النفاذ السيكولوچي ، وأكثر تأثيرًا وتأثرًا عندما يقتبس دانتي في نهاية المقال عن الآنسة دى ليسبيناس، أو يختم برسالة وداع السيدة دى دوفان التي كتبتها عند وفاتها لهوراس والبول، وسنت – بوف عن هذه النقطة نفسها يخلص الي الانشغال العاطفي بالكلب توبون (٥) .

 <sup>(</sup>٢) في مجلة نيوكوارترلي ، ١٩٠٨ ، أعيد طبعه في « كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية » .

 <sup>(</sup>٣) جولى - جين إليانور دى ثيسيد ناس ( ١٧٣٧ ~ ١٧٧١ ) ابنة غير شرعية للكونتيسة دالبورن وَرَفْيقة للسيدة دى دوفاند من ١٧٦٤ إلى ١٧٦٤ ، وأصبح لها صالونها الباريسى من عام ١٧٦٤ ، ( المترجم )

<sup>(</sup>٤) عن د كتب عم الشخصيات الفرنسية والإنجليزية » من ٧٤ منع د أحاديث الاثنان » ، بالجلد الأول ، ص ٤١٤ .

<sup>(</sup>ه) ه كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية ص ٨٨ ؛ انظر ه شخصيات وتعليفات ، ص ١٠٧ مع • أحاديث الاثنين ، ، المجلد الأول ، ص ٤٣١ .

زيادة على ذلك ليس من الحق أن نقصر نقد ستراتشي الأدبي على مديحه العصر الكالسبيكي القرنسي ؛ فالقرن الثامن عشر في إنجلترا هو بالمثل مجال شغله ، والمقال عن كتَّاب الأدب الإنجليز الذي ينتمي لعمل ستراتشي في بواكيره ( ١٩٠٥ ، شخصيات وتعليقات ، ص ٣ - ١٤ ) يتمركز بدقة على السيدة مارى مونتاجو واورد تشيستر فيلد، وهوراس والبول وجراي وكوير ، بينما نجد أن والبول والسيدة ماري يشكلان موضوعات المقالات الأخرى ، والمعاضورة الأخيارة عن ألكسنس ( ١٩٢٥ ) أثارت استياء الجماعة المتنامية من المعجبين الجدد بالكسندر بوب من جراء فقرة حسيث أبيات ( الهجائيات ) و ( الرسائل الشعرية ) يقال إنها تشبه « لا شيء أكثر من معالق زيت مغلى يعزفه قرد شيطاني عند نافذة علوية حيث المارة الذين لدى التحس شكري ضدهم) ( ص ٢٦١ – ٢٧٧ ) ، لكن المحاضيرة يجب تصويبها كعرض تحليلي مبكر يعترف برقة ألكسندر بوب، وقوة تأثيره الودود، وإخلاصه وصداقته الكريمة لبلونت (٦) وإعجابة العميق بسويقت ، وإخلاصه لأمه؛ وهي مدائح كافية من شأتها أن تجلل شخص بوب الأخلاقي لساحة معركة من الانفعالات المتنافرة » <sup>(٧)</sup> وتأكيد كلا المحاضرة والعرض التحليلي المبكر هو على أية حال عن بوب « باعتباره فنان العيقرية الفائقة » ، والذي « نجح في التعبير عن العاطفة لا عن طريق وسيطه الغني بل بالرغم منه » ، والدفاع عن شبعر بوب ضيد ماتيق آرنواد، والدفاع عن النوبيت كمحرك مم قناعاته المتعسفة الخالصة بدقة <sup>(٨)</sup> ، وعن جمال القصائد الحسى والواقعية الفجة المرضية والنقد الشعرى الحياة يتلام مع إعجاب ستراتشي العام بمعظم المؤلفين الإنجليز الكبار في القرن الثامن عشر « ذلك الزمن الشافي على نصو أشد من (المقولية الجميلة)» ( صور منمنمة ومقالات أخرى ، ص ١٥٦ وما بعدها ) ، وستراتشي يدافع عن كوميديا عودة اللكية ضد تطرفات الوقار الخلقي عند ماكولي، وإيمان لامب بما فيها من لاعلامية بقصص الجنيات . إن الكومينيا الخالصة « تتوقف في وجودها على بناء

 <sup>(</sup>١) مارى بلوثت ( ١٩٩٠ - ١٧٩٢ ) صديقة ألكسندر بوب ؛ والتي أهداها « رسالة شعرية عن النساء » ورسائله الشعرية « إلى سيدة شابة » . ( المترجم )

<sup>(</sup>V) عرض تحليلي لكتاب چورچ باسترن « السيد بوپ » ، ۱۹۰۹ ، أعيد طبعت في « مقسالات صارختة » ، ص ۱۱۸ – ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٨) ه مقالات صمارخة ه ، ص ١٤٩ ؟ شخصيات وتعليقات ، ص ٢٦٨ يلمج ستراتشي إلى دفاع قاليري عن القناعات التعسفية .

عالم تقليدي حيث تتكشف فيه الطبيعة الإنسانية، والافعال الإنسانية، ويجري تعليق نتائجها، إن الشخصيات في الكرميديا هي شخصيات حقيقية لكنها توجيد (في فراغ) » (حل ١٤٧) ، ويقوم مدحه لفانبرو (٩) على تقابل بين معماره «تجسيد العظمة الحاشدة» والدراما الخاصة به « وكلها نور وهواء » (شخصيات وتعليقات ، ص ١٦٠) ، وهناك مقال عن چيمز طومسون يعلق بملاحظة أسلوبية نادرة على « استخدام المادة المحددة » في « الفصول » (١٠) الإنتاج « التأثيرات الأكثر عدم تحديية » ، ويفضل ستراتشي كثيرًا ( قلعة الكسل ) (١١) والتي يرى أنها إرهاص بأعمال كيتس في بواكيره ( مقالات عمارخة ، ص ١٥٥ ، ١٥٨ ) . لكن ستراتشي يعبأ أكثر بالأدباء والمؤرخين وكتاب السيّر عن الشعراء . فكتاب إيوارد چيبون ( قيام وسقوط الإمبراطورية الرومانية ) هو « رائعة ذات معرفة متسقة هائلة وشكل كامل » ( صور منمنمة ومقالات أخرى ، هي من ١٥١) ، ويوزول يبرز كأديب، وكاتب سيرة؛ لأنه « ليس لديه أي تكبّر ، ليس لديه أي خجل، وليس لديه أي وقار » ، « إن بوزويل يفترض فيه أنه يكتب بشكل كله عيث ، وعبثيته هي الشرط الجوهري لفنه الكامل » ( ص ١٩٠) ،

وتعاطف ستراتشى مع القرن قد فشل فى مضمار واحد: إنه لا يستطيع أن يتقبل نقده، وهو يعتقد أن دكتور جونسون « لم يكن من الناحية الجوهرية ناقداً للأدب، القد كان ناقداً للحياة »، إن لدى جونسون اتساعاً وسلامة النظرة لكن أحكامه الجمالية « تكاد تكون دقيقة، فإنها بلا تنوع، أوهى صلبة أو جريئة »، ولم يكن على حق إطلاقاً لقد « حكم على المؤلفين كما لو كانوا مجرمين فى قفص الاتهام »، إنه لم يفهم التراچيديا، وهو « لم يتساعل – على الإطلاق – عما يحاول الشعراء أن يفعلوه » حيث إن ستراتشى يعتبر « الغرض الأول ( للناقد ) ليس أن ينقد بل أن يفهم موضوعات إن ستراتشى على « صفة التعاطف؛ والتي بها كل نقد يكون عبناً، وشيئاً أجوف »

<sup>(</sup>٩) سيرچون قانبرو ( ١٦٦٤ – ١٧٧٦ ) كاتب مسرحى وفنان معمارى إنجليزى، وهو لا يعبا بالأسلوب المسرحى وهو يكتب كما يتحدث . من مسرحياته الكرميدية « مؤامرة » ( س ١٧٠ ) . ( المترجم )

 <sup>(</sup>١٠) قصيدة من الشعر المرسل في أربعة كتب؛ كل كتاب لكل فعمل من فصول السنة ثم ترنيمة ختامية كتبها چيمز طومسون ( ١٧٢٦ ~ ١٧٣٠ ) . ( الترجم )

<sup>(</sup>١١) قصيدة كتبها چيمز سومسون عام ١٧٤٨ ، وتُعد أجمل أعماله ولأكثرها موسيقية . ( المترجم )

( مقالات صارخة ، ص ٦٠ وما بعدها ) ، وقد كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية ( ص ٦٠ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٦١ ؛ مقالات صارخة ، ص ١١٠ وما بعدها ) ، وعلى أية حال فإن التعاطف يعنى ألاً نستسلم، بل بالأحرى أن نتسامح، وأن نتجرد. وبروق له هيوم بكلامه عن « نجاحه المكتمل في الفن الإلهي الخاص بالنزاهة . ومن المُرْكِد أنه إذا لم يكن هناك أي مأس يُعْزُق بها، فإنَّ هذا يكرن شيئًا نبيلاً للغاية، وشيئًا نادرًا جِدًا. . ويمكن القول إن هذا مناقض لما هو وحشى » ( صور منمنمة ومقالات أخرى ، ص ١٤٠ ) ، وبمثل هذا التجرد يتطلع ستراتشي إلى البورصة الأدبية : « إن الشاعر بُنَّ لا يزال في حالة إشراق ، وستيفتسون ينهار بسرعة ، وشكسبير ينجو آمنًا، وورد زورث هو استثمار صوبي جيد ، إلا أنه لا يُدرّ سوي ٢,٥ ٪ » وهي استعارة منذ أن استعملها ت . س . إليوت ونور ثروب فراى ( شخصيات وتعليقات ، ص ١٥٥ ) ، وستراتشي يميز ببساطة عدة مستويات ، يقول : « من الغريب أن نتأمل أنه حتى فترة متأخرة تمامًا كانت فكرة إمكان وجود أكثر من نوع ممتاز أدبى تكاد تكون مجهولة النقد » ( مجلة سبيكتيتور ، العدد ١٠١ ، ص ٢٦٦ ؛ اقتيسها ساندرز ، ص ٧٧ ) ، وهو يتصرف بمقتضى هذه البصيرة ، وهو يمكن أن يعجب بكلا راسين وشكسبير ، ويوپ وهاردي ، ودَنْ ويوستويفسكي ، و « إليـزابيث واسكس » ( ١٩٢٨ )، وهو أخـر سيرة حياة مطولة كتبها لا يحب أن يكون في هذا مفاجأة . إن معظم نقده كان مكرساً اشكسبير ؛ فهناك مقال « الفترة الأخيرة لشيكسبير » - (كُتُب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية) - يحتج فيه على وجهة النظر التي روَّج لها دودن بورانديس من أنْ تمثيليات شكسبير الأخيرة تعكس صفاء وتناغمًا ، ويقتبس سترأتشي فقرات عن اليأس المرير، والشبجب القاسي، والضبحك الشديد ليتسباط ما إذا « كان في عالم الأحلام هذا نجد تبريرًا لنا بتجاهل الكوابيس » ، وهـ و يخْلُص بشكل مبالغ إلى أن شكسبير كان « يضيق ذرعًا بالناس ، يضيق ذرعًا بالمياة المقيقية ، كان يضيق دْرِعًا بِالدراما ، كان يضيق دْرعًا في المقيقة بكل شيء فيما عدا الشعر والأحلام الشعرية » ، والحقبة الأخيرة لم تكن « صفاء ولم تكن عنوية ، لم تكن رعوية، ولم تكن ( في الذُّري ) ( شعار دودن ) » ( ص ٥١ ، ٢٥ ، ٥١ ) ، لكن يبعو أن جواب ستراتشي عاطفي انفعالي شأن صفاء المربِّجين لهذا ، وما فيه غرابة بما فيه الكفاية هو أن سنتراتشي في بداية هذا المقال يتسائل عن « الافتراض التكتيكي من أن طابع أي دراما

هو في الواقع تسجيل حقيقي لحالة كاتب الدراما الذي يؤلفها »، وجوابه هذا نستخدمه لا شيء سوى لطرده خارج نطاق هدف المقال ، رغم أن المرء قد يعتقد أن الجواب يمكن أن يقوض الأطروحة برُمُتها ، والأكثر رزانة في مقال متأخر هو مقدمة لكتاب خورج رايدلاند « الكلمات والشعر » ( ١٨٢٨ ) ، وهو من أوائل الكتب التي وجهت انتباها شديداً للفن الشفاهي عند شكسبير ، ويستنكر كراتشي ثانية أعمال شكسبير المتأخرة . « إن الشخصية قد نمت على نحو غير فردى، وغير حقيقي ، إن الدراما قد أصبحت تقليبية واستعراضية ، وظلت الكلمات مروعة على نحو أكبر، والرائع بشدة، والأكثر حبوية بشكل مثير عن ذي قبل » ( شخصيات وتعلقيات ، ص ٢٨٧ ) ، وفي والأكثر حبوية بشكل مثير عن ذي قبل » ( شخصيات وتعلقيات ، ص ٢٨٧ ) ، وفي التراجيديات الشكسبيرية العظيمة يتبين ستراتشي دائماً « التعقد الهائل والقوة التراخير الذي لم يكتمل عن «عطيل» ( ١٩٣١ ) هو محاولة لدفع جدل كواردج غير المقتع الأخير الذي لم يكتمل عن «عطيل» ( ١٩٣١ ) هو محاولة لدفع جدل كواردج غير المقتع عن « طبيعة إياجو الشريرة التي بلا دافع » على نحو أكبر ، إن شكسبير وقد غير من عمل قصة سينثيو « قد صممم على أن إياجو يجب ألا يحكون له دافع على الإطلاق » عمل قصة سينثيو « قد صممم على أن إياجو يجب ألا يحكون له دافع على الإطلاق »

ومن بين كل معاصرى شكسبير يبدى ستراتشى إعجابه الشديد الغاية بدن باعتباره شاعراً « دينياً وحسياً وموسوعياً وعاطفياً ومجادلاً » ويميز «الأعياد السنوية» على أنها عمله الأشد تمييزاً، وذلك في فترة مبكرة في عام ١٩١٧ في عرض تحليلي لطبعة جريرسون العظيمة ( مقالات صارخة ، ص ٩١ وما بعدها ) كما شارك ستراتشي في إحياء سير توماس براون وما رأى في أسلوبه إعادة ميلاد في دكتور چونسون وبيرك وجيبون . « إن كتاب چيبون ( ظهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية ) ما كان يمكن أن يكون بهذا الإحكام ما لم يكتب سير توماس براون على الإطلاق كتابه ها الأخلاقيات المسيحية » ( كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية ، ص ٣٠ ) .

ولدى ستراتشى ضعف إزاء الشاعر الرومانسى توماس اوفل بيدوز الذى مجده باعتباره « أخر الإليزابثيين » ، إن بيدوز ينتمى إلى سبنسر وكيتس وملتون ، « من ذا الذى يعنى بما قد قاله ملتون ؟ إن الطريقة التى يقول بها هى التى تهم " إن ما يهم هو تعبيره » ( كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية ، ص ٢١١ ) . إن الانفصال بين القن والحياة ، بين المادة والأسلوب ، بين الصوت والمغنى يجرى تأكيده هنا من جديد

مع تبسيط شديد ، وعادة ما يناضل ستراتشى فى هذه المسألة بمزيد من التركيز » . وهو يعجب بوردزورث لما عنده من فضامة طنانة ، ومزجه تنسيق الألفاظ اللاتينية والأنجاوساكونية ، ويصور هذا بتأثير كلمة (نهارى) فى البيت : « يدور مع دورة الأرض النهارية مع الصخور والحجارة والأشجار » (مقالات صارخة ، ص ١٦٤) ، ومقابل هذا يمدح ستراتشى مجلد النظم الجديد لهاردى باعتباره حافلاً بالشعر ؛ ومع هذا فهو حافل بالتعبيرات القبيحة والمرهقة ، والأوزان الفجة ، وتنقلات الحديث السطحية النثرية » (شخصيات وتعليقات ، ص ٨٢) ، وهو يتعاطف مع تشاؤم هاردى، والمناظر القاسية الصغيرة لأشكال الفشل الإنسانية ، والكراهيات بصرف النظر عن كيفية النظم ، وهو يستطبع أن يجد كلمات جميلة حتى بالنسبة لما عند كارلايل من عن كيفية النظم ، وهو يستطبع أن يجد كلمات جميلة حتى بالنسبة لما عند كارلايل من عن كيفية النظم ، وهو يستطبع أن يجد كلمات جميلة حتى بالنسبة لما عند كارلايل من التي لا يمكن استيعابها » الخاصة بأسلوبه (صور منمنمة ، ١٨٣ ) .

واقد فشلت أشكال تعاطف ستراتشى الواسعة أمام التصوف والتنبق ، والشاعر بليك « « السكّير المثقف » يصبح مناسبة للتنديد بالتصوف بسبب « ما فيه من انتقاص الإنسانية » ( كتب عن الشخصيات الفرنسية والإنجليزية ، هلى ١٨٨ ، هلى ١٨٨ ) . إن الفكتورى « المتنبىء » هو صورته الخاصة ، ولكن في جو تحمس جماعة بلومزبرى ، الفكتورى « المتنبىء » هو مقال تمجيدى على الدوستويفسكى اشتط بعيداً ، فمقاله عن « الإخوة كرامازوف » هو مقال تمجيدى على نحو يدعو الدهشة ، رغم أن ستراتشى مضطرب من جراء تركيب الرواية المفكك وجوها المحموم » ( مقالات صارخة ، ص ١٧٤ ) ، وهو يشبه دوستويفسكى بكتّاب الدراما / اليعاقبة ، ولكن كان لديه إحساس ممتاز، وهو شيء نادر أنذاك، وفي هذا الموضع يرى ( دوستويفسكى أيضاً « ككاتب فكاهي روسي » ، ولقد علق على السيدة إباتشين يرى ( دوستويفسكى أيضاً « ككاتب فكاهي روسي » ، ولقد علق على السيدة إباتشين في رواية ( المسوسون ) ، إن ستيفان في رواية ( المسوسون ) ، إن ستيفان هو دون كيشوت القرن التاسع عشر، وموته يذكرنا ببطل سرفانتس ( شخصيات هو تعليقات ، ص ١٨٨ وما بعدها ، ص ١٧٧ ) .

إن ستراتشى ابن الچنرال ريتشارد ستراتشى الذى كانت له مهمة ممتدة فى الهند تصرف بعنف ضد العصر الفكتورى « تفككه ، ادعائه ، ونقص التجرد الذى لا يمكن تعويضه ، وعجزه عن النقد » ، بل « تمركزه ومحليته » ( شخصيات وتعليقات ،

ص ١٧٤ ، ١٧٥ ؛ صور منمنمة ومقالات أخرى ، ص ٨٧ ) ، إذا ما اقتبسنا من المقالات، وليس من كتاب ( الفكتوريون البارزون ) وهذه المقالات بما فيها من لهجة ساخرة اكسبته سمعة « فاضح الزيف » الصلب ، لكن نقد ستراتشى الأدبى بكل ما فيه من محوديات تعاطفاته يخطىء بالأحرى بما فيه من تعاطف لا يستطيع التمييز ، ووجهة النظر هنا هى وجهة نظر تاريخية . إن ستراتشى يفكر فى إطار تاريخ المشاعر. القد واجه « مؤرخ أخلاقيات وسلوكيات ، والذى يرسم سلسلة تثقيفية من لوحات الموصفة الأخلاقية قد تظهر بالنسبة لكل جيل سابق ما هو خير، وما هو شر بشكل ضبابى » ( شخصيات وتعليقات ، ص ١١٥ ) . إن الشهامة الرومانية والقداسة في العصور الوسملى ، وفضيلة عصر النهضة الإنسانية » ، القرن الثامن عشر ، يجرى النخرفة الغربية عند سير توماس براون وفن راسين « المتأق والحي والمحلق والقيم » وسلام الأوغسطينين، وما اعتبره خشونة وضيق أفق الفكتوريين ، ونقده بمكن أن نفكر وسلام الأوغسطينين، وما اعتبره خشونة وضيق أفق الفكتوريين ، ونقده بمكن أن نفكر فيه على أنه مَثَل صارخ على مُثل هذه الخطاطية التاريخية .

#### المصادر والمراجع

- Landmarks in French Literature (1912). Clted as LFL.
- Books and Characters, French and English (1922). Phoenix Library ed. (1928), cited as BC.
- Portraits in Miniature and Other Essays (1931). Cited as PM.
- Charactions and Commentaries (1933). Cited as CC.
- Spectatorial Essays (1964). Cited as SE.
- Charles Richard Sanders. Lytton Strachey: His Mind and Art (1957). Contains chronological checklist of the writings.
- Michael Holroyd. Lytton Strachey and the Blommsbury Group: His Work, Their Influence (1971). Extracted from Lytton Strachey: A Critical Biography, 2 vols. (1967, 1968). A revised edition in one volume.
- The discussion of the criticism in Sanders is superior to Holroyd's diffuse treatment, though Holroyd's biography has the great advantage of access to the intimate letters and diaries.

## فرچینیا وولف ( ۱۸۸۲ – ۱۹۶۱ )

يكاد يكون كل فرد ناقش نقد فرجينيا وراف قد أطلق طيها تعبير ( الانطباعية ) واقتبس فقرة من مقالها عن « الرواية الحديثة » ( ١٩١٩ ) . إن الحياة هي « هالة نورانية ، غلاف شبه شفاف يحيط بنا من بداية الوعى إلى النهاية » ، والروائيون الجدد يجرى تمذيرهم: « دعونا نسجل النرات وهي تتساقط على العقل بالنظام الذي تتساقط به ، دعوبًا نتتبع الأنموذج مهما يكن مفككًا ومتحللاً في المظهر ، والذي يحط عليه كل استيمبار، أو حادثة على الوعي » ( القارئ العام ، ص ١٤٩ ) . هنا هي تتحدث - على أية حال - عن الحياة والروائيين الجدد بما في ذلك شخصها، وفي تدافع عن طموحها وليس عن نقدها ، إن نقدها رغم أنه نقد مجازي بل وحتى شخصي - بشكل كبير - يوصف خطأ في إطار أنه « ذرات تتساقط على العقل » . بل وحتى في إطار « نماذج تسجل في الوعي » ، ومن الناحية الفلسفية فإن فرچينيا وواف (١) ليست مثالية، وليست برجسونية، بل وليست حتى تجريبية بريطانية ، ولكنها داعية متحمسة للمفكر ج. إ.مور الذي درسته بجهد حقيقي عام ١٩٠٨ . بل واقتبست منه في رواياتها. لقد دعا مور إلى ( واقعية ) حديثة ؛ أي أنه يمين بين أفعال الرعى، والأشياء المرتبطة به، لكنها متميزة عن هذه الأفعال . إن الجزئيات توجد خارج العقل ، وبينما نجد أراء فرچينيا وولف لا يجب ضغطها داخل خطاطية فلسفية ، فإنها تستهدف بوضوح - على الأقل في نقدها - أن تلتقط شبيئًا ، وهي لم توافق - ولا تستطيع أن توافق - على نزعة الأنا وحدية في مغامرات أناتول فرانس في النفس بين الروائم ، أو وجهة نظر باتر عن انطباعية الإنسان في عقله أو جسمه ، أو فرض أنا الإنسان على الأعمال الفنية التي يقتضيها « النقد الإبداعي » ،

يطبيعة الحال فإن فرچينيا وولف لم تتجاهل نصيب الفن في تأليف مقالاتها، وقد نظمت على ما يرام بشكل رشيق ، وبعبارة رائعة ، كما أنها لم تستطع أن تهمل أهمية تجربة صاحب المهنة للناقد ، وقد اشتطت بعيدًا لإنكارها قيمة النقد الذي لا يتفذى و بالاستثارة، والمغامرة، وجيشان الإبداع » ، إن النقاد «الذين وصلوا إلى لب المسألة»

 <sup>(</sup>۱) لقد حرثت أرض كتاب ( المبادئ، الأخلاقية ) في أغسطس ١٩٠٨ انظر المقال المقنع الذي كتبه س ، ب ،
روزنبارم و الواقعية الفاسقية عند قرچينيا رواف » في و الأدب الإنجليزي والفاسفة البريطانية » بإشراف
س.ب. روزنبارم (١٩٧١) مي ٣١٦ – ٣٥٦ .

هم كيتس ، وكواردج ، ولامب ، وفلوبير ، وليس الأساندة الأكاديميين من أمثال والتر رالى – الذى ترى فيه بالفعل أن لديه توقانًا لحياة الفعل، واحتقر النقد – أو مثل إدموند چوس المسحفى الحذر المغرم بالزخرفة والذى « مثل كل النقاد الذين يصرون على الحكم بدون إبداع ينمى المغامرة، والصراع مع المخاض » ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ٩٠ ؛ اللحظة ومقالات أخرى ، ص ٩٠ ) . زيادة على ذلك فإن فرچينيا وواف على وعي تام بالتفرقة بين الإبداع والنقد ، وغالبًا ما تعزو وظيفة محدودة بل حتى متواضعة النقد ، إن الناقد عليه أن يحكى لنا كيف قرأ، وأنه هو نفسه ( قارئ عام ) متواضعة النقد ، إن الناقد عليه أن يحكى لنا كيف قرأ، وأنه هو نفسه ( قارئ عام ) في ( حياة جراى ) ، إن قارئ فرچينيا وواف يقرأ لذته الخاصة ، « إنه يتوجه بغريزة في ( حياة جراى ) ، إن قارئ فرچينيا وواف يقرأ لذته الخاصة ، « إنه يتوجه بغريزة نظرية عن فن الكتابة ، وكلها تقتضى التباعد التام عن القارئ العام عند چونسون الذى هو ببساطة قارئ « لم يفسده الابتسار الأدبى » ، ومتحرر من « تهذيبات البراعة هو ببساطة قارئ « لم يفسده الابتسار الأدبى » ، ومتحرر من « تهذيبات البراعة ( هكذا) وقطعية المعرفة » ( القارئ العام ، ص ١١ ) .

وقرچينيا وواف تعنى نفسها بالفعل « بصورة إنسان » – فإنّ العديد من مقالاتها سيرة حياة، وهي نفسها مارست الفن على مجال أوسع في كتابها عن « روجر فراي » سيرة حياة، وهي نفسها مارست الفن على مجال أوسع في كتابها عن « روجر فراي » ( ١٩٤٨ ) ، بل وحتى في رواية « أورلاندو » ( ١٩٢٨ ) وهي سحرد روائي لأسحة ساكفيل عبر القرون ، وهي معنية أيضًا ( بتخطيط لعصر ) وغالبًا ما تطرح الوسط الاجتماعي وجو فترة وآت ، أو تقوم بالفعل عرضًا – تقول شيئًا عن «نظرية لفن الكتابة» ينعكس على مشاركة الوعي، وعلى ما تسميه ( العقل التحتى ) أو تؤكد على أهمية ( الإيمان الراسخ ) ، و « هي موهبة نادرة » وجدتها عند تشوسر « بشارك فيها اليوم چوزيف كونراد في رواياته المبكرة » ( القاريء العام ، ص ٢٣ ) .

زيادة على ذلك أنها على وعى بأنه ما من شىء من هذه الاهتمامات ادى القارئ محررى فى شغل النقد ، بل إنها حتى تستطيع أن تستنكر الانشغال بسيرة الحياة ، وهى فى تعليقها على دنيال ديفوتتشكى أن تاريخ مواده وأسلافه وعمله حائكًا وزوجته وسنة أطفال وقنه المدببة قد تستغرق منا وقتًا أطول من قراءة رواية (روبنسون كروزو) بكاملها من الغلاف إلى المغلاف (القارئ العام الثاني ، ص ٤٢) ، ويبدو لها أن

« من الحدر الحكيم قصر دراسة الإنسان لكاتب على دراسة أعماله » ( الجرائيت وقوس قرح ، ص ١٦٧) ، زيادة على ذلك أنها تعود دائمًا إلى الرأى الذى يقول « فى موضع ما ، فى كل ، الآن خفّى ، الآن ظاهر فى مهما يكتب هو شكل الكائن الإنساني » ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ١٧٥ ) ، لكنها تحسد اليونانيين الذين « يظلون فى أحكام خاصة بهم ، والقدر كان حانيًا هناك أيضًا ؛ لقد احتفظ بهم بعيدًا عن السوقية ، إن يور يبيدس قد نهشته الكلاب ، وأسخيكوس قد لقتله حجر ، وسافو قفزت من فوق جرف ، ونحن لا نعرف المزيد عنهم غير هذا ، ليس لدينا إلا شعرهم وهذا هو كل شيء » ( القارئ العام ، ص ٢٢ ) « إن السؤال الوحيد الذي له أهمية هو ما إذا كان الشعر حسنًا أو لا » ( القارئ العام ، ص ٢٢ ) القد أغرقت فرچينيا وولف نفسها سيرة حياتها وابن أضيها كنتين لم ( يحفظاها ) أغرقت فرچينيا وولف نفسها سيرة حياتها وابن أضيها كنتين لم ( يحفظاها )

ويالمثل؛ فإنها تحب أن تخطط تفاصيل العصر اتبعث جوّه الفريد، وأن تحكى «حياة الغموض»؛ هكذا تتكلم عن باستونزو ورسائله كمدخل إلى تشوسر أو (رحلات) هاكليوت على أنها « غرفة المعيشة الإليزابيثية » ، وغالبًا ما ترى كتّاب الروائع العظام في إلمار يمكن استيعابهم من جانب هيبوليت تين أو أبيها على أنهم « نتاج عديد من السنين من التفكير المشترك ، التفكير في كيان الناس ، حتى أن خبرة الجماهير قائمة وراء الصوت المتفرد » ( غرفة خاصة بنا ، ص ٩٧ ~ ٩٨ ) لكنها تفكر في تمثيليات شكسبير على أنها « بالجدوى مهما تكن كعلم ( اجتماع تطبيقي ) ، إذا كان علينا أن نعتمد عليها لمعرفة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للحياة الإليزابيثية، فسوف نقع في بحران » ( الجرانيت وقوس قرح ، ص ١٩ ) ، إن الفن العظيم يتجاوز العصور لكنه مغروس في عصره ، وفرچينيا وواف لا تؤمن بوجود فن خارج الزمان والمكان أو ( الفن مغروس في عصره ، وفرچينيا وواف لا تؤمن بوجود فن خارج الزمان والمكان أو ( الفن حيًا ، وشعورًا بلون إنجلترا في العصور المختلفة ، وشعورًا - كان نادرًا آنذاك - حيًا ، وشعورًا بلون إنجلترا في العصور المختلفة ، وشعورًا - كان نادرًا آنذاك بالتغيرات في جمهور الأدب، والتداخل بين المؤلف والقارئ ، بين النص والاستجابة ، بالتغيرات في جمهور الأدب، والتداخل بين المؤلف والقارئ ، بين النص والاستجابة ،

<sup>(</sup>Y) رواية نثرية لسيبنى بدأها المؤاف عام ١٥٨٠ لتسلية أخته ، ولكن لم تنشر إلا عام ١٥٩٠ بعد وقاة مؤلفها، ويقال إنه وهو على فراش المرض طلب إعدامها؛ لأنه لم يكن يعجب بها . ( المترجم )

مختلف ، ببصيرة وعماء جيله ، إن قراحتا ستكون جزئية على نحو متساو. وفي عام ١٩٣٠ سوف نفتقد قدراً كبيراً مما كان واضحاً عام ١٩٥٥ ؛ سوف نرى أشياءً تجاهلها القرن الثامن عشر » ( القارئ العام الثاني ، ص ٣٢ ) ، وهي تعرف أن الكتاب من الكتب « يُكْتَب دائمًا الشخص ما ليقرأه » لأن « الكتابة هي منهج التواصل»، و « المعرفة لمن نكتب هو معرفة كيف نكتب » ، إن مصير الأدب « يتوقف على تحالف سعيد » بين الكتاب والقراء ( القارئ العام ، ص ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ) .

ولعدة مرات خططت فرجينيا وواف لتاريخ المدد الاقتصادى الأدب الإنجليزي ووضعت تقابلاً بين الراعي الفرد والسيدة بميروك بالنسبة لسيدني ، مع « الحشد المتباين المتسع » في العصور المتأخرة ، وهي تقتيس ما سرده مما هو معروف عن جولد سميث عن انهيار الراعي في القرن الثامن عشر ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ٣ - ٤ ) . إنها تقلق باستمرار إزاء دور عملية العرض التحليلي في عصرها ، وهي في مقال مبالغ فيه تقترح إلغاءه على أساس أن العروض التحليلية الجميلة والسيئة تلغى كل منها الآخر هذه الآيام ، وهي تطرح اقتراحًا غير عملي لتمل محلُّ العرض التحليلي مقالات المؤلف مع ناقد يقدم النصيحة مقابل أجر ( ص ١٢٧ -١٤٢ ) . وإن أهمية العرض التحليلي للجمهور القارئ يصعب الأخذ به على نحو « أكبر مما يكون مهمًا الكاتب بل هي معرفية بوجهة نظر الكاتب المعلنة أو الضمنية لقرائه ، وكان صمويل بنار وچورج مرديث وهنري چيمز لا يزالون واعين « بجمهورهم ومع هذا فهم في موقف أسمى منهم ، « كل منهم يحتقر الجمهور ، كل منهم يرغب في جمهور، كل منهم يفشل في الحصول على جمهور ، وكل منهم يعلق فشله على شماعة الجمهور؟ عن طريق النجاح الذي يزداد في الكثافة تدريجيًا بالنسبة الزوايا وأشكال الفموض والمحبات، والتي لا نجد أي كاتب يكون راعيه على قدر المساواة، ويكون صديقًا يرى أن هذا ضرورى ليصوبه » ( القارئ العام ، ٢٠٦ ) . وهذا مثل واحد فقط لتعزيز حقيقة أن « كل الكُتَّاب بلا شك - متأثرون بشكل هائل بالناس الذين يقرأونهم »، فإذا قارنت وواف قراء سرفانتس بقراء توماس هاردي! فإنها تعتقد أن « قارئ اليوم الذي اعتاد أن يجد

نفسه في تواصل مباشر مع الكاتب لا يمس بشكل دائم سرفانتس ، وهي تشك في أن سرفانتس قد شعر بتراچيديا وهجائية ( دون كيشوت ) كما نشعر بهما اليوم، ونشك في أنه -- على نحو مجاني كما يبدو لي -- قد كان صلباً كما كان شكسبير ( أو -- على نحو ما أود أن أصحح -- مثل هنري الضامس ) بطرده فالستاف، « بالنسبة لما كان يعرف بنفسه ما أنه بصدد أن يفعله ، فريما ما كان للكتّاب الكبار أن يفعلوه على الإطلاق ، وريما كان هذا هو السبب الذي يجعل العصور المتأخرة تجد ما تبحث عنه » الإطلاق ، وريما كان هذا هو السبب الذي يجعل العصور المتأخرة تجد ما تبحث عنه » ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ) ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ) ، إنه الموضوع نفسه الذي تناوله فيما بعد رومان انجاردن عالم الجمال البولندي المؤمن بالظاهريات، أو علم التجليات، والذي يتحدث عن ( عدم التحددية ) أو حتى ( البقع الفارغة ) في عمل أنبئ؛ والذي تكونت أجيال القراء بحرية معه تملأ هذه الفراغات .

ويمكننى أن أقول إنه يوجد « بناء من التصميم » يمنع وجود تعسف ، وفرچينيا وولف تعرف هذا عندما تحاول أن تصف وتشخص وتقيّم عالم الروائيين الذين تدرسهم، ويبدر أنها – على نحو متعمد – تبدع مقابلاً لمقالات والدها اسلى ستيفن، والتي كانت تعنى أيضاً بعالم الروائيين الإنجليز، ولكن كان يتم الحكم دائمًا بمقتضى معايير من أخلاقيات اجتماعية ، إن ستيفن يثنى عليهم! لأنهم أدركوا « القيمة الفائقة الرجولة والأمانة والمحبة الأسرية الخالصة » أو يند بها لما فيها من سوء أو خداع أو مثالية ضعبابية (") ، لكن فرچينيا وولف بحثت هذا على نحو مختلف ، إنها تريد أن تسيطر على « المنظور » وتفهم « كيف ينظم الروائي عالمه » ( القارئ العام الثاني ، ص ٣٤ )، على « البسيطة » ( ص ١٦٦ ) .

ومن مقالاتها يمكن أن نستخلص تاريخ الرواية الإنجليزية من رواية (أركاديا) اسيبنى إل كونراد وچويس ، لا في إطار « الأصل ، والنهضة ، والنمو ، والانهيار ، والسقوط » ( القارئ العام الثاني ، ص ٤٣ ) للنزعة التطورية عند أبيها، وعصره، والتي

 <sup>(</sup>٢) انظر اللَّجاد الرابع من كتابي هذا و تاريخ النقد الأدبي الحديث و الفصل الذي يتناول لسلي ستيفن .

ترفضها صراحة ، واكن في إطار الصور الفردية أو التصاوير التي تشخص أو تستثير العالم الفريد الخاص بالكاتب . ففي رواية ( أركاديا ) لسيدني نجد « السكينة المصورة » مم « نظم يشكل شبيبًا من وظيفة الحوار في الرواية الحديثة » . إن الشخوص أشبه بأشباح خيالية تسير الهويثي ، وقبضة سيدني عليهم ضعيفة حتى « أنه قد نسي ما هي علاقته بهم - هل هي ( أنا ) الكاتب الذي يتحدث أو ( أنا ) الشخصية ؟ » ومثل هذه الملاحظة النقدية الأصلية تسهل تقليل النتيجة التي تذهب إلى أن « كل بذور الرواية الإنجليزية - الفنائية القصصية والواقعية ، الشعر والسيكولوجيا » موجودة وكامنة في رواية ( أركاديا ) ، بل إنه يمكننا حتى أن نعجب بقولها إنه بالتدريج فإن الكتاب يطفق إلى الهواء النحيل هواء النسبيان ، لقد أصبح واحدًا من تلك الأماكن شبه المنسية والمهجورة حيث تنمو الأعشاب على التماثيل المتهاوية، والمطر يتساقط، والدرجات المرمرية خضراء مع طحلب ويومن كبير يزدهر في أحواض الزهور ، ومع هذا فهي حديقة جميلة تتجول فيها بين الفنية والفنية ؛ والإنسان يتعشر في الرجوه المحطمة المحبوبة ، وهنا وهناك زهرة تـزهـر والعندليب يغـني في شـــجـرة الليـلك » ( ص ۲۵، ۳۸، ۳۸) ، إنه منهج أصبح اليوم عتيقًا تمامًا وجرى انتقاصه بصفة عامة ، لكن له وظيفته وأسلافه المحترمين لامب ، وهازات ، وياتر .

والأقل تخيلاً هو أنها قادرة على أن تشخص رواية (روينسون كروزو) على أنها (رائعة) مع وجود محدوديات ضبيقة ، « لا توجد أى مغارب ، ولا توجد أى مشارق ، لا توجد عزلة، ولا توجد نفس ، بل يوجد – بالعكس – أننا نحدق بالكامل فى وجه اللاشىء فيما عدا إناء خزفى، وعلينا على وجه العجلة أن نفترض تناسباتنا تمامًا ، يجب أن يقتصر الإنسان على النضال ، يكون حيوانًا حافظًا الحياة ، والإله يتضاءل فيصبح حاكمًا يكون مستقره – على نحو جوهرى وعلى نحو صعب – لا يعلو فوق الأفق إلا قليلاً » ( القارئ العام الثاني ، ص ه ٤ ) . وروائيها المفضل من القرن الثامن عشر هو لورانس سترن ليس على أية حال « تمامًا عالم الرواية إنه فوق هذا » ، وتقول فرچينيا وواف إن سترن هيس محللاً لمشاعر الناس الآخرين ؛ وهؤلاء يظلون بسطاء ومتمركزين في ذاتهم وغرباء » ، إن عقله الخاص هو الذي يفتنه غرائبه وأهواؤه ،

خيالاته وحساسياته ؛ وعقله هو الذي يلون الكتاب ( تريسترام شاندي ) ، ويعطيه جدرانًا وشكلاً » ، ولورانس سترن هو أهم شخصية في الكتاب، والشخوص الأخرى هي « جنس منعزل بين الناس في الرواية ، ولا يوجد شبيه لهم في مكان آخر ، فما من كتاب آخر تكون فيه الشخوص معتمدة تمامًا على المؤلف ، وما من كتاب آخر يكون فيه الكاتب والقارئ منخرطين معًا » ، وستيرن في رواية ( تريسترام شاندي ) يبدو بالنسبة لها « فظًّا ، بِدْينًا ، غير مقبول ، ومع هذا له تعاطف كبير » ، إنه ينجح في جعلنا « نشيعر بأتنا قريبون من الحياة » ، وأكن في الوقت نفسه – وبشكل كله مفارقة – يُظهر لنا و حياة لا شأن لها مشتركًا مع ما يسميه المرء في الحديث المختزل ( الحياة المقيقية ) » ، « إن شاندي هول مقرّ المهروسين والشواذ يسعى مع هذا إلى جعل كل العالم الخارجي بيدو ثقيلاً وغيبًا ووحشيًا ، وإنه حافل بالعفاريت العديدة » ( الجرانيت وقوس قرْح ، ص ١٣٥ ، ١٣٤ ، ١٧٢ ، ١٧١ ) ، ورغم أن فرجينيا وواف كتبت مدخلاً كله تقدير لرواية ( رحلة عاطفية ) فإنها عبرت عن حيرتها إزاء مظهر الفضيلة ، « إنه لا يُسمح لنا إطلاقًا أن ننسي أن سترن فوق كل شيء حسباس وتعاطفي وإنساني » وهي تفتقد « التنوع والقوة والوقاحة في رواية (تريسترام شاندي) » ، ولكن في رواية ( رحلة عاطفية ) نجد « هيكلاً من القناعات لتعزيزه » ، إن سترن « رواقي في طريقته وأخلاقي ومعلم » وأخيرًا هو « كاتب عظيم جدًا » ( القارئ العام الثاني ، ص ٧٣ ، ص ٧٥ ) زيادة على ذلك فإن مقالاتها التي تتناول الإنسان وعالمه مخيبة للآمال ؛ فليس لديها ما تقوله عن مطلب سترن الرئيسي بالنسبة للأصالة ، وكتابته رواية عن الرواية ، ومحاكاته التهكمية للرواية التقليدية ، وتناوله الزمن ، أي كل تلك الصفات التي جعلت من سترن منذ هذا الزمن شخصية بالغة الأهمية في تاريخ الرواية .

ومع انتقالنا إلى القرن التاسع عشر نجد أن مقالات فرچينيا وولف تقرن أكثر وأكثر الحكم بالإيصاء والوصف ، والمقال عن چين أوستن هو في معظمه تمامًا لصالحها، إنها وهي تناقش قصتها المبكرة « أهل واطسون » تجد فيها كل عناصر عظمة چين أوستن ، « فكروا في الحيوية السطحية ، قبول الحياة ، وهناك تبقى - لتقديم لذة ، عمق - تقرقة حادة بين القيم الإنسانية » ، « إنها ضد كبْح القلب الذي

لا يخطئ ، نوق حسن لا يقشل ، وتكاد تكون هناك أخلاق سديدة ، حتى إنها تظهر هذه الانحرافات عن الشفقة والحق والإخلاص؛ التي هي من بين الأشياء الأكثر إبهاجًا في الأدب الإنجليزي » ، إن فرجينيا وولف تتبين محدودية جين أوستن بجلاء . « إنها لا تستطيع أن تلقى بنفسها من كل قلبها في اللحظة الرومانسية ، إنَّ لديها كل أنوا م الحيل لتجنب مشاهد العاطفة ، إن الطبيعة وجمالياتها هي ما تقترب منه بطريقة عرضية من ذاتها » ( القارئ العام ، ص ١٢٨ ، ١٤٠ ، ١٤١ / ١٤٢ ) وبُعلق فرجينيا وواف في موضم أخر على شخوص چين أوستين فتقول : « إنهم مقيدون وقاصرون على حركات محددة قليلة » ( ص ٣٥ ) ، لكن هذا التحفظ هو شيء يدعو الإعجاب : كيف -بدقة - دون أن تقول شيئًا تقوله ؟ وكيف بما يدعو إلى الدهشة تكون عباراتها مدهشة؟ ولهذا معبرة عندما ترد » ( الجرانيت وقوس قرّح ، ص ٥٤ ) . إن فرجينيا وولف تفكر في شخصية ( إمَّا ) وهي تقول السيد ناتيل في مسرقص أل وطلسون « سوف أرقص معك » ، و « التي رغم أنها ليست فصيحة في ذاتها أو عنيفة أو مدهشة من جراء جمال اللغة، لها ثقلها الكلى للكتاب وراء هذا » ( القارئ العام ، ص ٣٥ ) القليل هو الذي يقال، والذي يمكن أن يسمى النقد الجمالي رغم أن فرج بنيا وولف تـــمحَّ إلى « الفن الإكثر تجريدًا في مشهد غرفة الرقص ( في رواية آل والمسن ) ، وتتنوع الانفعالات وتناسبات الأجزاء حتى يكون من المكن الاستمتاع بها كما يستمتع المرء بالشعر لذاته، وليس كحلقة تنقل القضية على هذا النحو أو ذاك » ( القارئ العام ، ص ١٣٨) ، ومع روايتها المنجزة الأشيرة ( الاقتناع ) تقول فرجينيا وواف إن جين أوستن بدأت في التغلب على محنودياتها ، إن الحساسية إزاء الطبيعة شيء جديد ، وهناك انفعال الحب ( وتفترض فرجينيا وولف أنه مستمد من تجريتها الخاصة ) والذي يجرى التعبير عنه لأول مرة ، يبدى أن هناك چين أوستن جديدة قد بدأت تبرغ ، وتأمل فرجينيا وواف فيما كان يمكن أن تصبح عليه أو لم تمت في الثانية والأربعين من عمرها، « إنها كانت ستصبح رائدة هنري چيمز ويروست ( ص ١١٤ ) ويعد مقال أ. س، برادلی عن چین اوستن (۱۹۱۱) – وقد بدا یعید تأسیس شهرتها – فإن تحمس فرچينيا وولف للكاتبة التي تُسمُّيها « أكمل فنانة بين النساء » مع إعجاب إم ، فورستر وطيعات ر ، و ، تشايمان كلها هي المحرك الأساسي لطقس جديد . ومقابل هذا نجد فرچينيا وواف باردة إزاء والتر سكوت ، فهناك تخطيط ساخر عن التكوين العظيم لأسرة سكوت تسميه (الغازى) ، ففي مناقشة روايته « جامع التحف الأثرية » تتشكى من « أسلوبه الْمُرَوَّع » . أقد استخدم سكوت « القلم الخطأ ، القلم المعام ليصف دقائق وعواطف القلب الإنساني » ويشكل يدعو للدهشة يـقال النا إن « روايات ويفرلي غير أخلاقية شأنها في هذا شأن تمثيليات شكسبير »، وإنك « قد تقرأها مراراً وتكراراً ، ولا تعرف إطلاقاً على وجه اليقين ماذا كان عليه سكوت أو ما فكر فيه سكوت » ، وإن الفكرة من الأفكار يجرى تحفّها بسهولة من جانب دارس دقيق، زيادة على ذلك فإن فرچينيا وولف تعتقد أن سكوت يتفوق في تصوير « الانفعالات، وليس البشر الواقفين ضد البشر الأخرين ، بل وقوف الإنسان ضد الطبيعة « الإنسان في علاقته بالقدر » (اللحظة ومقالات أخرى ، ص ١٣ ، ١٤٠) .

وروايتا « چين إير » و « مرتفعات وذرنج » تطرحان تقابلاً سهلاً : إن قوة شاراوت برونتی الهائلة تطرح بتاکيدات : « أنا أحب » ، « أنا أکره » ، « أنا أعانی » ، بينما لا توجد ( أنا ) فی « مرتفعات وذرنج » ، بل بالأحرى نجد أميلی برونتی تتحدث عن « الجنس البشری کله » و « قواك الخالدة ... والعبارة لا تکتمل ، وليس غريبًا أنها يجب أن تكون علی هذا النحو » ، إن فرچينيا وولف تعتقد أن إميلی « تتطلع إلی عالم انخرط فی فوضی عملاقة، وشعرت داخلها بالقوة لتوحيده فی کتاب » وهو توکيد « يتخذ شکل التصوف علی نصوحاد للفاية ، ولا تنفرزه أية بداهة » ( القارئ العام ، ص ١٥٦ ، ١٥٩ - ١٥٩ ، ١٥٨ ) .

وچورج إليوت تتطلع في منظور سيرة حياتها ، « وهي تترقي بنفسها مع أنات ونضالات من العبء الذي لا يحتمل المجتمع المطي المسغير » ، وتدخل في النهاية في وحدة مع چورج هنري لويس الذي عزلها عن المجتمع ، وفرچينيا وواف تعجب برواية ( الزحف المتوسط ) (4) على أنها « كتاب رائع بكل ما فيه من نواقص هو رواية

<sup>(</sup>٤) رواية جورج إليوت ( ١٨٧١ ~ ١٨٧٧ ) وعنوانها بالكامل : الزحف المتوسط ، دراسة الحياة الإقليمية المحلية .

من الروايات القليلة المكتوبة للناس النين شبوا عن الطوق »، وعلى أية حال تشعر باضطراب إزاء بطلات چورج إليوت « إنهن يبرزن أسوء ما فيها، ويقدنها إلى أماكن صعبة، ويجعلنها واعية بذاتها ، ذات طابع تعليمى وأحيانًا ذات طابع سوقى »، « إنهن لا يستطعن أن يعشن مع الدين » ولديهن « العاطفة الأنثوية العميقة للنزعة الضيرية ». وچورج إليوت بالمثل غير قادرة على تصور الرجل ، وهي تحاول عندما يكون عليها أن تتصور رفيقًا ملائمًا لبطلتها ، والمشاهد العاطفية مثل نهاية « طاحوبة على الغدير » وقد غرقت ماجي توليفر؛ وهي تمسك بأخيها بين ذراعيها « وتجذبها من وسطها الطبيعي » ، ويتعجب المرء ماذا يتبقى من عملها سوى العالم الزراعي الخاص بماضيها البعيد و « هناك القوة والثراء الشديد في الروايات المتأخرة » ، ورغم الإدراك ، تظل مما لا يُعْبِع بها ( القارئ العام ، ص ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ) .

وفرچينيا وولف هي ناقدة أكثر بالأحرى لمرديث ، إننا عندما نقرأ رواية « ريتشارد فرفل » « فإننا نصيح في التو كيف سيكون أشخاصها غير حقيقيين ومصطنعيين ومستحيلين » ، قد يكون المشهد رائعًا ، والنظر جزءً من الانفعال ، لكن مرديث ليس من بين علماء النفس الكبار ، ويبدو أن معرفته « تبدو الآن مغرطة في ضيق الأفق، مفرطة في الضحالة » ، والكتب المتأخرة هي بالأحرى « مبهرجة ومزيفة » ( القارئ العام الثاني ، ص ٢٠٦ ، ٢١١ ) .

«عظام نخرة وكتل من الأسلاك الملتوية »، وربما تحب فرچينيا وولف لمسة من الواقعية – « هل هي لمسة من شيء أقرب إلى التعاطف الوجداني ؟ » – « إنها ربما تبعد بطل مرديت عن أن يكون السيد البديل المكرم ولكن المتعب .... والذي نجده دائمًا»، وفي رواية « الأناني » نجد مرديث « يهزأ بالاحتمال ، ويحتقر التماسك ويعيش في لحظة علوية إلى اللحظة التالية » . زيادة على ذلك فإن مرديث – كما تذهب فرچينيا وولف – لديه تشيل ، لديه « قوة إدراج الطبيعة في التعاطف مع الرجل وغمره في اتساعيها » ( الجرانيت وقوس قرح ، ص ٤٩ ، ١٥ ، ٥٢ ) . إن مريديت « انفعالي عاطفي » ، غنائي في المساسية، ولكنه « كتقليدي كعقلية للغاية » . إنه ينتمي إلى غريب « الأطوار مثل دن وبيكويك وجيرارد مانلي كوبلنز ، وليس رفيقًا إنه ينتمي إلى غريب « الأطوار مثل دن وبيكويك وجيرارد مانلي كوبلنز ، وليس رفيقًا النهاء على نحو ما قد نعتقد » ( القارئ العام الثاني ، ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ ) .

وواضح أن هاردي هو كاتب أكثر عظمة في عيني فرجينيا وواف ، وهي تفسّر « الاستخدام المتطرف بل وحتى الميلودرامي التوافق » في روايته المبكرة « علاجات يائسة » وكل ما هناك مجرد إشارة إلى الصراع داخل « ابن مخلص الحقل والمدينة ومع هذا تعذَّبه الشكوك، وأشكال اليأس من جّراء التعلم من الكتب ، وعندما يتأتى لها الحديث عن رواية « بعيدًا عن الحشد المسعور » - والتي تحتل مكانتها بين أعظم الروايات الإنجليزية - فإنها لا تستطيع أن تبتعث على نص غنائي جوها في فقرة حافلة بالاستعارات ، « إن الأرض الواطئة المطلة التي تتميز بجدارة قبور الموتي، وأكواخ الرعاة؛ وهي ترتقع على صفحة السماء ، على نحو ناعم كموجة البحر، ولكن على نحو صلب وخالد » إلغ ، ولكن حينتُذ تعمم على نصو منصسوس الأنماط والمواقف في الروايات ، « إن المرأة هي الأضعف وهي الشهوانية ، وهي تتمسك بالأقوى وتشوش رؤيته » ، إن الحب هو الحقيقة الكبرى للحياة الإنسانية ، ولكنه كارثة إنه يحدث فجأة، وعلى نحو شامل ، ولا يوجد إلاّ القليل لما يقال عنه » ، إننا لا نعرف حقًّا شخوص هاردي ، « إن ضوءه لا يسقط مباشرة على القلب الإنساني » . إن كل إنسان يبخل في معرفة مع العاصفة ، وحيداً ، « إننا لا نعرف رجاله ونساءه في علاقاتهم بعضهم مع بعض ، إننا نعرفهم في علاقتهم مع الزمن والموت والقدر » ، وفرجينيا وواف لا تحبد ( تجريم ) هاردي بشأن العقيدة، وبشأن « تقيده بوجهة نظر متناسقة » . وعلى القارئ أَنْ يعرف « متى يُنُحِّي القصد الواعي للكاتب جانبًا لصالح قصد أعمق ربما لا يكون واعيًا به » . ولا نجد إلا رواية « جود الغامض » (٥) هي وحدها التي تبرر الاتهام بالتشاؤم ، « إنَّ تعاستها شاملة، وليست تراجيئية » ، وتدافع فرچينيا رواف حتى عن العنف الميلودرامي في الكتب؛ وهذا راجع إلى « حب عنيف غريب لما هو رهيب في حد ذاته » كجزء من « روح الشعر المتوحشة التي ترى غرفة الحياة ذاتها ، بلا رمز عن الهوى واللا عقل على نصو مغرض لتقنيم الظروف المدهشة لوجودنا » ، وهي تسامح أشكال القصور والفشل لدى هاردى « الكاتب التراجيدي الأعظم بين الروائيين الإنجليز» ( القارئ العام الثاني ، ص ٢٢٣ - ٢٣٣ وفي صفحات عبيدة أخرى ) .

<sup>(</sup>ه) رواية كتبها توماس هاردى ؛ أعيد طبعها بعد تنقيتها عام ١٨٩٥ وهي عن حسرب بين الجسم والروح . ( المترجم )

وفرجينيا وواف متعاطفة بالمثل مع كونراد ؛ إنها تعجب برؤيته و « تكامله الشديد، وكيف أنه من الأفضل أن نكون طيبين لا أشرارًا ، وكيف أن الإضلاس شيء حسن وكذاك الأمانة والشجاعة » ، « وهي تفضل بشكل متسع الكتب المبكرة : تيفون ، زنجي الترجسية ، الشباب » ( القارئ العام ، ص ٢٢٣ ، ٢٢٥ ) أمَّا رواية « لورد جيم » ففيها ازدواجية ، فالنصف الثاني يتطور على نحو مُرْض عن النصف الأول ، وكوبراد « برى أناسبه على شكل ومضيات ؛ وهذا يقسد ما يمكن أن نسميه الصفة الجامدة الساكنة لشخوص السيد كوبراد » إن هناك جواً من الهدوء العميق والريب يسود الكتاب ، إنَّ الفكرة بسيطة لكن النسيج رائع للغاية » ( مجلة تايمز ليتري سبلمنت ، ٢٧ يوليو ، ١٩١٧ ) . والرواية الأخيرة على أية حال تفشل في أن ترقى إلى توقعاتها ، وهي تستعرض روايسة « الإسقباذ » على نبحق لا تحيذُه ، وهي تفتيقيد « الفكرة المحورية والتي وهي تجمع تكثر الحوادث معًا تقدم تأثيرًا نهائيًا بالوحدة » إنها فقط « میلو دراما شدیدة » ( تایمز اینترری سیلمنت ، ۱۶ مارس ، ۱۹۱۸ ) ، وکوبراد المتأخر ، « لم يكن قادراً على أن يجعل شخوصه تدخل في علاقة كاملة مع خلف يتها « إنه لم يكن متأكدًا من عالم القيم والقناعات «وهي ترى وجود صراع بين قبطان البصر والثرثار ماراق ، هناك شيء ما مخدر ، شديد ، منمق» ( القارئ العام ، ص ٢٢٣، من ٢٢٨ ) بل يوجد حتى « الطنانة والرتابة عند كونراد ، وذات مرة أنكرت عليه حتى شرف أنه كاتب إنجليزي ، « إنه شكلي للغاية ، صفى للغاية ، شكاك للغاية »، إنه أرستقراطي أجنبي بدون حميمته وفكاهته ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ۸۰ ،۷۷ ) .

إن معيار الحكم المتضمن في هذه المقالات هو تقضيل ما هو إنساني شامل ، تقضيل قوة التعميم ، تقضيل إبداع مواقف وشخوص والتي ( مثل شخوص هاردي ) تُغْرينا بأن هناك « شيئًا رمزيًا عنهم شائعًا فينا جميعًا » ( المقاريء العام الشاني ، ص ٢٨٨ ) ، « إن التخيل يكون في أقصى درجات تحرره عندما يكون في أقصى حالات التعميم » ، وفي المقابل هناك روائيان ناقشتهما يظلان ذاتيين ، فردين . إن جورج جيسنج يستخدم المعاناة الشخصية على أنها هي أطروحته الوحيدة ، وهي توافق على أن أمتراج جيسنج يجعلنا نفكر في « الجور المتعب في نظام المجتمع »

ولكن نعده « متمركزاً في ذاته » محدداً « بضيق أفق نظرته وضائة حساسيته » . ( القارئ العام الثاني ، ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ) . وهناك كاتب آخر هو چورج مور لا يكتب أيضاً إلا عن نفسه ، وتنقصه كل القوة الدرامية ، ولا توجد أية رواية من رواياته تعد من الروائع ، « إن رواياته هي خيام حريرية ليس فيها أعمدة تسندها » وفرچينيا وولف تقول على نحو لافت إن رواية « مياه عشتار» رغم أن لها « تشكّلاً يدعو إلى الإعجاب والتشويش » تعد فشلاً ، « إن المشاهد والشخوص مسطحة على نحو غريب ، والحوار دائماً بلا نغمة كما أنه رتيب » ( الكتاب المعاصرون ، ص ١٤٦ ، ١٤٨ ) زيادة على ذلك، فإنها تعتقد أن چورج مور « قد أدرج عقلاً جديداً في العالم ، لقد أعطانا درياً جديداً المشاعر والرؤية » إنه « أسال ماهية نفسه الهوائية والمتقابة، وصبها في ذكرياته » ( موت عثة ، ص ١٥٦ ) ، ولكنها حتى لا تحاول أن تحدد طبيعة عقله الجديد.

ويمكن للمرء أن يعتقد أن هنرى چيمز لابد أنه مهم جدا بالنسبة لممارستها كروائية ، لقد استعرضت بالتحليل « الطّاسة الذهبية » بعناية، وعلى نحو وصفى في فترة مبكرة عام ١٩٠٥ (١) ، لكن التصريحات النقدية تظهر عقلية منقسمة . إنها لا تعبأ كثيراً بعرض الأشباح ، « إن الرعب في رواية ( دورة اللواب ) رعب أليف وتقليدي » ، « إن كينت والانسة جسل ليسا شجيين ، بل هما مخلوقان كريهان، وهما أقرب إلينا عن الأشباح كما يحقال عنها » . « إن المكان الرائع العظيم » هو فيشل لما يقص چيمر « تضيل بصرى » (الجرانيت وقوس قرح ، ص ، ١٠ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٢ ، ١٥ ) وهي تتشكّي مما في رواية « ماذا تعرف ميزي » من أن « الشخوص تبدو وكأنها تدور في فراغ في ابتعاد كبير عن عالم ديكنز وچورج إليوت الماشد على نحو حوهري، أو عن شبكة القناعات المحكمة التي تتوزع خارج عالم جين أوستن » ( ص ١٢١) وفي رواية « أجنحة الحمامة » يصبح چيمز عبقرياً مفرطاً في هذه العبقرية ( ص ١٢١) وفي رواية « أجنحة الحمامة » يصبح چيمز عبقرياً مفرطاً في هذه العبقرية أي مشاعر بالنسبة الشخصية التي وراء هذا ، وإن شخصية ميلي التي يجري أي مشاعر بالنسبة الشخصية التي وراء هذا ، وإن شخصية ميلي التي يجري استغلالها على هذا الشحوية ، إنها نفسها » ( مذكرات كاتبة ، ص ٢٩ ) . وتحب استغلالها على هذا الشحوية ، إنها نفسها » ( مذكرات كاتبة ، ص ٢٠ ) . وتحب

<sup>(</sup>٦) في صحيفة الجارديان ، ٢٢ فبراير ه ١٩٠ ، انظر الرسائل ، المجاد الأولى ، ص ١٧٨ .

فرجينيا وولف رواية « المشهد الأمريكي » و « مشهد هادئ جداً ونوراني »، و « الرائعة العجيبة » ، و « مذكرات ابن وأخيه » على نحق أشد ( الرسائل ، المجلد الأول ص ٢٠٤ ؛ اللحظة ومقالات أخرى ، ص ١٣٤ ) ، وهي تقول إننا ندين لهنري جيمز وهامرة ورل « بخير بقايا الماضي في أدينا – ليس ماضي الرواية الشعرية والفروسية ، بِلِ المَاضِي المِاشِيرِ الوقارِ المُسَاسِي، والمُوضِياتِ التِي أَفِلَتِ » وهِي تُلَمَّحُ إلى ما لدي جيمز من « أردهار متأخر وعظيم » وتسميه « الإنجليزي في فكاهته ، الجونسوني في حكمته » ( موت العثة ، ص ١٣٤ ، ص ١٥٢ ، ص ١٥٤ ) والنبيل العجوز « اللطيف الدنيوي العاطفي » الذي التقت به عام ١٩٠٧ يـلوح لها على أية حسال على أن فيه « شبيئًا من الشخص الفكه ؛ وذلك بالحكم من الرسالة التي وصفت فيها أموره المتشابكة » ( الجرانيت وقوس قرح ، ص ٧٧ ؛ الرسائل ، المجلد الأول ، ص ٣٠٦ ) ، وفي عرض تحليلي لكتاب جوزيف بيتش « طريقة هنري جيمز » ( ١٩١٨ ) يظهر على السطح بعض من عداء عميق ، وتجرى تسمية جيمز « السوقي ، النفّاج للعجب بذاته ، الأمريكي » ، وشخوصه ملطخون بالتصميم على ألا يكونوا سوقيين، وهم كمنقبين يميلون إلى هذا ، إنهم طفيليون نوعًا ما ؛ ولديهم شهوة غامرة لشاي ما بعد الظيهرة؛ ونظرتهم لا للأثاث فحسب، بل أيضاً للحياة هي أكثر من مجرد جامع متذوق عن المالك الذي لا يتردد ، وهي تعتقد أن «المرء بالأحرى قد قرأ ما يقصد أن يعمله عمّا عمله بالفعل» ، زيادة على ذلك إنها تعترف بأهمية كتبه المتأخرة « ليست الصبكة أو جمع الشخصيات أو مشهد الحياة ، بل شيء أكثر تجريدًا ، وأكثر صعوبة في التفاهة ، نسيج عدة أطروحات في أطروحة منها ، عمل تصميم » ( تايمز ليتري سيلمنت ٢٦ من ديسمبر ١٩١٨ )، ويبدو أنها تصف إجراءاتها هي ، لكنها لم تبحث علنًا العلاقة مم جيمز فيما يجاوز هذه الملاحظات.

ولقد حددت وضعها بأوضح ما يكون بالشبة لأسلافها المباشرين: أرنواد بنيت ، هـرج ، ويلز ، جون جالزورثى ، وهؤلاء يشكلون حيز مقالاتها المعروفة وخاصة مقال: « السيد بنيت والسيدة براون » (١٩٢٤) ، وهو مقال من سلسلة مقالات تسرد الأطروحة إلتى تقدمها روايات المؤلفين الثلاثة بأثقال من التفاصيل ، « بأكوام من

الوقائع » (Y) ، وهي تقول في موضع آخر : « أنت لا تستطيع أن تعبر الجسر الضيق للفن، وأنت تحمل كل أدواته في يديك» ( الجرانيت وقوس قرح ، ص YY ) .

لكن الهجمات على بنيت والجماعة من المؤكد أنها تجاوزت المدى ، فقولها إن كتبهم تُترك المرء ولديه « شعور بالنقص وعدم الرضاء » حتى إنه « لكي تكمله يبدو من المُبروري أن تقوم بشيء ، أن تميم جمعية أو على نحو يائس أن تكتب شيكًا » يصعب أن يكون صنادقًا على رواية « قصة الزوجات المسنات » ، أو « رجل الملكية » أو « طونو بونجاي » ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ١٠٩ ) وتوجيه الاتهام بأن مثال بنيت هو « أبدية نعمة بتمضيتها في أفخم فندق بريتون » لا ينطبق حتى على « القصر الملكي » ، ويصنعب تسمية هـ.ج. ويلن مانيًا من صنميم القلب بالرغم من أننا قد نتحقق من شكواها بشأن « الفجاجة والجلافة في كائناته البشرية » ( التسارئ العسام ، ص ١٤٧ ) ، ولقد استامت فرجينيا وولف من نقد أرنولد بنيت لرواياتها « غرفة يعقوب » والذي أكد فيه أن العمل لا يحتوى على « أية شخصية تبقى حتى في العقل »  $^{(\Lambda)}$  ، ولقد قلبت المائدة ضده عندما قالت إنه غير مهتم بالطبيعة الإنسانية بل مهتم « بالريم ، تملك الأراضي ، والإقطاعيات الملتزمة والغرامات » وهي تقتبس بشكل مؤثر بداية رواية بنيت « هيلدا ليستوايز » وهو يصف بدقة صنفًا من البيوت ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ١٠٩ ) لتدعيم الاتهام العام ضد روائي يعمل حسب الموضة على أنه يطرح حبكة و « جوًّا من الاحتمالية يضمه به كل شيء على نحو خال من الأخطاء، وحتى أن كل شخوصه أو تأتت للحياة ستجد نفسها مرتدية حتى أذر زر في معاطفها وفق المرضة ، ، وروايتها - بالعكس - هي بلا حبكة ، بلا كوميديا ، بلا تراجيديا ، بلا اهتمام وبوده أو كارثة بالأسلوب المقبول ، وربما لا يوجد زر واحد على نحو ما يحيك ترزيق شارع بويد » ( القارئ العام ، ص ١٤٨ - ١٤٩ ) ، وهي تناشدنا أن نتسامح

<sup>(</sup>٧) عن مسمويل هايئس : « الكفاح الكلي السيد بنيت والسعيدة وواف » في كتاب « مناسبات إدوارديه » ، ( ١٩٧٢ ) ، ص ٢٤-٣٨ .

<sup>(</sup>A) في كاسلز ويكلي ، العدد الثاني ، ٢٨ مارس ١٩٢٢ ، ص ٤٧ وقد أعيد طبعه في أشياء أممتني ، السلسلة الثالثة ١٩٢٦ ، ص ١٦٠ - ١٦٣ .

إذاء التشنج ، والغموض ، والتشظّى » ، بل وحتى « فشل » رواية جديدة؛ لأنها تعتقد أننا نرتعد على حافة عصر من العصور العظيمة للأدب الإنجليزى » ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ) ، وتزعم فرچينيا وواف أنها نهاية الواقعية ، وهي تتنبأ بعصر رواية الحساسية ،

وعلى أية حال كانت محبطة من الروائيين التجريبيين الجدد ، وكان المرء يتوقع منها أن ترحب بدوروثي ريتشاردسون ، إنها تمتدهها لأنها لا تعباً « بالشغل المتعمد القديم » وتصف – بتعاطف – طريقتها التى تسمى « تيار الشعور » وهى تواصل قولها : « إن الطريقة إذا ما انتصرت ستجعلنا نشعر بأنفسنا خالين في مركز عقل أخر ، ووفق الموهبة الفنية للكاتب يجب أن ندرك في فوضى الشندرات المتطايرة بعض الوحدة أو الدلالة أو التصميم » ، وهى تعجد دوروثي ريتشاردسون « فلقد حققت معنى أكبر بكثير الواقع عما تنتجه الوسائل التقليدية » ، لكنها تجد نفسها بعد كل شيء « محصورة قرب السطح … وليس على الإطلاق في الواقع الذي يتضمن هذه المظاهر أو فقط المحظة مقردة » ( الكتّاب المعاصرون ، ص ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢) ، لمناهر أو فقط المحظة مقردة » ( الكتّاب المعاصرون ، ص ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢) ،

وتجد أن د.ه.، لورانس هو الذي جعلها تضطرب بشكل عصيق خاصة رغم أن عرضها التحليلي الوحيد ارواية « الفتاة الضائعة » (١٩٢٠) يتشكي بالأحرى من أن الكتاب تقليدي ، « إننا نقرأ السيد لورانس كما يقرأ المرء السيد بنيت ؛ من أجل الوقائع، ومن أجل القصة » ، وفرچينيا وواف لم تُلمَّع إطلاقًا إلى الطقة المهمة في الكتاب؛ وهي قصة البطلة ألفينا مع سيسيو في جبال الأبروزي. وإن القول بأن « ألفينا تختفي قليلاً قليلاً تحت كومة الوقائع المسجلة عنها » ، وإن « المعنى الوحيد الذي نستضعره إزاحا وهي ضائعة، هو أننا لم نعد نستطيع أن نعتقد في وجودها ( الكتّاب المعاصرون ص ١٥٩ ، ١٦٠ ) يبدوكما لوكانت فرچينيا وولف لم تقرأ هذا التضارب البيّن ؛ بل قرأت الجانب اللورنسي بالأحرى الكتاب التقليدي الذي يشبه بنيت ومقالها

المتأخر « مالحظات عن د . هـ اورانس » (١٩٣٢) ينطق بأنه حتى عام ١٩٣١ « إنها قد عرفته بالكاد فقط بالسمم، ونادرًا على الإطلاق من خلال التجرية » ، إن شهرته هي أنه « شارح لنظرة صوفية نوعًا ما عن الجنس » ، إنها تكره قصة « الضابط الروسي » التي لم تترك أي انطباع وأضبح فيما عدا « العضائات المفتولة والفحش الشديد » وبيواتان من الشعر : « التباتات الشائكة »، و « زهور البنفسج » يبدوان لها « أشبه بالقول إن الصبية الصفار يجرّبون الباب النوار؛ ليجعلوا الفادمات يقفزن ويضحكن «ولكنها الآن تقرأ مؤخراً رواية « أبناء وعشاق » ووجدتها « مرسومة يوضِّوح ، حاسمة ، فيها أستاذية، وهي صلبة صالابة الصخر ، ولها تشكيلها ، ، وهي تعبيب « يفرط السرور لدى الكائن الفيزيائي » الوارد - مشادٍّ - في المشهد الذي يتأرجح منه بول وميريام في الحظيرة » ، اكنها تحافظ على مسافتها ، فهي تري عدم رضاء إنسان من العامة يريد أن يندمج في الطبقات الوسطى ، وتقابله بيرود ، وهي تعتقد أنه « لا يواصل أي تراث ، وهو غير واع بالماضي ، ولا بالعاضر سوي ما يؤثر به في المستقبل ، وهو ككاتب فإن هذا النقص في التبراث بيؤثير فيه تأثييراً هائيلاً » ( اللحظة ومبقالات أخبري ، ص ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٧ ) ، وعندما قرأت ( الرسائل ) التي جمعها النوس هكسلي (١٩٣٠) كان ردَّ فعلها منذكرة موجزة حادة في (مذكراتها)، « إن لورانس فاتر ، محبود .... إنني لا أريد (فلسفة) على الأقل ... إنني لا أحب أن أتلاعب في العزف بإصبعين وغطرسة » ، وهي تحتج ضد قول هكسلس إن لــورانس ( فنان ) : « إن الفن هو الذي يتخلُّص من كل وعظ ... ولورانس لا يقول إلا ما له معنى ما » ( مذكرات كاتبة ، ص ١٨٢ ~ ١٨٣ ) ، ويالمثل يمكننا أن نجد أقوالاً مشابهة مبعثرة في ( للذكرات ) و ( الرسائل ) ، لكن نفورها مما يبس لها نكورته المتعسفة وأضح بما فيه الكفاية .

ووجهة نظرها تجاه چويس مشابهة إلى حد ما ، ولقد امتدح ت ، س ، إليوت رواية (عواس) في المحادثات ، وأراد هاريين ويقر منها أن تنشر الكتاب في دار نشر هو حارث ( القارئ العام ، ص ٢٣٤) ، ولا يمكن عمل شيء بالنسبة لهذا ؛ ففي ذلك الوقت ما كان يمكن إيجاد طابع الواية (عواس) في إنجلترا ، واكن وجهة نظرها في

الكتاب أبعد ما يكون عن الإعجاب القلبى ، وقالت إنه كارثة مميتة ، فظيع في الجرأة، مخيف في الكارثة » (١) وهي في ( المذكرات ) أكثر وضوحًا :

« عبقرى ( عواس ) على ما أعتقد ، ولكن متدنً ، إن الكتاب فيه إطناب ... كله ادّعاء . إنّه هجين ؛ ليس فقط بالمعنى الصريح، ولكن أيضًا بالمعنى الأدبى ، إننى أقصد أن أقول إن الكاتب من الطراز الأول يحترم الكتابة كثيرًا فلا يخادع : فلا يثير الدهشة، ولا يصطنع الإثارات » ، ( مذكرات كاتبة ، ص ٤٨ ) ، وفي موضع آخر تستشكى من « النفس الأنانية الملعوبة التي تحطم چوپس و ( بوروثي ) ريتشاردسون » كما تتشكى من رداءة غرفة التدخين الرخيصة والأنيقة » (١٠) .

واقد رأت الأمر من خلال الدوس هكسلى الذى تحبه شخصياً فى حقبة مبكرة جداً، وعرضها التحليلى لرواية « موطن الأرواح » ( ١٩٢٠ ) يقر بأنه ماهر ، وهو يتفكه، وهو مقرط فى الذكاء ، واسع الاطلاع ، وهى تتصحه قائلة : « من الأوفق ترك العقل تحت غطاء الجهل الحديث » ، لكن واضح أنها لم تأخذ بنصيحتها هى على الأقل فى نقدها ( الكتاب المعاصرون ، ص ١٤٠ ؛ تايمز ليتررى سبلمنت ، ه فبراير ١٩٢٠ )، إنها قارئة هائلة ، وهى تستعرض محللة حتى الروايات المتوسطة بصبر وتعاطف ، وعروضها التحليلية الروائيين المنسيين من أمثال اليانورموردونت ، و ل . ب . چاكس ، وإ . توريس ، وليونارد مريك والروائيين اللذين لا نزال نذكرهما : فرائك سوينرتون ، و إ . توريس ، وليونارد مريك والروائيين اللذين لا نزال نذكرهما : فرائك سوينرتون ، و و . بعض التحفظات ( انظر : الكتّاب المعاصرون فى صفحات متعددة ) . ولقد « ضاقت بعض التحفظات ( انظر : الكتّاب المعاصرون فى صفحات متعددة ) . ولقد « ضاقت نرعًا وهي ترى نفسها سجينة مع الدوس هكسلى ، وچويس ، ولورانس » (١١) ، نرعًا وهي ترى نفسها سجينة مع الدوس هكسلى ، وچويس ، ولورانس » (١١) ، واعتقدت أن الرواية الجديدة قد فشلت فى الحفاظ على وعدها ، وشعرت بأتها تزداد هي عزلة وبون تقدير ، وقد ردّت مستاءة على الهجمات الساخرة ضدها وجماعة

<sup>(</sup>٩) بل: « فرچينيا وراف » ، المجلد الثاني ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) مذكرات كاتبة ، ص ٢٢ ؛ بل : « فرچينيا وولف ه ، المجلد الثاني ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>١١) رسالة بتاريخ نوفس ١٩٣٠ في بل: « فرچينيا وولف » ، المجك التائي ، ص ١٦٢ .

بِلومزيري من أمثال ويندام لويس أو التعليقات التنديدية في مجلة ( سكروتني ) (١٢) ، ومجموعتا المقالات التي أشرفت بنفسها على جمعها « القارئ العام » (١٩٢٥) و « القارئ العام الثاني » (١٩٣٢) قد جرى ترتيبها ترتيبًا تاريخيًا المؤلفين موضع البحث ، ففي مقال عنوانه « مراحل الرواية » (١٩٢٩) قد صنفت الروائيين الإنجلين والأجانب كما لو كانوا ماثلين معًا في أرفف كتبها ، وعلى أية حال فإن علم النماذج الشخصية المجرد بوضوح أدى إلى نوع الرواية التي تفضلها هي وتمارسها ، لقد بدأت « برواة الحقيقة » : ديفو ، وموياسان ، وترواوب ، وناقشت « الرومانسيين » : سكوت ، وستيفشيون ، والسيدة رابكليف ؛ وعلقت بإيجاز على « تجار الشخصية والكوميديين : ديكنز ، وجين أوستن ، وجورج إليوت ، وعلى « السيكولوجيين » من أمشال : هنري جيمرُ ، وبروست ، ويوستويفسكي ؛ وعلى « الساخرين والخياليين الشاطحين » : بيكون وسترن ، وأخيرًا على « الشعراء » تواستوي ، ومرديث ، وإميل برونتي ، وملفيل ، ومرة أخرى بروست ، وعلى أي حال فقد انتهت إلى الاعتراف بحتمية المحاكاة : « إن الرواية هي الشكل الوحيد الفن ( ولقد نسبت الفيلم ) الذي يسمعي إلى أن يجعلنا نعتقد أنه يعطى تسجيلاً كاملاً وحقيقيًا لحياة شخصية حقيقية » ، و « من المحتم أن القارئ ... يحب أن يواصل الشعور على نصو ما يحس به في الحياة » ، لكن على الروائي أن يتحطم في المشاركة الوجدانية الإنسانية » ، « حقيقة إن العلاقة الأولى التي نقرأها في قاريء له جدارة هي أن نشعر بهذه السيطرة على العقل علينا ، إن الحاجز بيننا، وبين الكتاب يزداد ارتهاعًا » ، و« التوازن بين قوة دفعنا إلى تماس لصيق بالحياة » و « الأسلوب والترتيب والغناء ، يعد الإنجاز الرئيسي الروائي العظيم الذي يعطينا « زيدة » الحياة ، وكذلك « ابتداع » الحياة ، (القارئ العام ص ١٤١ - ١٤٥ وفي مواضع أخرى عديدة) وفي تعليقها على كتاب برسى اوك « حرفة الرواية » (١٩٢١)،

<sup>(</sup>١٢) الكتتّاب الماصدرون ( ص ٢٢٠ – ٢٢١ ) وفي تشير إلى « رجال بنون فن » ، أكتوبر ١٩٣٤ : بل : « فرچينيا وياف » ، الجرّء الثاني ، ص ١٦٨، وياضح أنها تشير إلى ميوريل س، براد بروكس وتطبيقاته على رواية « أمواج » في مجلة ( سكروتني ) ، العدد الأول ( ١٩٣٢ ) ص ٣٦ » ما من شخصيات ملبة ، ما من مواقف محددة بوضوح من بناء المشاعر ، مجرد الإحساس في الفراغ » .

وهو الكتاب الذي عرض لمفهوم هترى چيمز عن الرواية بأكبر تأكيد تعترف فرچينيا وولف بأن الروايات «حافلة بالإغراءات ، ونحن نتبين أنفسنا مع هذا الشخص أو ذاك»، و « الكتاب نفسه ، الشكل يفلت منا » على نحو ما تشكى لوك ، لكنها لم تعبأ بممسطلح (الشكل) الذي يُظن – على نحو خاطئ – أنه صادر عن الفنون البصرية (كما أوللمبيوجد أفلاطون وأرسطو) ، والشكل يوحى لها بالحالة البصرية والسكونية ، وهذا وهي تفكريفي الرواية على أنها مُشكَلَّة في « السيرة نفسها للقراءة نفسها » ، وهذا مفه ومحميين جداً ، « ليس الشكل هو ما ترون ، بل الانفعال الذي تشعرون به » ، غير أنها متقبل إن وزاء الانفعال يوجد « شيءها رغم أن الانفعال هو الذي يلهمه ويهيئ ويرتبه ويؤلفه «والذي يلهمه البعض » ، وهي نتيجة الم تبود آئن تسميها البعض » ، بيل بيل بالأخرى ( الفن ) ( اللحظة ومقالات وهي نتيجة الم تبود الله المحمد عنه ومقالات الحقة مع بعضها البعض » ،

وكثير من أحكامها عن البوائييين قام على جواب عن سوال ما إذا كان هذا التوازن الحقيين اللحياة واللفن يتحقق ، أو منا إذا كان هناك ترجيح لواحد على الآخر مما يقلب الأمور ؟ ويائنسية الصعالقتها مع إم أم أورستر فإن عرضها التحليلي لكتاب عجوانب الرواية » هو تتديد به على نحو يدعو اللهشة ، إنها تتشكي عن أن فورستر صامت بشأن لغة الروائي ، إنه يحرم اللمائنج التي نقبا بها ، والجمال هو موضوع شكة ، « إن الرواية يجرى تتاولها على أنها شي علقيلي يستمد مائنة من اللحياة، ويجب المعرفان بهذا بأن يكون هناك تشابه مع الحياة أو يختفى » ، وهي بدون أن تقصر نفسها على فورستر تخلص إلى أنه « إذا كان النقد الإنجليزي أقل مطية، وأقل اجتهاداً لحماية حقرق يرضيه بتسميته الحياة فإن الروائي يجب أن يكون أكثر جرأة أيضاً ، إنه يجب أن يتنحى تماماً عن مائدة الشاي الأبنية ، على القصة أن تتأرجح ؛ والحبكة يجب أن تتقوض ، والتحطم قد يخيم على الشخصيات ؛ بالاختصار إن الرواية يجب أن تمسيح عملاً فنيًا » ( اللحظة ومقالات أخرى ، ص ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ) يجب أن تحققه هي حتى بأي ثمن ، وفورستر في روايته « نهاية هواردز » هذا هو ما تريد أن تحققه هي حتى بأي ثمن ، وفورستر في روايته « نهاية هواردز » هذا هو ما تريد أن تحققه هي حتى بأي ثمن ، وفورستر في روايته « نهاية والرمزية .

« إن التردد مميت ، وذاك لأننا نشك في كلا الأمرين : المقيقي والزخرفي » ( موت المثة ، ص ١٦٩ ) وهو التباس تعده فشلاً بل متى كارثة : إنها تصر دائمًا على التماسك والتأزر ومراعاة منظور الكاتب ولا تجد إلا كتابًا أقل يقدمون نوعين مختلفين من الواقع في الكتاب نفسه ( القارئ العام ، ص ٣٣٦ ) ، ويعجب الإنسان ما إذا كانت تحدّر نفسها ضد الأخطار الناجمة عن رواياتها هي .

إن توازن الحياة والفن هو معيار ، وهناك معيار أخر هو تناقض الأنماط القومية والتقاليد ، وفرچينيا وواف على وعى تام بنوع طابع الرواية الإنجليزية فى القرن التاسع عشر ، كل الروائيين كانوا « من الطبقة الوسطى الموسرة تمامًا » ، وهى ترحب بالاختفاء التام الطبقات ولا تأسف على هذا ، ومن المحتمل تمامًا « أن تكون هذه هى نهاية الرواية كما تعرفها » ، إنها قد تتلاشى مثل الدراما الشعرية ( اللحظة ومقالات أخرى ، ص ١٩٢ ، ١٥١ ) ، وفرچينيا وواف تختتم ساخرة فيما يتعلق « ببنات أخت النبيلاء من طبقة إيرل وأبناء عم الچنرالات » في الرواية الإنجليزية . « إن جهلنا بالارستقراطية لا شيء بالمقارنة مع الجهل بالطبقات العاملة » . « لا يوجد أي سيد نبيل عند ديكنز ؛ ولا يوجد رجال عاملين عند ثاكرى ، والإنسان يتردد في تسمية جبراير سيدة من طبقة الهوانم » . ولا تستطيع فرچينيا وواف أن تَخْلُص إلا بالتعجب من « فن العصر الديمقراطي الحق » ( القارئ العام الثاني ، ص ١٩٢ ،

ومع هذا فإنها تقترح علاجًا واحدًا ضد محدوديات الرواية الإنجليزية: الرواية الروسية ، وانجرفت الروسية ، إنها تنتمى المتحمسين الإنجليز الأوائل الرواية الروسية ، وانجرفت لابترجنيف وتواستوى و دوستويفسكى وتشييكوف فحسب ، بل أيضًا بالتعميمات المندفعة عن النفس الروسية و « التصور الجديد الشامل الرواية » ، « الأكثر سلامة ، والأكثر عمقًا مما عندنا » ، إنها تتسامل: هل يمكن لأية رواية إنجليزية أن تبقى في أتون ذلك الإخلاص القوى المهيمن » ، « تبجيل الاحترام الذي لا ينحرف عن الحقيقة » ( القارئ العام ، ص ٤٩ ، ، ه ) وهي في مقالها الشهير «وجهة النظر الروسية» يصل التحميمات في الغالب موضع الشك ،

" إن البساطة وغيبة الجهد والافتراض بأنه في عالم ينفجر بالبؤس فإن الدعوة الرئيسية الملقاه على عاتقنا هي فهم الرّفاق الذين يعانون ( وليس بالعقل – قالأمر سهل بالنسبة العقل – بل بالقلب ) ، هذه هي السحابة التي تخيم على كل الأدب الروسي » . ومن الأكليشيهات أن نتحدث عن النفس و «على أنها الطابع الرئيسي الرواية الروسية» . وخطأ أن نقول إنه في الرواية الروسية « لا يوجد شيء من تلك القسمة المحكمة بين المُسنّ والسوء التي اعتدنا عليها » ( القارئ، العام ، ص ١٧٣ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ) والتقابل الذي نرسمه بين أنابيلا في رواية فورد « من الشفقة أنها عاهرة » ورواية « أنا كارنينا » لتواستوى هو تقابل لا يقبل المقارنة . إن البنت الإنجليزية مسطحة وفجة، وكأنها وجه مرسوم على ورقة اللعب ؛ إنها بلا عمق ، بدون غضب ، بدون تعقيد » ، وينما « المرأة الروسية من لحم ودم ، هي عصبية ومزئجية، ولها قلب وفم ومخ وجسم وعقل » ( ص ١٧٣ ) ، وتبدو الرواية الإنجايزية والرواية الروسية في نظرها على نحو هائل » رغم أنها تقيم الرواية الإنجليزية أحيانًا على أنسها « ابتهاج طبيعي في الفكافة والكرميديا ، في جمال الأرض ، في أوجه النشاط العقلي ، وفي روائم الجسم » ، وتفترض أن هذا غائب عن الروس ( ص ١٥٣ ) ) .

ولحسن الحظ ، فإن هذه التعميمات المكتسحة تتعدل في المقالات العديدة عن المؤلفين الأفراد ، فهي تتبين الفرق بين دوستويفسكي وتواستوي وتصوغ هذا في إطار مستمد من نقيض مرجكوفسكي « إن الحياة تُهيمن على تواستوي، كما تهيمن النفس على دوستويفسكي » وواضح أن فرچينيا وولف تفضل : ترچنيف ، وتواستوي ، وتواستوي ، وتشيكوف على دوستويفسكي ، ولقد أعجبت بتواستوي على أنه « أعظم الروائيين » وتشيكوف على دوستويفسكي ، ولقد أعجبت بتواستوي على أنه « أعظم الروائيين » ( القارئ العام ، ص ۱۸۱ ، ص ۱۷۹ ) ، باعتباره « عبقرية بكراً ؛ ولهذا فهو أكثر إثارة القلق ، أكثر إثارة ( للدهشة ) ، أكثر إثارة لدوى الرعد ، حتى في الفن ، حتى في الأدب عن أي كاتب أخر ( مذكرات كاتبة ، ص ۲۱۹ ) وهي تستعرض بالتطيل شيء يبدو أنه شرجمة لدواية ( القوقازيون ) وتعجب ببصيرة تواستوي : « ما من شيء يبدو أنه شرحمة لدواية ( القوقازيون ) وتعجب ببصيرة تواستوي : « ما من شيء يبدو أنه بأن منه » ( تايمز ليتري سبلمنت ، أول فبراير ۱۹۱۷ ) أما دوستويفسكي فهو بالأحرى يذهلها ويحيرها، وأخيراً تعترف بأن المرء لا يستطيع أن يقرأ دوستويفسكي

مرة أخرى بعد قراءة ترجنيف « الذي كتب وأعساد الكتسابة لتوضيح صقيقة ما هو جـوهري ، غير أن ( دستويفسكي يقول إن كل شيء هو مهم » (مذكرات كاتبة ، ص ٢٠٢) ، وهي تقف في صف ترجنيف ، في صف « موهبته النادرة في عمل التماثل والتوازن » ~ وترجنيف هو الذي كُتُبِه ايست « تتابِعًا للأحداث » بل إنها تتابع للانفعالات التي تشم من شخصية ما تكون في قلب الأحداث » ( فراش موت القائد ومقالات أخرى ، ص ٤٥ ) ، ومن المفروض مثل شخصية السيدة رامزي في روايتها « إلى الفنار » أو السيدة (داللواي وقد عرضت فرجينيا وواف بالتحليل مجلدين لترجمة كونستانس جارتيت لأعمال دوستويفسكي الثانوية ، وأقد مدحت على نصر روتيتي معتدل قصته « الزوج الأبدى » لما فيها من بصيرة « بالعلم السفلي التحتي المزيحم لوعي العقل حيث تتحرك الرغبات والنوافع بشكل أعمى تحت الترية » ، « إن المدس هو المنطلح الذي يجب أن نطبقه على عبقرية بوستويفسكي بأفضل ما فيه » ، لكنها لا تَحَرَفُ مَاذَا تَفَعَلَ إِزَاءَ رَوَايِتُ \* المُثَّلِ \* : « إِنْ كُلِّ ٱليِّتِهَا المُدْهَشَةَ تَبِيقِ أنها تنور في الهواء بالاجدوى » ، وهي تبدو لها على أنها « فشل شديد يدفع كل ما فيها من براعية وأصبالة مدهيشية » ( تايمن ليترري سيلمنت ٧ من يونيو ١٩١٧ ) وهي لا تعبأ بقصة (المقامر) أيضًا؛ والتي تبدو لها « عملاً من الدرجة الثانية لكاتب عظيم » ، « وهي لا تستحق القراءة إلا لأنها تتيح فرصة لنا لخير نقد لروائعه » ، وهي تعرف أن قصة (المقامر) قد كتبت ناقصة سرعة فريدة في الأغلب ؛ وهي تعتقد أن « هناك عاطفة تندفع في عنف، ومشاهدة تقع على حافة الميلوبراما، وشخوصه يهمن عليهم جنون مطبق أو مسّرَعُ » ، « إن السيطرة على هذا الاتجاه لا يتوافر عند بوستويفسكي ، كما هو موجود دائمًا عند تواسعتوى ، غرض محوري بجعل المدى الكلي محوريًا في بؤرة واحدة » ( تايمنز ليتسري سبلمنت ١١ أكتوبر ١٩١٧ ) وهي في عروضها التحليلية لقصيص تشيكوف تفرق بينها بحساسية، وتدافع عن نهاياتها غير الحاسمة « رغم أنها تتركنا نشعر بالكابة وريما يعدم اليقين ، ومم هذا تقدم - على نمو أو آخر - موضعًا مريحًا العقسل ، شبيتًا صابًا يلقى بظل التأمل والتفكير » ( تايمز ليتررى سبلمنت ٤ من أغسطس ١٩١٩ ) ،

ولقد شغلها كثيراً التقابل الإنجليزي - الروسى على نحو يكاد يكون مماثلاً لانشمالها بالتقابل الذكر - الأنثى ، ولا نجتاج هنا إلى أن نتحدث عن مطالبها بالدعوة المساواة بين الرجل والمرأة ، والمديث عن روايتها « غرفة خاصة لإنسان وهده » وعن دعاويها من أجل « الفراغ والمال وغرفة لأنفسهن » حتى يمكن للنساء أن يكتبن؛ وليس فحسب من أجل منفذ من المظالم في روايات « أراض منالجة للانفعالات الشخصيية » واكن أيضًا كي يكن هناك كاتبات يمكن لهن أن يدافعن عن معناهن الخاص بالقيم حتى في السياسة والنقد الإجماعي ، واللوائي يمكن لهن أخيرًا أن يحققن نزاهة أكبر يمكن أن تشجع الروح الشعرية » وتجعلهن يتحدثن عن « مصيرنا ومعنى حياتنا » ، وفرجينيا وواف واعية بالفعل بالنواقص والقيود التي يفرضها القانون، والعادة على الكاتبات من النساء في الماضي ، لكنها تنشد التأثير على الاستياء وتأكيد الذات على الكاتبات من النساء ، « إن الرؤية تفقد تكاملها التام، ومعها تفقد أشد صفاتها الجوهرية كعمل فني » لكن فرجينيا وواف كانت لها عقليتان عن قضية المرأة في الأدب، فأحيانًا كانت تريد أدبًا أنثويًا رغم أن لديها شكوكًا عن أي خصائص عامة مشتركة للكتابات النسائية في الماضي : « لا يوجد شيء مشترك لدى جين أوسان مع جورج إليوت ، وجورج إليون كانت على أقصى نقيض مع إميلي برونتي » ، لكنها تتشكي أيضاً – ليس على نحو جاد جداً ، على ما يأمل المرء – من « العبارة التي يكتبها الرجال ؛ ( القسارئ العبام ، ص ۸۶ ، ص ۸۳ ، ص ۸۸ ، ص ۸۷ ، ص ۸۱ ) . « إن شبارلوت بروبتي بموهبتها الجميلة في النثر ، تزلُّ وتقع ضحية سلامها الفج الذي في يدها . وارتكبت جورج إليوت فظائم بها تفوق الوصف » ( غرفة خاصة لإنسان بحده ، ص ٨٠ ) ، وفرجينيا وراف تمتدح دوروثي ريتشاردسون : « لقد ابتكرت أو إذا لم تكن قد ابتكرت فقد طورت وطبقت من خلال استخدامها جملة يمكن أن نسميها الجملة السيكواوچية للجنس الأنثوي ، (نيشن أند أثينا ، ١٩ مايو ١٩٢٣) ولحسن الحظ فإن جين أوستن وإميلي برونتي لم تكونا تحاولان أن تكتبا أشبه بالرجال ( غرفة خاصة بالإنسان ، ص ١١٢ ) ، وفرجينيا وولف تكرر صراحة الكتّاب الـذكوريين الواعين

بذاتهم: د. ه. اورانس، نورمان دوجلاس، چیمز چویس، وهی فی عرض نقدی جاء لروایة هینجوای « ستشرق الشمس ثانیة » لا تعترض فحسب علی شخوصه الفجین والمسطحین، وتقنیته التقلیدیة بل تعترض أیضاً علی إحساسه المفحم بالذکسورة ( الجرانیت وقوس قزج، ص ۹۰ – ۹۲ ) ، ولکن بشکل أقصی تستطیع أن تناقض نفسها وتقول « إن الکاتب لا جنس له من ناحیة الذکورة أو الأنوثة » ، « إن أعظم الکتاب لا یرکزون علی الجنس سواء الرجل أو المرأة » ( القارئ العام ، ص ۲۰۸ ؛ الجرانیت وقوس قزح ، ص ۹۰ ) ، « إن أی ترکیز سواء علی الزهو أو الخجل، وهو ینحط بشکل واع علی جنس الکاتب لیس مثیراً فحسب ؛ بل هو أیضاً من نافلة القول » ( الکتاب المعاصرون ، ص ۲۰ ) وهی تقتبس محبذة قول کواروج إن « العقلیة العظیمة ( الکتاب المعاصرون ، ص ۲۲ ) وهی تقتبس محبذة قول کواروج إن « العقلیة العظیمة یجب أن تکون خنثویة » ( تایمز لیتری سیلمنت ۷ من فیرایر ۱۹۸۸ ) ، وعلی الأقل یجب أن تکون خنثویة » ( تایمز لیتری سیلمنت ۷ من فیرایر ۱۹۸۸ ) ، وعلی الأقل یجب أن تکون خنثویة » ( تایمز لیتری سیلمنت ۷ من فیرایر ۱۹۸۸ ) ، وعلی الأقل

لقد كانت فرچينيا وواف مهتمة أساساً بالرواية وسيرة الحياة ، واهتمامها بالشعر على الأقل في نقدها المطبوع محدود وروتيني ، وهي تعتقد أن « القليل جداً مما له قيمة قد تُبل عن الشعر منذ أن بدأ العالم » ( القارئ العام الثاني ، ص ٢١٨ ) ، وهي لم تضف إلى هذا الرصيد الهزيل ، وهي قد تحيرت من جراء مجرد وجود القافية؛ والتي تبدر لها « الأعلى أنها طفولية فحسب ، بل لا مجدية » ، واعتبرت إيقاع الشاعر « الذي يبقى على طرقه المستمر على أرضية العقل » هو الميز الجوهري . إن الشعر الحديث يبقى على طرقه المستمر على أرضية العقل » هو الميز الجوهري . إن الشعر الحديث عن الناس الأخرين ؛ على سبيل المثال بابرون في « دون چوان ) أو « چورج كراب » ، عن الناس الأخرين ؛ على سبيل المثال بابرون في « دون چوان كان « بعد إعداد طويل وهي تطلب من الشاعر الجديد أن يستخرج من نفسه – وإن كان « بعد إعداد طويل ومثابرة مع النفس » — مثلما فعل شكسبير عندما « دفعه هامات وقالستاف وكليوبترا إلى المعرفة » باللفة الإنجابيزية ( مدون العشة ، ص ٢٠٠ ، ص ٢٠٠ ، من ٢٠٠ ، وقد اهتزت فرچينيا وولف من جراء التعبيرات الفجة والسوقية في الشعر المديث ، وهي مستاءة من قبحه » إن عندليب إليون يغني ( زق ، زق في الشعر المديث ، وهي مستاءة من قبحه » « إن عندليب إليون يغني ( زق ، زق في الشعر المديث ، وهي مستاءة من قبحه » « إن عندليب إليون يغني ( زق ، زق في الذان قبدرة ) » ( الجرانيت وقوس قزح ، ص ١٦٠ ) ، وقد تحيرت من جراء غموضه »

وهي قد اندفعت بصفة خاصة نحو (التدميرية) و (الفراغ) الخاصين بجماعة أكسفورد ومن بينهم لوى ماكنيس للاستهجان الخاص (اللحظة ومقالات أخرى اص ١٤٥ ، ص ١٤٧) . ولكن هذا النقص في التعاطف الوجداني مع الشعر الحديث بما في ذلك بيتس، وت. س . إليوت لا يجب أن يطمس تقديرها الشعراء القصاصين من أمثال تشوسر أو إليزابيت باريت براوننج وقصيدتها «أورود رالي » (١٣) حاولت أن تنقذها من هوة النسيان، أو إعجابها بالشاعر دَنُ الذي « لا يزال يثير الاهتمام والاشمئزاز والاحتقار والإعجاب » (القارئ العام الثاني ، ص ١٨٧ - ١٩٢ ، ٢٠) ، فقد دافعت عن المجاز في قصيدة سبنسر «الملكة الجنية » : « إن العواطف قد تحوات فأمسبحت بشراً » ، وهي تكسب اتساعًا وتجردًا عن التشخصين ، « من ذا الذي سوف فأمسبحت بشراً » ، وهي تكسب اتساعًا وتجردًا عن التشخصين ؛ » الكنها تكرر الشكل يقول إن هذه القصيدة هي أقل القصائد طبيعية ، وأقلها واقعية ؟ » ، لكنها تكرر الشكل المقطعي القصيدة . « إن النظم يصبح الحظة حصائاً خسبياً هنزازاً » ، إننا محصورون في « وعي مستمر واحد هو وعي سينسر » (اللحظة ومقالات أخرى ، من ذا الذي من الكتاب أن يدخل في عقول الناس الآخرين ،

وهذا أيضًا مثالها في النقد ، « لا تُمُل على مؤلف ؛ حاول أن تصبح معه . كن عامله ، رفيقه وشريكه » . و « في كل موضع أخر قد نكون مقيدين بالقوانين والأعراف ، وهناك ( في الفن ) لا نجد أيًا من هذا » (القارئ العام الثاني ، من ٢٣٥ ، من ٢٣٤) ويبدو أن فرچينيا وولف تستجيب التراث المنحدر من لامب وهازات عبر سنت – بوف وياتر إلى أصدقائها . غير أن مقال فرچينيا وولف عن هازات هو مقال مفرط في الانتقاد الشخوصه وعقله؛ فهو يبدو لها عقلية منقسمة ومتنافرة مع وجود « الكثير من الطاقة ، ومع هذا يوجد القليل من الحب لعمله » ومقالاته « جافة ، مزخرفة ، في إيقاعها » . وهي لا تمبذ عقليته المناصة وقد تجمدت » ( القارئ العام

<sup>(</sup>١٣) رواية شعرية بالشعر المرسل من تأليف إليزابيث براوينخ عام ١٨٥٦ ، وقد عبرت المؤلفة من خلالها عن أفكارها في عدة موضوعات ، ( المترجم )

الثاني ، ص ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ) ، لكنها ترفض برقة وبإصرار الانشغالات الأخلاقية والسياسة عنَّد مأكولي ومانيو أرنولد ومالدي أبيها من « صراحة مفرطة » ، ومبدأها هو « ببساطة أن المقال يجب أن يبث لذة » ، « إنه ليس واقعة ملقاة ، ليس عقيدة تمَّزق سطح النسيج » ، « يجب أن يكون خاليًا من الغباء والموت وأثقال المادة الخارجية » ، لكن من المؤكد أن هذه الفقرة تمجد مثال إبهاج القارىء بسطح ناعم من عدم الالتزام، غير ملائم لتطبيقها الفعلي ، وهي في العرض التحليلي نفسه تستهجن كتَّاب المقالات المتكلفين في عصرها بمصطلحات عنيفة غير معتادة في كتاباتها « إننا نصاب بالغثيان من مرأى الشخصيات التافهة التي تنحل في أبدية الطباعة » . وهي تطالب « بهيكل » ، « بالتصاق شديد بفكرة ما » ، بل حتى « بقناعة عنيدة » ( القارئ العام ، ص ٢١٩ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٦ ) ، وهي بمدحها لنقد كواردج على أنه « أكبر نقد روحي في اللغة » ومالاحظاته عن شكسبير على أنه « النقدات الوحيدة التي تستحق القراءة مع صوت التمثيلية الذي لا يزال ينوى في الأذان » ، وهي تصوغ قوته « في تبديه، وهو يبرز للنور ما كان موجودًا من قبل ، بدل فرض أي شيء من الخارج » ( تايمز ليترري سبلمنت ٧ من فبراير ١٩١٨ ) وهي تستعرض مطلة كتاب « النقد الإبداعي » لسبينجارن تستطيع أن تصادق على تصور النقد المؤسس « بفضل سانت – بوف والآخرين » ، نحن نحاول أن ندخل في عقل الكاتب ونتبينُ كل عمل فني بذاته والحكم على أساس: إلى أي حد قد نجح كل فنان في غرضه ؟ » ، وهذا تكرار الصياغات المشهورة التي جرحها جوته، وهي تخلُّصُ إلى أن النقد ليس إبداعًا، بل« تفسير للفن » ( تايمن ليترري سبلمنت ۷ من يونيو ۱۹۱۷ ) ،

وبالرغم من أن فرچينيا وولف قد لا تكون ساهمت على نحو مهم فى نظرية الأدب، أو حتى الرواية فإنها أكملت مهمة الناقد: لقد شخصت كثيراً من الروائيين الأساسيين، وحكمت عليهم بدقة، وقد مزجت التَشَخْصُن والنفسير، وأحياناً قد تكون متعسفة أو هوائية ، لكنها فى حيز مقالاتها حققت ما أثبتت به عند هازلت أنه قد نجح فيما يعمله: « لقد استخلص الصفة الفريدة لمؤلفه، وطبعها بقوة » (القارئ العام الثانى ، ص ١٦٥).

## المصادر والمراجع

- A Room with a View (1920).
- The Common Reader (1925). Penguin ed. (1938). cited as CR.
- A Room of One's Own (1929). Cited as ROO.
- The Second Common Reader (1932). Harvest Book ed. (1956). cited as SCR.
- The Death of the Moth (1942). Harvest Book ed. (1974), cited as DM.
- The Momait and Otherr Essays (1948). Harvest Book ed. (1974). cited as M.
- The Captain's Death Bed and Other Essays (1950). Harvest Book ed. (1950), cited as CDB.
- A Writer's Diary, ed. Leonard Woolf (1954). Cited as WD.
- Granite and Rainbou (1958). Harvest Book ed. (1975), cited as GR.
- Contemporary Writers. preface by Jean Guiguet (1965). Cited as CW.
- The Letters of Virginia Woolf, ed. Nigel Nicolson (1975-81). Vol. 1 (1888-1912) contains little of interest for the study of her criticism. Cited as Letters.
- David Dalches. Virginia Woolf (1942).
- B. J. Kirkpatrick. Virginia Woolf: A Bibliography (1957). Invaluable for locating the uncollected reviews. Of the 375 articles listed there, 208 have been reprinted in the collections listed above.
- Dorothy Brewster. Virginia Wooff (1962).
- Jean Guiguet. Virginia Woolf et son oeuvre (1962). Engl. trans. by Jean Stewart (1965).
- Quentin Bell. Virginia Woolf: A Bibliography. 2 vols. (1972). Contains much new information.

## إدوارد مـورچـان فـورسـتر (۱۸۷۹ – ۱۹۷۰)

يبدو أن إ.م. فورستر يأخذ بوجهة النظر الجمالية على نحو أكثر تطرفًا عن الأعضاء الآخرين في جماعة بلومزيري ، وهناك خطبة متأخرة (١٩٤٩) بدا فيها هذا الإعلان : « إنني أؤمن بالفن الفن » ، ويجري المؤسوع بالمسابقة على وجهة النظر القائلة : « إن العمل الفني - مهما يكن الأمر - هو ذاتية قائمة بذاتها، له حياة خاصة به يفرضها عليه مبدعوه ، إن له نظامًا داخليًا . قد يكون له شكل خارجي » ( تحيتان الديمقراطية ، ص ٩٦ ) ، والمحاضرة تكرر عبارة أكثر مُدحًا بكثير : « إن القمسيدة لا تشير إلى شيء سوي ذاتها » ، وقد ضرب مثلاً يقصيدة « البحار القديم » (١) وقال : «نكون معها قد دخلنا عالمًا لا يدلى بإجابات إلا وفق قوانينه الخاصة، ويعزز نفسه ويتماسك داخليًا، وله معيار جديد للمعدق » ( ص ٨٩ ) ، « إن نظام الفن وبتناغمه الباطني يتعارض بوضوح مع فوضى المجتمع » ، إن أثينا القديمة تسببت في مأزق ، اكن مسرحية « أنتيجون » وقفت في وجه هذا ، لقد تسبّبت روما عصر النهضة في أزمة ، لكن سقف كنيسة سيستيني تم رسمه ، ولقد تسبب جيمز الأول في أزمة ، ولكن كانت هناك مسرحية «ماكيث» ، ولقد كان هناك لويس الرابع عشر، ولكن كانت هناك مسرحية « فيدرا» ( ص ٩٩-١٠٠ ) . وهكذا يبحث النقد « الموضوع في ذاته كذاتية، ويقول لنا ما يمكن عن حياته ، والهدف الثاني هو هدف ثانوي : علاقة الأشياء بيقية العالم » ، الظروف الاجتماعية ، سيرة حياة المؤلف، وما إلى ذلك مما يجعل النقد ينزلق إلى علم النفس أو التاريخ ، ومثل هذا النقد ريما كانت علاقة بالشيء الموضوع ، واكن « لم تعد له علاقة بالعمل الفني » ( تحيتان للديمقراطية ، ص ١٢٢ ) ، وهناك تفرقة غريبة (ناجمة من مذهب الظاهريات الذي لا يكاد بعرف عنه فورستر شبئًا ) بين المرضوع الفني والعمل الفني ، والمرضوع الجمالي محتوى فيه .

إن التركيز على العمل الفئى القائم بذاته أفضى بفورستر إلى رفض لا يمكن تجنبه بأية وسيلة لتاريخية الفن ، وفي صورة شهيرة عند بداية محاضراته « مظاهر الرواية » (١٩٢٧) يطلب منا أن نتصور الروائيين الإنجليز « وهم جلوس معًا في غرفة ،

<sup>(</sup>١) هي قصيدة لـكواردج ظهرت أولاً عــام ١٧٩٨ في كتاب كـولــردج ووردزورت ﴿ القــصــائــد الغناثيـة ع . ( المترجم )

غرفة دائرية ، من نوع غرفة القراءة في المتحف البريطاني ، وكلهم يكتبون رواياتهم في وقت واحد » ( مظاهر الرواية ، ص ١٢ ) ، وهذه الصورة تطورت تعنى أنه « طوال التاريخ كله فإن الكتَّاب بينما يكتبون يشعرون بنفس الشعور بشكل أو بأخر » وذلك أن الطبيعة الإنسانية لا تتغير ، وهناك حقيقة جزئية في شعار « التاريخ يتطور والفن يظل ثابيًّا ﴾ ( عن ٢٣ ؛ وإنظر ١٥٧ – ١٥٨ ) وهكذا نجد فورستر على الأمل من أجل أغراض تلك المحاضرات يستبعد « التصنيف بالتاريخ المتسلسل » وأية محاولات « لربط أي كتاب بتاريخ زمنه، وبالأحداث في حياة مؤلفه، وبالأحداث التي يصفها ، وفوق كل شيءَ بنزوع ما » ، « إن أربعة قرون ليست شيئًا في هياة جنسنا، ولا تنتج مجالاً لأي تغيير محسوب » ( ص ١٥ ، ص ١٧ ، ص ٢٤ ) هو تأكيد المبالغ على الثبات . ويستجيب فورستر لمتطلبات ت. اس ، إليون من أن الناقد يرى الأدب « ليس كنتاج الزمن ، بل ارؤيته فيما يجاوز الزمن » (٢) ، وهو يندد بالمياة في الزمس على نحو ما هي « منحطة ومتدنية بوضوح » بالنسبة « لحياة القيم » حتى إنه يستطيع أن يقلل بور الحكاية ، ويتبين ما تسعى إليه جرترود شتين لإلغاء الزمن ، وإن كان بعد تجاريها فاشلة» ( ص ٤١ – ٤٢ ) ، والعداء الزمن أفضى عند فورستر إلى تفضيل المكان في الرواية ، ليس الشكل المكاني الذي أوضحه فيما بعد جوزيف فرانك عند فلوبير أو جويس ، بل المكان بالمعنى الجغرافي البسيط ، يـقول لنا فورسـتر « إن الساحــة هي سبيد رواية ( الحرب والسلام ) لتواسئوي وايس الزمن » والسبب في أن نهاية رواية تواستوى - بالرغم من التاكل النسبي لنيقولاي وتاتاشا - ليست داعية إلى الاكتثاب هو أن الرواية « قد امتدت عبر الساحة، وكذلك عبر الزمان إلى أن تم إرعابنا وهو يبهجنا ويخلِّف ورامه تأثيراً أشبه بالمسيقى » ( ص ٣٩ ) ، ولكن هذا خيال غريب: فنيقولاي وناتاشا لا ينهيان الرواية ، إن الرواية تنتهى ونيقولاي يفكر في أبيسه أنسدريه « وهو يتطلع ليعمل شيئًا يمكنه به حتى أن يرضى » ، وفورستر يتصامل هنا ضد مناقشة برسى لويوك في كتابه « حرفة الرواية » ( ١٩٢١) حيث يتحدث لوبوك عن « الشباب والاكتهال ، ومد وجزر الموجة السائدة » على أنه موضوع رواية تواستوى

<sup>(</sup>Y) قطواهر الرواية » ، هن ٢٥ ؛ انظر : إليوت : « الغابة المقدسة » (-١٩٩٣) ، من ١٤ من التصمير .

(ص٣١) لكن الاستجبابة « اساحة روسيا المتسعة » يبدو أنها مسألة غير ذات معنى نقديًا؛ حيث إن الانتقاص المساحب ارواية بنيت (قصة الزوجات المسئات) لإظهار تأثير الزمن على الأختين (ص٥٠ ، ٣٩).

إن فورستر وهو يتميور الأمر على نحو غير تاريخي يستطيم أن يحلل الرواية في جوانبها الرئيسية: المكاية ، والناس ، والصبكة ، والشطح الخيالي ، والتنبق ، والأنموذج ، والإيقاع هي موضوعاته ، وهو - يتسيّب - يخلط تحليلاً لبنية الرواية بمماولة رسم الملامح الشخصية الرواية ، وفورستر قائم بالتعريف التافه الرواية بأسها د عمل نثري خيالي يتجاوز ٥٠ ألف كلمة » ؛ ومن هنا تنكمش مسالة القصة القصيرة أو الأقصوصة بالإضافة إلى استبعاد التأثير الأجنبي على الرواية الإنجليزية ( مظاهر الرواية ، ص ١٠) ، وبينما كان يقلل القصة ويعد المبكة مجرد قصة مم التأكيد المتركز على العالمية » ( ص ٨٧ ) هو يجب أن يعتني أكثر ( بالناس ) ، بالشخوص في الرواية وخير صنفحات الكتاب تقول إن الناس في الرواية يمكن أن • يفهمهم القراء فهمًا كاملاً إذا أراد الرواي ، وحتى وإو كانوا غير كاملين، أو غير حقيقين، فإنه ليست لديهم أي أسرار » وهذا هو السبب في أن « الروايات حتى لو لم تكن عن الأشرار يمكن أن تفرينا ؛ إنهم يوحون بجنس أكثر استيعابًا وبالتالي أكثر إنسانية طبيعية ، إنهم يعطوننا وهُم حدة القريحة والقوة » ( ص ٤٦ ، ٦٢ ) ، ويشتكي فورستر من أنه من بين الوقائم الرئيسية للحياة – الميلان ، والطعام ، والنوم ، والحب ، والموت – يستطيع الإنسان أن يعيشها، وطالب مباشرة ومن ثم لا يستطيع أن يزيد في الطعام والنوم في الرواية ؛ ومن ثمَّ قان الحب يحتل حجمًا هائلاً على نحو لا تناسب فيه هكذا ، وعلى أية حال يسقط فورستر هذا الموضوع ، ومن هنا يطرح تنفرةة بين الشخوص « العميقة والمسطحة » تعنى الأنماط « الفكهة » المتنبأ بها منثل السيدة ميكابر وطالب بالدرستون في « عروس لامرمون » <sup>(٢)</sup> ؛ والشخوص « العميقة » مثل بكي شارب لها قدرة على الإبهار بطريقة مُقْنعة ( ص ٧٥ ) ، وهناك فروق مماثلة كان قد طرحها من قبل . وألنوس هكسلي هو الأقرب للصواب عندما تحدث في مـقـال عن « تشوسر »

( ۱۹۲۲ ) عن أنساتول فرانس وهو يصسور شخوصسه « كما هي على نصو مسطح، وليس في ثلاثة أبعاد » بينما شخوص تشوسسر هي « تخطيطات شخوص بأقل القسليل، وهي دائمًا صلبة وذات أبعاد ثلاثة » (٤) ، غير أن استعارة فورستر عن ( السطحي ) ضد ( العميق ) قد أصبحت قائمة كصيغة مخططة .

وفورستر يعد وجهة النظر في المرتبة الثانية من الأهمية، وهو عن عمد يرفض إصرار لوبوك على مذهب هنري چيمز . يقول فورستر إن رواية « المنزل المنعزل » رغم أنها « مفككة قطعًا من الناحية المنطقية » ناجحة ؛ بينما رواية « جيد » تظهر الكثير جدًا من الوعي الذاتي؛ ولهذا فهي أكثر ( أهمية وتشويقًا ) ، إن لدى الروائي « قدرة التوسط والإدراك الحسي المُرخم » ( حيث وجهة النظر المنحرفة هي علامة مرضية تنم عنه ) . إن له « حق المعرفة المتقطعة » ( ظواهر الرواية ، ص ۷۷ ، ص ۷۸ ) ولا يوجد قانون لإجباره على اتخاذ وجهة نظر متناسقة ، غير أن فورستر يصادق على ما يقوله هنري چيمز عن عقيدة ( المؤلف الخارجية ) ، وإن كان هذا ليس من صميم قلبه ، لا يجب على الكاتب « أن يحمل القارئ على الثقة به عن شخوصه » ، إن فيلدنج وثاكري يضران رواياتهما « بالتحدث عير المتلف في بار الفندق » ، لكنه يعلق ( مثل تعليقات عاردي وكونراد ) «عن الأحوال التي في ظلها يعتقد أن الحياة التي يواصلها» مسموح عاردي وكونراد ) «عن الأحوال التي في ظلها يعتقد أن الحياة التي يواصلها» مسموح بها ( ص٧٧ ، ٧٩ ) إن معيار الوهم قد يبرر هذه التفرقة ، ويبقي غير واضح على الذا يستطيع الكاتب أن يتحدث عن الصياة بصفة عامة، ولكن لا يجب أن يعلق على شخوصه .

وفورستر لا يستطيع أن يحافظ على مناقشة جوانب الرواية كبناء متناسق ، وهو صامت صمتًا غريبًا ، حتى عما يمكن المرء أن يعده أساسيًا ألا وهو لغة الرواية ، كلماتها ، بل إنه بالأحرى يقوم بمحاولة رسم السمات والملامح الخاصة بالرواية ، وتحت عنوان « الشطح الخيالي » يدرج كتبًا مستضارية مشل : تريسستام شاندي » ،

<sup>(</sup>٤) « على الهامش » ( ١٩٢٣ ) القتباس من م. فيليبسون ( مشرفًا ) ، « عن الفـن والفـنانين » ( ١٩٦٠ ) ، ص ١٤٤ .

و « رايكادوبسون » لبيربوم (٥) ، وعن « التنبؤء » قيل شيء ما عن دوستويفسكي ، ود. هـ ، لورانس وهما صاحبا الكتابة الروائية التنبؤية الوحيدة اليوم ( ظواهر الرواية، ص ١٣٢ ) ، وعن مويى ديك ومرتفعات وذرنج ، ويتعجب المسرء من الصسواب في القول إنه « ما من كتاب عظيم قد استتقطع من عوالم الجنة والجميم » أكثر تحددًا من رواية « مرتفعات وذرنج » ،

وفى النهاية يوسع فورستر من جانب التأليف الذى يسميه الأنموذج والإيقاع ، ويعلق على طريقة شرتروتشاد في رواية « السفراء » وتغيير الأماكن، وعلى الإيقاع الذي يحيط بسلاسل بروست الضخمة ، وواضح أنها فوضوية، وغير متماسكة ،

والكتاب يحمل حملة شعواء – وإن كان من خلال تعليقات مفردة - على مرديث ويستبعد جويس (عواس هي « محاولة مستحيلة لتغظية العالم بالطمي ») ، وهذه مهمة، باعتبارها تلقي الضوء على نوق فورستر، ومكانته الخاصة في تاريخ الرواية الإنجليزية (ظواهر الرواية ، ص ١١٣) ويمكننا بهذا أن ندلى بملاحظات عابرة من مقالات أخرى : مدح چين أوستن « مؤلفته المفضلة » استبعاد والترسكوت ، فقد وجد « شهرته المتصلة من الصعب فهمها » والإعجاب الذي لا حدود له بتولستوى « ما من روائي إنجليزي عظيم عظمة تواستوى » ومدح بروست الذي تبدو روايت هد بحثا عن الزمن المفقود » بالنسبة له على الأرجح ثاني أعظم رواية بعد « المصرب والسلام » ( حصاد قرية أبينجر ، ص ١٦٢ . ظواهر الرواية ، ص ٢٢ ، ١١ ، ديتان الديمقراطية ، ص ٢٢ ) ) ،

واهتمام فورستر الشخصى بفرچينيا وولف، الذى جرى التعبير عنه فى مقال عن رواياتها الأولى ( ١٩٢٥) وفي محاضرة احتفالية يظهر تقديره لابتكاراتها ، وهو يعتقد أنها هى الكاتبة الوحيدة ( باستثناء جويس ) التى حاوات أن تغير شكل الرواية الإنجليزية ، وهو الشكل الثابت الملحوظ من فيلدنج إلى أرنولد ( حصاد قرية أبينجر ،

<sup>(</sup>ه) سبير ماكس بيربوم ( ۱۸۷۲ – ۱۹۵۱ ) كاتب فكاهي وكاتب مقالات إنجليزي، وهو يتلو چورج برنارد شو في النقد الدرامي . ( للترجم )

ص ١٢٨) زيادة على ذلك فإن فورستر غير واع بجوانب النقص فيها ، زيادة على ذلك فإن فورستر ليس غير واع بنواقصها ، إنه يشارك في الرأى العام من أن فرچينيا وواف قد فشلت في تصوير الناس الأحياء ، « إنني أشعر بأنهم يعيشون بالفعل، ولكن ليس بشكل متواصل » (ص ١٤٤ ، ١٤٩ ) هذا هو تنازله ، أو يعبر بشكل مختلف فيقول إنها تستطيع أن تعطى « الحياة على الورق » ، ولكن ليس « الحياة الخالدة » على نحو ما أن الشخصية تتذكر فيما بعد نفسها كما يجرى تذكر شخصية « إمّا » على سبيل المثال أو دوروثيا كاسوبون أو صوفيًا وكونستانس في « حكاية الزوجات المسنات » (ص ١٢٧) زيادة على ذلك إنه يتعاطف مع رفضها للتراث الطبيعي ، إنه يستطيع أن يسخر من سنكلير لوبس ، وبطلة « الشارع الرئيسي » يقتبس منها قولها « لقد حملت لقطات لكي أظهرها لك » والتصوير يجري استبعاده تمامًا « كاتباع « لقد حملت لقطات لكي أظهرها لك » والتصوير يجري استبعاده تمامًا « كاتباع « للشباب » ( تحيتان للديمقراطية ، ص ٢٥٧) .

وعلى نحو مطلق نستطيع أن نظص إلى أن ضورستر رغم دعوته الظاهرة للفن يطبق معابير الواقعية على الأدب، وعلى رواياته الخاصة ، إنه لا يستطيع أن يتهرب منها كروائي، وعلى نحو يدعو إلى الرثاء نوعًا مانيَظُنس إلى أن « الرواية ليست قادرة على التطور الفنى على غرار الدراما : فإن إنسلتيتها أو عظمة مائنتها – استخدم أيًا على التطور الفنى على غرار الدراما : فإن إنسلتيتها أو عظمة مائنتها – استخدم أيًا من العبارتين كما تشاء – يعوقها » ( ظواهر الزواية "ص ١٧٠ ) » وهو يدافع عن فرچينيا وولف. إما بقوله إنها « شاعرة ، تويد أن تكتب شيئًا قريبًا من الرواية بقدر الإمكان » ، أو بقوله « إنها تحب الكتابة » أو تحب تلقي الإحساسات – الأبصار والأصوات والأثواق – وقد مرّت عبر عقلها » وهي تحب ربطها وتتتقيمها ، ولكن حيثئذ يتنازل فيقول إنها لم تتجنب الخطر ( قصر اللقن ) » تلك الهوة التي يلا قاع من الغياء ... عفرة مخيفة حقًا قد يسقط فيها الزياضي نون قصد ولا يعهد أحد يراء » ، ومع ذلك حفرة مخيفة حقًا قد يسقط فيها الزياضي نون قصد ولا يعهد أحد يراء » ، ومع ذلك إلى حدً ما وقوق كل شيء « إنها تتجب الحفرة » لأنها تحب الكتابة من أجل الفكاهة لأن « الأس هو انطالاتها للرح ، كما أنه موضع دراستها » ، وهو تبرير الفكاهة لأن « الأس هو انطالاتها للرح ، كما أنه موضع دراستها » ، وهو تبرير ضعيف يشير إلى النقص اللحوري في نقد فورستر، ورفضه أن يفكر بوضوح عن السيرورة الإيداعية ، عن كيان للعمل الفتي ووظيفته » ( تحيتان للديمقراطية ، ص ٢٥٨ ) .

وهو كتجريبي جيد يستهجن النظرية والنقد ، إن النظريات الجمالية هي « أسرَّة بروكروست » (٦) وكامنالة يضريها فورستر فإنه لا يطرح إلا المسائل المهجورة التي أثارتها نضالات تأسو وكورني مع السلطة والمشاكل السياسة المختلفة الشاقة ادى شوستاكوفتيش ، والتقد عند فورستر له وظيفة تطبيقية واحدة ، « التشريح الحساس للأعمال الغنية \* وإلكن لا يمكن أن يكون هذا مقصودًا بشكل حرفي ، ذلك أن • ألمدَّة لا شيء والعنية هي كل شيء » فيدون العفية فإن العمل الفني غير المين ، « التربية من خلال الأحكام، أن يفعب يعيداً ، بل إن فورستر يجد قيمة حتى في الخيال المتدفق المقرط عند والله هويتمان عن بيتهوان ( تحيتان النيمقراطية ، ص ١١٦ ، ١١٧ ) . إن علموح النقد لكي « يصبح ميدعًا مشاركًا » مستبد باعتباره « شيئًا وقحًا » ، ومطلب التقد أن ينقلنا إلى قلب الفنون يجب ألا يسمع به ، ( ص ١٧٤ ، ١٧٧) . إن النقد أبست له إلا فائدة بسيطة الكاتب، ولكن في الأمور التافهة فحسب ، « إن الهوة بين المالات الإبداعية والنقدية » ( ص١٢٩) لا يوجد جسر لعبورها ، وبالنسبة لغورستر هَإِنَّهُ الفَنَانَ الواعي كما كان يعتبِر الإبداع لا شموريًّا تمامًا ، إنه يستخدم عدة مرات صبورة الفتان « وهويدلي بداو في اللاشعور » ( ص ١٢١ ، ٩١ ) ، ويقول إن أي مبدع؛ يندهش من إبداعه ، إن قصيدة ( كوبلاهان ) يجرى استثارتها، وقول كلودل هذا يثبته في الرأى النذي يذهب إلى أن المالة النقدية « يعيدة بعداً تنامًا عن الإبداع ». ( من ١٢٢ ، ص ١٢٣ ) . وفشل نقده يحدث عندما يقنع فورستر بحركات تجاه الحب والمحبة كمعايير النقد، أو يقول انا بصورة فجَّة إن « الروائي يجب أن يستبعدنا » على نصوما يستبعدنا ديكنز ( مظاهر الرواية ، ص ٢٦ ، ١٧ ، ٧٧ ) ، ويظل قورستر - على الأقل في نقده - منحصرًا في تراث الواقعية النقدية في خطاب الإدراكات الأعظم اتساعًا، والأكثر رهافة لدى فرجينيا وولف أن ليتون ستراتشي .

<sup>(</sup>٦) استتادًا إلى أسطورة يونانية فإن بروكروستس هو لص يفرد ضحاياه أو يقلصهم ليجعلهم يتلاسون مع طول سريره ، ( المترجم )

## المصادر والمراجع

- Aspects of the Novel (1927). Reprint ed. (1053). cited as AN.
- Abinger Harvest (1936). Penguin ed. (1967), cited as AH.
- Two Cheers for Democracy (1951). Penguin ed. (1965), cited as TC.
- Lionel Trilling, E. M. Forster (1943).
- Frederick Crew. E. M. Forster: The Perils of Humanism (1962). Good remarks on the checks-and-balances notion of the writer's mind (see esp. 93-94).
- Frederick P. W. McDowell. "E. M. Forster's Theory of Literature," in Criticism 8 (1966): 19-43.
- Wilfred Stone. The Cave and the Mountain: A Study of E. m. Forster (1966).
- Two relevant chapters, "Forster's Esthetics" and "Criticism : The Near and Far."

## دیزموند ماکارثی (۱۸۷۸ – ۱۹۵۲)

يمكن أن يوصف ديرموند ماكارثي بأنه أكثر نقاد الجماعة محافظة ؛ فمفهومه عن النقد من الناحية العملية هو أنه نقد مصطبع بصبغة أربولد ، ﴿ إِنهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ – إلى حد كبير -- ( نقدًا الحياة ) ... وأن يكون حديثًا عن الطبيعة الإنسانية ، عن المير والشر» ( النقد، ص ١٥٢ ) حيث إن الكاتب (يفترض أنه الروائي أو الكاتب المسرحي) سوف « بيدع أو يوحى بمثال متماسك عقلاني » للحياة ، وأنا أعتقد بحق أن ماكارثي يلاحظ أننا سنندهش كيف أن الكثير من نقد جوته ، وكواردج ، وسنت - بوف ، ويودلين ، وأربولد مهتم بهذه للسالة ( ص ١٩ ، وانظر ص ٢٨٦ ، ١٥٢ ) ، إنه معيار النقد لدى جورج سانتايانا الذي يعجب به ماكارثي باعتباره « أعظم النقاد الأحياء » ( ص ۱۸ ) ، وعندما يصوغ ماكارثي في تصدير أكبر مجموعة طموحه بعنوان «النقد» ( ١٩٣٢ ) فإنَّه يصوغ مثاله ، وهو بالأحرى يكرر رأى سنت -- بوف عن الناقد على أنه « مخلوق بدون منزل روحى » وأن « نقطة الشرف ليست إطلاقًا البحث عن شخص » يكون « أول إلزام له هو السماح لنفسه إن يكون مستوعبًا في رؤية الكاتب » . وما هو يهم على نحو أكبر هو المشاركة الوجدانية ونقد « الناقد وهو يعرض أداب الماضي؛ لكي يضم القارئ أمام وجهة نظر بحيث إن الماميرين يرون أن الأنب في الوقت نفسه يحكم عليه وفق قواعده ، وأنه هو مُواجَّهُ بالأدب المعاصر، عليه أن يظهر علاقاته بعالم اليوم » وماكارتى في اتفاق مع هنكوين ، وهما يتوقعان اهتمامًا حديثًا قويًا يؤمن بأن « سيكولوچية القارئ إزاء الكتاب تعد جزءًا مماثلاً من موضوع ( الناقد ) شأنها في هذا شان الكتاب نفسه » رغم أنه في التطبيق لا يقول إلاَّ القليل عنه ( ص ٧ من التصدير وص ٩ من التصدير ) . وأهيانًا تتحدد وظيفة الناقد بتواضع على أنها « ليست قاصرة على المقارنة والتحليل والحكُّم ؛ فهو يستطيع ببساطة أن يجعلنا نشعر بما شعر به » ، وفي مثل هذه اللحظات يعجب ماكارثي بلي هنت وسوينبرن له أعظم هيئة رائعة قوية تستحق الإعجاب الشديد » كنقاد ( إنسانيات ، ١٧٥ ) . ويبس أنه يدعو إلى « التقدير » و « الانطباعية » عندما ينقد أسلى ستيڤن على أنه « أقل النقاد جمالية » ، ويتشكى من أنه « قاصر في القبرة على نقل الانفعالات التي استمدها هو بنفسه من الأدب، وهو نادرًا ~ إذا ما حدث - ما يحاول أن يسجل استثارة « لسلى ستيفن » ( ١٩٣٧ ) ، ولكنه في معظم كتاباته هو نفسه رجل أخلاق يحكم لا من مثال السلامة والسداد لكن من منظور للحياة كثيب زال عنه الوهم بشكل ما .

إن ماكارثي ينتمي إلى المعجبين الأرائل ببروست في إنجلترا ويقول إن قبول بروست يرجم إلى الأمل الذي طبقه من أن « التجرية الجمالية يمكن لها بعد كل شيء أن تملأ مكان التجربة الدينية - وهو أمل كله عبث على الأرجح كما يعترف بذلك ، وبينما يمتدح الكتب فإنه يَخْلُص إلى الشك في الإنسان ، « كيف افتقد فيه - كإنسان -العلاقة بالإشباعات الهائلة المشتركة للحياة، وأستقامة الطبيعة الخسيرة الأساسسية » ( النقد ، ص ۱۹۸ ، ۲۰۹ ) وهذا المعيسار المشترك الشائم يجعبل ماكبارثي يرفيض « الغموض كعجز أنبى » والتصوف ؛ « حيث إنه دائمًا تقريبًا أداء، وليس فيه إخلاص » ، والكاثوايكية على أنها « استسلام » ( ص ١٤١ ) ، وماكارثي ليس على صلة مشاركة وجدانية مع غالبية التجريب العديث والفلسفات اللاعقالانية ، وهو ينعجب بالروائي د . هـ. لورانس « كنبّي ديثي قد أخطأ طريقه عندما اتجه إلى الأدب الإباحي » وإكن تصوفه « لغو بالنسبة الأولئك ولابد أن ماكارثي يعتبر نفسه واحدًا منهم - الذين يبدو الإيمان بالحضارة لهم شرطًا أوليًا للسلامة » ( ص ٢٥٣ ، ٢٥٧ ) ، ويقّر ماكارتي بأن نقد لورانس الحضارة الحديثة قد أصاب الصدق فيه ، ولقد تأثَّر تأثراً بالقًا بالتخيل وحيوية دواويته الشعرية « انبهاسات جنسية » ، وعلى أية حال لا يجد ماكارش فائدة في التحليل النفسي الفرويدي: « فإنَّ له تأثيرًا سيئًا على الرواية لأنه يقدم لقطات مختصرة سبهلة للعمق السيكولوچي » ورواية « حياة وموت هارييتت فرين » لماي سنكلير تُستخدم كأنموذج مرعب ( ص ١٧٢ ، ١٧٦ - ١٨٠ ) والتحول الكامل للذاتية ، وتقنية تيار الشعور لا يروق له ، وحتى فرچينيا وواف التى أعجب بها شخصياً يجرى نقدها . « إنها لا تعملي لنا - كما هو الحادث بالفعل - القطار نفسه ولكن الثقل الذي يشكل القطار، وهو يسير بسرعة الطيران » ( ص ١٧٢ ) ، وجويس رغم أن ماكارثي يقر « بالمعياته المدهشة » وابتكاريته اللغوية يبدو له « عقلية أسيرة مذعورة » ومعظم ما في رواية ( عواس ) بارد وبذيء وصنفير وسفرط في الجدية ، والكتاب « أبعد ما يكون بكثير عن أنه ظهير متحكم فيه ذاتيًا » ( ص ٢٠٤ ، ٣٠٣ ) وتيار الوعي هو اختراع مصطنع شائه في هذا شأن أي اختراع آخر جديد ، وجرنزول شتين هي هدف سخريته واستثكاره . وقد قدم ماكارثي صفحة من « وجير بيتمان عن الآلة الكاتبة التجارية » ( « إنها تشبه جسانبًا من سرج ؛ وهو قد جرت تنصيته جانبًا ؛ إن لديه مهارة » ... إلخ ) لاستبعاد كتابتها على أنها « هراء » ( ص ٢٦١ ، ٢٦٥ ) . وهو لا يجد

فائدة في فكرة أن مادة الأدب هي حشد من الكلمات يمكن ترتيبها مثل الحصوات الملهنة لعمل أنموذج ؛ إنها « تستقطع في الفسالب التحصور الكلي مما يجعل الأدب ذا قيمة للإنسان » ( ص ٢٦٩ ) .

ولا نجد ما يدعو الدهشة إذا لم يكن لدي ماكارثي إلا القليل ليقوله عن الشعر الغنائي وتقنياته ، وهو يعتذر عن « لا يقين الأحكام عن الشعر » ، وهذا يرجع إلى « حالاتنا المنصرة » ( النقد ، ص ٨١ ) وفي عام ١٩٢١ عندما استعرض محالات ت . س ، إليوت حدّ وجهة نظره العامة على أنها «رفيعة ولطيقة زال عنها الوهم ومعقدة وباردة » وتحدث عن زهوه المثمر ذاتيًا وتحفظه وحساسية لافورج الأشبه بالديك المزهو» ، وهو يسمى إليوت « عاطفيًا ساخرًا » ( ص ٩٢ ، ٩٥ ، ٩١ ) ولا نجد موضعًا يتحدث فيه ماكارثي عن تقنية الشعر حتى عندما يكتب عن دَنْ وبراوننج وياتمور الذي ينال ثناء شديدًا ( ص ٣٦ ، ٨٨ ، ٧٤ ) .

ويحقق ماكارثى كثيراً من تأثيراته من خلال تقنية المقارنة ، فحانوت التحف الحديث الذي لدى إليوت مع وجود أشياء منتقاه قليلة فيه يتعارض مع حانوت الفضول لدى براوننج ؛ « فهو مكان ضخم مشوش ، نسيج عنكبوت ، متخم أشبه برامبارنت » : و « رعب چويس من الجسم والجنس » يتعارض مع « الرواقية المرحة » عند رابيليه ؛ و بروست « الشكاك ، الجسمالي الذي هو يمعيزل عن الأخلاق » يتعارض مع ريتشاردسون « البكّاء انفعاليًا والأخلاقي عاطفيًا » ( النقد ، ص ٩١ ، ٣٠ ، ٢٩٩ ،

وانشغال ماكارثى كان انقد المسرح ومعظمه بالضرورة على الهامش ، لكنه كتب أيضًا عن كتاب الدراما المفضلين . وكان قلبه مع إبسن وتشيكوف ، وكان مسرح إبسن بالنسبة له « مسرح النفس » . وبور إبسن بالنسبة المصطلح الاجتماعي أقل أهمية : إن المجتمع يتغير بسرعة ؛ والنفس لا تكاد تتغير على الإطلاق ، وهذا هو ما يجعل عمله دائمًا » ، هذا هو الذي « يمكنه من خلط الواقعية التي فيها نوع فاسد من العمومية المشتركة، والرموز ذات الشطح الضيالي – الزوجات ، الفئران ، البطات المتوحشات ، المنازل ذات الأبراج الضخمة » ، ويظل إبسن « كاتب الدراما المستقبل » ( ينظل « شاعريًا » على نحو ما كان ماكارثي يأمل في « توجه شديد

نصو فلسفة تحترم الفرد وسعادته » • إنسانيات ، ص ١٢ ، ٦٠ ، ٦٥ ) ، ولقد حدّد تشيكوف فلسفة « لم تجر صباغتها على الإطلاق » ، لقد حدّد « شعورًا أكثر مما حدد فكرة » ، وهذا بالرغم مما « هو مشكوك فيه وما هو بارغ ، وذلك لا لشيء ساوى أن ( هذا ) هو كل شيء ، يوجد نوع من اللقداسة عنه » ( ص ٨١ ) ،

وماكارثي وهو يستعرض مطلاً كتلب « جدوي الشعر وجدوي النقد » لإليوت يمكن أن يصادق على رأيه من أن الفن والشعر لا يمكن أن يكونا بديلين عن الدين ، « ولكن الشعر يمكن أن يساعدنا به المدين على أن تعمل شيئًا واحداً معا يساعدنا به المدين على أن تعمله ، أن تحب الحياة روحيًا ؛ أي على شحر عقلاني وينزاهة » ( إنسانيات ، ص ٣٧ ). إن العقل والنزاهة صفتان رائعتان لوصف تقد ملكارشي ، وهما لا يكفيان ليجعلاه على نحر ما أراد لنا اللورد ديفيد سيسل أن نعتقد أنه « ناقد من خيرة نقاد الأدب الذين النبخ أنجبتهم إنجلترا » (ص ٦ من التصوير) لقد ظل شخصية ثانوية مشكركًا فيها.

## المصنادر والمراجع

- Remnants (1918).
- Portraits (1931).
- Criticism (1932). Cited as 🕖
- Leslie Stephen (1937); The Leslie Stephen Leatures for 1997 (Cambridge).
- Drama:(1940).
- Humanities (1953)). Prefere by Lord David Cecil. Citedias NL
- Theater (1984))

## (1)

الرومانسيون الجدد

لقد هيمن إزرا باوند و ت . س . إليوت تمامًا على تصورنا النقد الجديد في القرن العشرين حتى أنّ الكتّاب الأخرين في العصر قد تواروا في الظل ، ولكن يستحيل أن نتجاهل مجموعة النقاد – ج . م . مورى ، و د . ه . لورانس ، و ج . ديلون نايت والذين عملت تصوراتهم للنقد والأدب على إعادة إرساء وجهات النظر الرومانسية – أو على الأقل وجهات النظر اللاعقلانية – والتي لاتزال معنا حتى اليوم ، ولا يستطيع الإنسان أن يتتبع في ذياك الوقت تتبعًا خالصًا للتيارات والجماعات والمعتقدات ، بل بالأحرى نجد أن وجهات النظر الأشد تباينًا جاءت متزامنة ، ورغم الاختلافات الشديدة حتى بالنسبة الأضداد من أمثال ج م ، مورى و ت . س ، إليوت كانت في اتصال شخصى متكرر ، وحتى يمكن ترسيخ علاقتهم على نحو دقيق فإنّ الأوليات والتعاقبات التي بها تبنوا أو طوروا أن ابتكروا الأفكار الرئيسية هي مهمة تتطلب حيزًا أكبر عما يمكن أن يسمح به هذا الكتاب ،

## جون میدلتون مری ( ۱۸۸۹ – ۱۹۵۷ )

إن الشخصية المحورية للجماعة هي جون ميدلتون مرى ؛ والذي لعب نورًا كبيرًا كربِّيس تحرير (أثينابوم) و (أدلفي) وكمؤلف لصف ممتد من الكتب عن النقد ، ويكاد يكون عن كل مسألة موجودة تحت الشمس ، وقليل من كتبه مما يمكن المصول عليه اليوم . وهو يبدو عادة كزوج كاترين مانسفيلد الروائية ، وكمسديق وخصم الروائي د.هـ. لورانس ، ومن المكن كمؤلف كتاب عن «كيتس وشكسبير» (١٩٢٥) وفي الغالب يجري استبعاده لما فيه من نغمة عبادة ومقارنة متكلفتين متضمنتين في العنوان ، وعندما نتمعن على نحو أشد - مهما يكن - في كتاباته الفعلية عن الأدب - وخاصة «مشكلة الأسلوب» – ومجموعات المقالات الأولى نصل إلى حكم مختلف ؛ فبينما نجد أفكار مرى السياسية والدينية قد سارت في أتجاه الدوران حول محاور وأحدة مونكيشوتية ، فإن نظرته للأدب كانت متناسقة بشكل ملحوظ ، وكانت شاملة ، وكانت في زمانها ومكانها مبتكرة ، أو على الأقل مستعادة ، لقد أحيا مرى المفهوم الرومانسي للشعر على أنه يتضمن «نوعًا من وحدة الوجود» . (انظر : «أفكار عن وحدة الوجود» في «أشياء سوف تتأتَّى» ص ٢٢١) وإيمان بوحدة العالم ؛ وهو غالبًا ما يسميها وحدة «عضوية» وهو يتتبع هذا النظام والموت والشرّ ، وكل إنسان يجرى تصوره على أنه يناضل من أجل مثل هذا الاستيعاب لطبيعة الكون ، وأنه يمر بسيرورة نضم حتى أنه يصفه بمصطلح كيتس «صناعة النفس» ، إن كل الشعر العظيم قاتم ليقودنا إلى فذه البصبيرة ، والذي هو بشكل نهائي مجاوز العقل ، أو على الأقل مجاوز للكلمات . ويعزو مرى أهمية كبرى الحظة التي أعقبت موت كاترين مانسفيلد عندما شعر في البداية بأنه وحيد بشكل كبير ، ثم توصل فجأة إلى إدراك : «إنني (أنتمي) ولأنني أنتمي فإنني لم أعد أنا» (إلى إله مجهول ، ص ٤٣) ، لقد فكر في هذه التجربة عام ١٩٢٣ كاستنارة صوفية ، ولكن ليست هذاك حاجة إلى أي مبشر لفهم وجهة نظر الكون والشعر على نحو ما فهمه بكمال جوته أو كواردج أو كارلايل أو إمرسون أو بليك .

والشعر - مثل الفن كله والأدب التخيلي - يجرى تصدوره على أنه ينقل حقيقة لا يحدث التحبير عنها بالأطر العقلية ، «إن الشعر يكشف بالفعل عما لا يمكن النطق به» (إلى إله مجهول ، ص ٢٦٥) إنه «نتيجة جهد لإدراج أفكار لا يمكن التفكير فيها ، وأقول لا يمكن التفكير فيها ،

إن الشعر - هكذا - ليس فكرًا بالقطع ، «الشعراء لا يملكون (أفكارًا) ، إنهم يملكون إدراكات حسية ، إنهم لا يملكون (فكرة) ؛ إنهم يملكون استيعابًا » (مظاهر الأدب ، ص ١٩٩ ؛ وانظر ص ٥٦) ، ومن ثم لا يوجد شعر فلسفى ، «إن كليات الشعر ليست مفاهيم كما أنه ليس لها مكافئات تصورية» (أقطار العقل ، الطقة الثانية ، ص ٥٥) . إننا ندرك الشعر باستحالة ترجمته إلى مصطلحات تصورية ، واختبار أصالته هو جواب إيجابي على تساؤل ما إذا كان معناه «لايمكن نقله لنا بأية وسيلة أخرى» (إلى إله مجهول ، ص ٢٥) ومرى مثل إليوت يقول : «في الحقيقة لم يفعل شكسبير أو دانتي أي تفكير حقيقي» (١) .

ومرى مثل إليوت يعرض لسيكولوجيا الإبداع . إن الشعر «مغروس في الانفعال ، وهو ينمو بالسيطرة على الانفعال ، وتتوقف دلالته بشكل نهائي على كيفية الانفعال واستيعابه» (مظاهر الأدب ، ص ١٤٧) ، ويتحدث مرى بالأحرى بشكل غامض عن «الاضطراب الأصيل لوجود الشاعر» (مشكلة الأسلوب ، ص ١٤٤) لكنه قاق من المقياس القديم المفاص (بالإخلاص) وتتبع القصيدة إلى تجرية محددة ما في حياة الشاعر . وهو يقر بنن «الصفة الجوهرية للفنان العظيم لا يمكن قياسها بسيرة الحياة ، والشعراء يظهرون كانهم غير واعين بانخراطهم في مراوغة دائمة للحادثة ، وكل ما يمكن أن يفعله الولاء هو خارج حدود العمل» (مظاهر الأدب ، ص ١١٧) ، ومرى يقرر أنه «كلما ازداد الإنسان عظمة زادت الحادثة اندماجًا كاملاً في رد فعله الداخلي على الحادثة ، ليس ما حدث له ، بل ما يحدث (فيه) هو موضوع اهتمامنا ؛ لا ما يعانيه ، بل ما يحدث (فيه) هو موضوع اهتمامنا ؛ لا ما يعانيه ، يظلان أمرًا واحدًا مما يقوله إليوت : «كلما اكتمل الفنان انْفَصل فيه — على نحو أكثر يظلان أمرًا واحدًا مما يقوله إليوت : «كلما اكتمل الفنان انْفَصل فيه — على نحو أكثر اكتماثُلُ أكثر في التأملات الدقيقة التي أقام بها فلهلم دلتاي الفيلسوف الألماني مفهوم يتماثل أكثر في التأملات الدقيقة التي أقام بها فلهلم دلتاي الفيلسوف الألماني مفهوم الحماة ».

<sup>(</sup>١) إليوت : فمقالات مختارة، ١٩١٧ ~ ١٩٣٢ (١٩٣٧ ، إعادة طبع ١٩٥٠) من ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) اليوت والغابة القدسة، (١٩٢٠) ، ص ٤٨ .

ومرى يصر على عملية تحول الانفعال الأصلى إلى عمل فنى ، أو بالأحرى التى فل ظلها يمكن أن تصبح بها الانفعالات مؤثرة في العمل ، وفي إطار أثر (المعادل الموضوعي) عند إليوت – رغم أن مرى لم يستعمل المصطلح على الإطلاق – يعلن ضرورة أنه يجب على الانفعالات أن تصبح «رموزاً في الأشياء التي تستثيرها» (مشكلة الأسلوب ، ص ٢٦) ، «إن الشيء هو في وقت واحد علة الانفعال ورمز له» (ص ١٩٧) ، وهو يرى هذه الطريقة في أمثولة التبلور المستمدة من تشبيه ستندال بشأن الوقوع في الحب في رواية (عن الحب) وفيها نجد أن «تراكم تجربة الكاتب الانفعالية» تشكل الحب في رواية (عن الحب) وفيها نجد أن «تراكم تجربة الكاتب الانفعالية» تشكل نفسها في شخوصه «مثل البلورات المتجمعة حول خيط غاطس في محلول مُشبع» (ص ٣٠) ، إن التبلور «النوع المتسع والبناء» (ص ١٠٠) و «العلم المخلوق إبداعيًا» (ص ٢٠٠)، والانفعال المذهب منهجيًا في كل متماسك ذاتيًا» (ص ٢٠) ، هي اطنابات عديدة اسيرورة إضفاء الطابع الرمزي ؛ والتي يسميها مرى – إذا نجحت – اطنابات عديدة اسيرورة إضفاء الطابع الرمزي ؛ والتي يسميها مرى – إذا نجحت – «الأسلوب» ، ومن المكن أنه من جوته استمد هذه الرؤية الرائعة للأسلوب ، وهو يميزه «الأسلوب» ، ومن المكن أنه من جوته استمد هذه الرؤية الرائعة للأسلوب ، وهو يميزه عن «الخاصية الشخصية» لبطل جوته ، ومن مجرد «تقنيات العرض» (ص ٨) .

إن الأسلوب أو الشعر الجيد يحقق غايته بالتجسيد العينى والصلابة والتجسيم المحسوس والاستعارة وبما يسميه جون كرو رانسم «النسنج» . لكن مرى يصر على أن الصورة لا يجب أن تحتاج إلى أن تكون بعدية» ، وهو يقول : «إن الصورة البصرية الدقيقة تلعب دورًا صغيرًا جدًا» في الاستعارة ، «إن الاستعارة الحقة - وهي أبعد ما تكون تمامًا عن كونها مجرد حلية زخرفية - ليس لديها ما تعمله إلا على نحو ضئيل جدًا حتى بالنسبة لفعل المقارنة» ، إنها «تصبح في الأغلب حالة من حالات الاستيعاب» جدًا حتى بالنسوب ص ١٢ - ١٧) . «حاولوا أن تكونوا دقيقين صارمين وسوف يتأتّى عليكم بالضرورة أن تسكونوا من أصحاب نزعة الاستعارة : بكل بساطة أنتم لا تستطيعون أن تساعلوا في تأسيس وشائع بين كل مناطق العالم العضوى ، وغير العضوى» (ص ٨٣) ومرى في محاضراته بأكسفورد عن «مشكلة الأسلوب» (١٩٢٢) ، وفي مقال عن «الاستعارة» (في أقطار العقل ، الطقة الثانية) يطور حجة عن ضرورة الاستعارة في «استكشاف عالم الكيف ، وتخطيط العالم الذي لا يمكن قياسه»

(في أفكار العقل، الحلقة الثانية، ص ٩) ويتضح أكبر سيطرة في «تتابع الصور المتصلة ببعضها على نحو دقيق» التي تنتج «انطباعًا كليًا تناغميًا» (ص ١٠)، ويظهر مرى كيف أن شكسبير قد بدل فقرة من ترجمة نورث ليلوتارك في وصف حفلات كليوباترا. من «بانوراما مستعرضة مفككة التسلسل» إلى «وحدة عضوية» (ص ١٢). إن الملاحظات الدقيقة لا ترضى مرى: لقد كان عليه أن يقتبس كولردج وهو يقول إن الصور «تتعدل من جراء العاطفة المهيمنة»، وهو يستجيب للاحتياج الملح لدى الشاعر «بيث الحياة فيما يبدو أنه بلا حياة» (ص ١٧): وهكذا يجب أن يُخْلص إلى أنه «مهما نناضل فإننا لا نستطيع أن نتجنب النزعة الكلية الصورية لأننا نسعى إلى التقارب مع عالم الكيف مع أمثولة اللغة الأكثر جوهرية غير عالم الكم مع لغة الهوية» (ص ١٥)، ومرى قائع بإلماحه السر، وهو يعتبر الصور الشعرية هي «أيات لا يمكن النفاذ فيها للأبد بالتحليل العقلي» (ص ١٥) زيادة على ذلك فإن تفسير الاستعارة على أنها الأداة الأساسية للشعر كان إعادة استرجاع جميلة لبصيرة قديمة ،

إن ما يهدف إليه مرى هو شيء يسميه «ميتافيزيقا الشعر»، ومرارًا أو تكرارًا نجده يكرر أن المصوصية الجزئية . أو العينية هي الحيلة الرئيسية الشعر (وهذه بصيرة من المكن أنه تعلمها من برجسون) ، ولكنه في الوقت نفسه لا يزال يحاول أن يوجد هذه المصوصية الجزئية بالكلية الشمولية على نحو ما يرى من وجود تناقض بين الشخصية واللاشخصية ، ويذهب إلى أن الصورة أو الرمز أو الحبكة الخاصة في تناغم مع انفعال الشاعر أو حتى الأسطورة التي تتوقف إمكاناتها الثقافية على معقوليتها» (مظاهر الأدب ، ص ٤٠) يتضمن دائمًا عالمًا هو – على أية حال – لا يتاح إلا من خلال الجزئي ، ولا يمكن صياغته بمصطلحات تصورية ؛ فهذا يقتضي إيمانًا بائه «توجد ملكة للعقل أعلى من مملكة الشعر» ، ويوجد في الشعر العظيم نسق من القيم ليس «نسقًا على الإطلاق ، إنه يرضى ومع هذا لا يمكن تطيله ، إن النظام وارد القيم ليس «نسقًا على الإطلاق ، إنه يرضى ومع هذا لا يمكن تطيله ، إن النظام وارد وهكذا نجد أن شكسبير أو أي شاعر عظيم هو «كاشف لما هو حقيقي» ، ومن جراء وهكذا نجد أن شكسبير أو أي شاعر عظيم هو «كاشف لما هو حقيقي» ، ومن جراء تأثير ذلك الحقيقي الناقص ظاهريًا عليه يتم إبداع شيء في نفسه يعلن أنه كامل» (ص ٦٠)

وهو لا يلطف أو يخفف شيئًا: إنه لا يتقاعص عن شيء: إنه يعطينا الحياة كما هي» (ص ٦٢). «إن الكشف الذي يقدمه الشاعر عن الكمال ينور في نفوسنا الرغبة في أن نتمكن برؤية خالصة أن نرى الكمال لأنفسنا» (ص ٢٢) إنه «استيعاب غير مباشر لوحدة العالم» (إلى إله مجهول ، ص ١٧٩) ومرى لابد أن يَخْلُص إلى : «لا مهرب . إن الدين والأدب فرعان نابعان من الحذر الخالد نفسه» (ص ١٦٤).

زيادة على ذلك لا يتفق مرى مع أبيه بريموند في توحيد الشعر – أو على الأقل الشعر الصافى – مع الصلاة ، إن فعل الشاعر في الاستيعاب في رأى مرى ليس «التجرية الصوفية الناقصة» عند بريموند (أفكار العقل ، الحلقة الثانية ، ص ٢٠ ؛ وانظر أيضًا : أشياء سوف تتأتى ، ص ٢٠ – ٢١٧) إنه بالأحرى فعل ذهنى مفرد وشامل . في الشعر «العقل والانفعال ، الذهن والقاب يستعيدان وحدتهما المفقودة داخلتا» . إن الشعر يبتعث «الكلية العضوية للتجرية» فينا ، ونحن نجنى «التكامل» على الأقل «وحدة مؤقتة للفكر والوجدان ، وتلك ستكون دائمًا نسبيًا تحليلاتنا العادية والضرورية ، مبهجة ومفيدة» (أفكار العقل ، الحلقة الثانية ، ص ٢٧) إنه يحمل انا «في تلك (الرفاقية مع الماهية) على نحو أكبر من ذلك الذي لا نستطيع أن نجد المزيد ونحن نستمتع به» (ص ٢٨) ويقتبس مرى حديث ماكبث «غدًا وغدًا …» ويجد «ثروات ونحن نستمتع به» (ص ٢٨) ويقتبس مرى حديث ماكبث «غدًا وغدًا …» ويجد «ثروات الموت الزوام ، وهذا اليأس ليس دافعًا لليأس لأنه كامل» (ص ٢٩) وهناك شيء أشبه بما لذي إليوت من حساسية يصبح هنا أداة للتبريرات واللاهوت الطبيعي الذي يلهم بما لذي إليوت من حساسية يصبح هنا أداة للتبريرات واللاهوت الطبيعي الذي يلهم احتفالات مرى الشديدة في الغالب بنعًم الشعر لنفسه والبشرية .

فإذا كان الشعر يحظى بالتمجيد فإنّ النقد يجب أيضاً أن يكون كذلك ؛ لأنه يكشف عن الطبيعة الحقيقية للشعر ورسالته ، «إن النقد الحقيقي هو نفسه جزء عضوى من النشاط الكلى للفن» (مظاهر الأدب ، ص ١١) ، إنه يُرسى «نُسنَق القيم» الذي يجب الحكم به على العمل (ص ١٧٩) . «تبرير الأدب ، هذا هو موضوع النقد الحديث وهدفه» (أقطار العقل ، الحلقة الثانية ، ص ٣٣) وهذا التبرير سيتألف بالضرورة من عرض لمثال الحياة المتضمن في الأدب ، والنقد - بشكل حتمى - يقتضى خطاطية تسمح له بتأسيس «هرمية من القيم» (مظاهر الأدب ، ص ١٨٠) الومعول إلى حكم

بأنه «في المستقر الأخير هو حكم أقطار» (أفكار العقل ، ص ٢٤٦) ، ومرى يستند إلى أرسطو الذي لديه «تصور الفن كوسيــلة الحيـاة الخيرة (مظــاهر الأدب ، ص ٤) . «إن محاكاة الحياة في الأدب كانت بالنسبة لأرسطو الكشف الإبداعي للمثال الذي يعمل بحيوية في العمل في الحياة الإنسانية» (ص ٥) ، ولكن مرى في طريقته المعتادة في التفكير – التي هي مزدوجة – يستطيع أن يقول : «إن مقال الحياة الخيرية (بجب أن يكون جماليًا بشكل محتم) » (ص ٨) ، «إن الفن ذاتي ويجب تتبعه لذاته وذلك بشكل دقيق ؛ لأنه يستوعب كل الحياة الإنسانية» (ص ١٢) ويصادق مرى على ما يفترض أنه كان وجهة النظر اليونانية ، «إن تناول اليونانيين الحياة وتناولهم للفن شيء واحد ، فبالنسبة لهم وحدهم نجد أن الحياة والفن شيء واحد ، والتداخل النافذ كامل ؛ والمعايير واحدة تلك التي يجرى الحكم بها على الحياة والفن» (ص ٩) ، وواضح أن هذا ليس فحسب مقال مرى ؛ بل هو وصف لمارسته ، فهناك افتتاحية صحفية تقول لنا عن إدراكه المبكر المسألة إن «النقد يتوقف على القيم ، وصف لما هو خير الإنسان ، وعلى أن يجد»(٢) تبريرًا لسعيه الذي لا يهدأ عن يوتوبيا اجتماعية ، ولكن هذا التركين على الحياة الخيرة غالبًا ما يحدث فيه تناقض على الأقل على السطح بالوصف الذي يدلي به لمنهج النقد ، فأحيانًا تجرى صبياغة المسألة بشكل خادع عندما يقول : «إنني أعتنق من كل قلبي القول الشهير لأناتول فرانس: إن الثقد هو معامرات نفس الإنسان وسط الكتب ، والنقد يبدو لي على نحو متزايد مسألة شخصية بشكل مكثف» (اكتشافات ، ص ٩) ، لكن مرى يرفض بالفعل الانطباعية عندما يقتبس - على نحوما فعله البوت قبله – من رمي دي جورمونت قوله إن «الجهد الكلي لإنسان مخلص هو صب انطباعاته الشخصية في شكل قوانين» (أفكار العقل ، ص ٢٣٩ - ٢٤٠) . وهو بدين أي إنسان بأنه ليس ناقدًا «إن كان إنسانًا قانعًا بتسجيل انطباعاته ، دون أن يبذل أي جهد لتوطيدها في شكل قدوانين» . ويقول إن الناقد يحتاج إلى «نسق من المبادئ ، وقد تشذَّبت من ردود فعله الدائمة الأكبر السيطرة على الحماسات اللحظية ، وأشكال الاشمئزاز العابرة» (ص ٢٤٢) ، وسيكون (من الغباء ورد الفعل غير المدرك إحياء النقد الانطباعي الذي ساد العقلية الإنجليزية طوال جيل مضيى» (مظاهر الأدب ص٢٠٠) .

<sup>(</sup>۲) مارى م. مرى : « الحفاظ على الإيمان » (۱۹۵۸) ، ص ۱۵۸ .

مم عدم رضاء بالنسبة (للمنطق) و (الأفكار) . وعلى نحو أقصى فإن المنهج الذي زكاه مرى هو المثال المفرط في القدم للهوية والخضيوع الكامل الذي يفضي إلى «تواصل فجائي ، يفضى إلى وحدة فجائية بالأحرى» (اكتشافات ، ص ١٤) إن الناقد الحق يجِب أن يقول إنه «كلما ازداد فقدانًا لنفسه في الموضوع ازدادت ذاتيته» (ص٩) وهو. بلغة عالية يتحدث عن «مسِّ السراء، توجد لحظة عندها - كما لو كان على نصو لا شعوري ، وخارج عن النظرة - كلما ازداد إيقاع عمل الشاعر عمقًا ارتفعت الحالات الكبرى التي تحدد ما كان عليه، وماذا كتب وتبخل فيّ كذلك ، إنني أستشعر حضوره ، ابنتي خاصم له ، وهـ و يبحو لي كما لو أنَّ تنفسًا روحيًا قد توجد معه» (ص ١٣ - ١٤) وعندما كتب مرى كتابه عن دوستويفسكي قال : «كل ما حدث - وأنا أتحدث بالطبع عن إحساسي وحده - وهو أن (الأنموذج) الموضوعي لنوستويفسكي قد أعلن نفسه من خلالي كأداة» (بين عالمين ، ص ٢٦٨ - ٢٦٩) ، ومثل هذا القول عن الإلهام - من أجل فرض لعلو على الشخصية - قد مأرح بندرة بمثل هذه الثقة ، ومرى يطلب من الناقد بشكل كبير «أن يكون لديه استيعاب للكيف الفريد والجوهري لمؤلف» (مشكلة الأسطوب، ص ٣٤) وهو يحتاج إلى أن «يشق طريقه بصبر إلى المركز الإبداعي» (ص ٣٥) ، عليه «أن ينقل التأثير ، الانطباع العقلي والانفعالي ؛ الذي تم بالعمل الذي ينقده» (ص ٨) على الناقد «أن يحدد الصفة الفريدة الحساسية التي تقتضي هذا التعبير» (أقطار العقل ، ص ٢٤٥) ، إن مرى لا يرى أي تناقض وهو يقول إن «وظيفة النقد هي أساسًا وظيفة الأدب نفسه ، تقديم وسيلة التعبير الذاتي الناقد» (ص ٢٤٠) وإن «النقد الجيد هو عمــل فني شــائه شان القصيدة الجيدة» (ص ٢٤٢) . إنَّه يستهدف مركَّبًا من النقد الموضوعي والذاتي ، مُركَّبًا للتأكيد الذاتي والخضوع ، مركّبًا للشخصي واللاشخصي .

إن وضع مرى يستنير بوصفه مقابل ت. س . إليوت على مستوى الكلاسيكية ضد الرومانسية . لقد استاء من محاولة تمجيد ديفيد جارنيت<sup>(٤)</sup> رواية «سيدة تتحول إلى تُعْلَبَه» ، إنه «انتصار مظفر الكلاسيكية» بينما الرواية تبدو لمرى «أشبه من الناحية

<sup>(</sup>٤) ديفيد جارنيت (١٨٩٢ – ١٩٨١) : روائى إنجليزى درس التشريح ، وأولى رواياته هى «سيدة تتحول إلى ثعلبة ، ثعلبة» (١٩٢٢) وهى شطح خيالى غنى عن زوجة شابة بينما تتمشى مع زوجها تحولت فجأة إلى ثعلبة . (المترجم) .

الكلاسيكية بجورة هند منحوبة» (إلى إله مجهول ، ص ٧٨) وقد أعلن : «أعتقد أن من الحق أنني أنا نفسى رومانسي» (ص ٨٠) . لقد اتخذ مرى موقف الهجوم لتأكيد أنه «في إنجلترا لم توجد على الإطلاق أية كالأسيكية جديرة بالتحدث عنها: إن لدينا كلاسيكيات ، ولكن لا توجد أية كلاسيكية ، وكل كلاسيكياتنا رومانسية» (ص ٨١) ، «إن الكاتب الإنجليزي، إن الحبر الإنجليزي ، إن السياسي الإنجليزي لايرث أي قواعد من الأسلاف : إنهم لا يرتون سوى هذا : إحساس هو المطاف الأخير من أنهم يجب أن يعتمدوا على الصوت الباطني» (ص ٨٢) ، إن الرومانسية بالنسبة لمرى «هي نزعة فردية» ، «اكتشاف وتمييز الواقع الباطني» (ص ٨٢ ، ٨٤) ، وإليسوت لديبه لعبة سهلة بالسخرية من نشدان مرى للصوت الباطني على أنه أشبه بشكل بارز لمبدأ قديم صيغ بعبارة أليفة جديدة بأن «يعمل المرء ما يشاء» وتطوير هذا بشكل ساخر ويشكل متحذلق : «إن أصحاب الصوت الباطني يسوقون عشرة في مقصورة إلى مباراة كرة قدم في سوائسيا وهم ينصبون للصوب الباطني؛ والذي يتنفّس الرسالة الخالدة الحافلة بالعبث والخوف والشهوة». ولما كان إليوت الألصق بمرى فإنه تشكك في أن لديه «شكلاً من أشكال وحدة الوجود التي أقول إنها ليست أوروبيـة» ، ومرى في تفنيده يمين بين نوعين من الرومانسية : الرومانسي الذي «يلجأ على نحو قاطع إلى قلعة الأنا» (إلى إله مجهول ، ص ١٣٩) ، والرومانسي (وهو النوع الذي يستشعره على أنه هو منه) الذي يرى الواقع على أنه «كل عضوي وحيّ» يفضي إلى بصبرة إلى «تناغم ضمني في الكون المارجي، يتحقق بعلاقة بين «النفس المتناهية والنفس اللامتناهية التي هي تُجَلِّ لها» (ص ٤٩ - ٥٠) ، كان هــذا عام ١٩٢٣ وقد تم إخماد الجدل ، لكنه تجدد عام ١٩٢٦ ؛ فإن إليوت قد دعا مرى إلى عودة تحديد وضعه ، ومرى في بحث عنوانه «نحو مُركبُ» حاول أن يدهض تهمة «المعاداة للعقلانية» والاعتماد على «الصوت الباطني» الهوائي سعيًّا إلى مُركَّب من «المدس» و «الذكاء» ؛ ومن أجل هذا استخدم مرى مصمطلح (العقل) الذي يتولِّد من خلال الانقسام بين الحدس والذكاء» (ينوكريتريون ، العدد الخامس ، عام ١٩٢٧ ، ص ٣١٢) ، والعقل هنا قد اكتسب معنى مبالغًا فيه على نحو ما استخدمه وردز ورث وكواردج ، إنه صورة أخرى من محاولات مرى ، وعديد من الأخرين بما فيهم إليوت ، أن يحددوا كلية جديدة ، وجوداً جديداً لاينقسم ، كلية شمولية جديدة ، وعلى أية حال فإن تعليق إليون يرفض ما يعدُّه اعتماداً زائفاً على الحدس بجعل «الشعر بديلاً عن الفلسفة والدين». وقد حاول إليوت بالنسبة لكل منهما الحفاظ به في مكانته الحقة ، والآن فإن إليوت يتهم مرى بالنزعة النسبية والبرجسونية : «إن ما هو حق بالنسبة لعصر ما ليس حقاً بالنسبة لعصر آخر ولا يوجد معيار خارجي» (منتلي كريتريون ، العدد السادس ، عام ١٩٢٧ ، ص ٣٤٢ – ٣٤٣) ولكن يبدو أن هذا ظلم لمرى . ومرى – على سبيل المثال – يستهجن صراحة «المشهد الهيجلي الحق للأشكال المتوادة من أشكال التواد الذاتي الدائم» (مشكلة الأسلوب ، ص ٣٦) ، ودائمًا ما يؤكد «نسفًا القيم» والذي ليس مجرد شيء شخصي أو مؤقت ، والنقدات الأخرى لوضع مرى من جانب الأب م ، س. دارسي و ت ، بستورج مور وتشاراز موردن ، ورامون فرناندز – والأخيران قد ترجمهما إليوت – كلهم يرفضون محاولة مثيرة للشفقة الوصول إلى توفيق (٥) .

ومن الناحية القعلية نجد مرى في الغالب متعاطفًا مع وجهات النظر الكلاسيكية بشكل يثير الدهشة ؛ فهناك مقال عن استج يكاد يكون كله إطراء عن «الناقد العظيم اللغاية» ، و «الأكثر نزعة أرسطية حقًا ، من بين كل النقاد العظام منذ أرسطيه (أفكار العقل ، الحلقة الثانية ، ص ١٤٢) ، وهناك عرض تحليلي لكتاب إرفينج بابيت «روسو والرومانسية» هو أيضًا عرض تحليلي حافل بالتمجيد ، ومرى بقتر التزامه بالحكم يتفق على أن «المحور الحيوى الفلسفتنا في الأخلاق هو أيضًا المحور الحيوى الفننا» (مظاهر الأدب ، ص ١٧٠) ومرى يجب أيضًا إدانته لإعلاء شئن التقدم ، ويشارك خوفه من أن العلم قد يهيمن على القيم الإنسانية ، لكنه يتراجع عن مواجهة مع آرائه عن الشعراء الرومانسيين ، وفيما بعد دافع مرى عن النزعة الإنسانية عند بابيت ضد رأى السعراء الرومانسيين ، وفيما بعد دافع مرى عن النزعة الإنسانية والحنبلة التزمنية اليوت بشئن اعتماده على المُنْبَلة التزمتية ، إن النزعة الإنسانية والحنبلة التزمنية

<sup>(</sup>٥) انظر ت . س . إليوت : «المركب عند السيد ميدلتون مرى» منتلى كريتريون ، العند السادس ، عام ١٩٢٧ ، ص ٩٤٠ - ٣٤٠ ! المبحّل م . س . دارسى «المركبّ المصطبغ بصب بغة توسا الأكوونى والذكاء» ، المصدر السابق ص ٩٠٠ - ٢٢٠ ت . ستورج مور «نحو البساطة» المصدر السابق ص ٤٠٠ - ٢٧٠ ؛ دسالة إلى تشارلز مورون: ما هدو متعلق (بالصدس)» ، المصدر السابق ، ص ٩٠٥ - ٣٣٠ ؛ رسالة إلى المصرر بقلم تشارلز مورون ، المصدر السابق ، العدد السابع ، العام ١٩٢٨ ، ص ٣٦٣ - ٣٦٠ ؛ وهناك قدر مستقيدة من ١٩٢٠ - ٢٦٠ ؛ من ٢٠٣ - ٣٠٠ ، وهناك قدر مستقيدة من الهدال في كتاب جدون د، مارجوليس : «التطور العقلى للشاعر ت . س ، إليوت ١٩٢٧ - ١٩٢٩ و ١٩٧٧) من ٥٢ - ٧٧ ،

لا يمكن التوفيق بينهما وإليوت «وهو يستعيد التراث قد أدان نفسه بالنسبة للانتحار العقلى المتواصل» (نيو أدلفي ، العدد الثاني ، عام ١٩٢٩ ، ص ١٩٨) .

زيادة على ذلك فإن رأى مرى في نقد إليوت هو أبعد ما يكون عن الرفض ؛ فقد كتب عام ١٩٢٠ إلى كاترين ما نسفيلد قائلاً : «إنه الناقد الوحيد للأدب الذي اعتقد أن له جدارة» (لي: «حياة» ، ص ٧٢) ، لقد رفض مرى تفهّم وجهة نظر إليوت التي تذهب إلى الناقد المق هو الشباعر ، لقد كان على إليون «أن يسترَّب» أرسطو الغريب على الأرض التي لا تكاد تكون مقنعة بأنه «كتب بشكل جيد عن كل شيء » ، وزيادة على ذلك فإن عليه أن يرفع من شأن دريدن إلى مصاف زي رفيع هو غير ملائم لكي برتديه» (مظاهر الأدب ، ص ١١) . لكن العرض التجليلي لكتاب «الغابة المقدسة» لإليوت (في بيبليك ، ١٣ أبريل ١٩٢١ ؛ ص ١٩٤ ~ ١٩٥) يمدح حديث إليون عن «العقل النقدي الرفيع والمساس من النوع غير العادي» ويطرح عقلاً جميلاً لمثال إليوت النقدي : هفصم عرى الارتباط ، وتمييز الانفعال الدقيق الذي يثيره الموضوع ككل» ، ومرى يقهم معيار إليوت الخاص بالتجرد عن الهوى ، وهو ينزله من المثال البرناسي ، ويركز على مناقشته الكوميديا والاستمرارية ، بين ماراو وبن جونسون بصفة خاصة ، ومرى لا يعترض إلا على حالة إليوت على أنها «التعسه في الغالب ومنذرة بالازدراء» وبعدها «خطأً تكتيكيًا» في «عدم فعل أقصى ما في وسعه ليستأصل آثار وجهة النظر الفائقة». وعرض مرى التحليلي فيه محذوفات جلية : إنه لا يقول شيئًا عن مفهوم إليوت عن التراث ، أو المعادل الموضوعي ، وفيما بعد ظهر للعيان المزيد من عدم الاتفاقات · ومرى يحتج ضد تقييم إليوت لديكنز أدني من جورج إليوت وستندال (نتاجات القلم ، ص ١٧٨) . وهو يستنكر بعنف رأى إليوت من أن «سنكا هو على قدم السياواة مم شكسبير على نمو ما أن توما الأكويني مع دانتي» ، فإذا كان «شكسبير قد عبر عن فلسفة دنيا في أعظم شعره» فإنه يبدو له «لغواً على نحو مؤكد» (شعراء ونقاد وصوفية ، مختارات من النقد كتبت بين ١٩١٩ و ١٩٥٥ ، المجلد الأول ، ص ١٣) . اكن النقد الرئيسي هو التيار السائد لدى إليوت الذي أحدث صدعًا ، إن إليوت ليس «كلاسيكيًا حقًا خالصًا مهما يحاول أن يكونه » (إلى إله مجهول ، ص ١٤٤) ، ومرى يجد «تناقضًا باطنيًا بين حُرْفية المبادئ الكلاسيكية كما هي عنده ، ومحتوى قصيدة ( الأرض الخراب ) (الإحسياء الكلاسيكى ، فى أدافى ، العسد الشالث ، عبام ١٩٢٦ ، ص ٥٩٥) «إن القصيدة تعبر عن تعذيب ذاتى وعدمية شامئة» ، إن هناك «صراعًا مميثًا بين فهمه ووجوده» (ص ٩٤٥) ، لقد ارتبك مرى من جراء تأكيد «الإحياء الكلاسيكى» فى إنجلترا ، وحاول أن يميز بين الكتاب «الساخرين» ليوتن سترانشى وديفيد جارنيت وألدرس هكسلى ، والكاتبين «الجادين» فرجينيا وولف ، وت ، س ، إليوت اللذين التف فى حلف معهما ، ولكن ظهر لمرى أنه إبحار فى ظل ألوان زائفة . إنهم لم يكونوا كلاسيكيين بالمرة ، لقد كانوا «على غير العادة نقادًا رائعين» ، لكنهم مارسوا «حدة ذهن عقلية مذهلة لإحداث تأثير باللاجودى النهائية ، ولقد بداله كلا العملين : «غرفة يعقوب» (١) والأرض الخراب» فاشلين ، لقد بديا له «تجريبيين ، كيماويين ، مصطنعين ، غامضين» والأرض الغد الثالث ، عام ١٩٢٦ ، ص ٥٩٠ – ٥٩١) .

ومن الخطأ أن نرى خطوط معركة مرسومة بحدة في النقد في ذلك الوقت ، لقد استعرض إليون مطلاً تمثيلية مرى المبكرة «سينمامون وأنجليكا» مع اهتمام شديد بمسألة الدراما الشعرية التي أصبحت تشكل فيما بعد انشغاله الخاص (أثينايوم ، ١٤ مايو ١٩٢٠ ، ص ١٩٣٠) ولقد كتب أشعاراً جميلة عن كتاب مرى «الرائع» عن د.ه. لورانس (العدد العاشر من مجلة كريتريون ، عام ١٩٢١ ، ص ١٩٣٨) ، و «الكتاب الجيد جدًا» عن شكسبير (مجلة كريتريون ، العدد ١٥ ، عام ١٩٣١ ، ص ١٩٣٨) ، و «الكتاب الجيد وبعد وفاة مرى ساهم بمقدمة حافلة بالكرم لمجموعة مجهولة من مقالات مرى (كاترين مانسفيلد ودراسات أدبية أخرى ، ص ٧ - ٧ (من التصدير) واعتبره «ناقداً أدبياً من الطراز الأول ورائداً» وهو «باستكشاف العقل والنفس لكاتب مبدع ، إنما يستكشف عقله هو ونفسه هو أيضاً » . ويتذكر إليوت لقاءات شخصية ، ويفرز مقالات لمرى لفتت نظره في الماضي ، وقد استثنف مرى عرضاً تحليلياً لإليوت في السنوات الأخيرة من حياته ، وهناك مقال فضفاض مطول عن التميثليات ، تصفها وتحللها وهو يمدح مسرحيسة وهناك مقال فضفاض مطول عن التميثليات ، تصفها وتحللها وهو يمدح مسرحيسة إليوت «حفلة كوكتيل» على أنها «تمثيلية رائعة» (مقالات غير متخصصة ، ص١٧٧)

<sup>(</sup>١) رواية لفرچينيا وولف نشرت عام ١٩٢٢ . (المترجم)

لكنه يتشكى دائمًا من بدائل إليوت لشخوصه بين «الرسالة الزاهدة من جهة ، والزواج غير المحبوب من ناحية أخرى» (ص ١٨٢) ، إنَّ على مرى أن يعلن إمكانية الزواج السعيد ضد ما يعده غثيان إليوت تجاه الجنس ، ولقد حدث أن عبر مرى عن حيرته بالنسبة لشعر إليوت الأخير على أنه جميل ، ولكنه صعب فهمه [بالنسبة له] (ص ١٨٩).

ومرى في الكتاب المنشور في سنة وفاته «الحب والحرية والمجتمع» (١٩٥٧) قارن بين اورانس وإليوت ، واعتقد في نفسه أنه «يمثل شيئًا بينيًّا بين الاثنين (رسالة عام ١٩٥٥ وردت في كتاب لي : «الحياة» ، ص ٣٤٦) وعلى أية حال أعلن في الضتام : «إنني من الأعماق مع أورانس لا مع إليوت» ، ومع ذلك دافع عن نزعة إليوت الروحية باعتبارها تنتمي إلى تراث وقور يشعر بأنه «لن يفيد في حملنا عبر ما سيأتي» (مقالات مختارة ، ١٩١٦ – ١٩٥٧ بإشراف ر. ريز ، ص ٣٠٢) .

لقد اختلف إليوت ومرى حول مسائل الدين والمجتمع والجنس ، واكثهما لم يكونا متباعدين جدًّا في النقد على نحو ما يمكن أن تشير إليه الاختلافات ، ويمكن للمرء أن يترقع أن مرى سوف يحبذ ج. ويلسون نايت وإليوت لا يحبذه ، ومن الناحية الفعلية نجد أن العكس هو الصحيح ، لقد أقرَّ نايت بدينه العميق لمرى ، وكتب مُحَبِّدُا نقده (حتى بالنسبة لكتابه عن سويفت : انظر : «شعراء في العمل» [ ١٩٦٧ ] ص ١٧٦ – ١٧٨) رغم أنه يظهر نفسه رهو يقول : «إن [موري] قد كتب من تجريته الروحية ، وأنا من تخیلی» (قدرات مهملة ، عام ۱۹۷۱ ، ص ۲۵۹) لكن مرى استعرض كتاب «الأسطورة والمعجزة» بشك ؛ لقد شك في البداهة بالنسبة لما أدى شكسبير من «استيعاب كلى صوري» وافتراض نايت أن «القدرة الشعرية ، والقدرة البعدية لا يمكن التمييز بينهما ، إن الشعر شيء والدين شيء آخر ، والحكم الديني الشعري يجب أن يظلاً متمايزين» ، وهذا أمر يدلُّ على أن مرى لا يراقب نفسه دائمًا ، ويتساءل مرى حول ما نسبه نايت من دلالة عجيبة لاستخدام الموسيقي في التمثيليات الأخيرة ، «إن أشكال الإحياء والمعجزات والأشكال الساحرة تمنح نفسها للتأيثرات المسرحية الجميلة» من جراء الموسيقي «بشرط أن تكون عذبة ومنخفضة» (تايمز ليترري سبلمنت ، ٨ أغسطس ١٩٢٩) والاعتراض على «عجلة النار» من اعتراض حتى أقسوي وأشد، «إِنَّنِي نادرًا ما أَتَبِينَ بعض التميثليات بعد أن تكون قد مرت خلال سيرورة (التفسير) التى يخضع لها [نايت] ويتجادل نايت ضد تمويه الملك كلاديوس الطيب . ووجهة نظر نايت «من أن الشيء الذي هو فاسد في حالة الدنمارك هو هاملت نفسه» ، ويفترض نايت «وجود خطر بسبب المكيدة الجوفاء» (انظر : أدلفي ، في الهامش في الملاحظات ، أول يناير ١٩٣١ ، ص ٣٤٢ – ٣٤٣) إنه يقيم التمثيلية على رأسها ، وواضح أن مرى لم يتأثر بتصدير إليوت التمجيدي .

والناقدان الكبيران لشكسبير كانا بالنسبة له هما : كواردج ، و أ. س. برادلي ، إن كواردج هو «أعظم ناقد لشكسيير» (مظاهر الأدب ، ص ٩٥) ، وكتاب «السيرة الأدبية» هو «خير كتاب في النقد باللغة الإنجليزية» (ص ١٨٤) . لكن مرى يكره تفلسف كواردج ، «إن انغماسه في النزعة الصورية الكلية الفاترة قد ألقت بثقلها على عقلية كواردج، (ص ١٨٤) ، لقد رآه على أنه عقلاني يحاول أن يعزي وردزورث ليكتب قصيدة فلسفية ؛ والذي دافع عن التفرقة الزائفة بين لغة الشعر ولغة النثر ، ومرى يعجب بنقد كواردج التطبيقي على نحو أكبر: والصفحات عن (فينوس وأدونيس) تفلهره «في ذروة قدراته كناقد» (ص ١٨٦) ، وكتاب برادلي عن «التراجيديا الشكسبيرية» بعدُّه مرى «أعظم عمل مفرد في النقد في اللغة الإنجليزية» وبرادلي هو «أكبر ناقد تطيلي عبقري قدمه بلدنا ... وهو بالأحرى - لاكواردج أو هازات - كان الوعي النقدي لذلك العصر (الرومـانسي)، (كاترين مانسفيلد وصور أنبية أَهْري ، ص ١١٤ ، ١١٩) ، والمعجب بببرادلي لا يجد جدوي في رأى أ، أ. ريتشاردر من أن التراجيديا تــدلّ على أن «كل شيء على ما يرام في الجهاز العصبي» ، ومرى يتساءل ما إذا كان «يجب علينا أن تقرأ (الملك لير) لا لشيء سوى أن نجد ذلك» ، إن رأى ريتشاردز هو رأى «انفعالى ذاتى بشكل خاص ، إننا نشعر بهذا ، وهذا هو كل شيء» ، ولكن مرى يقول: «فيما عدا أننا نعرف طبيعة الموضوع فإنَّه ما كان يمكن استخلاص أي شيء على أنه يدل على طبيعة الموضوع» ، إن ريتشاردر يترك «التراجينيا خارج الاعتبار» ، «إنه من الشاق - بلاشك - أن نضطر - هكذا - على نحو مؤلم - أن نقول إن البيضة هي بيضة ، وايست نكتة» ، ومرى يرفض بالضرورة تدمير ريتشاردز انظرية (الكشف) ، إنه يدافع عن المعرفة التي ينقلها الشعر على أنها «الشيء الحقيقيي في خصوصيته»

ويقر مرى بأننا نعيش « المرح والصفاء» من خلال التراجيديا ، ولكن لا يوجد المرح والمستقبل في التجربة التراجيدية إن لم تكن لها «جندورها في الحياة الخارجيسة» (في «الأشياء التي ستأتي» ، ص ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨) .

والتأكيد عينه لموضوعية القصيدة ، وعدم الثقة نفسه بإضفاء الطابع السيكولوجي يحركان نقد مرى لكتاب امبسون (سبعة أنماط من الالتباس) إن مرى يؤمن بأن «القصيدة هي تعزيمة ، كلمة ذات قوة مباشرة ، ترغم العقل المتسائل إلى أن يستجيب لتظام ، من الأنظمة » ، إن القصيدة هي «كل عضوى» على حين أن امبسون لا يرى سوى الأجزاء ، والكتاب «عاجز ، وهو يبعث على الغموض لا التفسير» (الشعراء والنقاد والصوفية : مختارات من النقد كتبت بين ١٩١٩ و ١٩٥٥ بإشراف ريتشارد ريز ، ص ٨٨) .

والتعليق على ف. ليفس هو بالأحرى هزيل ومتأخر ، وقد استعرض مرى محللاً كتابه عن لورائس ، وقد تشكّى متنبنًا من المبالغة فى تقدير روايتى (قوس قرح) و (نساء عاشقات) ، وقد تسامل عن «المديح الشديد» الذى كاله لمجموعة «القديس ماور» (٧) ويخلص مرى — على نحو عادل كما أعتقد – إلى أن ليفس قد بذل مجهوداً شجاعًا ومثيراً افصل لورانس عن مذهبه ، ولكن لكى يفعل هذا فإنه اضطر إلى تهذيب وتشذيب دقيقيين ، «إن العقيدة قائمة هناك» (الشعراء والنقاد والصوفية ، ص ٨٧ ، ص ٩٠) ، ويبدو أن مرى على غير وعى بأن النقد نفسه يمكن أن يوجه إلى كتابه هو عن لورانس ، ففى «مقالات غير محترفة» (١٩٥٦) تأتّى مرى إلى الدفاع عن فيلدنج ضد استبعاد ليفس لفيلدنج من (التراث العظيم) لقد حاول أن يشرح العبء الذي ينوء به ليفس ليفس لفيلدنج من (التراث العظيم) لقد حاول أن يشرح العبء الذي ينوء به ليفس بالنسبة لفيلدنج كانبثاق من انشغالاته السابقة ، واحتجاجاته الحادثة ضد تميز ليفس رواية (أوقات عصيبة) لديكنز ليمدحها (مقالات غير محترمة ، ص ٢١) ورغم أن تأكيد المقال على عرض لأخلاقيات فيلدنج فإن ليفس يبدو على أنه صاحب معتقد قطعى أمين ، واكن متبلد ضيق التفكير من جراء نظرياته .

<sup>(</sup>V) مجموعة قصصية للورانس ظهرت مع قصته الأخيرة عام ١٩٢٥ ، (المترجم)

وآخر عرض تحليلى قام به مرى يناقدى كتاب ر. ب. بلاكمور «الأسد وقرص العسل» وكتاب آلان تيت «الأديب في العالم الحديث» وهو يرى أن ت . س . إليوت هو « الناقد المقدس الأول القانون الجديد الذي ينتصب فيه السيد بلاكمور ، والسيد تيت بين اللاهويتين» . ولكنه يجدهما «ملّغزين ، ويشكل كبير ، وعلى نحو يثبط الهمة» ، وهو يتشكّى من التعقيد والتكثيف، وبزعة العصور الوسطى المدرسية ، والتركيز على مجال ضيق من المادة» ، كما أنه يتشكّى من «شيء هائل» في (النقد الجديد) . وهو أساسًا يتلقظ بهواجس عن «وحدة مفسدة الصفات بين النقد الأكاديمي والعوالم الخاصة» (لندن ما جازين ، العدد الرابع ، ١٩٥٧ ، ص ١٧ ، ١٩٠) ، ويظل مرى على نصو تام كاتبًا حرًا ، وصحفيًا وأديبًا .

وإن الصفحات السابقات قد وصفت نظرية مرى في الأدب والنقد ، وحددت مكانته في تاريخ النقد ، زيادة على ذلك فإن شهرة مرى تتوقّف حقًا على رسائله العلمية ومقالاته المخصيصة للكتّاب المفردين ، وكان كتاب «فيوبور دوستويفسكي» (١٩١٦) أول كتاب لمرى في سيرة المياة ؛ كان محاولة لوصف تطور الكاتب نحو الخلاص (توحيد التصالح والتقيّل) الخلاص القترح للإنسانية ، وضمنا لمرى نفسه ، إن مرى يتجاهل دوستويفسكي كفنان على نحو شبه كامل ، ويعلن أن «دوستويفسكي ليس روائيًا ، ولا يمكن الحكم عليه كروائي» (ص٤٨) إنه لا يستطيع أن يقدم الحياة «فقد هيمنت عليه بِالحْصِّرُ (رؤية) الأبدية» (ص٣٧) وشخوصه «هي أرواح غير متجسدة . إنها أشبه بالرجال على ما يقال لنا ، ولكننا نعرف أننا لن نراهم على الإطلاق» (ص٤٧) ، «إن أجسادهم ليست إلا رموزًا» فستافروجين على سبيل المثال «ليس رجلاً بل هو حضور» (ص ١٦١) ومرى يفكر فيقول: «ربما لم يكن هناك حقًّا أي سمردياكوف بمثل ما أنه لا يوجد أي شيطان حقًا ، والاثنان يجدان مستقرهما في نفس إيفان ، ولكن إذن من الذي ارتكب الجريمة؟ بطبيعة الحال يمكن القول أنذاك إنه إيفان نفسه ، ومن جهة أخرى ريما لم تكن هناك جريمة على الإطلاق، (ص ٢٢٨) وعلينا أن نضيف أنه لم يكن هناك كتاب ، إن الإحساس بالشطح الخيالي ، الإحساس بالمجاز مع الاستبعاد التام لما يسمى واقعية دوستويفسكي يجري نقلهما بقوة ، حتى إن الروايات لا تقتصر على الطابع المجازي -وغالبًا بطرق واضحة («روبوجين هو الجسم وميشكين هو النفس» (ص ١٥٢) ونستاسيا ليست «امرأة ؛ بل هي تجسيد للألم» (ص ١٥٢) – لكن كل هذا يتبخر ليصبح مجرد مراحل من حج دوستويفسكي الروحي من اليأس والأمل إلى المعاناة ، وإلى تقبّل نهائي ، وتصالح مع الحياة» (ص ٤٢) والمراحل يجرى تصورها لا على أنها وحسب – تحدد تقدم دوستويفسكي ، بل أيضًا تخطط حقب الوعي الإنساني يفضي إلى الإيمان بالإنسانية ؛ والتي يزعم دوستويفسكي أنها روسية بصفة خاصة ، «ما من مخلوق ينظر بثبات في القرن التاسع عشر يمكن أن ينكر أن الروح الروسية وحدها في الأزمنة الحديثة قربت البشرية أكثر إلى هدفها الحتمى ، في الأدب الروسي وحده يمكن أن نسمع نغمة الغرف المباشرة بكلمة جديدة» ، وفي تولستوي ودوستويفسكي «تقف الإنسانية على حافة انكشاف سر كبير» (ص ٢٦٣) ولكن لا يقال لنا ما هو هذا السر فيما عدا أنه «سر مفتوح» : الحب ، الإنسانية ، التصالح ، تقبل الشر والموت .

وهذا الكتاب عن دوستويفسكى قد أسماه د. س. ميرسكى التظاهر بالإصلاح (^). وتحن نتعجب كيف يؤكد مرى بثقة أن «دوستويفسكى» عرف أن الإيمان بالله على أنه شخصى ، والإيمان بالدين كما نقهم الدين كان محرومًا منه ثلابد» (ص ٤٤) نحن قد نتحير «لماذا أعلن أن (سفيد يجاليوف) هو الذي سيكون البطل الحقيقي لرواية (الجريمة والعقاب) » (ص ١١٣) ويمكننا أن نصحح قراحته المتعجلة عندما يقول عن نستاسيا «عند باب الكنيسة حيث (هي وميشكين) تزوجا ، تتركه من أجل روجوجين» (ص ١٤٨) يمكن للمرء أن يتبين النقمة المتحمشة ، الزعم الحاد لإيمان دوستويفسكي بإعادة ولادة الإنسانية ، ولكن يصعب على المرء أن ينكر أن مرى يتصور حقًا أن دوستويفسكي دوستويفسكي توقع معجزة ، يوتوبيا تلوح فجأة .

إن كتاب مرى هو الذروة فى إنجلترا عن تأثير نوستويفسكى (باعتباره كشفًا) ، لقد أصبح تجسيد روح الأدب الروسى ، ويقول لنا مرى إن «الأدب الروسى قد قام أكثر من أى تأثير مفرد آخر لتقليل مكانة التصور الفرنسى للأدب» (انكشافات ، ص ٤٧) . والمعنى «الفرنسى» هنا هو نظرية الفن الفن ، الرواية الجيدة فى أعقاب رواية (السيدة بوفارى)

<sup>(</sup>٨) ميرسكي ، تصدير اكتاب «دوستويفسكي» من تأليف إ ، هـ ، كار (١٩٣١) ،

إنه يجرى تمجيد الأدب الروسى لاهتمامه بالسلوك ، وتناغم الملكات الإنسانية وتسامحه إزاء أشكال سقوط الناس مما يجده مرى معاثلاً للاهتمام بالحياة الحقة والرجوع إلى المطلق ، وهو يخلص إلى أن الأدب الروسى « نو مسحة مسيحية أكبر من أى أدب قد وجد» (ص ٢٣) إنه «من الناحية التاريخية اكتمال إنجازنا» (ص٢٥) إنه يلبى مع وردزورث وشلى وكيتس «لاستيعاب التناغم الذى يضم كل شيء ، ويهذا الضم يبرر الشروالألم» (ص ٧٧) إن الأدب الروسي يبدو هكذا على أنه استمرار المركة الرومانسية الإنجليزية .

إن مرى يفكر في دوستويفسكي وتواستوى أساسًا ، وكان يتدبر الأمركي يروى وجود نوع من التناغم مع ترياقه العظيم ، لكن تشيكوف أصبح الحب الثاني والأعظم عند مرى فهو عنده «آخر كاتب عظيم» (اكتشافات ، ص ٧٨) وليس في روسيا وحدها ، وهو لا يتفق مع الرأى العادى عن تشيكوف على أنه مثير للحزن واليأس والألم . إن تشيكوف «ينطق هناك بدون أمل ، بدون إيمان ، إن هذا هو آخر التساؤلات اليائسة ، وهو يرجع ومعه الكأس المقدسة بين يديه» (ص ٧٨) ويمصطلحات تنجيدية مماثلة يقول : «لا يوجد أي تناغم ، إنه يصرخ ، وإن دوي صوبه يردد صدى موسيقي الأجرام السماوية» (ص ٢٧) لقد كان تشيكوف «الإنسان الحرّ الكامل ، لقد كان رجلاً قد حرر نفسه من كل المفاوف ، ووجد في داخل نفسه ما يمكنه من أن يقف وحيداً على نحو كامل» (ص ١٠٠) ولقد ظل مرى فرديًا عتى عندما اعتنق الإشتراكية ، لكنه خدع نفسه فيما يتعلق بروسيا عدة مرات : في نوفمبر ١٩١٦ مدح شيستوف في مقدمة اترجمة فيما يتعلق بروسيا عدة مرات : في نوفمبر ١٩١٦ مدح شيستوف في مقدمة اترجمة كتابه «مقالات» قائلاً : «في روسيا تنعقد أمور الروح على نحو تكريمي فوق كل الأمور كائمن زمن حرب ، وكان الروس هم حلفاء بريطانيا .

لكن أستاذى مرى الحقيقين هما الشاعران اللذان أعجب بهما أيما إعجاب فإن أى شاعر آخر ألاوهما : شكسبير ، وكيتس . وكتاب «كيتس وشكسبير» (١٩٢٥) يضع الاسمين على صفحة العنوان ، رغم أن الكتاب عن كيتس ولا يستغل سوى تحمس كيتس الشكسبير لكى يعقد مقارنة شديدة بينهما . إن مرى يستغل كثيرًا من طموحات

كيتس الدرامية، وبراه يتجه إلى موضوعية أكبر ، ويتأمل في الأمال المحالة لكتابة دراما عظيمة . غير أن مسرحية «أوبّو العظيم»<sup>(٩)</sup> تناقض هذا التنبق . فلم يكن من المكن أن يصبح كيتس كاتبًا دراميًا . ومرى يكتب كما فعل في كتابه (نوستويفسكي) سيرة حياة روحية ، وقد طرح كيتس على أنه «يطل الإنسانية» (ص ٥) وأنه شاعر رأى الشعر على أنه «نمط ممير ومنفصل للحصول على تلك الحقيقة النهائية ؛ حقيقة النفس التي تستوعب وتصالح الحقيقة الجزئية للقلب والعقل» (ص ٢٦) ، ومرى يرى قدرة سلبية على أنها «الطريق الوحيد المفضى إلى الهوية الشخصية الحقيقية ، على أنها الحقيقسة ذاتها» (ص ٤٩) وكيتس يؤكد رأيه عن تجرد الشخصية على أنه «الطريق الحق للشخصية» «بالتقاء ذاتي يكون وسيلة إلى التحقق الذاتي» (ص ٥٣) وهـذا الموضوع يسمح لمري أنّ يكتب «تاريخه الصميم الأعظم في إطار رفضيه أولا لوردزورت ثم لملتون لصبالح ولاء أعمق - لا تغيير - لشكسبير» (ص ٤١) وبتنوع جديد دائمًا بجرى تصوير كيتس على أنه يحل نزاع الجمال والألم ، فوضى وتناقضات العالم . إن كيتس «إنما يكتشف التناغم الذي يوحِّد الإنسان مم الكون الجيواني ، إنه يكشف لنفسه وإنا أن الأشماء يجب أن تكون على نحو ما هي عليه» (ص ١٢٠) وقصيدة (هيبريون) هي أوج إنجاز كيتس القعلى ، غير أن مرى يرغب في أن يُظْهِر أنّ كيتس «كان أعظم ، أعظهم بكثير عن إنجازه القعلى» لقد أراد أن يعرضه على أنه «النمط الكامل الشاعر العظيم» (ص ٧٠) ، على أنه رجل يملك نفسه وأصبح إنسانًا كاملاً ، ومرى - وهو يفسر رسالة كيتس الشهيرة - يقول إن النفس تتخلّق تدريجيًا «بخضوع الوعي الواعي» (ص١٣٨) وهكذا فإن الشعر هو «طريق من الطرق القليلة النابرة ، والذي يظل مفتوحًا للحقيقة الخالدة التي يجري التعبير عنها في الدين على نحو أقل مباشرة ، وأقل اكتمالاً» (ص ١٤٤) . إن الشعر الصافي يتضمن كشفًا ممعرفة بوحدة وتناغم الكون ، واللتين لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال معرفة الفرد بالوحدة والتناغم في نفسه» (ص ١٤٧) بينما تعد قصيدة «هيبريون» أعظم إنجاز شعرى ، غير أن ذروة تقدمه الروحي

<sup>(</sup>٩) مسرحية كتبها كيتس عام ١٨١٩ بالاشتراك مع صديقه تشاراز أرميتاج براون الذي وضع خطة بنائها. (المترجم)

هى قصيدة «سقوط هيبريون» فهى رؤية تتخطى الصدود ، إنها «الرؤية الشعرية لله ، للإلوهية الكامنة فى واقع العالم المتغير والدائم» (ص ١٨٣) وهى تعرض تقبّل الشاعر للموت .

هذه الخطاطية الشاملة لا يجب أن تُخْفي حقيقة أن مرى في الكتباب الأول ، وفي ملاحق وتنقيمات عديدة - (دراسات في كيتس ، ١٩٢٠) ، (دراسات في كبتس ؛ جديدة وقديمة ، ١٩٣٩) ، (سر كيتس ، ١٩٤٩) ، (كيتس ، ١٩٥٥) – علّق بحساسية على الرسائل ، وعلى علاقات كيتس الشخصية بفاني براون (والتي غير فيها رأيه) وفياني كيتس وأخرين ، وفي توقينات منظورة مع ورذرورت وملتون وبليك ، وعن كل قصيدة مفردة تقريبًا من قصائد كيتس «عن النظرة الأولى إلى هو ميروس تسيمان» ، «عن زيارة قبر بيرنز» وقصائد أخرى ، ولقد استخف مرى توفيقان ( إيزابيللا ) لأنها لا تعطيه الكثير بالنسبة لتصوره لكيتس ، وكان معرضًا لأن يتخذ قرارات ضخمة بسيرة الحياة للقصائد التي تعطي نفسها لهذا الإجراء ، «والسيدة الجميلة غير الرجيمة» - على سبيل المثال - (هي) قاني براون (ص ١٢٤) لكن يجب القول إن مرى ينقل كلا الصبراع الروحي والشبقي للإنسان ، ينقل النغمة والإحساس في رسائله وشعره ، رغم أن مرى بيالغ في العنصر المفارق بل وحتى (المبوفي) ، ولقد صناغ مرى المشكلات الرئيسية في نقده المتأخر لكيتس ، رغم أنه يبدو الآن على أنه لا يحب الدارسين لكيتس ، ومبوريس ديكشتين مؤلف كتاب «كيتس وشبعره» (١٩٧١) هو استثناء ، وكثير مما عند مرى يجرى نسخه ، أو يحتاج إلى تصويب ، أو إخفات نقمته لكنه نجح في إنقاذ كيتس من سوء القراءة (الجمالية) التي لا تزال سائدة عند هـ ، و جارود ، وهو يتناول بجدية نضال كينس من أجل الوعى الذاتي والنضيج ، على نحو ما تصور هذا بشكل مثير في الرسائل دون أن يستسهم (لعقلية كيتس) النسقية كما فعل كلارنس د. ثورب في كتابه المهم الذي كان له تأثير كبير.

وكتاب مرى عن «شكسبير (١٩٣٦) رغم أنه جرى تأمله طويلاً ، وأرهص به فى المقالات المبكرة يضاهى كتابه عن كيتس ، وهو يستغل مفهوم القدرة السلبية باعتبارها المسألة الرئيسية . «فى العالم الأخلاقى نجد أن أجمل نمط للشخصية يمكن أن يتحقق من خلال عدم وجود أى منها ؛ فى عالم الفن كمال يبدأ حيث تنتهى الأخلاق ، فى عالم

الروح فإن الهوية المطلقة تتأتى بعد إفناء الذات» (ص ٣٠٠) ، وأطروحة التعاطف الكلي الشمول ، وهوية الموضوعية ، والتقمص الوجدائي هي - كما في كتاب كيتس - يجري التخلي عنها لصالح توحيد شكسبير مع شخصية بعينها في التمثيليات ، فهنالك شكسبير ( الرجل ) : هاملت «يمكننا أن نتخيل شكسبير يتمسرف مثل هاملت على حين أننا لا نستطيع أن نتخيله يتصرف مثل لير أو عطيل أو ماكبث» (ص ٣٢٤) ، وهناك من الجانب الآخر شكسبير (المرأة) : «إنه ديدمونه وإموجين ، بردينا وميراندا» (ص ٢٣١) ، والسونيتات تسمح ارى بأن يتأمل ضده بينما هو يعترف كانها كلها حدس ، وهو يكرر القول ثلاث مرات في إحدى الصفحات (ص ١٠٦) : «إنني أعتقد» وهو يستجيب الشعوره العضال بأن السونتات ككل هي عمل ثلاث سنوات (ص ١١٣) ، تم هناك شكسبير (الإنجليز) المثاليين: ابن الزني في (الملك جون): و «هي تمثيلية من أروع إبداعات شكسبير» (ص ١٦٢) ، ثم يلاحظ مرى أن خطيب بورتيا النبيل الإنجليزي في (تاجر البندقية) هو مثل ابن الزني المسمى فاكو بريدج ، ومرى «يأسي أنه لم يتزوج بورتيا ؛ وساعتها لكان قد أصبح زوجًا أكثر نبالاً من باسانيو» . ويورتيسا صاحبة ابن الزني في أميرة فرنسية ؛ واسمها - كما يجب أن تكون عند شكسبير - كيت، (ص ١٦٩) ومطلوب منا أن نفترض هوية في مثل هذه التأملات العاطفية الانفعالية ، إنه على وعي بكتابات ل ، ل ، شلنج و إ ، إ ، ستول ، وو ، و ، لورانس ويوافق على أن «المواقف (في تمثيليات شكسبير) سابقة بصفة عامة على الشخوص» (ص ٢٠٩) وهو يرى أن «عقلانية الإرغام هي بالضبط التي من أجلها يمجد الجمهور عبقريته ، فيصبح أعظم كاتب (درامي) في العالم» (ص ١٣٤) بالرغم من أننا نجد عند مرى «أن الحدث الشعري ، والحدث الدرامي مندمجان معًا بشكل لا يمكن فصلهما» (ص ٢٨٦) ومن الغريب - بما فيه الكفاية - أن مرى يضع مسرحية (الملك لير) هفي مرتبة أدنى تمامًا من التراجيديات (العظيمة) الثلاث الأخرى لشكسبير» (ص ٣٣٧) ؛ فهي تتقصها «السيطرة التخيلية» و «التلقائية الشعرية» (ص ٣٤٢ ، ٣٤٨) ومرى يفضل مسرحية (كوريو لانوس) التي كتب عنها مقالين سابقين ليسا باللانقديين (اكتشافات ، ص ٢٦٥ – ص ٢٨٥ ؛ وأقطار العقل ، ص ٣٤ – ٢٥) ومسرحية (أنطونيو وكليوبترا) حيث توجد أطروحة مرى الملحّة الدائمة عن الحب ، الموت الذي يتواتر في كتابه عن كيتس ويجد «أكمل تعبير عنه»: «إن التضحية الذاتية الكلية لكائن بشرى واحد من أجل آخر في الموت؛ هي الرمز الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يتوافر الدينا ، والذي نذكره من أجل الحب» (ص ٢٧٨) وعلى أية حال برفض مرى التفسيرات المجازية التمثيليات المتأخرة ، وهو يشعر «بأنه متأكد أن المجاز كان غريبًا عن عقل شكسبير» (ص ٣٩٢) لكنه لا يزال يرى الحقبة الأخيرة على أنها تكشف اشتياق إنسان الربيع في الطبيعة ، وفي قلوب الناس ، ويظهر حقيقة إعادة ميلاد الطبيعة وحلم (الإنسان) المعادة ولادته» (ص ٤٠٨).

والكتاب رغم كل ما فيه من اقتصايات وبواقص ينقل بالفعل -- كما أعتقد -- (إحساس) شكسبير . (ص ٧ من التصدير) ، وكان يجب تنييله بمقالات مرى عن شكسبير وبقاد شكسبير ، وكان يقاوم دائمًا محاولة جعل شكسبير مروجًا لبعض القصائد التجريدية ، أو القضايا مثل «بكتريا (الفكرة)» (ظواهر الأدب ، ص ١٩٨) عندما يصور الملك جون فكرة الخيانة ، وهو يقاوم المعايير الواقيعة ، وهو يفهم جيدًا التقاليد المسرحية ، والمسرحيات التخيلية ، وهو يستطيع أن ينخرط في أشكال الإفراط في السرور في «العنقاء والسلحفاه» ويقول عنها إنها «أكمل قصيدة قصيرة في أية لغة» (اكتشافات ، ص ٢٥) وهي تُستَخدم لتصوير ما لدى مرى من توجه دائم نحو وصف طبيعة الشعر الأصيل «إن العنقاء والسلحفاه» قصيدة «تعلو فوق الاستيعاب العقلي طبيعة الشعر الأصيل «إن العنقاء والسلحفاه» قصيدة «تعلو فوق الاستيعاب العقلي في وقت واحد «بللور صاف» و «غامضة» ، وبعد عشرين صفحة يقول إنها «ملتبسة وصوفية وغير معقولة للغاية» (ص ٢٣ ، ٤٢) ، وكل ما هناك أن مرى لا يستطيع أن

وفكرته عن الشعر تتضع بإلقاء نظرة على مقالاته العديدة ، وتصريحاته الكثيرة عن الشعراء الإنجليز من تشوسر إلى ت . س . إليوت ، وتشوسر واضح أنه خارج مداه ، إنه يستطيع أن يقول «إن تشوسر ليس ما نقهمه من الشاعر العظيم ؛ ليس لديه أى استيعاب تخيلى ، ولديه قليل من الموسيقي التي تخص المرء (ظواهر الأدب ، ص ١٥٣) ، وهو في مناقشة مستفيضة في «السماء – والأرض» (١٩٣٨ ؛ الطبعة الأمريكية بعنوان أبطال الفسكر) يتخذ له دليادً من النزعمة الطفيليمة في كنيسة المصور الوسطى ،

وحالة مجتمع القرية ، وسينسرهو «شاعر الشاعر» ، إن تراث الشعر الإنجليزي مغروس في سبنسر ، ولكنه اليوم «ينتمي إلى علم آثار الأدب» (أقطار العقل ، الحلقة الثانية ، ص٦٥) ولقد كان مأخوذًا «بعاطفة الجمال الشكلي» بينما «الأخلاقيات هي مجرد ملائمة أو أطروحة مفيدة ، والصورة هي في الغالب تمامًا مجرد تخيل رُخرفي» (أقطار العقل ، الحلقة الثانية ، ص ٧٤) وقصيدة «الملكة الجنِّيَّة» يرى النظر إليها على أنها غير تاريخية تمامًا ؛ هي يمكن أن تكون (عن) أي شيء تكون عليه القصائد العظيمة» (أقطار العقل ، الملقة الثانية ، ص ٦٩) ومسرى يمين فحسب الكتباب السبادس من «أغنية الزفاف»(١٠) لكي يمدحها وهو يدرك أن هذا رأى مشترك عام ، وهو يشارك كيتس وإليوت الرأى من أن ملتون يمثل انصرافًا عن استمرارية الشعر الإنجليزية : «إنه كامل ولكنه مثل اللسان الإنجليزي» (مشكلة الأسلوب ، ص ١٠٩) ؛ «لقد أمات الشعر الذي أعاد صبياغته ، (الشعراء والنقاد والصوفية ، ص ه) ومرى «يمكن أن يضمي بقصيدة (الفريوس المغقود) مقابل (الأريوباجيتا)(١١) التي حركته حتى فاضت دمسوعه (السماء – الأرض ، ص ١٦٥) وقصيدة «سامسون أجونيستس أو الرياضي»(۱۲) دهي تحفة رائعة» (الشعراء والنقاد والصوفية ، ص ۲) وهي «التي تحمل فيها علامات على التفكير المتدعن أشكال الجور ، في روح النزعة الصوابية الذاتية ، قد تكون كاملة لكنها لا تعيش ، ليست فيما أريحية» (السماء - الأرض ، ص ١٧٧) . ويمكننا أن نتوقع رأى مرى المتدنى في شعر القرن الثامن عشر فيما عدا الخمسة : كولينز ، سمارت ، تشاترتون ، كوبر ، جراي ، «لقد قتل واحد منهم نفسه وثلاثة ماتوا من جنون الكابة» (اكتشافات ، ص ١٦٣) ومن الناحية الفعلية نجد أن مرى قام باستثناء أخر في مقال من أجمل مقالاته بالنسبة اشبعر الكونتيسة وينتشليا (١٦٦١ -- ١٧٢٠) فإن «عبقريتها قائمة بالنسبة لما ليس بملموس» (أقطار العقل ، الحلقة الثانية ، ص ١٧٥) ،

<sup>(</sup>١٠) قصيدة لسبنسس ربعا كانت احتفالاً بزواجه من إليزابيث نجويل عام ١٥٩٤ ، وقد طبعت عام ١٥٩٥ والكلمة يونانية وتعنى عند غرفة العروس ، (المترجم)

<sup>(</sup>١١) قصيدة لملتون عام ١٩٤٤ والكلمة منسوبة إلى أريوباجوس وجبل مارس إله الحرب في أثينا حيث يجتمع قضاة المدينة الكبار . (الترجم)

<sup>(</sup>١٢) تراجيديا لملتون عام ١٦٧١ ، (المترجم)

وهى تعرف - بطبيعة الحال - أنها شاعرة صغيرة جداً ، والمقال عن كواينز نتبين فيه «حساسية مفرطة منذ البداية من خلال غريزة أدبية قيمة» (أقطار العقل ، ص ٨٩) فهنا حساسية «أماتها الانشغال الجمائي القائم بينها ، وبين التجرية المباشرة» (أقطار العقل ، ص ٩٠) لكنه يمدح «قصييدة إلى المساء» و «كيف ينام الشجاع» بإسراف وتعليقات طارئة عن الكسندر بوب ؛ باعتباره «أستاذ الفطنة بأجمل معنى ميتافيزيقي» (أقطار العقل ، ص ٩٣) وهو إدراك طوره فيما بعد ليفس .

ومفهوم مرى عن الشعر قد تحدد أساسًا من الرومانسيين الإنجليز ، وأولهم كيتس. وعلى أية حال فإن التعليقات عن وردزورث هي تعليقات هزيلة وغير متعاطفة بشكل يدعى الدهشة ، وقد اقترح مرة أن «تفكُّكُ وردزورث يرجع إلى تأثير نظرياته عليه» ، لقد المنظرب وردرورث من جراء نقد كواردج الغة الطبيعية في كتاب (السيرة الأدبية) : «إن وردزورث منذ ذياك الوقت وطالم انغمس فيه بشكل حر ، لقد حقق الْتُبُسُّط ، وليس البسياطة» (مشكلة الأسلوب ، ص ٢٠١) إن التسلسل التاريخي قد جرى تجاهله ، والعلاقة قائمة رأسًا على عقب والتعليق على وردزورث في كتاب (السماء - والأرض). يكشف النزعة المحافظة في نغمة قصيدة «الزعيم المفقود» ، ولا نجد إلا مقالاً متأَّضًاً هو «كواردج ووردزورث» (في : كاترين ما نسفيلد وصور أدبية أخرى) يحدث فيه تعديل ويكتشف وردزورث في بواكيره على أنه «إنسان كان بالنسبة له اتساع العالم ووحدته (تجربة حقيقية بالعالم)» (ص ٧٤) إنه إنسان لديه «تجربة صوفية حقيقية» بمعزل عن المسيحية (ص ٨٠) غير أن وردزورث ليس إلا وسيلة لوصف تفكك كواردج وخداعه الذاتي «في الإيمان بأن هناك هوية بين تجربة وردزورث وتجربته هو» (ص ٨٧) ، ويصبور هذا بعمله الشعري «اكتئاب: قصيدة» ، والمقال سيكولوجي ، وهو قائم على سبرة الحياة ويضفي طابعًا أخلاقيًا متعجرفًا على سلوك كواردج تجاه أسرته وأصدقائه ، وهناك تأكل داخلي مفروض أنه قد بدأ مم الرحلة إلى ألمانيا في عام ١٧٩٨ ، «لقد بدا أنه يتأكله شعوره بالإثم، (ص ٩٠) ، ويتضح هذا مع فقد ابنه الثاني أثناء غيابه ، إن هذا تأمل غير مبرهن عليه ينكر إنجاز كواردج في مرحلته المتأخرة ، وفي السياق نفسه في كتاب (السماء - والأرض) حيث يتحدث مرى عن تحول وردزورت إلى النزعة

المحافظة ينال شلى تعليقات جميلة بسبب نزعته المتطرفة ، وهو في مقال متأخر يقارن كيتس بشلى ، ويشرح مرى تفضيله لكيتس ، ويتحدث عن شعر شلى على أنه «تجريدى وعقلى ومتيافيزيقى» وهى أخطاء يعترف بأنها أخطاؤه هو (كاترين مانسفيلد وصور أدبية أخرى ، ص ٢٤٠) .

إن اكتشاف مرى (رغم أنّ آرثر سيمونز وإدموند بلندن قد سبقاه) هو جون كلير الذي مجده على أنه «فنان أجمل من وردزورث» والذي «لديه أذن أكثرصدةًا ، غريزة أكثر صفاءً عن الكلمات» رغم أن مرى يدرك أن كلير ينقصه مدى وردزورث المتسع ومبدأ النمو الباطني» (أقطار العقل ، ص ١١٠) لقد أعجب مرى بكلير على أنه «الشاعر المحب الطبيعة» ؛ ويسبب «رفتة المحركة» ؛ و «عينه الثابتة التي ترقب السيروة اللامتناهية للطبيعة» (ص ١٢١ ، ١٢١ ، ص ١١٥) ، وهناك مقال متأخر وعنوانه «زيارة ثابتة لكلير» (في مقالات غير متخصصة ، ١٩٥١) ، حافلة بالإدراك الصبي مثل أي شيء كتبه في شبابه ، وهو يوجه مزيدًا من الانتباء لجنون كلير العقلى ، وأحلامه عن الفريوس المفقود ، واستيائه ضيد إغلاق الحدود «الإغلاق – السجن ، لنفسه عن الفريوس المفقود ، واستيائه ضيد إغلاق الحدود «الإغلاق – السجن ، لنفسه والطبيعة المتوحشة ، والنظام القديم كانت (الحرية) بالنسبة لها جميعًا . وعقله قد تعسبك بها بأسف شديد انفعالي لا يموت» (مقالات غير متخصصة ، ص ١٠٠) .

ويبدو أن الفكتوريين العظام لم يروقوا لمرى كثيراً ، ونجد ج ، م ، هو بكنز الذى كتب عنه من قبل ما رفعه إلى الشهرة (ظواهر الأدب ، ص ١٩٢) تركه بارداً ، «إن فشل إنجازه الكلى يرجع إلى مسغبة فى التجربة التى فرضتها عليه رسالته فى الحياة» (ظواهر الأدب ، ص ٢٠) وإعجاب مرى يتجه إلى هاردى كشاعر ، ولابد أنه كان واحداً من أوائل من فضلوا الشاعر على الروائي ، ورأى أن شعر هاردى لم يكن ازدهاراً متأخراً وغريباً» (ص ١٢٢) أو «صورة زائقة لنثره» (ص ١٢٤) ؛ بل هو عمل نو عظمة وعمق بتقييمه من ذاته ، ومرى يحمل لنا معياراً نتحمله هو القوة البصرية : إن القصيدة هى «التظي الخارق المحتم» القعل «استيعاب تام» (ص ١٣٢) ، ومرى وهو يعلق إن القصيدة أخرى يطور نظرية فى السيرورة الشعرية يسميها «المزدوجة» ، إن الشاعر على قصيدة أخرى يطور نظرية فى السيرورة الشعرية يسميها «المزدوجة» ، إن الشاعر يكتشف رمزاً ويؤسس تساويا بين الشعور وموضوع خارجني ما ، ثم يرى دلالته ويدرك «الكل فى واحد» والذى هو «الفعل الشعرى المضاص» (ص ١٣٥) ، ويبعو أنه من «الكل فى واحد» والذى هو «الفعل الشعرى المضاص» (ص ١٣٥) ، ويبعو أنه من «الكل فى واحد» والذى هو «الفعل الشعرى المضاص» (ص ١٣٥) ، ويبعو أنه من

الصبعب عقد مثل هذه التفرقة ، أو رؤية مثل هذا التراتب ، ومرى نفسه لم يستخدم هاتين المرحلتين فيما بعد ، لكن هاردى اجتاز الاختبار ، إنه شاعر عظيم ، واقد كان مرى باردًا تجاه معظم الشعراء الإنجليز المعاصرين ، وكان في السابق قد هاجم المختارات المعنونة باسم «الشعر الجورجي» (١٢٩ - (مظاهر الأدب ، ص ١٣٩ - ١٤٩)

لقد قدر إدوارد توماس وجون ماسفيلد روالتردى لامبر باعتدال شديد ، وقصيدة «الأوزائبرى لكول» ليتيس تبدو له فاشلة ، «إن لدى كيتس آلية جمال ، ولكن لا توجد لديه قوة دامغة في نفسه» (ص ٥٥) ويقتبس مرى : «لقد مزقتنى الأحلام ...» ويتخذ منها اعترافًا مثيرًا للشفقة إلاً على الهزيمة ، وكما رأينا فإن شعر إليوت بعد عنده فاشلاً .

لكن اهتمامات مرى لم تكن قاصرة على الشعر الإنجليزى ؛ فإبان إقامته في باريس عرف أيضًا قدرًا كبيرًا من فرنسا والأدب الفرنسى، وشاعره المفضل هو بودلير والذي رآه في صحبة «الرومانسيين المثقفين في تمرد ضد الحياة» (أقطار العقل ، ص ١٦٠) وهي جماعة ضم إليها ستندال ونيتش وبوستويفسكى ، إن مرى يرفض شعار «الشماعر المتقسيّخ» ورؤية آرثر سيمونز لبودلير على أنه «مغنى الآثام الغريبة» (ص ١٨٠) ويوبلير كشاعر كان «قويًا ويُكيًا معتمدًا على نفسه وكلاسيكيًا» ، بل حتى كان «بطوليًا» ويوبلير كشاعر كان «نفي معب الغاية» - هذا هو تعبير مرى عما كان يسمى في البلاغة القديمة «التناغم الصارم» ، وهو يلاحظ في شعر بودلير «كل الأشياء الحية» ترتد إلى «حالة من التصلب الثابت» (ص ١٦٥) ، ويصف مرى زهوه مقترنًا بتعاطف مع المضطهدين ، واشمئزاز من البرجوازية ، وإن شعوره بالمعاناة ، وحلمه بالهرب من خلال الإيمان بالله يوضع التعاطف إلإنساني الشامل لدى مرى .

ونادراً ما يوجه مرى انتباها الأدب الألباني ، اكن الفصلين عن جوته في كتاب (السماء – والأرض) يظهران معرفه واسعة تدعو الدهشة بكتابات جوته، وهما عرضان

<sup>(</sup>۱۳) هی مختارات من الشعر المعاصر صدرت عام ۱۹۱۲ من جماعة تضم روبرت بریاد ، وجون درینکروتر ، وهارواد موزری ، وریلفرید ویلسون چیپسون ، وأروندل دل ری ، وإدوارد مارش ، ومدرت فی خمسة مجادات بع ۱۹۱۲ و ۱۹۲۷ . (المترجم)

للنزعة السبينوزية (١٤) لدى جوته فيما يتعلق بالطبيعة والحكمة مع مطالب جرى التعبير عنها جيدًا مع أهمية كبيرة: «لقد كان أول إنسان على وعى حقًا بمكانة الإنسان الحقة في مجال الطبيعة ... إن وعيه التاريخي هو حادثة جديدة في التاريخ الإنساني» . ويبدو أن مرى في البداية يشارك في الرأى الذي يذهب إلى أن جوته كان «جوكر كل شيء وسيد لا شيء » ، وهو يستهجن أعماله الدرامية ، وأسلوبه النثري لكنه تبين الخطأ: لم يكن جوته آخر الموسوعيين العظام في المعرفة ، كما أنه لم يكن سيدًا شاملاً ، لقد تبين عظمته وشيطانيته وتسيده على الحياة ، ولكن لم يكن لديه إلا التحقظ: «إنه تنقصه نبرة المعانة ، ومعرفة ثمن التجربة» (السماء ، ص 33٢) وهناك مقال عن الشاعر هيلارلين وهو استهلاليته – كعرض تحليلي لكتاب لرونالد بايكوك سيتم تأليفه – وهذا المقال يظهر تأكيدًا بأنه مسه بصدق مع وجود مدى متسع من المراجع ، وهو ينتهي بملاحظة جيدة: «إن ديوتيما هي بالأحرى بياتريس التي تقوده إلى حياة وهو ينتهي بملاحظة جيدة: «إن ديوتيما هي بالأحرى بياتريس التي تقوده إلى حياة جديدة ، وأيست كاهنة أفلاطون في محاورة (المأدبة)» ، إنه هو يشير إليها على أنها «رأس مريم العذراء» إنما يطبح بالمسألة برمتها ، لقد كان هناك صراع لا يمكن حله بين اليونان وأضداهم في عقله (الشعراء والنقاد والصوفية ، ص ٢٦) .

واهتمام مرى بالرواية كان أكثر محدودية ، إذا ما أدخلنا في حسباننا اهتمامه بدوستويفسكي أو اورانس ، وقد حركتهما عقائدهما ، ولكن هذا الاهتمام لم يكن غير موجود بالمرة ؛ فقد استخدم مرى الروائيين الروس كتضاد وتفنيد لما يعدّه التطور النحرف نحو فن الرواية ، وهو يبدأ نقده لفلوبير من هذه النقطة . «إن اختراع الفن بألف لام التعريف لم تكن له أية فائدة الفن كفن جزئي» (أفكار العقل ، ص ٢٧٥) ، إن عبادة فلوبير على أنه «أعظم كاتب قد وُجد» ، لقد ازدهرت بصفة خاصة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ، وهي تبدو له منافية للعقل . إنه لم يتأثر بأشكال الكرب لدى فلوبير ، «ليس من السهل أن نتبين السبب الذي يُجعل قيمة عمل الكاتب مما يجب أن تعتمد على اكتمال حرقه على مذبح الفن» (ص ٢٠٦) ومرى يستنكر تخيله ، واستخدامه للاستعارة ، ولا يعترف إلا «بأبهته» ، «إن لذي فسلؤبير رعبًا برجوازيًا

<sup>(</sup>١٤) يقصد إيمان جوته بمالدي سبينوزا من نزعة وحدة الرجود . (الترجم)

من البرجسوازية» ، رعبًا من «غيبة غسريبة للنمو الباطني» (ص ٢٠٨ ، ٢٠٨) ومرى يجد روايات «سالامبو» و «تجرية القديس أوغسطين» و «بوفوارو بيكوشيه» سطحية في الداخل ، ولا نجد إلا رواية (السيدة بوفاري) هي التي تلقى مديحًا بينما رواية «تربية النبزعة العاطفية الانفعالية» يجبري استبعادها باعتبارها «عملاً من أعمال التاريخ لا الأدب» (ص ۲۱۱ ، ۲۱۸) ومرى يفضل سنتندال ، وهو بعجب بوجهة نظره التراجيدية تجاه الحياة ، وإيمانه بواجب الإنسان ليكون بطلاً تراجيديًّا (ص ٢٣٧) ، وهو يسميه «شكسبين مُنْمُنَّمًا وُمُجَّفَفًا» (ص ٢٣٠) وهو مدح ملتبس برفض شعار «المؤمن باللذة» ، وهو يدمج ستندال في وجهة نظر شكسبير تجاه الحياة ، غير أن ستندال «ليست لديه نأمة إحساس بالفكاهة» (ص ٢٢٦) ، ولدى مرى قيمة مفردة بأنه قد كتب أولاً بالإنجليزية في يوليو ١٩٢٢ عن رواية بروست «بحثًا عن الزمن الضائع» «أدق جميم الروايات السيكولوجية الصديثة» (اكتشافات ، ص ١١٨) إبان حياة يروست ، لقد التقي بيروست في باريس لقاء عابرًا ومرى تنبأ على نحر دقيق بالخاتمة التي لم تكن قد نشرت بعد ، ورأى أن الكتاب كان «في جوهرياته قصـة إبداعـه» (ص ١١٨) لقد رصف الثنائية بين «التاريخ السيكولوجي للعقلية الحديثة ، وتشريح المجتمع الحديث» (ص ١١٥) ، لكنه لم يدخل إطلاقًا في أية مناقشة التقنية رغم أنه تنبأ بأن (تصديرات نقدية) لهنري جيمز «قد تحتل ذات يوم مكانًا مشابهًا لمراسلات فلوبير» (مشكلة الأسلوب ، ص ٢١) .

وذوق مرى فى الرواية الإنجليزية ظل تقليديًا ، ويبدو أنه لم يكتب باستفاضة عن أى روائيين بارزين ، فيما عدا بحث متأخر يدافع فيه عن فيلدنج (مقالات غير محترفة) والاهتمام بجورج جيسينج (جرى تفسيره فى إطار حياته الشبقية) وبصديق هو هنرى وليامسون ينتمى أيضًا إلى سنواته المتأخرة فى «كاترين مانسفيلد ودراسات أدبية أخرى»، والتطوارات الجديدة فى الرواية شعر بها على أنها «انقطاع فى الرواية» ، على أنها نهاية الكتابة القصصية ، وهو يأسى «لانشغال چيمز غير الضرورى بالتقنية» و «تضخم أسلوبه» (مشكلة الأسلوب ، ص ٢١ ~ ٢٢) وهو يسمى رواية «عواس» «عملاً من أعمال العبقرية » ، ولكن يسميه أيضًا «ضلال هائل ، الإفراط الأخسير فى الرومانسية» (اكتشافات ، ص ٢١ ~ ٢٤) ثم استعرض محللاً رواية (عواس)

كثيراً بالنغمة نفسها (نيشن آند اثينيوم ، العدد ٢١ ، ٢٢ أبريل ١٩٢٢ ، ص ١٢٤ ~ ١٢٥) وهو أمر لم يثر صدمة بالكلية في الوقت الذي كان الكتاب يُهرب فيه من باريس ومرى يعجب أيما إعجاب بفصل الدائرة ، إنه «تهريج كلى صورى» (إنه يسميه تاريخ ليلة القديس) حيث إنه «يكشف عن عبقسرية من أعلى طراز تقارن فحسب بعبقرية جوته أو «دوستويفسكي» ، لكنه يتشكى من الغموض «ولعنة الإفراط ، لعنة الوفرة الشديدة التي تحوم فوق الكل» (ص ١٢٥) ، وهناك معنى في القول إن أقوى جزء من عبقرية (جويس) هو الجانب الكوميدي الرائع (اكتشافات ، ص ١٥١) .

ومن بين كل الروائيين نجد أن د . هـ . اورانس هو الذي استغرق مرى بشكل كبير، وليس - بطبيعة الحال - الروائي وحده، بل بالأحرى المتنبيء والصديق والخصم، وأيست هناك حاجة إلى أن نعيد قصّ تقابات العلاقة التي ترجع إلى عام ١٩١٣ ، وليست هناك حاجة إلى مناقشة دقة مرى في «ذكريات عن د ، هـ ، اورانس» (١٩٣٣) ولا الطريقة إلى لجأ إليها لورائس حتى يستغلها مرى كأنموذج لروايته ، وقد سخر منه في قصة مثل (الابتسامة) ، لكن مرى كتب بالفعل عروضيًا تطليلية لكتب لورانس إيّان حياته ، ويحث رواية «ابن امرأة» (١٩٣١) ليس كمجرد سيرة حياة لورانس التي تشكي منها جراهام هوو «انطلقت وامتدت لوضع اللوم على الأعمال لأنها لم تحك قصة (حياة اورانس) على وجه حق(١٥) ، وهذا البحث يحتوى أيضًا نقدًا أدبيًا وأحكامًا عن الكتب والأفكار، وعروض مرى التحليلة المكتوبة في العشرينيات جاءت عقب قطيعة مع لورانس ؟ وهي تندد باندفاع الروايات التي أعقبت (أبناء وعشاق) ورواية (الفتاة الضمائعة) تظهر «فقدانًا واضحًا جدًا للقدرة التخليلة» رغم أنها رواية وافية بالغرض وهي أكثر إحكامًا من «قوس قرح» ، لكن (التصرف المغلوط) يجرى التنديد به ، إن لورانس «يريد أن يرتد بنا إلى الطين الذي برغنا منه» (آهيد تشره في نكريات د . هـ . لورانس ، ٢١٧) وروأية «نساء عاشقات» في «خمسمائة صفحة من العنف العاطفي موجهة إثر موجة من الكتابة الطنانة الغاضبة» (ص ٢٢٠) ، إن مرى يتساط : هل السيد لورانس متعصب أو نبى ؟ إن كونه فنانًا ليس مؤكدًا بنفس تأكيد أنه ليست لديه رغية في أن

<sup>(</sup>١٥) هوي : د.الشمس المظلمة ۽ (١٩٥٦) ، ص ١٢ .

يكون فنانًا» (ص ٢٢٢) والأكثر غيرابة رواية «عبصنا هارون» فيقيد أبهجت مري باعتبارها «مرحة ومتسبية ومؤثرة» ، «إن قراءة (عصا هارون) هي أن نثهل من ينبوع الحياة» ، لقد حقق لورانس منفاء ، إن رواية (عصا هارون) «هي أهم شيء قد حدث للأدب الإنجليزي منذ الحرب ، وهي تلوح لعقلي أنها أكثر أهميسة من (عواس) ... إن (عواس) عقيمة ، ورواية (عصا هارون) مليئة بحيوية الحياة» (ص ٢٣١) ، ويجرى مدح (الشطح الخيالي للاشعور) على أنه نقد لحضارتنا في استقلال عن فرويد أو يونج (ص ٢٤١ : انظر حتى عرضًا تطيليًا كله مديع في «نيش . وأثينايوم» غفل عنه في «ذكريات عن لورانس») ، ومرى يتنبأ بأن «لورانس لابد وأن يصبح شخصية ذات أهمية أوروبية» ويسميه «بدون مقارنة هو أهم كاتب في جيله» (ص ٢٤٢) ، وهناك عرض تحليلي لكتاب «الطيور والوحوش والزهور» يمدح معرفة لورانس بالحياة غير الإنسانية (ص ۲۵۰) ولكن هناك مالحظات قصيرة عن «القديس ماور» و «الأفعى ذات الريش» تسجُّل خيبة أمل ، وهناك عرض تحليلي مطول اكتاب (القصائد الكاملة) يسجل رفضاً التخلي عن «الوعى العقلي»: «الانتحار الذي لا نريد ولا (نستطيع) أن نرتكيه» (ص٢٦٢) زيادة على ذلك قإن أورانس هو «أشبه شبهًا كبيرًا بنبي عظيم في قوم عيسي مع رسالة مماثلة جوهريًا ويقوة يمكن مقارنتها يقوة النطق الديناميكي، ومرى يعرف أن اورانس مع هذا يرفض «أن يواجه حقيقة عيسى» (ص ٢٦٦ – ٢٦٧) وهناك عرض تحليلي ارواية «عشيق الليدي تشاترلي» وتعبيرها «برغم كل ما فيها من عدم اكتمال ، وما لايزال فيها من غضب ملتهب فإنها كتاب إيجابي وحي وخلاق» ، إنها «كتاب ينظف ، وهو حامل تطهير جديد» (ص ٢٧٥ ، ص ٢٧١) ورغم الصدع الذي حدث في صداقتهما فإن مرى واصل تناول لورانس على أنه كاتب كبير جدًا لكنه رفض أن يشاركه نزعته المعادية العقلانية ، وحكم على كتبه بمعيار التقارب مع الصفاء والإدراك السليم ،

وهذا – أساسًا – هو الرأى المعروض فى كتاب «ابن امرأة» (١٩٣١) ، رغم أن الكتاب تسبب فى إساءة من جراء إدانته الشديدة الورانس «كتبى لا يانة زائفة : إنه لم يفهم حقيقة (الروح)» (ص ٢٥٢) ، والإيماء بأن لورانس «يكاد يكون ضعيفًا جنسيًا» (ص ٥٢) ، ولقد بدا مرى كخائن ، بدا يهوذا الذى انتقم بعد وفاة لورانس لرفض لورانس لصداقته ،

ولايحق لنا أن ندخل في هذا النزاع القارس فنرى أن مرى يتناول مسالتين نقديتين حافظ بوضوح شديد على جعلهما بمعزل عن سيرة الحياة : أيداواوجيا اورانس ، مالديه مما يسمى فلسفة أخلاق الحب ، ونجاحه كروائي ، ويبدو مرى لي على صواب تمامًا بوصفه وتفسيره للأيديواوجيا ، وكراهية الحضارة الحديثة ؛ التي يبدو أن مرى يشارك فيها ، أو على الأقل يفهمها ، ورأى لورانس في العلاقة بين الجنسين ، «تكثيف الاشمئزاز بالسبة للمرأة في العلاقة الجنسية» (ص ٤٤) ومطلبه بأن المرأة تخضيم الرجل تمامًا نجستَة منكرة أي مطلب لها للإشباع وموافقة حتى على سوء استخدامها جسمانيًا ، ومرى في اشمئزازه من هذه العقيدة يحاول أن يفصلهما عن فن الروائي ، ويصل إلى ترتيب للكتب التي تزيف بداهة قوتها الخاصة ، وأنا أعتقد أنه على حق تمامًا بمدحه رواية (أبناء وعشاق) باعتبارها «أعظم كتب» لورانس «إذا كنا سنحكم على اورانس باعتباره (الفنان الضالص) إنن فمن الحق أنه لم يشتط إطلاقًا وهو يضاهي تمامًا هذا السجل الفني والمثير الحياة» (ص ٢٣) ورواية (قوس قرح) ورواية (نساء عاشيقات) تبدوان فوضويتين وغامضتين بالمقارنة . ورغم أن مرى يمدح بداية فصل (أنَّا فيكتريكس) في رواية (قوس قرح) وهو يقول إنه «لايوجــد شيء أجمل منها ، أو أكثر قوة من كل كتابات لورانس» فإن الرأى الضمني عن الزواج والآخرية القضيبية المغالية العلاقة يجرى التنديد بها على أنَّها «أكنوية أو عدة أكانيب» ، وكتاب «الشطح الخيالي للاشعور» يسميسه حينئذ «أعظم كتب لورانس» (ص ١٧١) وروايسة (عصا هارون) هي «أعظم رواياته» (ص ١٤١) وواضيح أن روايسة (أبناء وعشاق) قد جرى نسيانها في كل حالة ، ورواية (البنت الضائعة) يجرى مدحها لما فيها من «فصول رائعة» (ص ١٤٩) عن المياة في جبال الألب ، وتبدو الروايـة على أنها «اللحظة الحاسمة» في شفاء لورانس ونيذه للحنين السابق ، «لايجب على الإنسان أن يتخلَّى عن إنسانيتة ؛ إن إغراء العالم السابق على العقل هو غواية ، شرك للموت، (ص ١٥١) ورواية (عصا هارون) تكمل الشفاء يوجد «المزيد من اورانس الجوهري في هذه الرواية أكثر مما يوجد في أية رواية أخرى من رواياته، (ص ٢٢٠) ومسرى يرى «المقت الشديد المرأة» الذي يكمن في رواية (عنصنا هارون). إن الجنس هو الكارثة الأكبر «إن كل الإمبرار على الجنس والوعي برابطة الدم الذي يشكل المُصدّرُ

الدائم المهيمن على كل كتبه ... كامن في حكمه السرى الخاص ، انتهاك ذاتي ، خطيئة ضيد النور» (ص ٢٨٧) ، إن مرى يفكر في «الأفيعي ذات الريش» على أنها «الإنجاز التخيلي» ، «إنها أعظم أعمال لورانس في (الفن)» (ص ٣١٨) حيث «الفن» يعني اختراعا يتم بالإرادة ، لكن رواية (القديس ماور) تبدو له ضعيفة ، «محمومة وعاطفية في المزاج ، ومزعزعة وغير متماسكة في المادة ؛ إنها صرح لورانس في التفكك» (ص١٣٨) ، ورواية (عشيق الليدي تشاترلي) قد أصبحت «كتابًا معلقًا وجارًا» (ص ٣٦٩) بينما رواية (الذي مات) هي «قصة عجيبة ؛ قصة من أشد القصص المجيبة في العالم ، رائعة عبقرية عظيمة تموت» (ص ٣٧٢) رغم أنه بعد بضع صفحات قليلة يسميها دهلمًا طفوليًا» (ص ٣٨١) وفي المحاولة بتمجيد لورانس كشخصية تشبه شخصية المسيح - والذي «كسان المسيح سيميسه على أنه أخبوه» (ص ٣٧٧) - يحاول مرى أن ينقد اللب العقلاني في عقيدته ، نقد حضارة الآلة ، والحاجة إلى مواجهة طبيعتنا المسيَّة بينما ينظف جانبًا - مم يعض الحيرة -التضمينات الفاسدة لعبادة آلهة الظلام ؛ وهذه المحاولة تزيف رأى مرى في الكتب. إنها لا تؤثر في رواية (أبناء وعشاق) بل تفضي إلى تناقض ظاهري يحُط من شأن رواية (قوس قرح) ورواية (نساء عاشقات) ، وواضح أنهما أكبر كتب لورانس فردية وقوة ، وهو يمجد رواية (عصا هارون) المليمة بالحشو الزائد ، والسخرية المحلية والأوصاف التافهة ، ويبقى غير حاسم وغامضًا من الناحية الأخسلاقية ، ورواية (ابن امرأة) تؤكد نواقص مرى كناقد : اندماجه المفروض مع الشخص والعقيدة التي وراء الكتب التي تشرَّه حكمه الأببي الصائب عادة .

والكتابان المتأخران والكاملا الحجم عن «وليم بليك» (١٩٣٣) و «جوناثان سويفت» (١٩٥٣) هما محاولتان أكثر تجردًا في التفسير ، وتوحيان بمهام مفروضة ذاتيًا ، والكتاب عن بليك يطرح عرضًا مباشرًا العقيدة التي تنبأ بها على نحو لا يمكن الشك فيه هو نور ثروب فراى بأنها «ستظل خير دراسة وأشدها قربًا اشعر بليك وفكره» (١٦٠) ، وبدون محاولة الحكم على صوابية وخطأ قرارات مرى فإن مناقشات «لابوجد أي دين طبيعي»

<sup>(</sup>١٦) س . و . هتشنر ول . هـ . هتشنر . «الشعــراء وكتَّاب القــالات الرومانســيون الإنجليز» (١٩٥٧) ، ص ١٦ .

و «ملتون» قد لفتت نظرى كمنظور خاص ، إن «ملتون» بعد «الرائعة التنبؤية» لبليك هو «عمل فريد لا يغنى ولا يستنفد» (بليك ، ص ٢١٨) والكتاب الأكثر اقتصادًا عن الكتب الأخرى عن كيتس أو شكسبير أو لورانس قد تشوّه مرة أخرى بالتعميمات السهلة والتماثلات بين بليك ولورانس ، بليك وماركس ، ورفض رؤية بليك في إطار داخل عصره ، يقول : «إن (ألبيون) في «الولايات المتحدة الأمريكية» لا شأن لها بإنجلترا في عصر جورج الشاك و (بيتُ) (ص ٩٥ – ٩٦) وهذا القول واضح أنه قول زائف تمامًا ، ويعجب الإنسان لماذا يمكن الشاعر أن يعد «عظيمًا بين الأعظم» بسبب «تعاليمه بالوحدة النهائية بين الأبدية والمغفرة» (ص ٤٥٢) إذن مما يلائم مرى إعلان أن بليك «هو شيوعي عظيم» ، والإشارة إلى ماركس تضفى طابعًا غامضًا على رؤيته العادية من أن «المجتمع مسيحي» (في

ويعترف مرى بأن الكتاب عن سويفت هو «نوع من التحدى لذاتى ؛ أن أكتب كتابًا عن شخص لا أتوحد معه (بالإمكانية» (رسالة عام ١٩٥٧ في : لي : «حياة» ، ص ٢٤٠) ، وهو يستهدف « لا مزيد من الموضوعية» (المصدر السابق) ولقد اعتبر هذا الكتاب «أجعل كتب» مرى (ص ٢٤١) ، ولكنه كسيرة حياة قد نُسخ ومحاولة النحليل التي تلتقط اقتراح النوس هكسلي في مقال عن سويفت في «ماتريد» (ص ١٩٩) وإضفاء الطابع المسيحي على انشغال سويفت بموضوعات العهد و «رقية الغائط» تبدو خطوة خاطئة نحو شطحات نورمان أو بران ، كما أن المرء لا يستطيع أن يقتنع بالتأمل ، القائم على رسالة مفردة (١٧ أبريل ١٩٩١) من أن رفض حاشية سويفت من أجل جين وورنج هو تجربة صادقة ممتدة باقية ، وأنه بصفة كلية فإن عقلية مثل عقلية سويفت من من خير كتب مرى المهزة .

إنَّ مرى في حاجة إلى إعادة اعتبار اليوم ، وهذا المسْح لابد أنه قد أظهره امتداده الهائل ، وتماسك نوقه وآرائه ، ورشاقة صياغاته ، ونظرية الأدب وراء تصريحاته المختلفة ، والآن فإن هذه النظرية قد عفّى عليها الزمن في وقت كان الأدب فيه ممًّا لايمكن رده إلى لغة اللعب المستخلصة من إشارة إلى الواقع والنقد ، وقد أصبح علمًا

أو شبه علم يقلّص عمدًا أى حُكُمُ قيمة ، ويقدم مرى ترياقا بأنه بالقيمة المعرفية الأدب والنقد على أنه حكم قيمة ، وهو فى أحسن أحواله يتجنب «نظرية الكشف والتوحيد بين الأدب والدين ، وكذلك توحيد الأدب والفلسفة ، وقد رأى الأدب على أنه اصطباغ رمزى المنافعال ، واقد ناقش النهج الميتافيزيقي المعرفة بتميز . ووصف نضال الشاعر من أجل الهوية الذاتية والنورانية ، وهناك ما يجب أن يقال حتى عن تنوعه بالنسبة لعبادة الأبطال ، وإنَّ شعراءه العظام يعيشون حياة المجاز ، ويقدمون نضالاً أنمونجيًا مع أنفسهم والعالم وعملهم ، وهو يعرف أن الناقد عليه أن يتناول موضوعًا يتحداه ، وأنه يجب تناوله في الإنسانية لكي بلت قطه على نحو تعاطفي ، وهو يعرف أن التفسيرات الحكم السديد .

وأنا على وعي بنواقصه ، وأنا أعرف أننى قد قللت منها : إنه يمكن أن يكون ضبابيًا ، طنانًا ، مدعيًا ، حتى منمقًا ، ولقد أبدى حركات نحو السر الذي يشجع النزعة الضبابية المغامضة الجديدة ، ولكن يمكن أن نعترف بأنه يوجد حد نهائي ، وأن العبقرية ، أو مجرد كشف الشعر العظيم لا يمكن تقديرها كاملة ، وأن لدى مرى شعورًا بما هو مقارق مما لا يمكن استبعاده إذا أردنا أن نفهم الشعراء العظام (وليس الشعراء الرومانسيين وحدهم) في الماضي .

## المصادر والمراجع

- Fyodor Dostoevsky: A Critical Study (1916).
- Aspects of Literature (1920). Cited as AL.
- The Evolution of on Intellectual (19 20). Cited as El.
- Countries of the Mind (1922). Cited as C.M.
- The Problem of Style (1922). Cited as PS.
- Pencillings (1923). Cited as P.
- Discoveries (1924). Cited as D.
- To the Unknown God (1924). Cited as TUG.
- Keats and Shakespeare (1925).
- Things to Come (1928).
- Studies in Keats (1930).
- Countries of the Mind: Second Series (1931). Cited as CM2.
- Son of Woman: The Story of D. H. Lowrence (1931).
- Reminiscences of D. H. Lawrence (1933). Cited as R.
- William Blake (1933). Reprint ed. (1964), cited as Blake.
- Between Two Worlds (1935).
- Shakespeare (1936).
- Heaven\_and Earth (1938). Published in America as Heroes of Thougth (1938).
- Studies in Keats: New and Old (1939).
- Katherine Mansfeld and Other Literary Portraits (1949).
- The Mystery of Keats (1949).
- John Clare and Other Studies (1950).
- Jonathan Swift (1954).

- Keats, 4th ed., revised and enlarged (1955).
- Unprofessional Essays (1956). Cited as UE.
- Love, Freedom and Society (1957).
- Katherine Monsfeld and Other Literary Studies, foreword by T.S. Eliot (1959).
- Selected Criticism, 1916-1957, chosen and introduced by Richard Rees (1960).
   An anthology.
- Poets, Critics, Mystics: A Selection of Criticism Written between 1919 and 1955, ed. Richard Rees (1970). Cited as PCM.
- William W. Heath. "The Literary Criticism of John Middleton Murry." PMLA 70 (1958): 41-57.
- Derek Stanford. "Middleteon Murry as Literary Critic, "Essays in Criticism 8 (1958): 60-67.
- F. A. Lea, The Life of John Middleton Murry (1959). A good "official" but not uncritical biography.
- J. B. Beer, "John. Middleton Murry," in Critical Quarterly 3 (1961): 59-66.
- G. Wilson Knight, "J. Middleton Murry," in of Books and Humankind, ed. John Butt (1964). Reprinted in G. Wilson Knight. Neglected Powers (1971). 352-67.
- Ernest G. Griffin. John Middleton Murry (1969), A helpful. Sympathetic monograph.
- The John Middleton Murry issue of The D. H. Laurence Review, vol.2, no. 1 (Spring 1969), contains several useful articles.

## د . هــ . لورانس ( ۱۸۸۵ – ۱۹۳۰ )

إذا كان جون ميداتون مصورى هو الناقد الرومانسي (البعوث حيًا) فإن د.هـ. لورانس سوف يبدو على أنه أكثر اللاعقليين تطرفًا ؛ إنه يريد أن «يحررنا من القبضة المرعبة للوجوس العقلى القديم ذى الرائحة الشريرة» (سفر الرؤية ، ١٩٣٢ ، ص ١٧١) إنه يستنكر الفلسفة التجريدية بما في ذلك «الفيلسوف كانت المتوجش» (العنقاء : أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٢٥) وهو ينشد دومًا (الوعى الدموى) أو (الرعى بالقضيب) ، (شبكة الأعصاب الشمسية) ، (آلهة الظلام) وهكذا نجد الكثير من الاستعارات بالنسبة لما تحت الشعور ، وما هو غريزى ، وما هو تلقائي للغاية ، وما هو حدسى ، ويبدو النقد الأدبى أنه ليست أمامه أية فرصة رغم أن لورانس كان من الواضح ناقدًا متطرفًا للحضارة الصناعية والأخلاقيات الجنسية ، والعلاقات من الإنسانية بصفة عامة .

زيادة على ذلك فإن ف ، ر ليفس سماه «أجمل ناقد أدبى في عصرنا ، إنه ناقد أدبى عظيم لو كان هناك مثبل هذا الناقد» (سبكروتني ، العدد السادس ١٩٣٧ ، ص ٥٢ ٣) والكتباب الوحيد الذي نشسره أورانس إبّان صيباته «دراسيات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي» (١٩٢٣) قد امتدحه إدموند ويلسون على أنه أحد الكتب النادرة من الطبقة الأولى مما قد كُتب عن الموضوع» (صدمة التعسرف ، المجلد الثاني ، ص ٩٠٦) وواضح أنه لن يفيد في نجسه حقه ذكاء لورانس ، وعنفه ، وقوة الصيغة اللاذعة، وبالفعل فإن مفهومه عن النقد الأدبى كان إعادة مساغة جميلة كعقيدة قديمة ، إنه يقول لنا وهو يشن هجومًا شديدًا على جون جاازورثي : «إن النقد الأدبي يمكن ألا يكون أكثر من سرد عقلاني للوجدان المفروض على الناقد من الكتاب الذي ينقده ، إِنْ النَّقَدُ لَا يَمِكُنْ إِطْلَاقًا أَنْ يَكُونَ عَلَمًا : إِنَّهُ فَيَ الْمُقَامِ الأَوْلِ شَخْصِني جِدًا ، وفي المقام الثاني إنه مهتم بالقيم التي يتجاهلها العلم ، إنَّ اللمسة هي لمنة الانفعال وليس العقل، إننا نحكم على العمل الفني بتأثيره على انفعالنا المطلص والحي ، وليس شيئًا أُخْرِ» «إن الناقد بجب أن يكون قادرًا على (أن يشعر) بأثر العمل الفني في كل تعقده وقوته... إن الناقد يجب أن يكون حيًّا بشكل انفعالي في كل نامة ، ويكون قادرًا عقليًا وماهرًا في المنطق الجوهري ثم أخلاقيًا يكون أمينًا جدًا» (العنقاء: أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٥٣٩) ولقد ظل سانت – بوف بالنسبة له ناقدًا عظيمًا «كانت لديه

شجاعة للاعتراف بما يشعر به ، وكذلك بالنسبة المرونة (لمعرفة) ما يشعر به » ، وهنا يدرك اورانس صراحة دور العقل – وحتى المنطق – بينما يظل يحتفظ بالمكانة الأولى النوق غريزى أو بصيرة ، ولورانس في سياقات عديدة ، في الرسائل والعروض التحليلية يعبر عن آرائه بحيوية – وأحيانًا بوحشية – ولكن في الغالب بإدراك حسى : العروض التحليلية القصيرة اروايه الأديب الأمريكي هيمنجواي «في عصرنا» ورواية الروائي الإنجليزي دوس باسوس «تحول مانهاتان» (ص ٣٦٣ – ٣٦٥) ومقصدمات ترجمات قرجا (ص ٣٦٣ – ٢٥٠) وعمصل إدوارد دالبرج(١) «الكلاب الحثالة» (ص ٣٦٧ – ٢٧٢) .

إن لدى لورانس أشياء طيبة يقولها عن الرواية ، إن لديه نظرة كبيرة عن رسالة الروائى : «إن الرواية هى اكتشاف عظيم، الروائى : «إن الرواية هى اكتشاف عظيم، أعظم بكثير من مجهر جالبليو ، أوما اكتشفه شخص آخر لما يعرف باللاسكى» أعظم بكثير من مجهر جالبليو ، أوما اكتشفه شخص آخر لما يعرف باللاسكى» (العنقاء : أعمال نثرية غير مجموعة وغير منشورة بجانب أبحاث أخرى ، ص ٢١٤) «لما كنت روائيًا فإننى أعتبر نفسى متفوقًا على القديس والعالم والفيلسوف والشاعر والذين هم جميعًا أساتذة عظام عن جوانب مختلفة عن الإنسان بمعزل ، ولكن ليس إطلاقًا على الكيان برمته» ، «الكيان برمته» هنا يعنى الإنسان الكلّى – النفس والعقل والجسم – والذى منه يبدع الروائي ، أو يجب أن يبدع حتى يستطيع أن يحدث «نبنبة في الأثير مما يجعل الإنسان الكلى حيًا وهو يرتعد» (العنقاء : أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٣٧٥) ، الرواية تستطيع أن تساعدنا على «أن تعيش على نحو لا يمكننا منه أى شيء آخر» (٣٢٥) : إنها تكشف – كما تفعل كل الفنون على نحو افتراضى – المثل الأعلى السرد الداخلي الدقيق مما قد اكتشفه الإنسان» (ص ٣٧٥) «إن الرواية هي المثل الأعلى السرد الداخلي الدقيق مما قد اكتشفه الإنسان» (ص ٨٧٥) ولأسباب الكشوف ؛ المثل الأعلى السرد الداخلي الرواية بالأضلاقيات ، وضاصة بالنسبة للأدب الكشوف ؛ إنه يستهجن إضفاء الطابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق اله به بي الإستهجن إضفاء الطابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق اله به بي الأنه يستهجن إضفاء الطابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق المناء الطابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق المناء المابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق المناء المابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق المناء المابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق المناء المابع الأخلاقي الصريح ، إن الأخلاقيات هي «ذلك التوازن الدقيق

<sup>(</sup>١) إدوارد دالبرج (١٩٠٠ - ١٩٧٧) روائي وناقد أمريكي وروايساته شبه سسيرة ذاتية ، وأول روايسة له عام ١٩٢٩ هي (الكلاب المثالة) عن الطفولة في الملاجيء . (المترجم)

الذي بتأرجح ويتغير دائمًا بيني وبين كوني المحيط» بينما إضفاء الطابع الأخلاقي -أي النزوع - هو كما لو كان «الروائي قد وضع إصبعه في عش الدبابير ليدمر توازن ميوله» (ص ٨٧٨) وهذا بالنسبة الورانس بعد لا أخلاقيًا ، وهو يعترف بأنَّ والرواية السبت - كقاعدة - غير أخلاقية لأن الروائي لديه أية (فكرة) مهمنة أو (غرض) وتكمين اللا أخلاقيات في ميول الروائي العاجز اللاشعورية» (ص ٢٩ه) في الروايات (الحلوة) العاطفية ، وفي الروايات الدامية والمرعدة ، وفي الروايات الساخرة الشديدة ، في أي فن يزيف الواقع ، والعلاقات الحقيقية ، وهو يتقق على أن «كل عمل فني يتمسك بنسق ما أو أخلاقيات ما ، ولكن او كان عملاً فنياً حقًا فيجِب أن يحتوي على النقد الجوهري للأخلاقيات التي يتمسُّك بها» (ص ٤٧٦) ومما هو مفهوم أن اورانس كان محُّنيًا الغاية بتحرير الرواية من القيود المفرطة في الاحتشام بالنسبة المسائل الجنسية ، ونَحن جميعًا نعرف انتظاره بعد وفاته في إنجلترا: إنَّ الْحاكمة في عام ١٩٦٠ لرواية «عشيق الليدي تشاترلي» قد حطمت المحرم بكلمات من أربعة حروف على نحو انتقامي ، لكن لورانس نفسته في بحث «الأدب المكشوف والفحش» ودفاعه الروحي «دفاع عن (عشيق الليدي تشاترلي)» كان شغوفًا بشكل مقلق على أن يطرح تفرقة بين التصوير الصريح للجنس ، والأدب الكشوف : «بل إنني أحظر الأدب المكشوف بقوة . إن الأدب المكشوف هو محاولة لإهانة الجنس وصب قانورات عليه» (ص ١٧٥) بينما يقول إن روايته تستبعد كلا النزعة المقرطة في العاطفية والفحش.

ولا يبدى لورانس أى اهتمام «بالتوافه والثرثرات عن الأسلوب والشكل» (العنقاء: أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٥٣٩) ، وهو يستنكر مصطلح كليف بل «الشكل الدال» (ص ٢٦٥ - ٢٥٥) وهو لا يحبذ «التذلل الشكل» فى الرواية بعد فلوبير ، ويستثنى توماس مان على أنه «المريض الأخير الذى يعانى من شكوى فلوبير» (ص ٣١٧) ومما هو غريب - بشكل كبير - أن لورانس يقرن اشنباخ البالغ من العمر ٣٥ عاماً فى رواية مان «الموت فى البندقية» بتوماس مان ويرى مان ، على أنه «عجوز» وأنه متقاعد رغم أنه كان فى الثامنة والثلاثين من عمره عام ٣٩١٣ «وحتى رواية (السيدة بوفارى) تبدو لى ميتة بالنسبة للإيقاع الحى للعمل برمته» (ص ٣١٣) ، وشعار «لا شىء خارج الخط المحدد للكتاب» يبسدو له سفيها ، فالعقال الإنساني لا يستطيع أن يثبت

للأبد أى خط تحديدى الفعل بالنسبة للكائن الحى» (ص ٢٠٨)؛ وهكذا بدفاع عن شكل عضوى مفكك: «إننا نحتاج إلى هلامية واضحة ، والشكل المحدد هو نزعــة آلية» (ص ٢٤٨) ، وهو يبدو وكانه يأخذ برأى الفيلسوف الإيطالى المعاصر كروتشه فيقول إن كل عمل فني له شكله الخاص والفردى «ليست له علاقات بأى شكل آخر» والذى «لا يعترف بوجود أى شكل آخر» (ص ٤٥٤) ولقد دافع عن شكل رواية «أبناء وعشاق» بقوله : «كل قواعد البناء صالحة فحسب الروايات التى هى نسخ من الروايات الأخرى ، والكتاب الذى ليس نسخة من الكتب الأخرى له بناؤه الخاص» (الرسالة ، ص ٢٩٩) ويقول وهو يبدى اعتراضات خارجة على الصورة الأولى لرواية «قوس قزح» ثم عن روايته «خاتم الخطبة» يقول : «يجب أن تنظروا في روايتي عن (الأنا) الثابتة القديمة ، روايته «خاتم الخطبة» يقول : «يجب أن تنظروا في روايتى عن (الأنا) الثابتة القديمة ، ويمر من خلال حالات موجودة بشكلين مختلفين – كما هو الحادث – مما تحتاج إلى شعور أعمق من أي شيء استخدم جرت ممارسته ، واستخدامه هي حالات العنصر شعور أعمق من أي شيء استخدم جرت ممارسته ، واستخدامه هي حالات العنصر الواحد والوحيد الذي لا يتغير جذريًا» (مجموع الرسائل ، ص ٢٨٢) .

إنّ رفض الرواية الجاهزة الصنع ، ومفهوم الشكل المتدفق الوحيد ، والشخصية التي لا تتحدد تبدو أشبه بدفاعات عن الابتكارات لما يمكن أن يسمى – على نحو غير دقيق – الحداثة ، بجانب هذا فإن لورانس كان مدافعًا قويًا عن الشعر الحر «لكن هذا حافل بالخداع ، فلورانس يمقت إضفاء الطابع السيكولوجي ، والعقليات المهمة الذاتية ، حشيق الليدى تشاترلى ، الفصل ١٢) عن بروست ، وهو يشن هجومًا يشمل دوروثي ريتشاردسون وبروست وجويس جميعًا ، وهو يتهمهم بالانشغال بالتفاهات الشديدة «هل أشعر بخزً في إصبع قدمي الصغير ، أو لا أشعر ؟ هكذا تسأل كل شخصية عن السيد چويس أو الآنسة ريتشاردسون أو السيد بروست» (العنقاء : أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ١٧٥) ، إن چويس وريتشاردسون «يجردان أصغر انفعالاتهما حتى أدق الخيوط» ، إن كل هذا صبياني حقًا ، بعد سن معينة أن يكون المرء واعيًا بذاته يحيث يستغرق في هذا » (ص ١٨٥) ولورانس في إحدى الرسائل يتشكي بعنف أشد من تركيب رواية چيمس جويس «فينجانس ويك» : «يا إلهي ، أي طبق سلطة فج عليه من تركيب رواية چيمس جويس «فينجانس ويك» : «يا إلهي ، أي طبق سلطة فج عليه جيمس جويس ! لا شيء سوى الجزر وأوراق كرنب من الاقتباسات من الإنجيل وغيره ،

في عصير ضيق الأفق المتعمد لدى الصحفي القدر - باله من ابتذال قديم وشاق عبارة عن خليط ، وكأننا في حفل يتكرر بشأنه كل ما هو جديد» (مجموع الرسائل ، ص ١٠٧٥) وفي هذه المناسبة نفسها يقول: «إن چيمز چويس يثقل على بشدة - إنه مرعب في وجوده ، وما يفعله وفق غرض، وينون تلقائية على الإطلاق أو حياة حقيقية» (ص١٠٨٧) إن لورانس أراد من الشخصيات الروائية والكتب أن تكون «حية» وأن تكون «سيريعة» و «السرعة» كما حاول أن يشرحها «تعنى أن الإنسان في الرواية بجب أن تكون له علاقة سريعة بكل الأشبياء الأخرى في الرواية : التَّاج ، وحشرات الفراش ، وشروق الشيمس ، والقضيب ، والقطارات ، والقبعات الحريرية ، والقطط ، والأسي ، والناس ، والطعام ، والدفتريا ، وأشجار القوقس ذات الزهور الحمراء والأرجوانية ، والنجوم ، والأفكار ، والله ، ومعجون الأسنان ، والبرق ، وورق التواليت (العنقاء : أعمال منثورة غير مجمعوعة ، وغير منشعورة بجنائب أبحاث أخرى ، ص ٤٢٠) ، ولكن كل هذا لا يتجاوز مالدي ألم فورستر من شخصيات عميقة ومسطحه ، وعند لورانس في للمارسة نجد أن الشخصية الحية هي دائمًا رجل غريزي ، أو امرأة غريزية ، وكل الكتاب «عبدة القضيب» ، والأمر هكذا من بلزاك إلى هاردي ، بل من أبوليس<sup>(٢)</sup> إلى إ . م . فورستر ومع هذا فكلهم عندما يتأتون إلى فلسفتهم -- أو ما يعتقدون أنهم عليها - فإنهم جميعًا مسيحيون مصلوبون» (ص ٤١٧) إنهم جميعًا يعانون من ازدواجية المعنى الصريح والضيمني ،

هذا الإحساس بالعمق المزدوج ، بالنص الفرعى ، المعنى المزدوج ، يسود كل نقد لورانس . إنه واحد من الذين يخلعون الأقنعة وهو مقتنع بأن المقاصد الواعية الفنان قد تأتى عكس قناعاته التى يشعر بها في الأعماق ؛ وهذا التناقض هو فكرة قديمة في النقد ، وكان هذا معروفًا للأخوين شلجل ، وكان سائدًا لدى نقاد مختلفين غير متصلين ببعض مثل دويرو ليويوف في روسيا ودي سنجتيس في إيطاليا واستخدمه أنجلز في رسالته الشهيرة إلى بلزاك ، وقد صاغ لورانس المسالة على نحو يظل محفوراً في

<sup>(</sup>٢) حوالي ١٣٤م -- ما يعد عام ١٧٠م فيلسوف وخطيب من شمال أفريقيا علّم الخطابة في روماً. (الترجم)

الذاكرة: «لا تثقوا بالفنان، ثقوا بالحكاية. إن الوظيفة الحقة الناقد هي إنقاذ الحكاية من الفنان الذي أبدعها» (دراسات في الأدب الأمريكي الكلاسيكي»، ص ١٣) والصورة المبكرة تتضمن هذا فهي تقول: «إن الفنان الذي يكتب وهو نائم مسحورًا بالحقيقة الخاصة كما في طم يعارضه، ويناقضه الإنسان المستيقظ والأخلاقي الذي يجلس أمام مكتبه» (المعني الرمزي: نسخ غير مجمّعة من التراث في الأدب الأمريكي الكلاسيكي، ص ١٨).

إن أورانس يتطلع إلى الرموز في الأدب التي يتبيّنها من الاستعارة على الطريقة الموروثة من جوته عير كواردج : «إن الاستعارة هي وصف سردي يستخدم – كقاعدة – صور التعبير عن صفات محددة بعينها ، إن كل صورة تعنى شيئًا ، وهي بند في جدل ودائمًا - تقريبًا - من أجل غرض أخلاقي وتعليمي» (العنقاء: أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٢٩٥ - ٢٩٦) . والأسطورة بالنسبة الورانس تتضمن رؤية التاريخ وهي صورة أخرى لسالة «تحلّل الحساسية» ، الاغتراب المتنامي للإنسان ، وصراع الفنان مع المجتمع، وأحيانًا نجد هذه الخطاطية التاريخية مستمدة من قراءة لورانس الواسعة في حقبة ما قبل التاريخ ، وعلم الإنسان ، وفلسفات التاريخ وفرد بينوس(٢) وجين هاريسون<sup>(٤)</sup> وهوستون ستيوارت تشامبراين وأخرين ، يعزو إلى قارة أطلنطس الأسطورية ، أو المكسيك الخيالية أو أفريقيا أو أترويريا تمثال الكلية البدئية الذي تآكل اليوم ، وأحيانًا فإن المجتمع نفسه ينتسب إلى العصور الوسطى ، «الماضي الضخم العنيف للعصور الوسطى» (العنقاء: أعمال نثرية غير مجموعة وغير منشورة بجانب أبحاث أخرى ، ص ٢١٨) أو ببساطة ينتسب إلى الحضيارة الفلاحية القديمة في صقلية أو سردينيا ، أو الريف الإنجليزي القديم قبل الثورة الصناعية ، وأحيانًا يجرى التفكير فيه - بكل بساطة - على أنه تأكل للجنسية الكلية ، ويخطط لورانس تاريخًا للعشر الإنجليزي في هذه الأطر ، ولقد كان تشوسر «مفضلاً وهوجسور» لكن شكسبير

<sup>(</sup>٣) ليوفيكتور فرو بينوس (١٨٧٢ - ١٩٣٨) عالم من علماء الاجناس الالمان متخصص في فن ما قبل التاريخ . (المترجم)

<sup>(</sup>٤) جين إلين هاريسون (١٨٥٠ – ١٩٢٨) باحثة إنجليزية حاضرت عن علم الآثار الكلاسيكية ، لها «مقدمة في دراسة الديانة اليينانية» . (المترجم)

كان من قبل مصابًا بالخوف من المسائل الجنسية ، «اسقيني بعينيك الصغيرتين فحسب أغنيات الفارس» (كما لو كان بن جونسون فارساً) . «إن الوعي المادي يعطينا أغنية أخيرة عند بيزنر» ، «إن وردزورث ، وكينس ، وشلى، والأخوات برونتي هم جميعاً شعراء ما بعد الوفاة» ، وسوبنبرن ووايلد حاولا «أن يشرعا في إحياء من المجال الذهني» (العنقاء: أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٥٥١ – ٥٥١) ويعني أنهما – مثل الرمزيين الفرنسيين – كانا متفقين يحاولان بوعي ذاتي إحياء الجنسية ، غير أن لورانس أعجب بسوينبرن على أنه «أعظم شاعر إنجليزي» بعد شلى ، «إنه أخر روح مشتعلة بيننا» (مجموع الرسائل ، ص ٤٧٤) ،

لقد تصور لورانس نفسه على أنه مقدر عليه أن يعيد بناء هذه الوحدة الأصلية للإنسان ، وأن يوفق بين العقل والجسم ، وأن يؤسس التناغم الحق بين الذكر والأنثى ، ليس بالضرورة الجنسين البيولوجيين ، ولكن في نظرية واضح أنها مستمدة من أوتوفاينجر (٥) الذي ألمح إليه (العنقاء : أبحاث منشورة بعد الوفاة ، ص ٣٩٢) ، كقطبين بينما يتخذ كل فرد أو بالأحرى عليه أن يتخذ وضعًا متوسطًا ، وهذه الخطاطية السيكولوجيا الجنسية مقترنة بخطاطية التاريخ ، والتي ليست هي مجرد نزعة بدائية بل يوتوبيا إعادة الميلاد أصبحت هي المعيار الرئيسي الذي يحكم به على الكتب ، والشخوص في الكتب ، والشخوص في الكتب ، والشخوص كثيرًا ما تجرى مناقشتها دون أن يعبأ بوظيفتها في الكتاب ، بل يتناولها ببساطة على أنها كائنات إنسانية تعيش اليوم ، وهو يختبرها بالنسبة لأخلاقياتها ويتساط عن السلوك الحق في الموقف باستخلاص تجريدي من الكتاب ، والنقد الأدبي يتحطم . إن لورانس – بكل بساطة – يضفي طابعًا مجازيًا على الكتب وهو يحطم محتوى الكتاب من الكتب ، أو أنموذج عقلية الكاتب ، ويستخدم في الكتب وهو يحطم محتوى الكتاب من الكتب ، أو أنموذج عقلية الكاتب ، ويستخدم في الكتب وهو يحطم محتوى الكتاب من الكتب ، أو أنموذج عقلية الكاتب ، ويستخدم في الكتب وهو يحطم محتوى الكتاب من الكتب ، أو أنموذج عقلية الكاتب ، ويستخدم في الكتب وهو يحطم محتوى الكتاب من الكتب ، أو أنموذج عقلية الكاتب ، ويستخدم في

ویتیضح هذا بجلاء فی مناقشاته لتواستوی و دوستویفسکی ، إن روایة (آناکارئینا) لتواستوی یساء تفسیرها بشکل کبیر عندما براها لورانس علی أنها مجرد

<sup>(</sup>ه) (١٩٨٠-١٩٠٣) فيلسوف نمساوى تحول من اليهودية إلى المسيحية عام ١٩٠٧ ، واشتهر بكتابه «كمالو» . (المترجم)

عرض آنًا وفرونسكى وهما عاجزان «عن أن يعيشا اندهار عاطفتهما المخلصة ويسقطان في عيني الأم جروندي» (العنقاء: أعمال نثرية غير مجموعة وغير منشورة وأبحاث أخرى ، ص ٤١٧) وهو حكم يتكرر عدة مرات ، ويزاد سوءًا عندما يسيء لورانس تفسير شعار تواستوى «الانتقام هو مبدئي: وسوف أفي بهذا» كما لو كان تواستوى قد قرن «الإدانة الاجتماعية السوقية» لأنا وفرونسكي مع «العقاب الإلهي» (العنقاء: ص ٤٤٧) واورانس قد أدان تواستوى الزاهد في حقبته المتأخرة وبالغ في الانقطاع بين المرحلتين المبكرة والمتأخرة وعارض «الفهم الحسى الرائم» للرجل الشاب مع «الغيلسوف الذي لديه فكرة طفولية مسيحية مقززة الغاية عن نفسه» (العنقاء، ص ٤٧١) ، لكن لورانس كره حتى رواية (الحرب والسلام) واعتبرها «ساقطة غير مشرقة» مع وجود بيير ذلك البدين الضعيف «على أنه بطل» واعتبرها «ساقطة غير مشرقة» مع وجود بيير ذلك البدين الضعيف «على أنه بطل» على أنه «قليل البراعة» وعلى أنه «ميت لأنه أكتع».

ولقد جرى تناول دوستويفسكى بعداء مرير ، ويعض عنف أقوال لورانس يجب أن نعزوه إلى استيائه من تمجيد مرى لدوستويفسكى والعبادة الإنجليزية الشاملة لدوستويفسكى والعبادة الإنجليزية الشاملة لدوستويفسكى والروس إبّان سنوات الحرب العالمية الأولى ، ولكن الدافع الجوهرى لهذا هو احتقار لورانس لديانة دوستويفسكى ؛ والتى شك فى أنها نفاق ، وتتنوع الرسائل المبكرة فى حدتها : إن رواية (الجريمة والعقاب) «هى دعاية ، بحث ، كتيب» (مجموعة الرسائل ، ص ٤٥) وهو لم يعبأ برواية (المسوسون) : «ما من مخلوق قد أصابه المس بزواجه كافية حقًا حتى تثيرنى ، إنهم يثقلون على هذه الأنواع الملتوية من البشر ، إنهم يتجمعون أشبه بحشرات» (ص ٤٦٠) لكن الرسالة نفسها تحاول البشر ، إنهم يتجمعون أشبه بحشرات» (ص ٤٦٠) لكن الرسالة نفسها تحاول مدينياً معقولاً الشخوص دوستويفسكى وفق إرادتها ، ونقدًا لما يمكن أن يسمى نزعة مائكية ، «النقطة الكلية عند دوستويفسكى تكمن فى حقيقة إرادته الثابتة من أنَّ الأنا المتحققة ، الذاتية الواعية ستكون لامتناهية أشبه بالله ، وهى تتحلل فى كل علاقة ؛ أى هى حرة» (ص ٢٦١) وحتى قبل هذا قد جرى التعبير عن هذا كإدانة لقد كان دوستويفسكى «مرتداً خالصاً ، إرادة متحللة خالصة ، اكن لا توجد ذرة من علاقة كان دوستويفسكى «مرتداً خالصاً ، إرادة متحللة خالصة ، اكن لا توجد ذرة من عاطفة حب داخله ؛ بل توجد كل عاطفة الكراهية ، عاطفة الشر , وعلى ما أعتقد القد

أصابها الآن ضعف شديد لطرح عبادة المسيح كما فعل بوستويفسكي ، وإنّ هذا نتيجة الإرادة الشريرة التي تتنكّر في إطار الحب» (ص ٣٣٧) «إن دوستسويفسكي وهو يمزج الله بالسادية هو غبي» (ص ٤٢٠) بل الأشد مبالغة أن كتب دوستويفسكي ودراسة مرى عنه تُسنّمًى «مادة نفاية عفنة» ، «إن دوستويفسكي حقير صغير عفن» (ص ٤٩٠) بل والأكثر سوءًا في الوصف : «إن دوستويفسكي مثل الباقين يمكن أن يضع رأسه تمامًا بين قدمي المسيح ، ويهتز وراءه في الهواء» (ص ٤٧٠) وهناك قصيدة تلخص هذا :

«إن بوستويفسكى ، يهردًا ،

بمسيحيته المخجلة

المحطم بالمسرع النامة الأخيرة من السلامة العقلية ، وقد تركت في الأجسام على التنالة الروسية» .

( «الأن لقد حدثت» ، القصائد الكاملة ، ص ٣٦٥ - ٣٧ه عام ١٩٢٩)

ولكن عندما اضطر لورانس إلى أن يكتب تصديرًا لرواية والمفتش الأعظم» (١٩٣٠) اسّم بنغمة هادئة ، وأعاد قص الأسطورة الخرافية ، ولكنه أساء قراءة النقطة الجوهرية تمامًا ، من المفروض أن دوستويفسكى يقول هناك ويا يسوع إنك غير واف ، وعلى الناس أن يصححوك ، وفي النهاية يعطى يسوع قبلة القبول المفتش» (العنقاء ، ص ٢٨٣) وان يسوع يقبل المفتش : أشكرك ، أنت على صواب أيها الرجل العجوز ، (ص ٢٩٠) ، ولكن من المؤكد أن يسوع المسيح لا يتقبل حجج المفتش الأعظم ، وهو يرد علي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الدين أن يرد على الإلحاد – بالصحت عليها بالطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الدين أن يرد على الإلحاد – بالصحت والتسامح ، إن المفتش قد أفحمتُه القبلة ، وبعد هذا مباشرة فإنٌ إليوشا قبل إيفان متناسيا إلحاده وهو يرد على (تمرده) بالحب المسيحي وإيفان يعرف هذا عنما يقول : هذا انتحال ، لقد سرقت هذا من قصيدتي» ، ويقية القصة – الأب زوسيما والأخ ماركل والخاتمة وأليوشا يعد الصبية باللا أخلاقية – تقوم باختيار – شأنها في هذا مأركل والخاتمة وأليوشا يعد الصبية باللا أخلاقية – تقوم باختيار – شأنها في هذا مأن كتابات نوستويفسكي الأخرى – ما هو ورائي وما هو صحفي بشأن صواب هذا التفسير ، وخطأ لورانس الذي قد تردد صداه على نحو واسع ، على نحو يبعث على الدهشة .

«وماذا يستطيع المرء أن يقول عندما يكتب لورانس أن تشيكوف «كاتب من الطبقة الثانية معوج» (الرسائل المجموعة ، ص ١١٠٩) ؟

هذا التحامل ضد الكتَّاب الروس الأعظم كان إنكارًا بعد كل شيء (للقدر الهائل) الذي قصموه بالنسبة الورانس في صقبته المبكرة ، «ترجنيف وتواستوي ويوستويفسكي ~ تعني في الأغلب أكثر منه أي شيُّ آخر ، وأعتقد أنهم هم الكتاب الأعظم في كل العصور»، ولكن الآن (في عام ١٩١٦) أدرك «فجاجة معينة وغباء غير متحضر كثيف عنهم (الرسائل ، ص ٣٨٧ -- ٣٨٨) لقد استنكر وعيهم الذاتي وسبر أغوار النفس «هذا هو بالكاد كل الأدب الروسى: التالقات الظاهرية للنفس للأناس العاديين تمامًا ، وهذا هو السبب الذي يجعل الروس شعبيين على هذا النحو ، إن كل شخصية عند بوستويفسكي أو تشيكوف تعتقد بأنها (من الداخل) منقطعة النظير ، غريدة بشكل مطلق» (العنقاء ، ص ٢٢٧ - ٢٢٨) ولورانس يفضل الفن المصقول المباشر عند فرَّيَّت<sup>(٦)</sup> الذي يكتب عن الصيقالية الذين ليس لديهم «نوعنا من الوعي الذاتي» والذين ليست لهم نفس بالمعنى الذي لدينا للكلمة» (ص ٢٢٨) ، «إن أي شيء أكثر غير روسي عن فرجا يصعب تخيله : فيما عدا هوميروس» ولقد قام باستثناء الروس: لقد اكتشف فاسيلي روزانوف $^{(Y)}$ ، ولقد قام بعرض تطيلي لأحد أعماله وامتدحه لأنه «استعاد - بشكل أو بآخر - الرؤية الوثنية الأصيلة ، الرؤية القضيبية» (ص ٣٦٩) رغم أنه شك في أنه «خرج من عبِّ دوستويفسكي» (ص ٣٦٧) والكتاب الأخر الذي ترجم حينذاك هو «أوراق ساقطة» اهتم به على نحو أقل على أنه «مجرد شذرات من التفكير تناثرت في أي مكان ، وعلى أي نحو» (ص ٣٨٨) .

ولقد كان لورانس أكثر سعادة مع أسلافه في الوطن ، لقد أدرك مع صدقه نوعًا ما كيف أن «مادنتا الخاصة بنا هي أكثر نعومة ، وأكثر نقاء ، وخاصة بنا للغاية» بالمقارنة

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الاسم في كنتباب مبيرسسكي : «تاريخ الأدب الروسي» ، ولم أجد هذ الاسبم إلا في «موسدوعة كامبردج عن روسيا والاتحاد السوفيتيي» لكن الاسم الوارد ليس روائيًا ، ولكنه عالم اقتصباد (١٩٧٩ – ١٩٦٥) . (المترجم)

 <sup>(</sup>٧) لقد منتفته «موسوعة كامبردج عن روسيا والاتحاد السوفيتي» على أنه عفكر وفيلسوف ديني وهو من
 مواليد ١٨٥٦ وتوفي عام ١٩١٩ ، وريما وجد فيه لورانس جانبًا روائيًا. (المترجم)

مع الروس (الرسائل ، ص ٣٨٨) وهنساك دراسة مطولة عن توماس هاردي كُتبت عام ١٩٦٤ ولكن لم تنشر إلاً عام ١٩٣١ تقوم بمسح شامل ، ولكنها تحتري بالفعل عندما تستقر نهائيًا في النظر في الروايات - شيئًا من إعادة القص الفطن للحبكات المليئة بالعبث الروايات المبكرة ، وتعليقًا حسنًا على دور البيئة (إجدون هيث) في «عودة المواطن» (العنقاء ، ص ١٥٥) ، ولورانس يرفض ميتافيزيقا هاردي ، وهو بالتقابل المعتاد بين المعنى الصريح والمعنى الففي يعتقد بأن العودة إلى الأرض ، إلى النظر الطبيعي ، فإنه يكون حينئذ صادقًا بالنسبة انفسه» (ص ٨٨٠) . وعلى أية حال فإن الطبيعي ، فإنه يكون حينئذ صادقًا بالنسبة انفسه (ص ٨٨٠) . وعلى أية حال فإن الرانس يعنى أن وضع بطلات هاردي – أو ستاليا رتس ، سو – هو وضع مأساوي . «إنه مؤلم بالضرورة لكنهن اسن في حرب مع الله ، بل في حرب مع المجتمع فحسب ... وحكم الرجال يقتلهن ، وليس حكم نفوسهن الخاصة أو حكم الله الخالد» (ص ٤٢٠) وهو يشعر بأن «هناك نقصاً في الأحكام ، هناك تردديين : الحياة والرأي العام مما يقص روايات وسكس (١٠) ، وينزلها مرتبة التراجيديا الضالصة» (ص ٤٤٠) ولكن السياقات الأخرى تظهر أن لورانس لا يقدر بالفعل التراجيديا ، ويجعلها في مرتبة السياقات الأخرى تظهر أن لورانس لا يقدر بالفعل التراجيديا ، ويجعلها في مرتبة السياقات الأخرى تظهر أن لورانس لا يقدر بالفعل التراجيديا ، ويجعلها في مرتبة السياقات الأخرى تظهر أن لورانس لا يقدر بالفعل التراجيديا ، ويجعلها في مرتبة السياقات الأخرى تظهر أن لورانس لا يقدر بالفعل التراجيديا ، ويجعلها في مرتبة السياقات الأخرى تظهر أن هذه القصيدة القصيرة يجب تناولها تناولاً حرفياً :

«تلوح لى التراجيديا أشبه بالإنسان

الواقع في حب هزيمته ،

والتي ليست إلا طريقة قذرة للوقوع في حب نفسك.

أنا لا أستطيع أن أعبأ كثيرًا باللعنات والتراجيديات

عن لير وماكبت وهاملت وتيمون .

إنها هي نفسها تعبأ بنفسها بشكل مفرط»

<sup>(</sup>A) مملكة آل سيرون الغربيين ؛ الذين أقاموا في هاميشير في أوائل القبرن السادس ، ويسموا هيمنتهم شمالاً وغربًا ، وهي تشمل هانتس ودور ست وريلتس ويركس وجزءً من سومرست ، وقد تطورت بعد ذلك لتصبح إنجلترا ، وقد استخدم هاردي الكلمة لتشخيص الأقاليم الجنوبية الغربية وخاصة دورست حيث تشكل ساحة أحداث الروايات ، (المترجم)

وفي جرد حيّ العروض المسرحية يندد لورانس بمسرحية (هاملت) على أنها «منفرة في تصورها ، قائمة على كراهية الذات وروح التحلل» (الأقول في إيطاليا ، ١٩١٦ ، ص ١٩٢) وهو يرى هاملت معارضًا لأنمسوذجه الأعلى أورسبت على أنه «مخلوق عقلى ، مضاد لما هو مادى ، مضاد لما هو حسّى» (ص ١٩٤٤) ويحبذ لورانس التصالح في نهاية «ثلاثية» أسخيلوس ، ولكنه يجد المبارزة الأخيرة في (هاملت) أمرًا سخيفًا ، وهو فيما بعد يكرر أن (الطبة الميئة) الحقيقية في (هاملت) كلها جنس : «رغبة الشاب في أمه ، والجنس يحمل معه رعبًا مخيفًا لا يمكن تسميته ، وهو يبدو لي أنه لم يحمله من قبل» (العنقاء ، ص ٥٥١) وبالرغم من نفور اورانس في عصره يظل طوبويا ، مليئًا عبله مخلص واستنكار التراجيديا .

ومناقشة روايات هاردى الرئيسية اسوء العظ تنعط بسرعة إلى نقد الشخوص الرئيسية في إطار المسح الجنسى التخطيطى عند لورانس ، فعلى سبيل المثال نجد أن أرابيللا في (جود الفامض) يجرى الدفاع عنه بينما سوهي منعطة ، وأرابيللا ليست فجة على النحو الذي رسمه لها هاردى لتكون عليه (العنقاء ، ص ٤٨٩) ، وسو ليست امرأة : ليس لديها حب لجود ولكن كيف يمكن للسورانس أو أي مسخلوق آخر ، أن يعرف أن أرابيللا – التي تقذف قضيب الخنزير – على جود مما يجعل الخنزير يدمى ببطء حتى الموت ، وتهجر جود في عدم استيعاب كلّى لطموحه في التعلّم كانت أقل خشونة من هاردى الذي صورها ككائن، إن نقد لورانس هنا – وفي أمثلة عديدة – يعاني من رئيلة نقدية عامة : خلط الخيال بالواقع ، واستخدام الخيال لتصوير نظرية أو انشغال ما ،

ويالمثل فإن الأطروحة أو بالأحرى عدة أطروحات عن السيكولوجيا القومية والتاريخ والطبائع الجنسية مفروضة على الكتابة الأمريكية في «دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي» (١٩٢٣) والفصول توجد في نُسنَغ سابقة نشرت في «ذا انجليش ريفيو» عام ١٩١٩ و ١٩٢٠ وهذه الفصول أكثر وقارًا ومباشرة ، وأقل حدة في النغمة ، وأقل تأثرًا بكارلايل ، وأقل تعجبًا في الأسلوب ، لكنها أيضًا أقل إثارة وتأثيرًا ، والسيكولوجيا القومية التي هي في الأساس تبنولي على أية حال منافية العقل في تعميماتها المضيفة ، «إن النفس الأمريكية الجوهرية صعبة ومعزولة وذات نزعة زاهدة وقاتلة»

(دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي ، ص٧٢) ، «في الولابات المتحدة الأمريكية لا يفعيل مخلوق أي شيء من الندم ، دائمًا من الأعصياب إن لم يكن من العقيل» . «إن الأمريكيين الأشباح لم يعد دمهم دمًا ، إنه تدفق روحي أصفر» (ص ٩٦) ، إن على الأمريكي أن يدمّر ، إن هذا هو قدره ، إن قدره هو أن يدمر الكيان الكلي للنفس البيضاء ، الوعى الأبيض» (ص ٩٣) «إن أمريكا تؤذى لأن بها نفوذًا مميزًا قويًا على النفس البيضاء» (ص ٦٠) «إن الأمريكيين (هل كل الأمريكيين؟) يجرى تصويرهم على أنهم بخيلون مثقفون كارهون «إنهم التلقائية الأوروبية القديمة» (ص ١٦) واكنهم في الوقت نفسه شياطين، مدمرون ، إن لورانس يندد بما يمكن أن يسمى التراث المثالي في الولايات المتحدة الأمريكية » (عليكم) أن تنفذوا خلال سطح الفن الأمريكي وتبصروا الشيطنة الباطنية للمعنى الرمزي وإلا فإن هذا كله هو مجرد عبث أطفال» (ص٩٣٣) أو «عليكم أن تنزعوا الملابس الديمقراطية والمثالية من التصاريح الأمريكية ، وتتبينوا ما تستطيعونه من الكيان المعتم الملابس الداخلية» (ص ٨) ولورانس يفعل هذا أولاً بإنكار أن الآباء الذين جاءوا حاجين جاءوا من أجل حرية العبادة ، بل بالأحرى - على نحو ما تطورت إليه الصورة المبكرة - فإن لديهم «عاطفة كثيبة من أجل التدمير أو استغلال المياة بأسرع ما فيها، وهم غارقون في الشهوة من قوتهم الحاكمة لتعديم كل النوافع الحية الخاصة بهم والخاصة بجيرانهم» (المعنى الرمزى: الشيخ غير المجموعة للدرسات في الأدب الكلاسبكي الأمريكي ، ١٩١٨ - ١٩٢١ ، ܩ٥٠) ثم تأتى السخرية من بنيامين فرانكلين بسبب نزعته النفعية الملازمة الطبقة الوسطى العادية «إنه يحاول أن يستبعد كليتـــى وغابتي السوداء وحريتي» (دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي ، ص ٢٨) ، ومما هو غريب - بشكل كبير - أنه يعد فرانكلين نوعًا من المتآمرين المالكين ، والذي «فعل الكثير من أجل تدمير أوروبا القديمة عن أى صاحب نزعة عدمية روسى» (ص ٣٠ - ٣١) إنه يظل غامضًا ما لم يتناوله على أنه رمز النزعة التنويرية الضبطة والتكنواوجيا.

ولقد ندد بجيمز فنبمور كوبر بسبب ما عنده من نفاجية اجتماعية والتملّق للديمقراطية القائمة على المساواة ، لقد كان «نبيلاً بالمعنى الأسود للكلمة» (دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي ، ص ٥٦) و «الروايات البيضاء» يجرى التنديد بها ،

واكن «قصص الجور الجلدي» تنال المديع بصفة خاصة «للعلاقة الإنسانية المخططة بشدة لرجلين»، وتشينجا تشجووك ونائى بومبو «أعمق من أعماق الجنس» (ص ٣٣) والقصص تخلق أسطورة عن علاقة جديدة «إن الرجلين اللذين بلا نساء وبلا أطفال من أعراق متناقضة» هم «المفتاح ، استهلاك الإنسانية الجديدة» (ص ٢٩) وتاجر الأيائل هو «رجل يدير ظهره للمجتمع الأبيض» ، إنه «معزول ، بدون نفس في الأغلب ، ساخر، رجل يتحمل ، يعيش بالموت ، بالقتل ، لكنه أبيض خالص ، وهذا هو أشد الأشكال الداخلية التي لها طابع أمريكي» (ص ٧٣) وفجأة فإن هذا الرجل الوحيد ومن قبل الرجلين تجرى رؤيتهم على أنهم يحتوون على بذرة المستقبل .

وبالمقابل نجد إنجار ألان بو ينتمى تماماً للماضى ، ويجرى تفسير (ليجييا) على أنها «قصة أشباح لتأكيد الإرادة الإنسانية ، إرادة الحياة ، وإرادة الوعى ، وهى تتأكد ضد الموت تفسه هو القهم فى (المعرفة)» (دراسات فى الأدب الكلاسيكى الأمريكى ، ص ٥٨) وإدجار ألان بو بالنسبة للورانس هو ممثل الوعلى الذاتى المفرط ، ممثل النزعة المقلية المتطرفة ، و «المرض الشبحى ، الحب» (ص ٩٢) والحسب يعنى هنا الحب الروحى الرومانسى مقابل الجنس الصحى ، وهو يستنكره أيضاً عند دانتى وبترارك اللذين لديهما «محظيتاهما الروحيتان» بتريشيا ولورا ، لكنهما طفلتان مع النساء الأخريات (العنقاء ، ص ٤٢٢) .

ولا توجد أية مناقشة صريحة للنزعة الكلية الصورية في كتاب (دراسات) ولكن في عرض تحليلي لكتاب ستيوارت شرمان «الأمريكيون» (١٩٢٣) أعرب لورانس عن رأيه في إمرسون بشكل كاف ، إنه (مثالي) ، وباقتباس نصه نجده يقول : «إنني محاط برسل الله الذين يبعثون لي أوراق اعتماد يوميًا» ، وإورانس يسخر من أن إمرسون نسي أنه يوجد رسل عديدون ، «إنه لم يعرف سوى نوع من الملاك جبريل الرقيق ، هناك حزمة بكاملها من الآخرين ، لكن إمرسون له أنن صماء صممًا مطبقًا بالنسبة لكل شيء فيما عدا جبريل النوراني الرائع الذي ليس له مثيل» (العنقاء ، ص ٣١٧) .

لكن المثال الأقل لمنهج لورانس بنزع القناع هو (الرسائل القرمزية) لهاوتورن ، «إنها رائعة بشكل مضاعف وهي استثارة مزيفة» (العنقاء ، ص ٣١) إن الكتاب قد أُضُفُيتُ عليه مسحة المجاز فأصبح «هجاء مفدع» (دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي ، ص ٩٨)

بالنسبة الحب المدمر النساء ، وهستريراين هو شيطان ساحر ، إبليس على نحو ما أن ببرل هي فتاة ، طفلة ، شيطانية ، شيطانة صغيرة تزوجت كرنتا إيطاليا (وهي تفصيلة اخترعها لورانس) وديمسديل قد اغتصبته هستر لكنه اتخذ انتقامه في اعتراف علني في النهاية ، والمرأة القرمزية أصبحت أخت الرحمة (دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي ، ص ١٢٢) وهستر يجرى تشخيصها على أنها الأم العظيمة ، وهي تسمى (الشرقية) والتي تعنى أيضًا في جغرافية لورانس الروحية الشائكة أن «المبدأ الأمريكي الأريحي الأصيل يعمل فيها المبدأ الأزيتيكي المكسيكي» (ص ٣٤) وتشياب جوورث هو روح حاقدة ، وهو أشبه بفرنسيس بيكون ، بينما بمسئيل هو «المفتاح الكلي الوستويفسكي» (ص ١٤٠) وقد تطور هذا في صورة أسبق - «الماهية الكلية لدوستيويفسكي هي الأيام الأخيرة لأرثر بيمسديل» (المعنى الرمزي ، ١٩١٨ -- ١٩٢٠ ، ص ١٥٣) --ثم بعد ذلك يضفي طابعًا مجازيًا بشكل تخيلي : «إن العالم أشبه بديمسديل [ومن ثم فهو يشبه دوستويفسكي ؟!] ك إن فيه تشيلبجوورث في الأجناس الحالكة ، إن فيه هستر في ألمانيا» (المعنى الرمازي ، ص ١٥٣) ولورانس يفكر في المعنى السطحي الكتاب بكل بساطة بمقتضى ازدواجية هاوثورن . «إن كل عرضه العقلاني هو خداع منصرف» (العنقاء ، ص ٣١٨) وإورانس يمتدح الكتاب منتشيًا على أنه كتاب عميق وعجيب ، هو واحد من الانكشافات الخالدة ... وهو أعمق بكثير من دوستويفسكي ، وأكثر كمالاً من أية رواية فرنسية» (المعنى الرمزي ، ص ١٥٤) رغم أنه قبل هذا يقال لنا: إن هاوتورن لم يكن «على الأقل في عمله الأعظم واقيمًا أو حتى روائيًا» (ص ١٢٧) والشخصيات ليست حتى نمطية ؛ إنها تمثل النفس الإنسانية في تجريدها العاطفي كما تعيش في عربها المجرد البدئي ، و«الرسالة القرمزية » هي أسطورة خرافية ؛ إنها تحتوى على تجريد انهيار الجنس الأبيض ، إنها عكس أسطورة حواء في سفر التكوين ، والكتاب لا يكاد ينتمي إلى عالم الفن ، إنه ينتمي إلى عالم فلسفة الأخلاق العاطفية وعلم الأعراق ، عالم الأسطورة وتمثيلية الأخلاق (المعنى الرمزي ، ص ١٢٧) وزعمها أن تكون رواية تاريخية قد المتقبته تمامًا .

وتفسير روايات ملفل عن بحر الجنوب أبعد ما تكون عن الصواب ، إنها ليست فحسب عمليات هروب إلى فردوس ، بل هى أيضًا تعبيرات عن كراهية حياة الإنسان المتحضر ، إن ملغل يقول : «أقبح حيوان على الأرض هو الإنسان الأبيض» (دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي ، ص ١٤٧) ولكن الفصل عن رواية

(موبى ديك) إنما يمتدحها على أنها «كتاب جميل بشكل يدعو للدهشة» (ص ١٩٣) وعلى أنها «كتاب من أغرب الكتب وأشهرها عجبًا في العالم» (ص ١٧٢) هو فاسد في سوء قراعته الاستعارية ، إن الحوت الأبيض مفترض فيه أنه يَمثل «أعمق وعينًا الدموى» ، «الوجود القضيبي الأغير للرجل الأبيض» الذي اصطاده «التعصب الجنوبي لوعينا العقلي الأبيض» (ص ١٧٣) وقد ساعدته الأجناس الأخرى : الحمراء والصفراء والسوداء : كويكيوج ، تاشتجو ، داچو ، والسبب الذي سن أجله يجب أن يمثل الحوت الأبيض ، أو يقدر على أن يمثل الوعي القضيبي الرجل الأبيض يظل عامضًا غموضًا نامًا ، كما أن المرء لا يستطيع أن يفهم ما هو (عقلي) بصفة خاصة في مطاردة القبطان أهاب الدائمة الحوت .

والقصل الأخير عن هويتمان يسميه «شاعرًا عقايمًا جدًا» (دراسات في الأدب الكلاسبيكي الأسريكي ، ص ١٨٢) «إنه أول عبراف بطولي يمسك بختاق النفس من مؤخرة عنقها ، ويزرعها بين الأجزاء المكسورة للإناء الخزفي» قائلاً : «أمكثي في اللحم» (س ١٨٤) ولكن يجري نقد هويتمان ويندد به بسبب احتفائه بالتعساطف الشامل الكلى ، «إنه لم يستطع أن يحملم الرابطة الجنونية القديمة لدافع الحب ، إنه لم يستطع تمامًا أن يضرج من عادة الأريحية» (ص ١٨٧) وهو يتمان يضاطبنا: «لقد طهيتم الطوى الطبيعة للهوية الواحدة» (ص ١٧٨) وهو يصل إلى «فراغ الكلية بيضة فاسدة» (ص ١٨٢) لكن هذا «الخلط الأخير» ليس إلا الموت ، إن رفض اندماج الرومانسي مع الطبقة والكون هو أطروحة قديمة الورانس ، وقصيدة وردزورث عن زهرة الربيع يجرى التنديد بها على أنها «وقاحة» و «هراء» (العنقاء ، ص ٤٤٧ - ٤٤٨) وعندليب الشاعر كيتس لا يغنى إطلاقًا «ترنيمة حزينة» ، بل كل كان «المغنى كاروزنى في أقصى حالات الطريق» (العقناء ، ص ٤٤) وإورانس في مقاله عن هويتمان يتلفُّت حوله ويمتدحه بسبب «رسالته الجوهرية ، (الطريق المفتوح) » (دراسات في الأدب الكلاسبيكي الأمريكي ، ص ١٨٧) إنها «الرسالة البطولية للمستقبل الأمريكي» (ص١٨٦) وقد جرى تصورها كمرحلة منعزلة عن القصور ، ومرتبطة ارتباطاً شديداً بالناس الآخرين ، ورسالة هويتمان تبدو متطابقة مع رسالة بائع الأيائل : «التنقية من الظط ، تنقية (تفسى) ، الرسالة المبتهجة الديمقراطية الأمريكية ، النفسوس في (الطريق المفتوح) الحافلة بالتعرف البهج ، الحافلة بالاستعداد المخيف ، الحافلة بفرح العبادة ، عندما ترى النفس الواحدة ، النفس الأعظم الوحيدة ، النفوس العظيمة» (ص١٩١) .

هذه هي الكلمات الأخيرة في كتاب كان له تأثيره بما يجاوز ما فيه من مطالب للنقد الأدبى ، فإذا فحصناه كنقد فإنه سوف يبدو في الغالب منحرفًا ، غير حساس ، لا يميِّرْ ، فيه نقص كل الفضائل الخاصة بالشك ، والضفيوع النص ، والتعاطف مع عقل مختلف ، ولكنه لم يجر فحصه على أنه نقد أدبى ، بل ينال الثناء بدون أن نعبا بالتفاصيل لأن الكتاب جاء في نروة موجة ضد النزعة التطهيرية التراث المثالية ؛ ولأنه يعزق للأدب الأمريكي دلالة هائلة في وقف كان الأدب الأمريكي فيه لا يزال في الغالب يُشَاهُد على أنه انعكاس «الجوانب المناثلة للديناة» أو الاحتفاء بالولايات المتحدة الأمريكية على أنها رمز التقدم ، على أنها وريثة أوربا التي تموت ، ولقد أظهر لورانس «قوة الظلام» ، أظهر العالم السفلي الشيطاني ، وإن هاوثورن وملفيل وهويتمان --وحتى كوبر - يقومون بنور الأنبياء ، بل حتى يقوموا بنور الثوريين . ومعناهم في السياق التاريخي قد جرى نسيانه ، أو جرى تشويهه ، ولقد فرض لورانس أيديواوجية عليهم ، نظرة كلية حتى إنه ليس من العدل أن نضعها ببساطة في صف الفاشية ؛ لأنه كشخص ذاتي جدًا مركب من النوافع اللاعقلانية والجيوية والأمال المخلصة من أجل إنسان جديد مأخوذة بأفكار الخوارق وشبه العلمية . وقد وجد هذا استجابة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفض الحضارة الآلية والديمقراطية المجيدة ، ودعوته ابعث الجسد الكثيرين ممن كانوا عوالم بمعزل عن آراء اورانس الاجتماعية والسياسية : لوليم كارلوس وليمز ، وماريوس بيولى ، وريتشارد تشيئر ، وشلَّى فيلدر الذين وجدوا جميعًا إلهامًا في كتاب لورانس عن الولايات المتحدة الأمريكية . فإذا ما قرأ المء في الأدب الصبرح مديدًا متراكمًا عن لورانس على أنه أعظم كاتب بريطاني في القرن العشرين فإن المرء يتعجب أن كل معايير الدقة في التفسير والعدالة قد جرى التخلي عنها لصالح الاهتمام الذي لا يمكن إنكاره فإن كتاباته النقدية قد ظهرت كتعليقات عن مقاهيم عن: الجنس، والحب، والمجتمع، والأخلاقيات، والتاريخ وكمسائل مصاحبة للروايات، والتي يمكن في الغالب ربطها في شبكات صميمية : دراسة هاردي مع (نساء عاشقات) ، (دراسات في الأدب الكلاسيكي الأمريكي) مع (الثعبان المجنح) ولقد لاحظ لورانس ذات مرة : «إنني أقول دائمًا إن شعاري هو (الفن الفن)» (الرسائل ، ص ٨٦٠) ، ويمكن أن يكون هذا خاطئًا بالنسبة ارواياته ، لكنه صادق على رجه اليقين بالنسبة لنقده ،

## المصادر والمراجع

- The Letters, ed. Aldous Huxley (1932). Cited as L.
- Studies In Classic American Literature (1923). Reprint ed. (1953), cited as S.
- Selected Literary Criticism, ed. Anthony Beal (1955), Cited as SLC. Very useful.
- The Collected Letters, ed. Harry T. Moore. 2 vols. (1962). Cited as CL.
- The Complete Poems, ed. Vivian de Sola Pinto and Warren Roberts. 2 vols. (1964). Cited as CP.
- The Symbolic Meaning: The Uncollected Versions of Studies in Classic American Literature (1918-21), ed. Armin Arnold (1964). Cited as SM.
- Phoenix II: Uncollected, Unpublished and Other Prose Works, ed. Warren Roberts and Harry T. Moore (1970). Cited as P2.
- Phoenix: The Posthumous Papers, ed. Edward D. McDonald (1972). Cited as P.
- Most of the literature on Lawrence is biographical or concerns the novels, tales, and poems.
- F. R. Leavis. Review of Phoenix in Scrutiny 6 (1937): 352-54.
- William Y, Tindall. D. H. Lawrence and Susan His Cow (1939). Flippant in tone but instructive.
- G. D. Klingopulos. "Lawrence's Criticism," Essays In Criticism 7 (1957): 294-303.
- F. R. Leavis. "Genius as Critic," Spectator, March 24, 1961.
- Richard Foster. "Criticism as Rage: D. H. Lawrence," in D. H. Lawrence: A Collection of Critical Essays, ed. Mark Spilka (1963), pp. 151-61.
- Martin Green. "Studies in Classic American Literature," in Re-Appraisals: Some Commonsense Readings in American Literature (1965). pp. 231-47.
- David J. Gordon, D. H. Lawrence as a Literary Critic (1966). A good though uncritical thesis.
- George J. Zytaruk. D. H. Lawrence's Response to Russian Literature (1971). Collects all pronouncements and presses their importance.
- Emile Delavenay. D. H. Lawrence: The Man and His Work. The Formative Years: 1885-1919 (1972). Excellent, though prolix.
- Richard Swigg. Lawrence, Hardy, and American Literature (1972). Makes much of the interrelationship of the criticism with the novels.
- Philip Rahv. "On F. R. Leavis and D. H. Lawrence." in *Essays in Literature and Politics*, 1932-1972 (1978), pp. 263-77.

## ج . ویلسون نایت ( ۱۸۹۷ – ۱۹۸۵ )

الشاعر والناقد ت ، س ، إليوت الذي أعلن بنفسه أنه كلاسيكي له علاقات حميمة بالناقدين اللذين يجب أن نسميهما رومانسيين متطرفين : ج ، ويلسون نايت ، وهربرت ريد ، ولقد كتب إليوت تصدير كتاب «عجلة النار» (١٩٣٠) الذي دشن نايت في رسالته لتفسير شكسبير بطريقة جديدة ، وهربرت ريدكون صداقة مع إليوت عندما التقي به عام ١٩١٧ ، ولقد تعاون في رئاسة تحرير مجلة إليوت كريتريون ونشر «تأسلات» (١٩٢٤) الناقد ت ، إ ، هيوم ، ولكن عندما أعلن إليوت نفسه أنه كلاسيكي في الأدب ، وأمريكي في السياسة، وأنجلو كاثوليكي في الدين ؛ رد بحجة معاكسة أنه «رومانسي في الأدب ، وفوضوي في السياسية ، ولا أدرى في الدين «<sup>(۱)</sup> ، وإن هذا التباين لا يبدو أنه قد فصل عرى الصداقة المتدة مع الحياة بينهما .

وعلينا أن ننظر إلى نايت على أنه قد بزغ من التراث الكلى الذى يفسر الاب كأسطررة وطقوس ورمز . وفي إنجلترا نجد أن الاهتمام بالأساطير البدائية قد أثارها سير چيمز فريزر في كتابه «الغصن الذهبي» رغم أن فريز نفسه كان وضعيًا ممتازًا وقد رفض أن يقرأ فرويد ، وكتاب إليوت «الغابة المقدسة» (١٩٢٠) استمد عنوانه من قصة عن فريزر : الكاهن في الأيكة المقدسة يجب أن يذبحه خليفته ، وتأثير مجموعة فريزر من الأساطير من جميع أنحاء العالم ضاهاها عمل مجموعة من فقهاء اللغة الكلاسيكيين في كمبردج ، وقد برهنوا على الأصول الطقسية للدراما اليونانية ، وجلبرت مرى (١٨٦١ - ١٩٥٧) مترجم يوريبيديس إلى الإنجليزية ، والذي قد سلخه إليوت بسبب أسلوبه المكتسب طابع سوينبرن هو خير شخصية معرفة ، وهو في كتابه «هاملت وأوريست» (١٩١٤) يقال إن قصة هاملت كان وراها «معرفة طقسية على نطاق العالم قبل التاريخ بين (الصيف) و (الشتاء) ، بين (الحياة) و (الموت) والتي لعبت نورًا العالم قبل التاريخ بين (الحيف البشري ، ويصفة خاصة على نحو ما بسين لنا أدب ، تشامبرز في تاريخ الدراما في العصر الوسيط . وهاملت أيضًا مثل أوريست لديه نغمة (الشتاء) عن نفسه ، ورغم أنه على صعيد الحق ضد الخطأ فإنه ليسس قصابًا يذبح على نحو حافل بالفرح والانتصار ؛ إنه مرتد السواد ، إنه يغضب وحيدًا ، لديه نغمة (الشتاء) عن نفسه ، ورغم أنه على صعيد الحق ضد الخطأ فإنه ليسس قصابًا يذبح على نحو حافل بالفرح والانتصار ؛ إنه مرتد السواد ، إنه يغضب وحيدًا ،

<sup>(</sup>١) هريرت ريد : «عبادة الأخلاص» (١٩٦٨) ، ص ١١٢ .

إنه (الأحمق) الممتلئ مرارة ، الذي يجب أن يذبح (الملك) في كل التطهير التراجيدي قائم على طراد الشر في طقوس الربيع ، والتراجيديا في أصلها (رقصة طقسية) (رقص مقدس)» (ص ٤٠٨ - ٤٠٩) . والأكثر مباشرة أن مقالات ج ، ميدلتون مرى عن شكسبير اشتغات على نايت «أشبه بتجسيد الآلهة» (انظر: ج، ميدلتون مرى في «القوى المهملة ، مقالات عن أدب القرنين التناسع عشير و العشيرين» ، ص ٣٥٧) ، وبجانب هذا عرف نايت التراث الكلي التفسيرات القسائمة على المجاز لشكسبير، وهو في طفواته بقبول اذا ( القبوي المهملة ، ص ٩) . إنه قرأ (تعليقبات) من تأليف ج. ج. جرفينوس (انظر المجلد الثالث من كتابنا هذا عن تاريخ النقد الأدبي) وفيما بعد عرف كتاب كوان سيتل (تميثلية الأسرار عند شكسبير : دراسة السرحية «العاصفة» ١٩٢١ ؛ انظر : القوى المهملة ، ص ١١) التي ترى مسرحية (العاصفة) على أنها مماثلة الطقوس الوثنية: التدشين ، المسعود ، السقوط ، التكفير . وسرعان ما أصبيح نايت قادراً على استخدام دراسات كارواين سيرجيون التي تطورت في الوقت نفسه مع تطوره ، وجرى تلخيصها في «الصور المجازية عند شكسبير ، وما تقوله لنا» (١٩٣٥) ، وجرى استنكار الكتاب لأنه يصاول على أساس الصور البيانية أن يبني صورة اشكسبير الإنسان ، ويصل إلى نتبائج تنبؤية ، لقد كان شكسبير أشبه بسيد نبيل في العصر الفكتوري بصحة في جسمه وعقله ، نظيف وشديد الحساسية في عاداته ، حسباس إزاء روائح القانورات والشر ، ريفي على طول الخط ، خيّال كف، ، محب للحيوانات وهكذا ، «ومم عام ١٥٩٩ عندما كان شكسبير في الشامسة والثلاثين قد مرّ بتجربة حُرْقة في فم المعدة على الأرجح نتيجة فرط الصموضة» (١١٩)(١) وهذه الأطروحة وقد تتبعها بمرح ساذج تضفي طابعًا غامضًا مهما يكن على النتائج القيمة القائمة على إحصاء كامل للصور المجازية عند شكسبير لإظهاره (كما فعلت من قبل في «الدوافع الرئيسية الصور المصارية في تراجيديات شكسبير» عام ١٩٣٠ و «الصور المجازية المتكررة عند شكسبير» عام ١٩٣١) وهي أن التمثيليات المفردة تهيمن عليها صور مفردة أو مجموعة من الصور: المرض في (هاملت) ، والحيوانات في (عطيل)

<sup>(</sup>٢) انظر عرض ماريو براز التطليل في ددراسات إنجليزية، (١٩٣٦) ، ص ١٧٧ - ١٨١ .

وصور الطيور في (سيمبلين) وهكذا ، وربما يشك المرء في مالدي كارواين سيورجيون من تحديد للصور المجازية التي تشمل «أي نوع من التشبيه ، وكذلك كل نوع مما يعد تشبيها مكثفًا حقا – الاستعارة» (ص ٥) ، والتصنيف التعسفي في الغالب للصور وفق مادة موضوعها ؛ لكن على المرء أن يعترف بأنه حتى المقارنات الآلية اشكسبير مع بايرون ومارلو نجحت في استخلاص الخصائص المختلفة تمامًا لهؤلاء الكتاب ، وقد استخدم ويلسون نايت على نحو متزايد قوائمها وإحصائياتها ومنهجها العام ، وهي بدورها بينما تثني على «مقاله الأكثر عمقًا وإيجاءً» عن (تيمون الأثيني) تسلخ منهجها عن منهجه بحدة : إن الرمزية الذهنية التي يجدها نايت مهيمنة على التمثيلية ليست إلا الأطروحة التي يتحدث عنها مرارًا بينما لا توجد «إلا صورة واحدة من الذهب طوال التمثيلية» (ص ٣٤٤ – ٣٤٥) .

إن منهج نايت مختلف ، وقد شرحه عدة مرات – وعلى نحو أكثر تأثيرًا – في القصل الأول ( «عن مبادئ تفسير شكسبير» ) في «عجلة النار» ، ففيه يميز بوضوح التفسير عن النقد «إن النقد يستهدف الحكم ، يستهدف عزل الخير عن السوء» ، «والتفسير بالعكس ؛ يميل إلى دمج العمل الذي يحلله ... إنه يستطيع أن يتبين عدم وجود انقسام (الخير) عن (السوء) » (عجلة النار : مقالات في تفسير تراجيديات شيكسبير الكثيبة ، (ص ۱) ، «إن النقد هو حكم رؤية ؛ والتفسير هو إعادة بناء الرؤية» (ص ٢) والتفسير يعني شيئًا خاصًا عند نايت . إن القراءة العادية تقتفي تتابع الزمن ، بينما تناوله هو تناول (فضائي) ، إنه ينظر في العمل ككل ، من أجل «كيفيته المتعلقة بالجو البيئي» (ص٤) لأن «الجو البيئي الروحي الخالص يفسر الفعل» (ص٥) لأن «الواقع المهيمن الشامل والغامض يفرض سكوبًا على حركة التمثيلية وداخلها» (ص٦) وهو يطور هذا تطويرًا أبعد ، «إن الكيف الفضائي أي الروحي يستخدم ما هو زماني أي القصة يعطيه هيمنة في التراتب التعبير عن نقسه بوضوح أشد ، ومسرحية (تيمون الأثيني) هي أساسًا مجاز أو تشبيه» (ص٧) ؛ وبالتالي كان على نايت أن يستيعد أي اهتمام بالمقاصد (ص٨) والمصادر (ص٩) أو الشخصية التي هي «تنجدل دائمًا مع نقد زائف وأخلاقي غير مالئم» (ص١٠) ، ونايت يجب أن يستفني عن المعايير الأخلاقية العادية ، «على المعلق أن يكون صادقًا بالنسبة لفنيَّته ، وليس بالنسبة لأخلاقه المعيارية» (ص١١) أو بالمثل «يجب أن نكون مستعدين التعديل استجابتنا الأخلاقية إلى أن تتناغم مع رؤيتنا التخيلية» (الأطروحة الهائلة: تفسيرات أخرى الراجيديا شكسبير بما في ذلك التمثيليات الرومانية، من ٢٣) وهكذا يقصد نايت أن يعتبر «كل تمثيلية هي كل قائم على التمثيلية ، من نسج محكم في التَشَخُصُ والإيحاء بالجو البيئي والرمزية الشعرية المباشرة» (ص ١٢).

وفي مناسبات متأخرة يكرر نايت نفسه ، وأكنه أيضًا يوسم ويعدل ويدافع عن منهجه ؛ ففي كتاب «الأطروحة الهائلة» (١٩٣١) نجد أن الفصل المسرحي «عن التفسير التخيلي» يرفض ترجيه الانتباء إلى الشخصية على نحو أشد حدة على أنها (قدرية)» (ص١٩) : «إن الفعل ليس زخرفة مع الصور : إن الصور هي الفعل ، وإن تمثيلية اشكسبير هي - كقاعدة - أساساً تخيلية ، وليست سيكولوجية أو تغليمية» (ص٢٠) ويجادل نابت - إذن - بأنه بينما «الشخُّوص الدرامية وأسماؤها تتغير من تمثيلية إلى أُحْرى» (ص٢٢) فإن الرمورُ بالفعل لا تتغير على هذا النحو ، وهو يردها إلى صَنتين اثنين : المرسيقي ضد العاصفة ، والنظام ضد الفوضي ؛ وكلاهما «واقعان ميتافيزيقيان لا يتغيران» ، واللذان لا يجدهما في شكسبير قحسب بل أيضًا في «كل الأدب التراجيدي ، كل الشعر، والذي له دعواصفه من الانقسام ، وله وحدة موسيقي الشعر، وأخيرًا فإن « الثنائية القصوى للفرح والحزن ، للخير والشر ، للحياة والموت ، تتوجد مع تناغمات الحدس التراجيدي» (ص٢٩) وهو في مقدمة الكتاب التالي «العاصفة الشكسبيرية» (١٩٣٢) يعيد تأكيد الأطروحة الرئيسية : «إن شيكسبير يختلف عن الشعراء الآخرين باستخدامه الدائم الملع الفريد للمدور والرموز الشائعة للجميع (العاصفة الشكسبيرية ، ص ٥) ويدافع نايت عن استخدامه للرمزية غير متأثر بالحجج القائلة إن هذه الصفحة أو تلك - مثل كليوبترا وهي طافية على زورق - تتابع تمامًا ما أدرجه بلوتارك ، والرميز عنده في نسبق شكسبير محدد وثابت» . «إن الحبكات تتنوع ، والعاصفة تتثبُّت» ، وفي مسرحية (الملك لير) - على سبيل المثال -نجد أن «الماهية تعد هي العاصفة وليست (شخصية) بطل العمل» (ص ١٦) .

وفي السنوات المتنَّخرة شعر ويلسون نايت بأنه مدفوع الدفاع عن إجراءات ضد التأكيد على اللغة الشعرية التي تأتَّت من كل من مجلة ليفس (سكروتني) ، وكتاب بتسون (مقالات في النقد) ، وهو يكرر أن تفسيره ليس تفسيرًا لفظيًّا على الإطلاق ، بل هو تفسير فضائي «إن الاهتمام الأول لهذا التفسير هو البناء ، الأنموذج ، كيان العمل موضع التساؤل ، ويكاد يكون كل هذا بغير الاهتمام باللغة النقيقة المستخدمة، («التفسير الجديد» ، مقالات في النقد ، المجلد الثالث ، ١٩٥٣ ، صُ ٣٨٤) وهو دفاع حتى أصبح أكثر ضرورية ؛ نظرًا لأن نايت قد فسَّر (فاوست) و (زرادشت) في الترجمة ، واعترف صراحة بجهله بالألمانية وأعاد نايت تأكيد تنصله من كل أحكام القيمة : «إن النقد الأدبى كان دائمًا الشاه ، السوداء الفريدة بالنسبة لي ، ولدة خمسة وعشرين عامًا كنت أقدم شيئًا آخر في مكانه» (ص ٨٣٢) بل يحتى «لم أعد أعبا بفروق القيمة على نصو أكبر مما يقعله عالم البيواوجيا وهو يدرس فسيواوجيًا الأشياء التي يدرسها: «القراشة والعقرب» (مقالات في النقد ، العدد الرابع ، ١٩٥٤ ، ص ٢٢٠) ، ولم يقهم ثايت أنه حتى الاختيار البسيط الموزه هو فعل من أفعال حكم القيمة ، وأنه في الممارسة هو نفسه قد حكم دائمًا ، ورسم تراتبًا للأعمال ، إن تمثيلية (تيمون الأثيني) تنال الثناء الدائم على أنها «تمثيلية عظيمة ومُهْمُلة» إكليل المياة : مقالات في تفسير تمثيليات شكسبير الأخيرة ، المسيح ونيتشة : مقال في المكمة الشعرية ، اللورد بايرون : (الفضائل السيحية ، ص ١٢) ومسرحية (بركليز)(٢) هي «منتهي النضج عند شكسبير في قوته الشعرية والاستبصارية، (ص ١٦) ومسترجية (العاصفة) هي «أعظم عمل فني كامل ، وأكبر عمل شفاف بالنسبة الرؤية الصوفية في أنبنا» (ص ٢٨) ولم يكتف نايت بإعلاء شأن مسرحيات شكسبير ، بل مجِّد المسرحيات الدرامية لبايرون حتى عنان السماء ، وقد ميَّز مؤلفًا معاصرًا هو جون كووير بويس على أنه «من بين المؤلفين الشلالة والأربعة الأعظم في أدبنا، (مقالات في النقد ، العدد ١٤ ، ١٩٦٤ ، ص ٣٥) ولم يملك إلا أن يكون ناقدًا ، وألمّ نايت - على نص متزايد ومتكرر على «الاستجابة التخيلية» التي هي «أن يفقد المرء عقليته المتمركزة على ذاته بنوع من إفناء النفس إزاء الموضوعات» (مقالات في النقد ، العدد الثالث ، ١٩٥٣ ، ص٣٨٧) ، وهذا الاستسلام المؤكد يفترض

<sup>(</sup>٣) هي مسرحية شكسبير وعنوانها (بركليز أمير ملوادة) مثلت حوالي عام ١٦٠٨ ، وطبعت لأول مرة عام ١٦٠٩ ، والمترجم)

على نحو أكبر معنى صوفيا ، ومعنى روحيًا وقائمًا على الموارق بعد ذلك ، وأحيانًا نجد أن «الأنموذج (الفضائي)» قد جرى وصفه فحسب على نحو خيالي على أنه «فعال بشكل عنيف ودرامي» ، على أنه «نوع من الفعل الرأسي المباشر والمتذبذب» والذي يتضمن «ميتافيزيقا ديونيسيوسية» (مقالات في النقد ، العدد ١٩٦٤ ، ص٣٣) ولكن هذه الميتافيزيقا غير النيتشوية نفسها أصبحت نزعة روحية ، «إن عمل الأدب العظيم يمكن أن يتجدد على أنه المتناسخ في الشئون الإنسائية مع المظاهر الروحية : أشباح الموتى ، والمعجزات ، وأشكال البعث ، وأنواع العقاب الإلهي» (القبة المرصعة بالنجوم : دراسات في شعر الرؤية ، ص ٢٠٦) ، «الإسقاط الوهمي ، الرحيل عن الجسد» (بايرون وشكسبير ، ص ٧٩٧) محادثات مع المرتى على نحو ما زعم نايت أنه تكلم مع أخيه المتوفي جاكسون نايت .

وأحيانًا يتفق نايت على أن «الشعر – كحقيقة صلبة – فن زماني ، يتألف من متتاليات في المنطق والسرد ، وصفاته الفضائية ليست إلا صفات مكانية من خلال الاستعارة ... إن التفسير يعطى الشعر إسقاطًا مكانيًا ، ويضعه – باطنيًا – على مسرح تخيَّلنا ، وينتج لنا» (إكليل السلام : عن عبقرية ألكسندر بوب ، أعيد طبعه باسم : شبهر بوب ، ص ٨٧) وهذه الفقيرة والفقرات المنائلة تظهر أن نايت لا يمكن أن يصنف مع المؤلفين الذين ينكرون زمانية الأدب من أمشال ويندام اويس الذي هاجم برجسون إن نايت غير التاريخي يستهدف عالمًا لازمانيًا من الرموز والأساطير ، لكنه لا ينكر الطبيعة الزمانية للفن اللفظي المنطوق . إن الأعمال المفردة تحدث في الزمن لكن التاريخ هو تكرار للنماذج ، عود أبدى على طريقة نيتشة ، والسلطة مغروسة في القائم بالتفسير الذي يطالب «بحيوية تتبؤية ودلالة تتبؤية ، ويبشر بعصر نهضة مسيحي وشعري» (عصر النهضة المسيحي مع تفسيرات ادانتي وشكسبير وجوته ، ص ٣) مَّاتُم على «علم جنيد التفسير الشعري» (ص ٤) والعلم هذا يجِب أن يعني «الحكمة الشعرية» الموضوعة على صفحة عنوان كتابه «المسيح ونيتشة» (١٩٤٨) . إنها علامة على كل عمل ويلسون نايت المتأخر: تسطيح أي فروق ، تصالح كل شيء مع كل شيء ، النتيجة الروتينية من أن العالم محاط بثنائيات - العاصفة والموسيقي ، الفوضي والنظام ، الشر والخير ، الحلكة والليل ، التراجيدي والكوميدي ، والتي تتصالح أو بالأحرى فى الخلود ، فى اللاتناهى، فى السر ، فى العالم الأخر الخاص بالأشباح . إن النقد الأدبى - بما فى ذلك تفسير النصوص - يتوارى إلى الثنائى بعيدًا ، لكننى «قد دعمت حق الحكم النقدى» نظرًا لأننى «أنتمى إلى نقد القرن العشرين الذى رفض الإدراكات الحسية الخارقة» (انظر : «مجلة سكروتنى والنقد» فى : مقالات فى النقد ، العدد ١٤ ، ١٩٦٤ ، ص ٣٤) .

ومن العدل أن نلقى نظرة فاحصة على ممارسة نايت المبكرة كناقد ، إن كتاب «عجلة النار» – وهو خير كتبه – بناقش الشخوص والفعل والمواقف وما أسماه أ . س . برادلي (الجو) الحالة الكلية أو الانطباع العام التمثيلية والذي يبحث نايت على نحو مشروع عن الدليل في الصور والأطروحات المتكررة والمواقف والتي تفرض - على الأقل -في بعض تمثيليات شكسبير دور الرموز ، إن نايت قام بعمل رائد في جعلنا نقرأ تمثيليات شكسبير كقصائد ، رافضًا الابتسارات الواقعية للزمن والوسط ورؤية العمل ، الكيان الكلى للتمثيليات ، باعتبارها كلية تظهر تطوراً باطنيًا ، ولكن التطور التفصيلي غالبًا ما تكون فيه مبالغة ، وحتى ما يكون فيه انحراف متعمد ، وهكذا نجد أن المقالين عن (هاملت) يحاولان – على عكس كل بديهية في النص والتاريخ الموثق للمسرح توثيقًا جِيدًا - أن يقلب الأشبياء رأسًا على عقب ؛ فهاملت عند نايت فو شخص الموت (عجلة النار ، ص ٤٨) وهو غير إنساني «إنه شيطان النزعة الساخرة» ، إنه «مجنون» ، إنه «عنصير الشير في نولة الدنمارك» (ص ٤٢) شيئته في هذا شيئن إياجي وستافروجين بطل نوستويفسكي (ص ٣٩) بينما الملك كلوبيوس هو «ملك طيب ونبيل» (ص ٣٩) «حكيم وعادل» (ص ٤٨) «شفوق ، يبعث على الثقة ومفرم باللذة» (ص ٣٧) ، يعيش في بلاط حافل «بالحياة الصحية والنشطة ، الطبيعة الحسنة ، والفكاهة والقوة الرومانسية والرفاهية» (ص ٣٥) ، والعكس لا يستحق تفنيده لأنه يتجاهل بطولة هاملت التراجيدية والإجرام المنافي للملك ، وهناك تبرير في خطاطية نايت بالقابل ذي الصفاء والطكة ، إن هاملت المرتدى السنواد يمثل الحب -- السندرية ، والموت - الوعي ضند بلاط مثالي على نحو عبث ، وهناك مقال متأخر هو «زهرة مايو: مقال عن أطروحات الحياة في هاملت» (في الأطروحة الهائلة» تعلق أطروحة أكثر مبالغة : فالشبح ، مخلوق الظلام ، هو الموت ويصمل المسالاد «منوبًا في نفس هاملت» (الأطروحة الهنائلة ، ص ١٠٢) ، وكلوديوس هو «ملك طبب القلب ورائع» (ص ١١٧) وأخيرًا فإن هاملت ولايرتس «الموت سالوعي» و «الحياة – الحماسة» يعارض كل منهما الآخر ، «إن هناك إحساسًا بالتفكير المأساوي ينهي حيرتنا ورؤيتنا غير الحاسمة ، كل جانب يكسب وكل جانب يخسر» (ص ١٢٤) ومقال «هاملت : إعادة نظر» – وقد أضيف إلى الطبعات الجديدة من كتاب «عجلة النار» عام ١٩٤٧ – يقرر بأن المقالين عن (هاملت) «غير دقيقين وتأكيدهما مضلل» ، لكن المقال الجديد ومعظمه مكرس لمسائل مثل هاملت على حافة الجنون ، ومعنى (أن تكون أو لا تكون) وطقوس المبارزة الأخيرة لا تصحح التفسير المضل السابق فيما عدا أنه ضمنيًا يعتبر خيرية هاملت «حقيقية على نصو جزئي» (عجلة النار ، ص ٢١٦) .

والمقالات الأخرى لا تسير في اتجاه قوى ضد المس العام المشترك ، فالمقال عن «فلسفة مسرحية «ترويلوس وكرسيدا» يناقش فلسفة الحب الأفلاطوني في الإطار التقليدي ، ويخلص نايت مرة أخرى إلى وجود ثنائية : «المتجربة المباشرة والشخصية ، الحدس ، اللامتناهي ، اللازماني ضد مفاهيم النظام والنسق الاجتماعي والعقل والعالم المتناهي ومفهوم الزمن »(عجلة النار ، ص ٧٩) وترو يلوس منقسم ، والمقال هو تدريب غريب في وضع الخطاطيات ، وهو أبعد ما يكون عن حدث التمثيلية .

والمقال «(دقة بدقة) والبشارات» يطرح الفكرة المحورية في التميثلية «سامحونا على ديوننا كما نسامع دائنينا» (عجلة النار ، ص ٨٣) ، والدوق هو شخص على غرار المسيح . «إنه مثل عيسى يتحرك بين الناس وهو يعانى من الحزن إزاء خطاياهم ويستمد الفرح من زهرة غير متوقعة للخير البسيط في صحارى الدنس والشدة» (ص ٩٠) ، ويعلق رونالدم فراى بقوله : «إن التفسير يحرف شكسبير عن الإطار الدرامي إلى الإطار اللاهوتي ، رغم أنه حتى ليس لاهوتًا طيبًا ، بل هو بالأحرى نزعة انفعالية مفرطة في العاطفية الجياشة» (أ) ، وليس هناك تناول فضائي يجرى استخراجه ، أو تكون هناك حاجة إليه .

<sup>(</sup>٤) قراى : «شيكسبير والعقيدة السيحية» ، (١٩٦٧) ص ٣٥ .

ومقال «موسيقى عطيل» يطرح التقابل بين النزعة الخطابية العالية عند المغاربة ، والنزعة الساخرة المساخرة المساخرة عند إياجو ، وفي المنظر الأخير نجد أن موسيقى عطيل نفسها تدوّى مع إيقاع نبيل ، وتدفق أغنى من التناغمات ، وانفلات أكثر كلية وأكثر خلواً من الذاتية التخيل عن ذي قبل (عجلة النار ، ص ١٣١) ، «في النهاية يتخذ عطيل موقف مجرد المزهو في استرجاع خدمته الحافلة بالشرف» (ص ١٣٠) ومحاولات إليوت وليفس تشخيص عطيل على أنه بطل تراجيديا مرفوضة هنا من قبل . إنها قراءة الشخصية على نحو جيد شامل رغم أننا قد نشعر بأن التقابل بين مالدي إياجو من «روح النص الباهت عديم اللون وغير المتحدد محاولاً أن يجعل الأشكال المستقرة والمبنية بناء معماريا والملونة على نحو متقن ، وبشكل مستقر في حالة فوضي» والمبنية بناء معماريا والملونة على نحو متقن ، وبشكل مستقر في حالة فوضي» (ص ١٣٠) وقد أطبع به ، وتجرى رؤية ديدمونة في ألفتها وأنوثتها ، واكنها تعد – على نحو اسنا محتاجين إليه – رمزاً شعرياً دمتساوياً مع المبدأ الإلهي» (ص ١٧٠) والعاصفة تسمى رمزاً البركة (ص١٣٠) ؛ ومن ثم يعكس الارتباط المعتاد بين العاصفة ، والشر ، والموضى ، والكارثة .

ومقال «برريس وماكبث» هو مقال في جانب منه مقارنة مباشرة لهاتين الشخصيتين ، وهو يشير إلى تشابهات عقليتهما المنقسمة ، وفي جانب آخر هو دراسة للصور المجازية : العاصفة والدم والحيوانات ويقال لنا إن «تفسير البطل مع بيئة هو فعل رائع من أفعال الشعر» (عجلة النار ، ص ١٥٢) في كلا (ماكبث) و (يوليوس قيصر) ، والنبوءات في كلا التميثليتين تسمح لنايت أن يقول إن «المستقبل هو هكذا يتضح لنا على أنه موجود داخل الصاضر والتتابع الزمني ليست له إلا حقيقة ثانوية» وم ١٥٢) وهي حجة مشكوك فيها بالنسبة للتناول الفضائي ، ومقال «(ماكبث) و (ميتافيزيقا الشر)» يرى الاختلاف الشديد من «يوليوس قيصر» بالنسبة للجو وروح و (ميتافيزيقا الشر)» يرى الاختلاف الشديد من «يوليوس قيصر» بالنسبة للجو وروح التمثيلية ، «الصفة التنويمية والكابوسية للأسلوب» (ص١٦١) الطّكة ، الرعب ، الفوضى ، ولا يكاد يكون هذا على نحو جاد ، إنه نوع الاستثارة المارسة على الأقل ضد هازلت ، لكن الأكثر أصالة هو أن نايت يرى تغيرًا ؛ «فبينما يعيش ماكبث في ضراع مع نفسه توجد تعاسة وسر وخوف : في النهاية — وقد توحد هو والآخرون صراحة مع الشر — يواجه عالم اللاخوف : ، كما أنه لم يعد يبدر شريراً» (ص١٧١)

ويتحدث نايت حتى عن «أنشودة النصر حيث إن ماكبث - الكون وقد ناضل صنعًداً في الظلام - يصدعه الآن إلى النورانية» (ص ١٧٤) ويفسترض نايت أن هذه هي لحظة القارئ التي يتخلى عندها عن فلسفته الأخلاقية للعتادة.

ومقال «لير وكوميديا فن الزخرفة البشعة» يطرح قضية جميلة بالنسبة (الكوميديا المروعة) الملك لير (عجلة النار ، ص ١٩٢) ، «إن لب التعثيلية هو العبث ، الإهانة ، التنافر» (ص ١٨٤) «إن نهاية كورديليا مرعبة وقاسية ، قاسية على نحو غير ضرورى والرعب البشع في التعثيلية» (ص ١٩٠) وهو يحذر ضد «إضغاء الطابع العاطفي الانفعالي على الرعب الكوني للتمثيلية» (ص ١٩٢) والبحث التالي «كون لير» يطور هذا التصور ، في مواجهة للنظر الأخير فإن أي تعليق تفصيلي التكفير التطهيري، التطهيري، الساعور الروحي ، ليس إلا اللاعقلانية المتردية الطنانة» (ص ٢٢٣) «إن الشاعر يتمسك بالشعور بالجور الشامل حتى اللحظة المرعبة الأخيرة التراجيديا» (ص ٢١١) وأكن مما هو غريب أننا نجد الكثير في اتفاق مع نزعته في تبييض كلاديوس ، ونايت يعتقد أن هناك الكثير الذي يجب أن يقال عن جونريل وريجان (ه) ، وإدموند هو أشد يعتقد أن هناك الكثير الذي يجب أن يقال عن جونريل وريجان (ه) ، وإدموند هو أشد إن ريجان وجونريل «بموتان على الأقل خلال مسألة الحب – حب إدموند» (ص ١٩٠٠) البعض ، وإدموند بعبن يواجه عقابه المستحق .

والمقال «رحلة الكراهية: مقال عن مسرحية (تيمون الأثينى)» قد فعل الكثير لجذب الانتباء لهذه المسرحية المهملة ، ونايت الذي لا يقرّ بالحكم على الأعمال يسميها «أعظم مسرحيات شكسبير الكئيبة أسْتَذُةً في فنها على نحو متعمّد» ، و «الطراز الأكبر ومعيار كل التراجيديات» (عجلة النار ص ٢٤٠ – ٢٤١) «بالنسبة لهذه التمثيلية يعد هاملت وترويلوس وعطيل وليرواتمين وعيًا ذاتيًا وعلى نحو كلى ، إنها تشملهم جميعًا وبتجاوزهم» (من ٢٥٩) والانقلاب الفجائي من الحب إلى الكراهية هو بالنسبة لنايت

<sup>(</sup>ه) في مسرحية «الملك لير» فإن جونزيل وريجان هما أكبر بنات الملك ، وإدموند هو ابن الزني للإيرل جلوستر . (المترجم)

«لحظة تراجيدية رشيقة ومرسومة بدقة وجريئة ومخيفة للغاية» (ص ٢٤٢) على نحو ليس موجوداً في أي موضع آخر في كل شكسبير ، «هذه العظمة التي لا تتراجع هي شيء أعظم من الغضب الأعمى عند عطيل أو الجنق المتردد عند الملك لير» (ص ٢٤٣) «إن المياة والموت قد تبادلا معنى كل منهما بالنسبة له ، وهو الآن يتحدث عن التناقض الظاهري الذي هو في قلب كل تراجيديا» (ص ٢٥٥) إن استرداد مسرحية (تيمون الأثيثي) لجعلها في الصدارة أصبح اهتمام حياة نايت المندة ، وهو نفسه يمثل تيمون في كلا تورنتو وليدز ويستخدم هذا دائمًا على أنه المثل الساطع لاقتراحه المعروض في كتاب «مباديء الإنتاج الشكسبيري» (١٩٣٦ ، وقد أعيد تسميته على أنه الإنتاج الشكسييري ، ١٩٦٨) وعلى عكس الافتراض الشائم فإن نظريات نايت عن الشكل الفضائي يقتضي عرضاً جامداً غير مسرحي لتمثيليات شكسبير ، وأنها مجرد خيالات معروضة في الكتب ، ولقد مارس ثايت الأداء الشعري وتحدث وابتكر المناظر وواضح أنها أقرب شبها المنتجات الأسلوبية عند هربرت بيريوم – ترى أن إنوارد جوريون كريج ، وهناك كتاب للصور اسمه «رمن الإنسان» (١٩٧٩) يظهر نايت كممثل ، وهو يكاد يكون عاريًا في أدوار شكسبيرية لتصوير نظرية متطورة عن التعبيرات الجسدية المستمدة من نسق مالدي فرنسوا داسارت ، وروداف شتينر من (التعبير الجسدي الموسيقي) وهو نسق الرقص يستلهم الخوارق .

وينتهى كتاب «عجلة النار» بمقالين: «التشخصين الرمزي» و «الميتافيزيقا الشكسبيرية» وفيه نجد أن «ميتافيزيقا الرمزية» (ص ٢٠٩) تتقلّص إلى خطاطية صارمة ، ويميز نايت اللاواقع المفارق لتجربة ماكبث عن الواقعية الخالصة أو النزعة الطبيعية في (الملك لير) والواقعية المفارقة لمسرحية (أنطونيو وكليويترا) (ص ٢٩٣ – ٢٩٣) والواقعية المفارقة هي جماع النوعيين الأوليين «والأحوال الثلاثة مرتبطة (بالشر والكراهية والحب) أو الخوف والمعرفة وإدراك (الواقع) بأسمع وأعمق تضمينات الكلمة» (ص ٢٩٤) ، ويتعجب المرء ما إذا كان هذا ميتافيزيقا ، وكيف يميز هذه النزعات اللواقعية عن النزعات اللاواقعية .

لقد وصفت كل مقال في كتاب (عجلة النار) لكي أحبط الاعتراض الذاهب إلى أن هناك أجزاء مهمة فحسب سواء كانت حسنة أو سيئة قد جرى التقاطها ، وكي أتجنب ضرورة وصف الكتب العديدة التي توالت في عمل نايت المفرط في الإنتاج . إن كل كتاب يمثل المناهج نفسها ويصل إلى النتائج الرتيبة نفسها ، وهناك بعض الفقرات التي تحيى ببساطة المنهج الاستثاري القديم ، ويمكننا أن نسأل : ما الذي تحقق بالقول إن «أسلوب (عطيل) يشبه فحمة متقدة كبيرة ، وإن مسرحية (ماكبث) تتخللها الشرارات المتطايرة من السندان ، ومسرحية (لير) صاروخ ، ومسرحية (تيمون الأثيثي) أشبه بالفوسفور الذي يتحول إلى شعلة في المحيط الاستوائي ؟ وإن مسرحية (أنطونيو وكليويترا) تشبه الفتيل الكهريي المتوهج الرفيع ، والذي يلتحم باضطراد مم أشد النيران تأجِحًا » (الأطريحة الهائلة : تفسيرات أخرى لتراجيديات شكسبير تشمل التمثيليات الرومانية ، ص ٢٠٤) ، وهناك مقالات أخرى تجمع أمثلة على كلمات أو عبارات أن تكون ذات دلالة وغالبًا ما تكون أبجدية مهنية : وهكذا وهو بناقش مسرحية (أنطونكِو وكليويترا) يعطينا قائمة بالكلمات ذات الأصوات اللينة الرقيقة أو الأنثوبة والتي ليست حتى دقيقة مثل «النار ، الطين ، النيل ، التنوع» (ص ٢٠١) ثم يشار إلينا بقوائم مطولة من المراجع عن (الذهب) و (الإمبراطورية) إلى الأسماء الجغرافية إلى إشارات إلى البحر والحياة ، «الثروة ، القوة ، القوة العسكرية ، العظمة المادية» تتممها قائمة من الصور الشيقة ، والتي في موضع آخر في البحث نفسه توصف بالأحرى وصفًا غريبًا ، وإن الحسمّى ليس مائلاً بشكل حسمّى . إن وسيط الشاعر إنما يصفى كل ما يلمسه كما لوكان الكل قد أصبح نحيلاً ، ومع هذا يجرى التوضيح من خلال ذروة بصرية جديدة» (ص ٢٠٠) وبعد موضوع الحب يتناول نايت موضوع الموسيقي ويركز ويؤكد على «النزعة الإنسانية الكلية الصورية» بصفة خاصة مهما يكن ما يعنيه ذلك الإرداف الخلفي في التمثيلية ، «وهكذا سوف نتقدم نصو المعرفة لماذا ويأي معنى أن هذه التمثيلية ليست مجرد قصة جندي سقط ، بل بالأحرى هي أرض ساحرة للخيال تتحقق وتنتصر ، رؤية فروسية جرى التعبير عنها في إطار سعى الإنسانية السحب» (ص ۲۲۷) .

وبستهدف مقالات أخرى - على الأقل عرضاً - أن تتقل مزاج أو مناخ تمثيلية وغالباً يحدث هذا بمصطلحات تصويرية مثيرة ، وهكذا نجد مسرحية (كوريولانوس) تتعارض مع «النزعة الكلية المتسعة» لمسرحية (أنطونيو وكليوبترا) . «إننا محدولون بجدران المدينة ، والمدن هنا معدنية ، وعالمنا محاصر محبوس محاط بجدران قاسية ؛ وهذا التضييق مع إيماء بالشدة مغروس بشكل عميق في أطروحتنا» (الأطروحة الهائلة ، ص ١٥١) أو حتى عبارة أكثر اعتصاداً على التصوير «هذان الاثنان : قواومينا وكوريولانفس قد أحبا على نحو ضيق ، إقليميًا ، وسط الأسقف المبلطة الرمادية ، والمواسير والأنابيب والأسقف والجدران الصخرية لهذا الوسط المعدني الحضري الاستثنائي» (ص ١٩١) .

والمنهج الثانى: تراكم الأطروحات والكلمات، إنّما يهيمن على معظم الكتب المتأخرة التى تتجاوز التركيز الأصلى على شكسبير، فهناك مقالات عن ليلًى وويسترفورد ويالطبع عن مارلرور؛ والذى خلال كتابات نايت المحمومة بالوطنية إبان الحرب تبدو وهى تشير إلى «ألمانيا النازية دونما خطأ» بسبب نزعته السادية (شعراء العمل، ص ١٤٣) على نحو احتشاد الملائكة الهابطة في (الفريوس المفقود) وهي تتأمر للانتقام «ليست على عكس التجميع الاشتراكي القومي» (ص ١٤٤) وهتار يشبه شيطان ملتون، «إن زعماء الشيطان المختلفين مواوخ العنيف وبليال المحترف ومامون وبيلز بوب لهم مقابلون أشداء في أبناء هتلر» (ص١٤٥) وهناك كتاب صغير شامل «الزيتون والسيف» (١٩٤٤) مكرر اشكسبير على أنه «شاعر الملكية» (أعيد طبعه في ، «الزهرة الملكية ، ص ٨) ، «إن القرابة ذهبية ، وعمل شكسبير حي في زمننا على نحو ملوكي (الزهرة الملكية ، ص ٨) ، ويصف وعمل شكسبير حي في زمننا على نحو ملوكي (الزهرة الملكية ، ص ٩٠) ، ويصف نايت كل أعماله إبان الحرب على أنها «تستخدم شكسبير لتحديد معني التاج لنا اليوم» (ص ٢٧٤)) .

والكتاب عن الكسندر بوب «غار السلام: عن عبقرية الكسندر بوب» (١٩٥٤) أعيد طبعه باسم: شعر بوب عام ١٩٥١) يبنو لى بالرغم من بعض المبالغات أكبر الكتب الرزينة المهتمة بالنص في الأعمال المتأخرة؛ وهذا التفسير لكتاب (مقال عن الإنسان) نشر أولاً في الشعلة المتبادلة عام ١٩٣٩) يمكن تطويره وظهوره في طبعة

ماينارد ماك ، والتعليقات على الحصر عند بايرون مع بور أو عن «معبد الشعلة ؛ والذي لا يلم بالتناول (الفضائي) غالبًا ما يضوّى، الأمور ، رغم أن نايت يضفى غموضاً كبيراً ويالرغم من أن بوب «يقدم ما ربّما يعد الأكثر قيمة في كل البصائر : رومانسية متناسقة» ويتم المتوصل إلى هذا من خلال :

- (١) شعور بالحياة الدائمة الربيع في الطبيعة والمعجزة المستمرة للوجود
  - (٢) شعور مهيمن بالكل الكوني» (غار السلام ، ص ٤٦) .

ولكن لماذا الإقرار بأن على التناقض بين الخير والشر أن يعد أيضًا محوريًا في تفسيرات نايت بيدو لغزًا على غرار أن الرواقيين وشيشرون كلهم ليسوا رومانسيين تمامًا .

والجديد أيضًا التطبيق التفصيلي على الشعراء الرومانسيين الإنجليز، ويصفة خاصة نجد أن هناك مطالب كبيرة قد وضعت على كاهل تفسير نايت لقصيدة كواردج (كوبلاخان) والحمامة جرت قراعتها على أنها رمز الكلية التي توفق بين أضداد الحار والبارد ، الشمس والثلج ، والحديقة و «الهوة الرومانسية العميقة» تظهر مرة آخر من الثنائية ، فهناك الطبيعي والمصطنع وغير المحدد ضد المُحْكَم ، والمقدس ضد الدنيوي ، والمفكك ضد المبنى ، وهكذا دواليك ، وكوبلاخان نفسه يصبح الرب (القبة الحافلة بالنجوم : دراسات في شعر الرؤية ، ص ٩٣) ، والتقنية نفسها لرصد الأضداد والتوفيق بينها يطبق على وردورث (أساسًا على «سكان الحدود»)(١٠) ، وشيلي وكيتس والكتب الثلاثة عن بايرون تتباين : «زواج لورد بايرون» (١٩٥٧) هي حجج تم طرحها بعد تنقيب شديد عن دواعي انفصال بايرون ، وليست القضية بوضوح قضية اتهام بارتكاب المحارم بل الجنسية المثلية والرنيلة الفاحشة ، وكتاب «لورد بايرون : الفضائل المسيحية» (١٩٥٧) هو احتفاء شديد : بشخصيته ودينه وفلسفته الأخلاقية ، بينما المسيحية» (١٩٥٧) هو احتفاء شديد : بشخصيته ودينه وفلسفته الأخلاقية ، بينما أن بايرون وشكسبير» (١٩٦٦) يجمع الأدلة على اهتمام بايرون بشكسبير ، ويزعم أن بايرون كان «الدراما الشكسبيرية مجسدة» لقد كان «بالتناوب أو في وقت واحد أن بايرون كان «الدراما الشكسبيرية مجسدة» لقد كان «بالتناوب أو في وقت واحد

<sup>(</sup>٦) هي تراجيديا أوردزورث ألقها هام ١٧٩٥ - ١٧٩٦ . (المترجم)

هاملت ، ويك ، وماكبت ، وفالستاف ، وأنطونيو ، وتيمون ، ويروسيرو» (بايرون وشكسييس ، ص ١٣) ، ويصل نايت إلى ثرى العبث عندما يكرر قوله السابق إن «بايرون هو الشخصية البرومثيوسية التالية في التاريخ الغربي بعد المسبح» وهو بدافع عن هذا بالتساؤل: «هل يمكن لمحك مثل هذا الزعم أن يكون معقولاً على نحو أكبر عما كان يجِب أن يكون المسيح الجديد في حقبة عصر نهضتنا تجسيداً يتضمن – على نحق لا يتضمنه ديننا - كلا الكنيسة والسياسة للدراما الشكسبيرية ؟ هذا هو ما أبيُّنه بالنسبة لبايرون عما كان عليه» (ص ٢٢) ، «إن بايرون يلخص ويجاوز الشخصيات الكبرى في الماضي وهو انطاعاتة فاصلة نحو المستقبل، وهو يشير إلى إبسن ونيتشــة» (ص ۱۹) ونايت – بلاشك – يعرف حياة بايرون وعمله بشكل صميمي ويقوم بعملية مسح بعض السحر الجميل الذي مارسه حتى مع خرافاته الوهمية الإسقاط النفسي والاستبصار والأشباح والسحراء غيراأن نابت بظهر أبضاً حساسية مرعبة بالنسبة الهوة بين شكسبير ويايرون ولا يوجد إحساس بالزهو والاستنتاج لكثير من نظم بايرون وأعماله الدرامية، وإن الاهتمام بالخوارق والسحر دفع إعجاب نابت أيضًا إلى كاتبين معاصرين: جون كووير بويز، وقد كرس له كتابًا بكامله (المبحث الزاهر ، ١٩٦٤) وفرنسيس برى الذي يعده «أعظم الجميع الذين كتبوا في القرن الراهن» (القوى المهملة: مقالات عن أدب القرنين ١٩ ، ٢٠ ، ص ٤٧٦) ، لكن هذه الأمور التمركزية الذاتية وخيط الخوارق لا يجب أن تطمس قوة تفسيراته الشكسبيرية -المبكرة التي أثرت بقوة على النقاد المتأخرين من أستال ل . س ، نابتس ، روبرت هئليمان وتلميذه هو في تورنتو : نورثروب فراي .

## المصادر والمراجع

- Myth and Miracle: An Essay on the Mystic Symbolism of Shakespeare (1929).
- Reprinted in The Crown of Life.
- The Wheel of Fire: Essays in Interpretation of Shakespeare's Sombre Tragedies, introduction by, T. S. Eliot (1930). Cited as WF.
- The Imperial Theme: Further Interpretations of Shakespeare's Tragedies, including the Roman Plays (1931). Cited as IT.
- The Shakespearian Tempest (1932). Cited as ST.
- The Christian Renaissance with Interpretations of Dante, Shakespeare and Goethe (1933). Cited as CR.
- Principles of Shakespearian Production with Special Reference to the Tragedies (1936).
- The Burning Oracle: Studies in the Poetry of Action (1939).
- The Starlit Dome: Studies in the Poetry of Vision (1941). Cited as SD.
- The Olive and the Sword (1944).
- The Crown of Life: Essays in Interpretation of Shakespeare's Final Plays (1947). Cited as CL.
- Chrits and Nietzsche: An Essay in Poetic Wisdom (1948).
- Lord Byron: The Christian Virtues (1952).
- Laureate of Peace : On the Genius of Alexander Pope (1948). Reprint ed., The Poetry of Pope (1954), cited as PP.
- The Mutual Flame : On Shakespeare's Sonnets and "The Phoenix and the Turtle" (1955).
- Lord Byron's Marriage : The Evidence of the Asterisks (1957).
- The Sovereign Flower: On Shakespeare as the Poet of Royalism (1958). Cited as SF.

- Ibsen (1962).
- The Golden Labyrinth : A Study of British Drama (1962).
- The Saturnian Quest : A Chart of the Prose of John Cowper Powys (1964).
- Byron and Shakespeare (1966). Cited as BS.
- Poets of Action (1967), Cited as PA.
- Shakespeare and Religion: Essays of Forty Years (1967).
- Neglected Powers: Essays on Nineteenth and Twentieth Century Literature (1971). Cited as NP.
- Shakespeare's Dramatic Challenge (1977).
- Symbol of Man : On Body-Soul for Stage and Studio (1979).
- Shakespearian Dimensions (1984).
- D. W. Jefferson, ed. The Morality of Art: Essays Presented to G. Wilson Knight by His Colleagues and Friends (1969). Contains bibliography and Francis Berry's essays, "G. Wilson Knight: Stage and Study."

A biography by John E. Van Domelen is announced as forthcoming.

هربرت رید ( ۱۸۹۳ – ۱۹۹۸ )

لقد كتب هربرت ريد الكثير - يوجد على الأقل ثمانون عنوانًا الكتب في الببليوجرافيا الخاصة به - عن بعض الموضوعات التي تمتد من القصائد والسير الذاتية والروايات والكتب عن الفن وعن التربية الفنية والفنانين الأفراد مثل سيزان وبول كلى وهنرى مور إلى النقد الأدبى ، والنقد - وهو لا يشكل سوى نأمة من نشاطه - قد طرأت عليه تحولات عنيفة : من مشاركة مبكرة في حركة التصوير الشعرى عبر الولاء الكلاسيكية عند.ت . إ . هوام وبوند وإليوت إلى انقلاب إلى الرومانسية ، والذي يشمل الدعوة إلى (السريالية) وارتباطات مع عديد من الفلاسفة المتباينين نتيشه ، برجسون ، كروتشه ، سانتايانا وأحيانًا الماركسية وحتى التوماوية الجديدة ، والكتب تمتوى مقالات يعاد تقويمها أحيانًا في شكل متغير من مجموعات أسبق ، وهي تتباين ويظهر عقابًا تناقضات متنافرة وتستجيب لسلطات عابرة وميتة في الفالب ، وشكل العرض قد غالبًا تناقضات متنافرة وتستجيب لسلطات عابرة وميتة في الفالب ، وشكل العرض قد الصور القلمية الصغيرة أو العروض التحليلية ، وكلها جرى نثرها بشكل جيد وهي واضحة ومباشرة و (مخلصة) حيث إنه قد بث الإخلاص على أنه مبدأ هاد في الحياة والفكر ، ويمكن للإنسان أن يستبعده على أنه انتقائي ، وهو تشخيص تقبله مسرورًا والفكر ، ويمكن للإنسان أن يستبعده على أنه انتقائي ، وهو تشخيص تقبله مسرورًا وربة الشعر العاشرة ، ص ٢) ،

زيادة على ذلك من المكن الدفاع وعن نظرته الأساسية على الأقل في مرحلة أكثر كتاباته تأثيرًا: «وردزورث» (١٩٣٠)، «الشكل في الشعر الحديث» (١٩٣١) و«معطف متعدد عن شلى» (١٩٣١) و«مقالات مجموعة في النقد الأدبي» (١٩٣٨) و«معطف متعدد الألوان» (١٩٤٥) ويلغ الذروة في «الصوت الصادق الشعور» (١٩٥٨) والذي يلخص الكثير من إنتاجه الأسبق، وريد يسمّى «رد اعتبار الرومانسية وصفًا دقيقًا لأغراضه» (مقالات مجموعة في النقد الأدبي، ص ١٦٣)، وهو تغنيد واضح لاهتمامه المبكر بالتوماوية وجوليان بندا ومنتقص ابرجسون الذي كرس له كتابًا صغيرًا قبل هذا بسنوات قليلة (١٩٣٠) والرومانسية عند ريد تعنى الفن كله ؛ أي «اللاعقلاني جوهريًا» (ص ١٣٤) «الصوت الحق الشعور» حسب عبارة الشاعر كيتس، ويترتب على هذا أن الفن هو تعبير عن الشخصية التي يميزها ريد بحدّة عن الطابع ومكتوبة بشرط النشوة (ص ١٩٢١)، وإقد أصبح ريد لفترة مدافعًا عن السريالية ويبدو الشعور على أنسه

«وسبيط بين الحلم والواقع» (ص ١١٥) والشخصية تقتضى الإخلاص ، ولا يجب خلط هذا بالتلقائية وهو الحجة الرئيسية في المقال المتأخر الذي عنوانه «عبادة الأخلاص» (١٩٦٨) وبينما الفن هو غير عقلاني وسيرورة الإبداع لا شعورية فإن ريد وجد - منذ فترة مبكرة جدًا - ما يعد أداة عقلانية للنقد : التحليل النفسى ، أولاً مستمد من فرويد ومتأخرًا مستمد من س . ج . يونج مع تأكيده على اللاشعور الجمعي وطرز التخيل الإنساني ، والمقال المبكر «التحليل النفسي والنقد» (١٩٢٤) (في : العقل والرومانسية ، ص ۸۲ – ۱۰٦) لا يزال مترددًا بشدة بشأن قيمة التطيل النفسي للنقد (ص ۸٦) والكتاب عن وريزوري منشغل بالتفسير السيكولوجي لتدهور وريزورث كشباعراء وهوامن الناحية الفنية الدقيقة لا يكاد بكون فرويديًا ويونجيًّا ، ويذهب ريد إلى أن وردزورث لديه شعور مرضى وندم على عمله مع أنيت فالون مما أدى في النهاية إلى جفاف الشعور وهذا أفضى إلى جفاف منابع قدراته الشعرية ، وبينما ينجح ريد في تأسيس حالة الشعور بالندم فقد ظل غير واضبح كيف أمكن لوردزورث أن يؤاف أشهر أشعاره بعد سنوات عودته من فرانا ، ولما لم تنهر قدراته الشعرية إلا بعد حوالي اثنتي عشرة سنة . والمقال المطول «دفاعًا عن شلى» (١٩٣٦) الموجه ضد انتقاص إليوت يعكس بالأحرى ردّة غير مجبّدة على شخصية شلى ؛ حيث يورد ريد نرجسية شلى التي تطورت آنذاك إلى جنسية مثلية لا شعورية ، وهذه بدورها تشرح انشغاله بموضوع المحارم ، والأكثر اقناعًا أن ريد يدافع عن تناسق فلسفة شلى ، مركب من جوبوين وأفلاطون (الصوت الصادق الشعور ، ص ٢٥٩) والذي لم يجده شلى غير متصارع .

وهذه الدفاعات النفسية الضعيفة عن وردزورت وشلى ازداد سوء وضعها في كتابات ريد بمحاولات لصياغة علم جمال عضوى مستمد – إلى حد كبير – من كواردج ، والشكل العضوى يجرى تصبوره على أنه «تأثير طبيعي لتكامل الشاعر» (الصوت الممادق الشعور ، ص ٩) ، وريد في اختلاف – عن كثيرين من تلامذة كواردج الذين مجنوا أصالة كواردج – واع تمامًا باعتماد كواردج على شلنج وأوجست فلهلم شلجل ، بل لقد طبع حتى ترجمة لفطبة شلنج «حول علاقة الفنون التشكيلية بالطبيعة» (١٨٠٧) (في ملحق كتاب : الصوت الصادق الشعور ، ص ٣٢٣ – ٣١٤) والذي هو أنموذج البحث المسمى (عن الشعر والفن) ، والذي يُدرج كما لو كان التعبير المحورى لكواردج

عن النظرية ، وريد يطبق أو على الأقل يظهر كنيف أن النظرية تنطبق على وردزورث وكيتس وهو بكنز وهوتيمان و د . هم . لورانس حيث إنه يريد أن يقف أثر تراث متعاقب إلى خط إليوت الكلاسيكي ، وهو يقول « لا يوجد تراث أنبي واحد ، بل يوجد العديد من أشكال التراث، وعصره ليس رومانسياً وليس كالسبكياً (مقالات مجموعة من النقد الأدبى ، ص ١٢٢) وأحيانًا يحل ريد محل القسمة الكلاسيكية - الرومانسية التصويري ضد الاستعاري ، وشكسبير وشلي وبليك هم من أصحاب النزعة التصويرية ؛ ودريدن ، وبوب ، ووردزورث هم شعراء يقوم شعرهم على الاستعارة (ص ٧ - ١) وهي قسمة تتعارض مع القسمة الكلاسيكية – الرومانسية ، وريد يستشعر بقوة روابطه القديمة بالنزعة التصويرية وهيوم الذي يفرط في تقديره الغاية وياوند ، وكذلك الشعر الاستعاري المفهوم بالمني الذي عند إليوت على أنه «استيعاب انفعالي للفكر» (ص ۷۱) ، وهو يتصبوره على نصو غريب للغاية على أنه « (صبعب) جداً » وحتى «صبيرورة (جافة) بالضرورة» (ص ٨٦ - ٨٧) ، وفي هذا السياق يدافع ريد عن الالتباس أن الغموض في الشعر ، وشعر ما لارميه وشعر فاليرى له قيمة إيجابية ، وعلى الشاعر أن يبتكر الكلمات ويخلق الصبور «عليه أن يُخاشن معاني الكلمات ويفردها» (ص ١٠٠) «إن القصيدة لها وجود ضروري وخالد ، إنها منيعة إزاء العقل ، وإذا لم يكن لها أي معنى مكتشف فإن لها قوة لا مثيل لها» (ص ١٠٠) .

ولحسن العظ فإن معظم نقد ريد التطبيقي يظهر بصعوبة أي أثر لهذا النوع من النزعة الالتباسية يمكنه أن يكون كاتب مقال وفق تراث هازات أو باجوت الذي يحظي بإعجابه الشديد ، وهو يناقش برزانة عقل وأشجان العديد من كتاب النثر ، ونادرًا ما يغوص في المسائل الفنية ، وإن كان هناك كتاب مبكر مخصص من أجل «أسلوب النثر الإنجليزي» (١٩٢٨) ، ففيه نجد مستعا للموضوعات التقليدية البلاغة مع تحذير يذهب إلى أن «كل أنواع البلاغة تصبح براهين على عبقرية أصيلة إلا طالما أنها تتعدل من جراء العاطفة السائدة لدى الكاتب» (ص ٢١٥) ، إن «التعبير البناء النثر» يتعارض مع «التعبير الإبداعي الشعر» : ففي الشعر – وبمصطلحات يبدو أنها مستمدة من مع «التعبير الإبداعي الشعر» : ففي الشعر – وبمصطلحات يبدو أنها مستمدة من ألفيلسوف الإيطالي المعاصر كروتشه – «فإن الفكر هو الكلمة والكلمة هي الفكر» (ص ١٠ - ١١ من التصدير) ، ويخشي ريد من «خطر الانحراف الشديد البحث الفني، تحايل معاني التعبدير» (مقالات مجمدوعة في النقيد الأدبي ، ص ١٢٥) .

وفي هذه المناقشة لرواية «تريسترام شاندي» للورانس سترن ، بالتعاطف مع زميل من رجالات يوركشاير لا يقول ريد شيئًا مهما يكن عن فنياتها أو تأليفها أو انعكاسها الذاتي مما جذب مؤخرًا الانتباه على أنها المثال الأول للرواية المكتوية عن فن كتابة الرواية ، وريد مهتم فقط بموقفه وتحليله للمشاعر التي جعلته «المبشر بكل الرواية السيكولوجية» (ص ٢٠١) ، وكذلك مقاله عن سويفت مهتم أساسًا بمحاولة تحديد النغمة السائدة ؛ والتي يجدها ريد «تهكمية» ، وليست ساخرة أو استهزائية (ص ٢٠١) وهناك مقالات رائعة عديدة عن هنري چيمز تمدح للغاية الحقبة المتأخرة و «العقلية الأخلاقية البارعة لعصرنا» بالتطبيق على رواية «الطاسة الذهبية» (رية الشعر العاشرة ، ص ١٩٠٧) وتسامح ريد وتقديره عريضان : وهما يمتدان من مالوري إلى هنري ميلر ، والذي يجده مُهمًا حيث إنه يدافع دائمًا عن التمرد والفوضى وماكس شتيرنر رغم أنه هو نفسه عاش كنبيل ريقي في يوركشاير وبقبل الفوسية .

لكن ريد شعر بأنه أساساً شاعر وكتب بأكبر حماس عن الشعراء ، ولقد ساعد على الاهتمام بالشعراء الرومانسيين الإنجليز وعلّق بشكل جيد عن قصيدة «استهلال» لوردزورث ، وقصائد كيتس ، ومسرحية «برومثيوس طليقًا» لشلى ، ولقد فعل الكثير ليثير الاهتمام بهويكنز ؛ والذي أعجب ينظرياته وتجاربه في الوزن ، وكان معلقًا رائعًا على ييتس وباونس إليوت وكذلك الشعراء الأمريكيين ، وهو يستطيع - على سبيل المثال - على ييتس «أفران العب» ، وقدم حجمًا أن يفحص بإمعان النسختين المختلفتين لقصيدة ييتس «أفران العب» ، وقدم حجمًا لإثبات تفضيله النص الأصل على التعديل المتطرف (معطف متعدد الألوان ، ص ٢٠٨) أو يستطيع أن يحتج بشدة ضد فرز الشعر الأمريكي عن الشعر الإنجليزي مؤمنًا «بالكلية الأنجلوساكسونية الكبيرة» (ص ٢٨١) .

ومن الناحية المبدئية فإن ريد ناقد جيد في تراث القرن التاسع عشر ؛ فهو يعرض علم جمال عضويًا على نحو أكثر وضوحًا مما يستطيعه كواردج نفسه وتعبير مباشر عن الشعور منددًا بما شعر به على أنه «كتابة مائعة» غير جماليه ومجردة ، شعر القرن الثامن عشر ويبساطة أي شيء يبدو له ابتكاريا وهو متشوق وهو يقدم أنمونجًا مجردًا ؛ ولهذا دعا إلى الشعر الحر الذي بدا له الشكل المخلص الوحيد للشعر الحديث (مقالات مجموعة في النقد الأدبي ، ص ١٠٩) ، وهذا هـو السبب الذي دفعه إلى أن

يريد الشخصية ، ويؤمن بالإسهام كتقطُّع ضروري متداخل للعبقرية (الشكل في الشعر الحديث ، ص ١٩) ، ولكن بينما نجد أن هذه النظريات والأفضليات تبدو فردية تمامًا فإن ريد على وعى تام بالرسالة الاجتماعية للفن : وهو بينو مثل أستاذه الذي يعجب به أيما إعجاب رسكين، أو غالبًا مثل وأيم موريس ، وهو يستطيع أن يدرج جورج اوكاتش ويعتقد أن ماركس وفرويد قد عملا من أجل هذه الغاية نفسها (معطف متعدد الألوان، ص ٢١٨) : تكامل الإنسان ، وهو مثل كروبتشه يقلل من شأن التفرقة بين الفنون ، وهو برسم توازيات بين الشعر الإنجليزي وفن التصوير ، ويربط وردزوري بكونستابل ، وبربط كيتس بتيرنس ( دفاعًا عن شلي ومقالات أخرى ، ص ٢٣٦ وما بعدها ) ؛ وهو يتجادل ضد كتاب «اللاكوؤون» السنَّنج . لا يوجد إلا تخيل واحد «سواء كان الرسم أو الشعر فإن الأمر لا يهم» (ربة الشعر العاشرة ، ص ١٧٢) ، والتعاطف الوجداني هو كلمة السر عند ريد كناقد (معطف متعدد الألوان ، ص ٣٢٦) والتعاطف الوجداني بالنسبة له يعني إسقاط النزعة العقلانية على فن الشعر والفلسفة ، وهناك يحث كامل مخصص لتغيير ثنائية ديكارت (مقالات مجموعة في النقد الأدبي ، ص ١٨٣) ومدحه الكتاب الفياسوف الدنماركي كيركجور «من أجل اختيار الذات» (معطف متعدد الألوان ، ص ٢٤٨) والاهتمام بالوجودية ، والتعاطف الوجداني يتسم ويصبح اجتماعيًا وكلبًا في كتابات ريد المتعبددة المجسلدات عن «الفسن والمجتمسم» و «التربية من خلال الفن» حيث لا يشكل الأدب سوى بند وأحد من خطاطية سخية وغالبًا طوبوية لجعل الفن مرة أخرى – كما يعتقد أن يكون على نحو ضروري – عاملاً جوهريًا في السعادة الإنسانية .

## المصادر والمراجع

- Reason and Romanticism (1926). Cited as RR.
- English Prose Style (1928).
- Phases of English Poetry (1928).
- The Sense of Glorg (1929).
- Julien Benda and the New Humanism (1930).
- Wordaworth (1930).
- Form in Modern Poetry (1932). Cited as FMP.
- In Defense of Shelley and Other Essays (1936). Cited as IDS.
- Collected Essays in Literary Criticism (1938). Cited as CELC.
- A Coat of Many Colours (1945). Cited as CMC.
- The True Voice of Feeling (1953). Cited as TVF.
- The Tenth Muse (1957). Cited as TM.
- Poetry and Experience (1967).
- The Cult of Sincerity (1968).
- Hans Walter Hausermann. Studien zur englischen Literaturkritik 1910-1930 (1938). Has a substantial chapter on Read, pp. 164-200.
- Henry Treece, ed. Herbert Read: An Introduction to His Work by Various Hands (1944). Contains translation of Hausermann's chapter.
- Robin Skelton, ed. Herbert Read: A Memorial Symposium (1970). Contains Kathleen Raine's "Herbert Read as Literary Critic," pp. 135-57. Excellent. Full bibliography.
- Worth Travis Harder. A Certain Ordre: The Development of Herbert Read's Theory of Poetry (1971).
- George Woodcock. Herbert Read; The Stream and the Source (1972).

## کریستوفر کودویل ( ۱۹۰۷ – ۱۹۳۷ )

قد يبدو مما يدعو للدهشة أن أناقش كريستوفر كودويل – اسم الشهرة اسانت جون سبريج – في هذا السياق ، وكتابه «الوهم والواقع» (١٩٣٧) يعد أول وثيقة مهمة في الماركسية الإنجليزية ، ولا يوجد أدنى شك في ولاء كوبويل للحرب الشيومي ، لقد عمل في فرع بولار (شرقيُّ لندن) من ١٩٣٥ إلى ديسمبر ١٩٣٦ قبل أن يلتحق بالفيلق الدولي في إسبانيا حيث قُتل دفاعًا عن مدريد ، لكن كتابه بعد وفاته رغم إطساره وبلاغته الماركسيين من ناحية علم الجمال والنقد الأدبى هو جزء من الحركة التي تعتبر مم إ . أ . ريتشارين الشعر «غير عقلاني» (الوهم والواقع ، ص ١٢٩) ، وإنه مليء «بالرمزية الداخلية إشارة إلى وجهات النظر الانفعالية، (ص ١٣١) دعيني ، دُلتي، (ص ١٣١) ، «نوع من الحلم المقلوب» (ص ٢١٣) ونظرية كوبويل عن مولد الشعر هي شطح خيالي عن أمنول الفن ، وهو يحيى الأسطورة القديمة عن الوحدة الأصلية للفنون : الرقص ، والشعر ، والموسيقي قد خلقت لجعل المحاصيل تنمو «في الاحتفال الجمعي حيث وأد الشعر فإن العالم الخيالي الشاطح للشعر يتنبأ بالحصاد، وبهذا يجعل الحصاد المُفيف ممكنًا» (ص ٦٩) «وبهذا الوهم فقط يمكن أن يصبح واقعًا ، ولا يوجد على نصو آخر ، فبدون الاحتفائية الخيالية التي تصور الأجران وهي حافلة بالحبوب ، فإن اللذة والمباهج الخاصة بالمصاد تجعلان الناس لا يواجهون العمل الشاق الضروري لإبرازه إلى حيِّز الوجود» (ص ٢٠) . إن الشعر والإنتاج ، الوهم والواقع ، يوجدان كما سيكونان ، مرة أخرى في اليوتوبيا الاشتراكية . ومع نهضه الرأسمالية البرجسوازية تع تكريس نوع جديد من الشعر «الوهم البرجوازي عن الحرية» ، والرواية الفردية أصبحت هي المنافس الشعر الجمعي الأصلى ، ومحاولات كوبويل لعقد تماثلات بين مراحل التطور الاقتصادي (التراكم البدائي ، الثورة الصناعية) ومراحل الشعر الإنجليزي هي محاولات فجَّة وغير مجدية ، ويبدو شكسبير على أنه «موظف في بلاط أو منحدر من نبالة برجوازية» (ص ٧٦) ، وكاليبان<sup>(١)</sup> هو «العبد المتوحش – وروح حرة ، لا يخدم إلا لمدة - وأريل هو أقنوم العامل الأجير الحر» (ص ٧٩) «وألكمنندر بوب يعبر بكمال عن مثل الملبقة البرجوازية في تحالف مع أرستقراطية متبرجزة في حقبة التصنيع» (ص ٨٦).

<sup>(</sup>١) الوحش ابن الساحرة سيكوراس في مسرحية شكسبير (العاصفة) . (المترجم)

وكيتس «هو أول شاعر عظيم يشعر بقيود وضع الشاعر في هذه الحالة من الوهم البورجوازي كمنتج للسوق الحرة (ص ٩٤) ، والهوة بين هذه التجريدات والشعور بالفردية العينية لهؤلاء الشعراء هي هوة كبيرة .

والكتابان المتأخران «دراسات في ثقافة منهارة» (١٩٣٨) و «مزيد من دراسات في ثقافة منهارة» (١٩٤٩) هما حتى أيديولوجيان خالصان على نحو أكبر ، والمقال عن برنارد شو يظهر أنه كان اشتراكيًا سيئًا ، والمقال عن هـ ، ج ، يبين أنه كان يوتوبيا ضبابيًا والمقال عن ت . إ . لورانس أنه لم يكن بطلاً على الإطلاق ، والمقال عن د . هـ . لورانس يظهر أنه كان فاشيستيًّا متناقضًا تناقضًا ذاتيًا «يخاطب وعي الناس للتظي عن الوعي» (دراسات في ثقافة منهارة، ص ٥٩) ، والكتاب الثاني عن أطروحات عامة : التاريخ ، وعلم النفس ، والفلسفة ، و «الجمال» الذي يحاكي ســاخرًا علـم جمـال [ . أ . ريتشارنر ، «إن الجمال هو حالة البرجوازية» (ص٨٠) ، وفي عام ١٩٧٠ كانت هناك مخطوطة أخرى «القصة الخيالية والواقعية: دراسة في الأدب البرجوازي الإنجليزي» هو حقل لم يُحرث ، وهو يحتوى على نقد أدبى مباشر أكثر من أيّ من كتبه السابقة ، وهو متنبىء بدين كيبلنج باعتباره إمبرياليًا ، لكنه يظهر تعاطفًا وفهمًا لهاردي والروايات المُتَلَخَرة لجورج مور ؛ وذلك على نحو يدعو للدهشـــة ، ولا يحدث إلا عرضنًا أن بعود كودويل إلى الإكليشيهات الماركسية : فقصيدة تنيسون «في الذكري»<sup>(٢)</sup> تظهر على نحو غامض «كيف أن الطبقة البرجوازية الصغيرة الصناعية بدأت في التآكل سريعًا» (ص ٧٣) .

ويجب أن يعجب المرء بالقراءة السريعة الواسعة المدى التى كانت لهذا الشاب ويجب أن يعجب المرء بالقراءة السريعة الواسعة المدى التى كانت لهذا الشاب وتكريسه لقضيته وطموحه لإيجاد مركّب من الفيزياء (أينشتين وهيزنبسرج) وعلم النفس (فرويد ويونج) وعلم الاجتماع (بور كايم وليفى بريل) والاقتصاد (ماركس) ، والتاريخ الأدبى ، لكن المركّب لم ينجح ، ويصعب أن يكون قد نجح أو يمكن أن ينجح ، وكان لابد من انقضاء عدة سنوات قبل أن يتجدّر نقد ماركسى أكثر تعقيدًا في إنجلترا .

 <sup>(</sup>۲) كُتبت بين ۱۸۲۲ و ۱۸۰۰ في ذكرى أرثر هالام ابن المؤرخ هنري هالام ، (المترجم)

## المصادر والمراجع

- Illusion and Reality: A Study of the Sources of Poetry. 1937. 1950 reprint used. Quoted as IR.
- Studies in a Dying Culture, with an introduction by John Strachey (1938).
- Further Studies in a Dying Culture, de. and with a preface by Edgell Rickword (1949).
- Romance and Realism : A Study in English Bourgeois Literature, ed. by Samuel Hynes (1970).
- Stanley Hyman. The Armed Vision (1948), pp. 168-208.
- David N. Margolles. The Function of Literature: A Study of Christopher Caudwell's Aesthetics (1969). Marxist.
- Georg Lukács. Probleme der Aesthetik (vol. 10 of Werke, (1969), pp. 768-69 and in Aesthetik, vol. 1 of Werke, vol. 11 (1963). pp. 267-68. Lukács comments on Caudwell briefly.

(ه) المبتكرون

إن التغير الكبير في نظرية النقد الإنجليزي وتطبيقه قد صاحبه ت ، س . إليوت و إ . أ . ريتشاردن وتلميذاهما : ف ، ر ، ليفس ، ووليم امبسون في عشرينيات وبالاثينيات القرن ، وسيكون من الخطأ أن تعتقد أنه قد جرى إنجازه فجأة ، أو أن النصر كان كاملاً ، إن رسالات النقاد الذين ناقشناهم على أنها حماقة بلومزيري والنقاد الجدد هي رسالات تتشابك . لقد عاش وليم بتلر يتيس حتى عشية الحرب العالمية الثانية ، ومذاهب المبتكرين كانت في طور الإعداد على الأقل كتصريحات وشعارات استشكالية قبل الحرب العالمية الأولى على يدت . إ . هيوم وإزرا باوند ، وويندام اويس ، ونزعتهم المتطرفة والانقطاع عن التراث الإنجليزي لابد - في جانب على الأقل – أنها ترجع إلى خلفياتهم التي نشئوا في ظلها ، لقد كان ت ، إ ، هيوم ابنًا متمردًا لصاحب مصنع خزف في ستافورد شاير ، وكان قد بعث به من كمبردج وأمضى بضع سنوات في كندا الغربية كحطَّاب قبل العودة إلى لندن في عام ١٩٠٨ ، ولقد وكد إزرا باوند في هايل ، أوداهو ، ولكن شب في فيالاديافيا بولاية بنسلفانيا ، وقد درس فقه اللغة في الجامعة ، وشغل ولليغة بكلية وابلش (كروفورد سفيل بولاية أنديانا ، ولكن طُرد وجاء إلى إنجلترا في السنة نفسها ليبحث عن حظه كشباعر وكصحفى وويندام اويس ؛ وهو ابن أمريكي وامرأة إنجليزية قد وأد على يختهما في ميناء أفهرست ، نوفاسكوتيا ، ولقد حاول أن يشق طريقه إلى العسالم الفنسي بلندن من ١٩١٠ وطالع ، وت ، س ، إليوت الذي ولد في سانت اويس بولاية ميسوري ، وقد تخرج في جامعة هارفارد وحصل على الدكتوراه في الفلسفة ظل أو كان عليه أن يظل في إنجلترا بعد نشوب الحرب العالمية في سنة ١٩١٤ ، وكل هولاء خوارج ، واكن لا يجب أن نسيمهم طليعيين، ولم يكن هناك سوى إزرا باوند وحده هو المنظم، وت . إ . هيوم يقف وحيداً مهما يكن اجتماعياً في حياته .

ولم یکن رد الفعل جدیداً ضد التراث الفکتوری ، وخاصة فی مراحله المتأخرة – ما قبل رفائیل<sup>(۱)</sup> وسوینبرن ، ومن یسمون بالشعراء الجیورجیین<sup>(۱)</sup> الذین تحت إمّرة

<sup>(</sup>۱) جماعة من الفتانين والنقاد منهم وليم هوالن هنت ، وجون إفريت ميليس ، ودانتي جبريل روسيتى ، ووليم ميكل روستى ، وتوماس ووائر ، وفريد ريك جورج سيتفنس ، وجمز كولينسون سعووا إلى ربط الفن بالصفات الأخلاقية يرون أن الفن منذ رفائيل قد انصط . (المترجم)

 <sup>(</sup>٢) في ظل حكم الملكة فكتوريا حسن هؤلاء الشعراء معيارهم بالنسبة التفسخ والأخلاقيات وأخلاق الأمل ككل والتطور المستاعي والعلمي الهائل وإحساس بالكارثة التزمتية . (المترجم)

الناشر إبوارد مارس قد نشروا خمسة مختارات من (الشعر الجيورجي) (١٩١١-١٩٢٢) وهم يرفضون كلا من النزعة الجمالية الخالصة في سنوات ١٨٩٠ ، والنزعة التعليمية المتطرفة للفكتوريين ، وهم في الممارسة قصروا أطروحات الشعر على طبيعة الريف الإنجليزي ، وعلى الأطفال والحيوانات وأرض الأحلام ، وظلوا في فلك الرومانسية المتأخرة ، ومن الغريب أنها الرومانسية التي لم تمسها الرمزية ، و «النزعة التصويرية» كانت هي الشعار الجديد في ١٩١٢ ، والنزعة الدوامية في ١٩١٤ «بالصورة» بدأ لكتشاف عظيم : على الشاعر أن يبعث الصور البصرية بدون بلاغة أو خطابة ، والإحكام في الملاحظة مطلوب ، ولكن التأثير لا يمكن أن يتحقق بدون الاستعارة والمماثلة ، وجرت تزكية الشعر الحر كانقطاع عن التراث ، والنزعة «الدرامية» كانت حتى شعاراً سريعاً مستخدماً مصطلحاً مستمدا من ديكارت لإضفاء الدينامية والحركة الصورة ؛ وهذه النزعة صورة لما يسمى في ألمانيا التعبيرية ولم تكن النزعة التصويرية ، وكذلك نزعة الدوامية بقادرتين على لعب أي دور في تاريخ النقد الأدبى ، بل بالكاد في تاريخ الزمر الأدبية .

وهؤلاء الكتاب لم يستخدوا إطلاقًا مصطلحات (الحداثة) أو (الحداثي) التي لم تفرض عليهم إلا مؤخرًا ، ولقد كتب رويرت جريفز – تايمز ليترري سبلمنت ، أول أكتوبر، ١٩٥٤ – «إن حداثة باوند – إليوت في العشرينيات إنما ترتد من ذي قبل كتيار ممتد كله قفزات مع الموضوعات المتكررة الدالة الزخرفية من «مقبرة توت عنخ أمون» ، وفي عام ١٩٦٠ نشر هاري لفين محاضرة «ماذا (كانت) عليه الحداثة؟» (أعيد طبعها في «انحرافات» ١٩٦٨ وكان هناك عرض تحليلي ظل لفترة قصيرة هو «الحداثي : مجلة شهرية للفنون والأداب الحديثة» في ١٩١٩ أعادت طبعم مقالات كتبها : ج . ب . شو ، وتيوبور دريسر ، وهارت كرين ، وجورج بوهامل في العدد الأول ، ولكن كانت أساسًا دعاية للثورة الروسية ، وفي عام ١٩٢٧ نشر روبرت جريفز ولورا ربيتج «مسح للشعر الحداثي» الذي خُصّص أساسًا للدفاع عن الأهواء الخاصة عند ربيتج «مسح للشعر الحداثي» الذي خُصّص أساسًا للدفاع عن الأهواء الخاصة عند إلى كنجز ، ولم تشر إلا عرضًا لقصيدة إليوت «الأرض الخراب» .

إن مصطلحات (الحداثة) و (الحداثي) و (الحديث) هي مصطلحات مستمدة كلها من كلمة لاتينية تعنى (اليوم) واستخدمها كل إنسان شعر بأنه قد أوجد ، أو أراد شيئًا

حديدًا أو استهجن الجدادة ، لقد كانت هناك إشكاليات بين (القديم) و (الحديث) في النزعة المدرسة في القرن الثالث عشر ، وكل التواريخ الأدبية الفرنسية تتناول (منازعات القدماء والمحدثين) في أواخر القرن السابع عشر باستفاضة ، وإن إنجلترا أثارت (معركة الكتب) ؛ حيث لعب جوناثان سويفت دور المشايع للقدماء ، ويمكن للإنسان أن يقول إن التفرقة (الكلاسيكي - الرومانسي) هي مبيغة صكها الأخوان شلجل (وقد سبقهما تعيير شيل (الشعر الفطري – الشعر العاطفي) وهذا مو إعادة طرح لهذا النزاع ، وقد احتفل بودلير في عام ١٨٦٣ (بالتحديث) «الجمال الزائل والمقالات للحياة الحديثة» ، وفي ألمانيا حوالي عام ١٨٨٧ نجد الشكل المختلف (الحداثة) قد استخدم كشعار لدى كتاب يمكن أن نشخصهم اليوم على أنهم طبيعيون ، وبالإسبانية نجد شاعر نيكاراجوا روبين داريو قد استخدم مصطلح (الحداثة) منذ عام ١٨٨٨ ، وقد تأسس هذا بشدة كشعار بالنسبة لعدد من أشد المؤلفين تنوعًا مثل أونامونو ، وفالى انكلان ، وأزورين وعديد غيرهم ، ولقد كانت هناك أيضًا حركة «حداثة» بارزة واسعة النطاق في لاهوت الكاثرايكية الرومانية ، وقد قام البابا بياس العاشير بإخمادها عام ١٩٠٧ ، وهناك إنجليزي هو جورج بترل كان شارحًا بارزًا أن البارون فون هوجل الذي عاش معظم حياته في إنجلترا كانت له علاقات وثيقة بالمركة ، ولقد كتب إليون عرضًا تحليليًا متعاطفًا قويًا لمجموعة من (رسائله) تحت عنوان «الوحدة الانفعالية» لمجلة «ديا» (العدد ٨٤ ، ١٩٢٨ ، ص ١٠٩ ~ ١١٢) وهو يناقش المركة ، ولا يمكنني سوي التخمين بأن إليوت تجنّب المصطلح بسبب خطر ما فيه من غموض ، ومن المؤكد أن إليوت لم يحدد المصطلح على الإطلاق ، لقد أصبيح مستخدمًا على نطاق عريض في الخمسينيات مع تقابلات مفارقة إزاء «ما بعد الصدائة» (فماذا بعد «اليـــوم» ؟) و «المعاصر» ، إن جويس وإليوت ينتميان إلى الحداثة ، وينتمى ببكيت إلى ما بعد الحداثة . وإن كتَّابًا من أمثال (الشباب الفاضب) هم مجرد معاصرين ، ومن الأفضل تجنب هذه المتاهة . إن النقد هو مسألة خاصة بالأفراد المميزين للغاية : ت . إ . هيوم، وإزرا باوند ، ويندام لويس ، وت . س إلياوت ، وساوف نتناولهم تباعًا الواحد تلو الآخر

## ت . إ . هيوم ( ۱۸۸۳ – ۱۹۱۷ )

علينا - أولاً - أن نميز بين النشاط والكتابات المطبوعة عند ت ، إ ، هيوم إبّان حياته والسمعة التي تكونت عنه بعد وفاته بعد نشر المخطوطات المطبوعة وغير المطبوعة التي أطُّلق عليها «تأمالات» (١٩٢٤) بإشراف هريرت ريد ، ولم يحدث إلا بعد هذا بكثير أن أعاد سام هاينس الكتابات المبكرة باسم «مزيد من التأملات» (١٩٥٥) مع طبعة أمريكية ، وهيوم إبان حياته لعب دوراً غامضمًا بالأحرى في تأسيس النزعة التصويرية ، وقد استبعد باوند هذا فيما بعد ، وقال إن فورد مانوكس هيوفر هو الأكثر أهمية ، وقد تذكر كتاب ف . س ، فلنت «تاريخ النزعة التصويرية» (١٩١٥) الذي جعل من هيوم شخصًا عديم القيمة ، ففي ذلك الكتاب نسب فلنت لهيوم – على تحو صريح واضح – أنه اقترح أول ناد الشعراء في عام ١٩٠٨ ولكن هذا لا يبرهن على شيء من الأفكار . إن النادي هو مكان لتجميع الشعراء الذين شارك معظمهم في الاستياء العام من الصالة الراهنة للشبعس ، ولا شيئ يبرهن على أصل شبعبار (الصورة) والنزعة التصويرية (وقد كتب باوند تعبير النزعة التصويرية بالنطق الفرنسي) وقد ألقى هيوم محاضرة عن «الشعر الحديث» مفترضًا في عام ١٩٠٨ ثم مرة أضري عام ١٩٠٩ ، لكن الصورة المتبقية ترجع إلى عام ١٩١٤ ، ولم تطبع إلا عام ١٩٣٨ ، ولقد طبع هيوم خمس قصائد صغيرة تحت العنوان السافر «الأعمال الشعرية الكاملة» في مجلة أوريج «نيو إيج» في يناير ١٩١٢ ، ولابد أنه أتاح لباوند إعادة طبعها في ملحق لكتسابه «مِحْرَات» في العام نفسه .

وفى عام ١٩١٠ نشر هيوم سلسلة من المقالات عن الفلاسفة المنسيين جدًا اليوم أرنست بلفورد باكس ، وريتشارد بورتون هالدين وجول دى جولنييه فى «نيو إيج» ثم فى ١٩١١ – ١٩١١ سلسلة من المقالات عن برجسون ، وأيضًا فى «نيو إيج» وهى عروض حسنة واضح أنها تتقبل فلسفة برجسون فى مجملها ، ولقد ترجم هيوم ونشر أيضًا «مدخل إلى المتيافيزيقا» لبرجسون ، وفى العام نفسه تحولت المتماماته إلى الفن الصديث ، فكتب عرضًا تحليليًا تمجيديًا لمعرض النحات التكعبيى يعقبوب إبشتين ، وفى عام ١٩١٤ كتب سلسلة من المقالات عن الفنانين التكعبيين ، وما بعد الانطباعيين الإنجليز وعلَق على المعارض واللوحات ، كما ترجم أيضًا كتاب جورج سورل الإنجليز وعلَق على المعارض واللوحات ، كما ترجم أيضًا كتاب جورج سورل «تأملات عن العنف» (١٩١٦) مع مقدمة نشرت من قبل عام ١٩١٥ فى «نيو إيج» ،

ولقد غيرت الحرب حياة هيوم ؛ فكتب مذكرات عن تجاربه في الخنادق ومقالات إشكالية ضد النزعة السلامية عند برتراند راسل ، ولقد قتل في الفللادرز في ٢٨ من سبتمبر ١٩١٧ .

هذه التفاصيل البيليوجرافية مهمة وصولاً إلى جواب عن السؤال الذي أثير كثيرًا. عن تأثير هيوم على باوند وإليوت . إن باوند قد عرف هيوم ، وأكن سرعان ما انفصل عنه وبعد ذلك انتقص دوره ، لقد تشكّى قائلاً : «إن السيد هيوم هو في طريقه إلى العظمة الأسطورية ، وإن مذكرات هيوم التي نشرت بعد وفاته ليس فيها إلا القليل أو ليس فيها شيء بالمرة له صلة بما جبري في ١٩١٠ ، ١٩١١ ، ١٩١٢ «ياوند : شيفل هذا المدعيق (هيوم)» في (تونسمان ، ٢ يناير ١٩٣٩) ، لقد زعم باوند لنفسه اختراع كلمة (النزعة التصويرية) لكنه أقرَّ : «لقد أسست الكلمة - حسَّب هيوم - ويعناية طرحت اسمًّا لم يكن مستخدمًا ، ولم يستخدم على الإطلاق في فرنسا بصفة خاصة لتمييزنا عن أيّ من الجماعات الفرنسية التي جمعها فلنت في «ذا بويتري ريفيو» ، وهناك سمعنا عن النزعة الإجماعية والنزعة المستقبلية ، وكذلك سمعنا عن نزعة النوبات الفجائية ، ونزعة الانتفاعية ، ونزعة الوثنية الجديدة ، والجماعات السريعة الأخرى . وإليوت لا يتذكر حتى إنه التقى بهيوم (رسالة إلى سام هاينس ، ١٩٣٤) لكن من المؤكد أنه قرأه نظراً لأنه يقتبس ترجمته لكتاب برجسون «مدخل إلى الميتافيزيقا» وقصيدة «السد» وردت مبكراً في «تأملات عن (الشعر الحر)» (نيو ستيتسمان ، ٣ مارس ١٩١٧) وهو يقول في «وظيفة النقد» (١٩٢٣) : «إن قصائد ت . إ . هيوم لا تحتاج إلا أن تقرأ بصوت مرتفع ليكون لها تأثير مباشر» (مقالات مختارة ، ١٩٣٧ [وأعيد الطبع عام ١٩٥٠] ، ص٣٢)، وقد أظهر روبالد تشو تشارد مؤخرًا باقتناع أن إليوت قد عرض في محاضرات اكسفورد المستقيضة (بالفعل ألقيت في ايكلي النائية في يوركشاير في خريف ١٩١٦) رؤية الشعر مماثلة ، أو على الأقل تذكر بقوة بقصائد هيوم ، واكن فحسب على أساس خلاصة إليوت الورة المحاضرات التي اكتشفها تشوتشارد، يمكن تأسيس تأثير هيوم، ويكفى أن ندرج آراء إليوت من المصادر التي نسبها بنفسه بين قراءاته : موراس ولا والسير ومدرسة في هارفارد ارفينج بابيت ، وبيدو أن من المحتمل أنه قدراً «نيو إيج» ؛ ومن ثم قسراً «مذكرات ت ، إ ، هيوم» (٩ ديسمبر ١٩١٥ – ٢٠ من فبراير ١٩١٦) وهى نسخة مبكرة لبحث «النزعة الإنسانية والموقف الديني» ، وقد طبع فى «تأملات» . وعندما نشر هربرت ريد «تأملات» أشاد إليون بالكتاب في مجاة «كريتريون» (أبريل ١٩٢٢) على أنه عمل نو أهمية كبرى جداً ؛ ففي هذا المجلد ببدو أنه رائد وجهة نظر عقلية جديدة يجب أن تكون عقلية القرن العشرين ، إذا كان يمكن للقرن العشرين أن تكون له عقلية خاصة » ، ومنذ ذلك الوقت قد جذب هيوم كتاب السير ، وكيانًا كبيرًا من التعليق أينما تجرى مناقشة النقد الإنجليزى ؛ وهو ما يبدو لى لا يتناسب بالمرة مع كيف وأصالة كتاباته عن المسائل الأدبية .

وميكل رويرتس الذي يعد كتابه الشارح المتعاطف (١٩٣٨) أول دراسة مستفيضة عن هيوم قد أورد اعترافات عديدة كثيرة حافلة على نحو أكبر إحداثًا للتدمير عما يمكن أن يدركه «إن ناقدًا معاديًا قد يقول إن جدارة هيوم الوحيدة أنه استطاع أن يقرأ الفرنسية والألمانية ، إنه ليس مفكراً أصبيلاً ، إنه لم يحل أية مشكلة» (ص١٢) «نادراً ما توجد عبارة مفردة عند هيوم ليست مأخوذة من شيء أخر» (ص ١٧) وفي مجال الفلسفة نبجد أن هيهم جداراته كداعية وكمترجم وكشارح لبرجسون وجورج سورل ، لقد كان إنجليزيًا متأثرًا بلاسير والنزعة المعادية الرومانسية الفرنسية برمتها ، وهو رغم أنه أقل تعاطفًا أظهر فيما بعد معرفة بالتيارات الفلسفية والجمالية الألبانية : إنه يتحدث عن الكانتية الجديدة عند هرمان كوهن ، وعما يسمى مدرسة ماربورج ، لقد قرأ ونثر بعضمًا من كتابات فلهلم دلتاي وماكس شلر ، وهو يعرف بدايات الظاهريات عند هوسرل ، وقد استخدم كتاب فلهلم فورينجر «التجريد والتقمص الوجداني» (۱۹۰۸) لتبرير أنواقه الفنية ، ولقد أراد هيوم أن يؤلف كتابًا عن نظريات الفن الحديثة ، وهي بجانب برجسون وكروتشه تؤكد أصحاب النظريات الألبانية دهذا الأدب المدهش، والمهم للغاية المجهول تمامًا في إنجلترا» (تأملات ، ص ٢٦٧) ، وقد ركَّز على تيوردور ليبس «أعظم كاتب في علم الجمال» (تأملات ، ص ٢٦٤) ، وأكن من الصعب أن نتبين كيف أن هذه الموضوعات الدالة المتكررة المختلفة للفكر يمكن تمثلها في أي شيء أخر عدا نوع ما من الربيورتاج الصحفي المتاز ، إن تمسكه بفلسفة برجسون لا يمكن توفيقه مع ما يطالب به هيوم من الكلاسيكية التجريدية، وهو نفسه يبدى مضطربًا بشأن هذا ، فقى عام ١٩١٢ كتب :

«لقد لاحظت مبكرًا في هذه السفة أن السيد بيين لاسين … وهو واحد من أهم الجماعة قد شنَّ هجومًا على برجسون ، وأنا متعاطف تمامًا مع النزعة المعادية الرومانسية اكتابيه «أخلاق نبتشية» ، و «الرومانسية الفرنسية» ، وأنا أتعجب من أبة وجهة نظر بالضبط كان يهاجم برجسون ، إننى متفق مع كلا الجانبين ، ومن ثمُّ فأنا أتعجب ما إذا كان هناك أي تفكك حقيقي في موقفي . عندما كنت في باريس آنذاك في أول أبريل الماضي توجهت لرؤية لاسير ، وتحدثت معه عن هذا» (رويرتس ، ص ١٨) إن روبرتس لم يسجل نتيجة من أي نوع لهذه المناقشة ، ويبدو لي أنه لم يكن ممكنًا وجود أي شيء . إن الإنسان لا يستطيع أن يؤمن بفلسفة لاعقلانية عالية من التدفق ، وفي الوقت نفسته يؤمن بالمطلقات الأختلاقية والكلاستيكية والنظام والفن الهندسي التجريدي»، ولكن من الأفضل أن نمعن النظر في التصريحات الأدبية والجمالية الأدق التي قال بها هيوم ، ولا توجد إلا وبَّائق قليلة لها صلة باهتماماته الرئيسية : «الذن الحديث وفلسفته» (١٩١٤) و «الرومانسية والكلاسيكيـة» ، و «محاضرة عن الشعر الحديث» ، و «ملاحظات عن اللغة والأسلوب» وأنا أعتقد أن كلا منها يجب أن يُنَاقَش بشكل منفصل «القن الحديث وفلسفته» هو – كما يشير هيوم نفسه – «من الناحية العملية تجريد لآراء فورنجر» (تأملات، ص ٨٢) ويبدو لي غير متفق تمامًا مع برجسونية هيوم، لكنه يشبع احتياجًا شخصيًا لنوقه ، وهيوم وجد في فورنجر دفاعًا عن اهتمامه بالفن التجريدي : في الفن المصرى ، في الفسيفساء البيزنطية (لابد أنه زار رافينا) وإبشتين الذي عرفه شخصيًا ، وأعجب به أيما إعجاب ، وأطروحة البحث هي أن كتاب فورنجر: هناك نوعان من الفن: الفن الحيوي القنائم على التعاطف أو التقمص الوجدائي بالطبيعة والأشكال الحية – العضوية ، والفن الآخر التجريدي ؛ والذي يقوم بالتجريد الهندسي «سعيًّا إلى صرامة ، سعيًّا إلى بناء هاثل ودائم ، سعيًّا إلى كمال وترسخ لا يمكن أن يكونا الأشياء الحيوية» (ص ١٩) وهيوم يتعاطف مع الفن التجريدي ويمجد معاودة ظهوره: رغبته في الرسوخ والتجرد، سعيًا إلى البناء وابتعادًا عن الفوضى والتشوش للطبيعة والأشياء الطبيعية، (ص ٩٦) ، إنه عرض ودعوة أنوع من ألفن جرى استهجانه وإهماله من جانب الفن الحيوى العضوي الذي قدمه اليونانيون ، وعصر النهضة والكلاسيكيات الألمانية .

ولقد ازدادت الأشياء تعقداً عندما كتب هيوم عن «الرومانسية والكلاسيكية» ، لقد بدأ كما أشار هو نفسه بالنزعة المعادية الرومانسية عند مورا ولاسير (تأملات، ص١١٤) وهو يفسس الرومانسية بالمعنى السياسي العام لدي الفرنسيين المعادين الرومانسية ، وهو يصدق - على سبيل المشال - على الرأي الذي يذهب إلى أن «الرومانسية» قد صنعت الثورة ، وهم يكرهون الثورة ؛ ومن ثم فإنهم يكرهون الرومانسية» (ص ١١٥) إن الرومانسية قد جرى تصورها على نحر أن تكون ليبرائية متفائلة بسيطة ، إيمانًا بالتقدم وما إلى ذلك ؛ وهذه بالضبط هي النظريات التي يكرهها معظم الرومانسيين العظام . إن الرومانسية - في هذا الرأي - هي شكل متدن من التنوير - شيء يمكن أن يوجد عند روسو هوجو أو شلى ، وأكن من المؤكد ليس عند الأخوين شلجل أو أي رومانسي ألماني ، أو ليهوباردي ، أو شهاتوبريان ، أو فيني ، أو بليك ، أو وردزوث ، أو كواردج، والرومانسية عند هيوم هي «دين مسارق (ص ١١٨) هي ثقة عاطفية انفعالية بالطبيعة الإنسانية ، هي حنين للامتناهي الغامض ، وضيد هذا يطرح هيوم الكلاسيكية التي تتضمن إيمانًا بالخطيئة الأصلية ، هي إيمان بثبات الطبيعة الإنسانية ، واستحالة التقدم ، ونقص الاهتمام باللاتناهي الغامض ، والتقابل موجه إذن للتفرقة عند كواردج بين التخيل والخيال ، وهيوم - على أية حال - لا يتفق مع تفرقة كواردج الخاصة بل يتمسك بتطور رسكين المتأخر للمصطلحات للحطّ من شأن التخبل كحنين وحيد لما هو غامض ، والخيال الذي جرت تزكيته . إن الخيال منشغل من قبل بالمتناهي ، والشعر الخيالي جاف وصعب ، والجمال كما ينشده هيوم يمكن أن يكون في الأشباء الجافة الصغيرة، (ص ١٣١). «إن الهدف العظيم هو وصف دقيق ومحكم» (ص ١٣٢). إن هدف الفن هو التقاط المنحني النقيق الشيء الإخلاص الكامل - « الكيف الأساسي للفن الحسن بدون أن نُنْجِرٌ إلى اللامتناهي أو الخطير» «إنني أتنبأ بأن عصر النظم الجاف الصعب الكلاسيكي قادم» (ص ١٣٣) إن اللغة العينية التصويرية هي الهدف، وهذا يجعل القارئ يرى شيئًا ماديًا ، لكن هذا الذي «يجعل القارئ يرى «لا يمكن أن يتحقق بالوصف باليسيط» «فقط بالاستعارات الجديدة ، أي بالغمال يمكن أن بكون دقيقًا» (من ١٣٧) وحتى الآن – وحسنًا – يمكن للمرء أن يتحدث عن نظرية النزعة التصويرية ، واكن فجأة نجد محاولة مدهشة تتم لإدراج كواردج ويرجسون في معسكر هذه «الكلاسبكية» ، يقول هيوم : «إن هذا الفن الكلاسبكي لا يزال إلى حد ما حيوبًا ،

(حدسيًا) أو (عضويًا) - هو مجرد استعارة ملائمة لمركب من نوع مختلف ، حتى أن الأجزاء فيه لا يمكن أن يقال إنها عناصر حيث إن كلا منها يتعدل وفق وجود الآخر ، وكل جزء هو إلى حد ما كل» (ص١٣٨ – ١٣٩) لكن هذا بطبيعة الحال – تفسير مزيف الكواردج . إن «العضوى» مؤكد أنه يتضمن ميتافيزيقا ، يتضمن مفهومًا التخيل الإبداعي ، وأنا لا أستطيع أن أتبين كيف يمكن «الحدس» البرجسوني أن يندرج دفاعًا عن مثل هذه «الكلاسيكية» . إن الجسر الملائم يبدو أنه الذي يزودنا به هو المفهوم المتضمن «المخصائص» حيث يستحوذ الفنان على الأمر حدسيًا ؛ وهي فكرة مقبولة عن هيوم ويرجسون ومعظم الرومانسيين ، والمقال له أهمية كبرى كتعبير عن كراهية لأفكار مركبة حتى أن هيوم يسميها على نحو غير تاريخي تمامًا «رومانسية» وكنبوءة شعر تصويري غير انفعالي للأشياء الصعبة الجافة ، ولكن هذا البحث يكاد يكون تزكية باعتباره بحثًا كاملاً وعادلاً المسألة .

وإننا انزداد قربًا من نوق هيوم الملموس في «محاضرة عن الشعر الحديث» ، وهي تبدأ بتنديد بالمزاعم المتيافيزيقية عن الشعر «كتب أحد المحللين الشارحين في (سترداي ريفو) الأسبوع الماضي ، وتحدث عن الشعر وكوسيلة تحلق بها النفس في المناطق الأعلى ، كوسيلة التعبير بها تصبح منغمرة في نوع أسمى من الواقع ، حسنًا ، هذا هو نوع العبارة التي أمقتها تمامًا » (مزيد من التأملات ، ص ١٧) ، وهيوم يقرر بشجاعة : «ليس لدى نوق كاثوليكي بل لدى نوق متحامل شخصى عنيف ، ليست لدى مرجعية التراث» (ص ١٨) ، ثم يشرح آراءه : «إن الشعر لا يعود يتناول الحديث البطولي ، لقد أصبح تحديدًا ونهائيًا استبطانيًا ، وتناول التعبير وتواصل المراحل السريعة في عقل الشاعر ، ولقد طرح الأمر على نحو طيب السيد ج . ك . تشيسترتون بهذه الطريقة – بينما يتناول المحاولات القديمة حصان طروادة يتناول المحاولات الجديدة التعبير عن انفعالات صبى يصطاد السمك» (ص ٢٧) وهيوم نفسه يدرك أن الجديدة التعبير من انفعالات صبى يصطاد السمك» (ص ٢٧) وهيوم نفسه يدرك أن شعر فيها بضرورة وحتمية النظم كانت في الرغبة لإنتاج كيف قريد من المشاعر التي شعر فيها بضرورة وحتمية النظم كانت في الرغبة لإنتاج كيف قريد من المشاعر التي تثيرها المساحات الشاسعة ، والآفاق المتدة للبراري البكر في كندا الغربية (ص ٢٧)

بالصور البصرية في أبيات مميزة لا يتطلب النسق الوزني القديم» (ص ٧٣) ، ولا يحبذ هيوم المنظم التريشمي التنويمي «إن الوزن المنظم بالنسبة لهذا الشعر الانطباعي هو تشنج وثرثرة وبلا معنى ولا مكان له ، وفي الأنموذج الدقيق للصور واللون يدخل النظم الأنموذج الفج النقيل مما هو بلاغي» (ص ٧٤) ، والفرق بين الشعر والنثر ليس الوزن بل الصور المجازية ، وهيوم يقلب المصطلح المعتاد ويقول إن «اللغة المباشرة هي الشعر لانها تتعامل بالصور ، واللغة غير المباشرة هي النثر لأنه يستخدم الصور التي ماتت وأصبحت من الصور اللفظية» (ص ٧٥) ، «إن الصور تولد في الشعر ، وهي تستخدم في النثر وأخيراً تموت موتاً بطيئاً ممتداً في إنجليزية الصحفيين ، والآن فإن هذه السيرورة سريعة جداً حتى أن الشاعر يجب باستمرار أن يبدع صوراً جديدة وإغلاصه يمكن أن يقاس بعدد صوره» (ص ٧٥) . «هذا النظم الجديد يشبه النحت أكثر مما يشبه الموسيقي ، إنه يروق للعين أكثر مما يروق اللان» (ص ٨٤) ، واكن من ذلك الذي لا يستطيع على الإطلاق قياس الإخلاص بعد الصور ؟ ولماذا يجب على الشعر الانطباعي أن يشبه النحت ، وليس فن التصوير ؟

هذه الأفكار يمكن أن يلحق بها حكم وأمثال في «مالامظات عن اللغة والأسلوب» ، إن الكثيرين يقواون نفس الشيء الذي تقوله (المحاضرة) : يجب على الشعر أن يكون تصويريًا بصريًا «كل كلمة يجب أن تكون صورة (مرئية) ، وليس شيئًا معدودًا» (مزيد من المتأملات ، ص ٢٨) ، «إن الشعر لا يزيد ولا ينقص عن أن يكون فسيفساء من الكلمات ، وعظمة من الدقة المطلوبة لكل قطعة» (ص ٨٧) لكن الشعر يجب أن يكون قائمًا على الاستعارة «ليست عبارة بسيطة إطلاقًا ، إطلاقًا ، إطلاقًا ؛ إنها بلا تأثير» (ص ٨٧) ومما يدعو إلى الدهشة بمكان أن الاستعارة أفضت بهيوم إلى تزكية قياس التمثيل ، وقياس التمثيل أفضى إلى نامة من الميتافيزيقا الرومانسية عن الرمزية والتطابقات ، «لا يكفى أن نجد القياسات التمثيلية ، من الضروري أن نجد تلك التي تضيف شيئًا إلى كل منها ، وتعطى إحساسًا بالدهشة ، إحساسًا بالشعور بالوحدة في عالم صوفى آخر» (ص ٨٨) و «المنكرات» تحتوى على تأكيدات كثيرة بأسلوب في عالم صوفى آخر» (ص ٨٨) و «المنكرات» تحتوى على تأكيدات كثيرة بأسلوب النزعة الجمائية الضالصة في أواخر القرن التاسع عشر «بجب إزالتها تمامًا من الواقع» (ص ٩٤) ، «إن الشعر ليس للآخرين بل هو للشاعر» ؛ «إن التعبير الوائع» (ص ٩٤) ، «إن الشعر ليس للآخرين بل هو للشاعر» ؛ «إن التعبير

يشكل الشخصية» ، «إن الشعر يأتى (في لحظات الوجد) مع وجود فقرات الحي والتقاتل والرقص» (ص ٩٩ – ١٠٠) ، «إن الأديب يرتكب عمداً نفاقًا ، في أنه يجمع معًا لحظاته المعزولة من الوجد» وبعضها «ربما قد تتأتى من الخمر» وآخر تدوين هو «كل النظريات دُميّ» (ص ١٠٠) ، وسيكون من السهل أن ننهى كلا منا بهذه الملاحظة : لقد كانت كل النظريات دُميّ عند هيوم ، لكن سيكون بمزيد من الأريحية والدقة أن نقول إن هيوم كان شابًا يجمع رؤية العالم مع نوق محدد في الفن حاول أن يجد له دفاعات ، وهناك يبدو لي وجود تناقض لا يمكن إنكاره بين نزعته البرجسونية ، ونزعته «الكلاسيكية» ولكن – كما عند إليوت – فإن الكلاسيكية ليست سوى بناء موقف أيديولوجي : النوق هو التصويري ، «التشخيص» ، للإضلاص ، الخيالي ، وهذا لا يتعارض بالفعل مع البرجسونية التي اعتنق هيوم مينافيزيقاها بقناعة كبيرة .

## المصادر والمراجع

- T. E. Hulme. Speculations, ed. Herbert Read (1924). Cited as S.
- Further Speculations, ed. Sam Hynes (1955). Cited as FS.
- Michael Roberts. T. E. Hulme (1938).
- Murray Krieger. "The Ambiguous Anti-Romanticism of T. E. Hulme." *ELH* 20 (1953): 300-14.
- Murray Krieger. The New Apologists for Poetry (1956), pp. 31-45.
- Alun Richard Jones. T. E. Hulme (1960).
- Jan J. Kamerbeek. "T. E. Hulme and German Philosophy: Dilthey and Scheler;" Contemporary Literature 31 (1969): 193-212.
- Cyrena Pondrom. "Hulme's 'A Lecture on Modern Poetry' and the Birth of Imagism," Papers on Language and Literature 5 (1969): 465-70.
- Ronald Schuchard. "Eliot and Hulme in 1916," PMLA 88 (1978): 1083-94.
- Miriam Hansen and Helmut Vierbrock. "Thomas Ernest Hulme's 'Speculations': Kunstphilosophie and Dichtungstheorie im Dienst von Weltanschauung," in Englische und Amerikanische Literaturtheorie (1979), ed. Rüdiger Ahrens and Erwin Wolff, 2:281-311.

## إزرا باونْد ( ۱۸۸۵ – ۱۹۷۲ )

الشاعر ت . س . إليوت بايع بشكل كبير باوند لا كشاعر فحسب ، بل أيضًا كناقد ، وهو في الإشراف على مجموعة من «المقالات الأدبية» (١٩٥٤) لباوند اعتبر نقد باوند الأدبى «أهم نقد أدبى معاصر من نوعه» (ص ١٠ من التصحير) ، إنه «الكيان الذي (لا يمكن الاستغناء عنه) من الكتابة النقدية في عصرنا» (ص ١٣ من التصدير ، وقد قارن هذا بمقالات دريُّدن وتصديرات وردزورت و «السيرة الأدبية» من ضمن الإسهامات البارزة من جانب الشعراء في النقد ، وإن التوصيف الحريص من جانب إليوت (انوعه) يظهر أنه يفهم تمامًا حدود نقد باوند ، ولقد حدده في موضع أخر على أنه «دعوة إلى نوع معين من الشحر: إنه تأكيد بأن الشحر الذي يكتب في المستقبل المباشر يجب - إذا أريد به أن يكرن شعرًا جيدًا - أن يراعي مناهج معينة ، ويتَّبِم اتجاهات معينة» – مجلة الشعر ، العدد ١٨ ، ١٩٦٤ ، ص ٣٢٨) ، يجب رؤيته وسط عصره ، على أنه نصيحة الشعراء – وأنا أقول لباوند نفسه أيضًا – كاستنكار للماضي المياشر ، واستجابة اتراث انتقائي جديد ، وياوند نفسه ساهم بدور معتدل في النقد ، وحدث أنه ميزبين وظيفتين : « (١) من الناحية النظرية وظيفة تحاول أن تسبق التأليف؛ لتكون مرشدًا رغم أنه لا يوجد - على ما أعتقد - مثلاً ، سجل للاستبصار استخدم حتى أدنى استخدام للمؤلفين الفعليين . (٢) التنظيم التام وتقليع ما تم بالفعل تشكيله ... العمل المماثل الذي يمكن للجنة تقييه أن تؤديه في متحف فني قدومي ، أو في متحف بيواوجي» – مقالات أدبية ، ص ٧٥) . وعلى أية حال فإن باوند في الممارسة لم يؤمن بأن النصيحة للشعراء غير مجدية : إنه يكثر منها في كتاباته المبكرة ، ورسائله لماميريه الأصغر ، لكن معظم كتبه النقبية تفيد الغرض التالي : العرض ، والتنويه ، الانتقاء « إنني أقول إن ٨٠٪ يعرضون و ٢٠٪ ينوهون» ، والنقاد يجري الحكم عليهم بانتقاءاتهم لابمجادلاتهم» (مقالات مهذبة ، ص ١٤٨) أو بنغمة مغايرة : «إن قدّراً من نثرى المكتوب بعجلة هو في غالبيته (يحفر هناك) بالإضافة إلى الاعتقاد بأن النقد يفصل ، ويستهلك نفسه ويختفي» (رسائل إزراء باوند ، ص ٢٦١) . إن التساؤل النقدي هو دائمًا «أيها السادة هل هذه الأبيات جديرة بالقراءة» ؟ و إن الإجابة : «إن سؤال الصديق الذي يقترب من رف الكتب هو: أيها هو الذي سوف أقرأه؟، (مقالات أدبية ، ص ٢٤ ، ٣٠٦) ، والحكم سيكون شخصيًا صراحة ، «في النهاية لا يستطيع الناقد سوى أن يقول (أنا أفضلً هذا) أو (أنا متأثر) أو شيء من هذا القبيل ،

وعندما يظهر لنا نفسه تكون قادرين على فهمه» (ص ٥٦) ، وهكذا فبأن النقد الوحيد «من النقد القوى الحقيقي هو النقد الأكاديمي لدى أولنك الذين الديهم نكران شديد ، والذين يرفضون أن يقولوا ما يعتقدونه ، إذا ما فكروا بالفعل ، والذين يقتبسون الأراء المقبولة ؛ هؤلاء الرجال هم هوام ، وخيانتهم للعمل الذي هو من الماضي جسيم جسامة الفنان المزيف بما يقدمه ، وإذا لم يعبأ - ويما فيه الكفاية - بالتراث لتكون لديهم قناعة شخصية ، إذن فإنهم ليست لبيهم إجازة للكتابة، (ص ٥٦) وقد حقق باوند هذه الوظيفة النقدية ، إنه يقول دائمًا بمصطلحات أشد حسمًا وحدة ما يفضله وما يستنكره ، ويارند لا يعبأ إلا قليلاً بتاريخ النقد ، وبينما نجد إليوت لديه رد فعل أساساً ضد النقاد الذين سبقوه - آرڻر سيمونز ، والترياتر ، جود أدينحتون سيموندز وآخرين - برفض باوند شعر عصره ، يرفض الجيورجيين والفكتوريين ، لا شيء سوى أنه هو نفسه قد شرع في الكتابة بأسلوب براوندج وما قبل رفائيل . ويعتقد باوند «أن الشر الذي ارتكبه سنت بوف هكذا يعد شراً جسيماً لا يمكن حسبانه ؛ لقد سمح لكل متطفل وكل أحمق أن يطرح نفسه كناقد ، وألاف من كتاب المقالات العاجزين عن فهم عمل الإنسان وعبقريته قد وجنوا الفرصة متاحة لمناقشة كيفية تنقية القوائم» (مقالات مهذبة ، ص ٣؛ انظر أيضًا ص ٨٧) ، ولكن هذا ليس سوى احتجاج ساخر صد سوء استخدامات التناول المتعلق بالبليوجرافيا ، ومن بين كل النقاد يبدو أن باوند لا يعجب إلا بريميه دي جورمونت الذي كان – كما هو واضح – حريصًا على إحسساسه بالحياة للفاية ، وهو يسميه «الكونفوشيوسي ، الأبيقوري ، المعن النظر في الأفكار والمستمتع بها» ، وهو يتحدث عن «حكمته الحسية المركبة» (مقالات أدبية لإزرا باوند ، ص ٣٤٠ - ٣٤١) بل إنه حتى ليعتقد أن «أهمية دي جورمونت القصوي قد لا تقل عن أهمية فواتير» (فورتنيتي ريفيو ، العدد ١٠٤ ، ١٩١٥ ، ص ١١٦٤) ، ولكننا في المقالات الثلاث جميعًا المكرسة لدى جورمونت لا نجد أية محاولة اشرح أو مناقشة أفكاره عن النقد ، بل حتى أطول مقال إنما يتنَّاف فحسب من خيط مشبوكة سراً في مناسبات تصل ذروتها في رسالة إلى باوند من جورمونت ، وهي تناقض حينئذ في تهنيبها مع رسالة من رئيس تحرير مجلة (كوارترالي ريفيو) اوربرو تيرو يرفض فيها أن ينشر باوند لأنه مقيد (مقالات أدبية ، ص ٣٥٦ - ٣٥٨) ، وإن شكوى باوبد الشخصية تنغطى على أى اهتمام بموضوعه ، وواضح أن النزعة العالمية الأدبية ادى جورمونت قد مست وتر التعاطف

لدى باوند ، وهو دائمًا ما يؤكد فكرة (الأدب العالمي) ، ويشتط في هذا إلى أنه يأسي من «الجريمة المستديمة في المدارس الأمريكية حيث تلقى دروس عن الأدب الأمريكي ، مجب عليكم بالمثل أن تعطوا دروسمًا في (الكيمياء الأمريكية) وتجاهل كل الاكتشافات الأجنبية» (ص ٢١٨) ، والتجاهل هنا خاص بمشكلة القومية ، والفرق بين النقد العلمي والتعبير الشعري ، ولقد طرق ت ، س ، إليوت الحديد وهو ساخن عندما قال إنه «ريما لو توقف باوند على الداخل لأصبح أستاذًا للأدب المقارن» . (مجلة شعر ، العدد ٦٨ ، ١٩٤٦ ، ص ٣٣٠) لقد درس بارند فقه اللغة في جامعة بنسلفانيا تحت إمرة ه. . أ . رنرت كاتب سيرة الأبيب لوب دي بجا وويكر شام كروفورد ؛ وهو أخصائي في العصير الذهبي الإسبائي ، واحتقاره غير المين الدرر التعليمية الأمريكية فيه لمسة من العنب المر، وباوند طوال حياته يبنو كمنرس وأستاذ ناقص ، لقد تبني رؤية عالمية عندما دعا إلى «معيار كلي لا يعبأ بالاهتمام بالعصر أو القطر - معيار أدبي عالم» (رسائل أزرا بأوبد ، ص ٢٤ وما بعدها) أو عند وصف تاريخ الشعر الإنجليزي على أنه «تاريخ السرقات الناجحة من الفرنسيين» (فيوتشر ، العدد الثاني ، ١٩١٧ ، ص ١٠) وهذه العالمية تدعم تأكيد باوند على الترجمة وعلى دور الترجمات في التاريخ ، وقد كرس لهذا عديدًا من المقالات وهو ينقب عن الترجمات الإليزابيثية المسروفة قليسلاً ، أو الترجمات اللاتينية المبكرة لهرميروس (انظر : مقالات أنبية إزرا باوند ، ص ٢٢٧- ٢٧٥) ويدهشنا أن نسمع أن ترجمة جافين دوجالاس (للانبادة) كانت «أفضل من الأصل» (صه٣) أو أن ترجمة جولدينج لكتاب (التحولات) لأوفيد هو «بالإمكان هو أكثر الكتب جمالاً في لفتنا» (ص ٢٣٨ في الهامش ، أسفل الصحفة) ، وباوند رغم كل اهتماماته الواسعة المدى في الغالب بالزوايا البعيدة لتاريخ الشعر كانت له نظرة غير تاريخية لدراسته ؛ فهو يؤمن بأن الشعر هو «دائمًا هو هو ، والتغيرات مصطنعة» (إيمو إيست، العدد الثاني ، ١٩١٥ ، ص ١١) ، وأن «ما نحتاج إليه هو دراسة أدبية تزن ثيرفريطس وبيتس في ميزان واحد فيتعادلان، (روح القصة الميالية ، ص ٨) نظرًا لأن «كل العصور متعاميرة» (ص Λ) ، وفي النهاية لابد أن باوند قد خلص إلى أن «قيمة النقد بالنسبة لما هو مهجود بالفعل أقل من واحد إلى مائة ، والصياغات النقبية الرحيدة التي ترتفع عن هذا المستوى هي المسائل النوعية المتخصيصية التي قام بها الفنانون الذين وضعوا فيما بعد موضع التطبيق ، وحققوا ما يريدونه على شكل عروضه» (رقصات وهیمانات ، ۱۹۱۸ ، ص ۲۳۱) .

وهكذا نجد أن نظرية الأدب - فن الشحر - لا تلعب إلا دوراً تأنوياً في تفكير باوند، وفي الغالب هناك (تخصيص) من أجل التطبيق ، نصيحة أولية ، وغالبًا غامضة أو عامة الغاية تفيد في تحقيق غرضها في سياق ، لكنها لا تبرر مطالب مثل مطالب كريستوف دي ناجي من أن «باوند كان يمكن أن يكون ناقداً عظيمًا جدًا حتى لو أنه لم يكتب سوى فن شعره التصويري» (فن الشعر عند إزرا باوند ، ص ١٩) ، والبيانات المبكرة مثل «لا تفعلوا» في مجلة «الشعر» (عدد مارس ١٩١٣) لا ترقى إلا إلى توصية «التناول المباشر للشيء » اقتصاد الكلمات و «التأليف في تتالى العبارة الموسيقية» وكل هذا كان رفضًا جيدًا جدًا للبلاغة الفكتورية ، والأوزان المنتظمة ، ولكنها لا تكاد تبدي اليوم أكثر من بدائية ، وتعريف (الصورة) هو الأكثر أهمية ؛ نظرًا لأن هذا التعريف ينحرف عن المعنى المتقبل للصورة على أنها بصرية ، «إن (الصورة) تمثل مُركِّبًا عقليًا وانفعاليًا في لحظة من الزمن» (مقالات أدبية لإزرا باوند ، ص ٤) ، ويقول باوند لنا إن مصطلح (مُركِّب) يستخدمه علماء النفس الجدد من أمثال هارت ، د . برنارد هارت ، مؤلف كتاب «سيكولوجية الجنون» (١٩١٢) فقد عرّف (المركّب) على أنه نسق من «الأفكار المنغمَّة انفعاليًا تعمل بون أن يلاحظها الإنسان في العقل ، والتي تحدث آثارًا عشوائية من التفكير لتعود باستمرار إلى موضوع ما أو شعور ما» . زيادة على ذلك يظل غير واضح كيف يستطيع باوند أو أي إنسان آخر أن يعرض مثل هذه ألْرَكُبات في لحظة من الزمن ، وياوند – على حد علمي – لم يتخذ هذه الصبياغة التظاهرية ، وعلى أية حال هي توجه الانتباء إلى حقيقة أن النزعة التصويرية لا يجب توحيدها مع تزكية بالصور المجازية البصرية ، رغم أن باوند في سياقات أخرى عديدة يبدو أنه يعرض شبيئًا أكبر قليلاً ، إن النزعة التصويرية تحولت بسهولة إلى النزعة الدوامية مع «دوَّامة مع الانقصال الماد عن أي شيء يمكن أن يفسر على أنه النزعة الانطباعية البصرية ، بل إن نزعة الدوامية قد وصنفت حتى بأنها «النزعة التعبيرية ، الأسلوب الإنجليزي»(١) لكن كلا الصورة والتوامة يظلان شعارين ، شأنهما في هذا شأن الصورة المعنوية التي أوحي بها لباوند قراحه لكتاب أرنست فنولوسنا «الحرف المكتوب

<sup>(</sup>۱) انظر : أولريتش فيشتين : الكتاب السنوى للآدب المقسارن والعسام ، العدد ۱۳ ، ۱۹۹۵ ، ص ۲۸ – ۶۰ ؛ أعيد طبعه في «التعبيرية كظاهرية أدبية عالمية» (۱۹۷۳) ، ص ۱۹۷ – ۱۸۰ .

الصبيني كوسبيط للشعر» (١٩١٩ وقد عسرقه بساوند وهو مخطسوط منذ عام ١٩١٣) إن الصورة والدوامة والصورة المغوية هي بيساطة خطاطية تسمح لباوند بالدفاع عن تقنية المونتاج «المجموعة الكافية للجزئيات» النشيد ٧٤) ، حيث إن (النشيد) هو عرض متسع ، والأداب التي كتبت عن باوند - مع انزان لا يصدق - قد رأت كل أنواع التضمينات الفلسفية في عباراته المنحرفة فوالترل فيشر قد أدرج منطق العلاقات العيني (٢) ، ووايم فلمنج جعل من باوند ديكارتيًا (٢) ، ورأت كريستين بروك – روزي شائج مم ظاهريات هوسرل<sup>(٤)</sup> ، بينما نجد هيوكتر يبدو أنه يعدّ باوند منوفيًا حيث تعد الكلمة هي الشيء<sup>(٥)</sup> وكل هذا يبدو لي غير ضروري بالمرة ، فواضح أن باوند هو عقلية غير فاستفية وغير نظرية بالمرة : إنه لم يتظاهر إطلاقًا بمثل هذه المعرفة ، وهو بطريقته المكتسحة يمكنه أن يقول: «إن الفلسفة منذ ليبنتز - على الأقل منذ ليبنتز - كانت عربة مقطورة ضعيفة تابعة للعلم المادي شخلت الناس بأهمية من الدرجة الثالثة» (مقالات أدبية لإزرا باوند اص ٦٧) ؛ إنهم أناس وواضح أنهم من أمثال هيوم وكانت وهيجل . ولكن أرسطو أيضًا - كان ينطق اسمه أحيانًا على أنه أرى ستوتل - يراه على أنه دأستاذ أولئك الذين ينعزلون: التحليليين والتقسيميين، وهناك لغة احتقار لبطاقات الفهارس ، ولكن بدون معنى عضوى» (دليل إلى الثقافة ، ص ٢٤٣) ، وهو يستطيع أن يشير إلى «الغائط من نوع برجسون» وهو ينبد بأهمية ت . إ . هيوم («شغل الهيوم هذا» ، نونسمان ، العدد الثاني ، ١٩٣٩ ، من ١٥) ، وهناك نقطة أخرى في رؤية باوند على أنه رواقى حديث ، إنه يقتبس من الرواقيين بتجيد عندما يقول : «الواقع لا يوجد إلا في الجزئي» ؛ «الكليات هي بالنسبة لهم مفاهيم ذاتية تشكات بالتجريد» (دايل إلى الثقافة ، ص ٢٣) ، وياوند ، إذا ما انحط إلى الوضع الفلسفي يكون واقعيًا سانجًا بل حتى صاحب نزعة حسنة ، وهو في نزعته التصويرية يريد أن يربط اهتمامًا بالعالم

<sup>(</sup>٢) فيشر : إزرا باوندي ص ٢٢ ،

<sup>(</sup>۲) فلمنج : «إزرا باوند واللغة الفرنسية» في : «إزرا باوند : منظـورات» بإشـراف نول سـتوك (۱۹۵۲) ، ص ۱۲۹ – ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٤) بريك رروز : إزرا باوند (١٩٧١) ، ص ١٣٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>ه) کتر : «نظریة إزرا بایند» (۱۹۵۱) ، ص ۸۸ .

المتكثر الميني الحواس بإيمان بالحاجة إلى تعبير الإنسان عن الانفعال وهو يقول: «إن الشعر هو بيان عن القيم الانفعالية المهيمنة ، وكل الباقي هو من شغل المطبخ ، شغل الفن، (ليتل ريفيو ، ص ١٩١٨ ، ص ٢٣) لكن المطبخ ، الفن ، يلقى هنا تنديدًا، وهو يشكل دورًا كبيرًا في كتابات باوند النقدية ، وهو يولى اهتمامًا دائمًا بالوزن ، بالأشكال المقطعية ، وصراحة هو غالبًا مشغول بالابتكار الفنى لدرجة أنه يعرضه للاتهام بقصل الشكل عن المحتوى ، ولكنه يتذكر أحيانًا أن «الانفعال هو المنَّظم للشكل» (نيو إربع ، العدد ١٦ ، ١٩١٢ ، ص ٣٥٠) أو أن «القصدية التي تتوقف على كيف الانفعال الذي يتم نقله هي المشكلة للشعر» (مقالات أدبية إزرا باوند ، ص ٢٨٥) وهذا يبس في غالبيته شبيه بالفياسوف الإيطالي المعاصر كروتشه . إن قول باوند إن «الشعر هو نوع من الرياضة التي تتم بالإلهام وهو الذي يعطينا مجموعة من الأعمال المتساوية لا من أجل الأشكال التجريدية ، المثلثات ، الأجسام الكروية وما شابه ذلك ، يل أشكال المساواة للانفعالات الإنسانية» (روح القصة الخيالية ، ص ١٤) هي التي اعتبرها ماريو براز «نقطة انطائق نظرية إليسوت عن (المعادل الوضوعي)»<sup>(1)</sup> ولكن باوند في معظمه يدعو – وهذا مما يدعو الدهشة – إلى صورة من الواقعية بمعنى عرض دقيق الواقع . إن الغن عند باوند هو علم شائه في هذا شان الكيمياء التي هي علم «إن الفنون تعطينا قدرًا كبيرًا من المعطيات الدائمة المستحيلة الهجوم عليها بالنسبة لطبيعة الإنسان ، قدراً كبيراً من الإنسان اللامادي ، قدراً كبيراً من الإنسان الذي يعد مخلوقًا مفكرًا وحساسًا» (مقالات أدبية لازرا باوند ، ص ٤٢) ، إن الفن الجيد هو الفن الدقيق «إن الفن المتشيء هو فن غير دقيق ، إنه فن يدلى بتقارير زائفة» أو بالمثل «إن الفنون تعطينا مادتنا عن علم النفس ، عن الإنسان بالنسبة لداخلياته ، وعن نسبة تفكيره لانفعالاته إلخ ، وإن لمسة الفن هي دقته» (س٤٢، ص٤٨) ، وقد يدهش للرء كيف أن مثل هذه النسبة يمكن تأسيسها ، وأكن لا يمكن إنكار تعاطف باوند من أجل النزعة الطبيعية العلمية ، وهو يقتبس تصدير رواية الأخوين جونكور «جرميني لاكرتيو» عـدة مرات باستحسان (ص ٤١٦ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٦) براز : هن ، س ، إليون ودانتيء في هن ، س ، إليون : مختارات نقدية، بإشراف ل ، أوتجر (١٩٤٨) ، حمل ٢٩٨ وما بعدها ،

إن القن الدقيق يعنى لباوند أيضًا ذلك القسن الذى لا يمكن أن يكسن لا أخلاقيًا ، والفن الجيد لا يمكن أن يكون لا أخلاقيًا . وبالفن الجيد ، أقصد الفن الذى يكون شاهداً حقًا ، أنا أقصد به الفن الذى هو أكثر دقة » (ص 33) وأحيسانًا يدافع باوند عن الفن للفن ، وينكر أى دور اجتماعى مباشر الفن ، «الآن فإن الفن لا يسال على الإطلاق من أى مخلوق أن يفعل أى شىء أو يفكر في أى شيء أو يكون أى شيء . إنه يوجد على نصو ما توجد الشجرة » (ص ٢٤) ، لكن هذا الوضع غالبًا ما يجرى التظلّي عنه أو يتعدّل بإدراك التأثيرات اللغوية الكبيرة ، وأخيرًا التأثيرات الاجتماعية الواسعة للأدب ، «إن على الأدب أن يتعامل مع الوضوح والقوة لأى فكر ، وأى رأى ، واكل فكر ولكل رأى ، عليه أن يتعامل مع نظافة الأدوات وصحة كل مادة للفكر نفسه» (ص ٢١) وهذا يتربّب على إيمان باوند بالكلمة الصقة التي استمدها من فلوبير ، «من إصراره وهذا يتربّب على إيمان باوند بالكلمة الصقة التي استمدها من فلوبير ، «من إصراره عينها إلى الشيء على نحو صمارم مباشر متحرر من الانزلاق الانفعالي» (ص ٢١) ، عينها إلى الشيء على نحو صمارم مباشر متحرر من الانزلاق الانفعالي» (ص ٢١) ، وأقد قبلت نصيحة مفادها أن باوند ينتسب إلى فورد مادوكس هيوفر ، ولكنه استطاع وأقد قبلت نصيحة مفادها أن باوند ينتسب إلى فورد مادوكس هيوفر ، ولكنه استطاع تمامًا أن يكتشف بنفسه ؛ وذلك في استنكاره المجه ضد بلاغة عصره .

إن باوند يصر على تصنيف أنواع الشعر الذي يعود إليه عدة مرات : الإنشاد «حيث تكون الكلمات مشحونة بالخاصية الموسيقية» ؛ والإسقاط التصويري هو إسقاط تصويري على التخيل البصري ؛ والترقيص العقلي وهو «رقصة العقل بين الكلمات» (مقالات أدبية لإزرا باوند ، ص ٢٥) ، وإذا ما جرى التفكير في النظرية على أنها جانب صارم فإنها سوف تناقض كل ما نعرفه عن القصيدة كجهاز عضوي ، ولكن التمايزات تتطابق بالفعل بشدة مع البنية الأساسية للعمل الفني ، وكثير من اهتمامات باوند هي في البنية – القوية ، في الإيقاعات ، في القافية ، في النماذج القوية وهو يتصور صوت الشعر قريبًا جدًا في الارتباط بالموسيقي «إن الشعراء الذين لا يهتمون بالموسيقي هم أو أنهم سيصبحون شعراء سيئين ، بل إنني أكاد أقـول إن الشعراء الذين لا يجب إطالاً أن يتباعدوا كثيراً عن التماس مع الموسيقيين ، إن الشعراء الذين لا يجب قراحه لا يجب إطالاً أن يتباعدوا كثيراً عن التماس مع الموسيقيين ، إن الشعراء الذين كتب لا يدرسون الموسيقي وليس كخطابة» (ص ٤٣٧) ويصر باوند على أن «الشعر تجب قراحه كموسيقي وليس كخطابة» (ص ٤٣٧) ، وبينما اهتمام باوند الكلى بالشعر الذي كتب

لكى يتم التغنّى به مثل شعر إقليم البرفنسال أو الأغنيات الإليزابيثية ، وكان اهتمامه بالموسيقى طوال حياته ولم يكن هذا الاهتمام مجرد اهتمام نظرى (لقد ألّف هو نفسه الموسيقى) ، فإنه لا يزال لا يبدو أنه التقط التقاطلًا سليمًا العلاقة الحقيقية بين الشعر والموسيقى ، ولا أى فهم فنّى للأوزان الحديثة ، ويتضح هذا من حقيقة هى اعتماده على الأوزان الإيطالية من كتاب مدرسى قديم التقطه فى فندق بصقلية ، وباوند لديه جانب هواية غريبة فيما يتعلّق بمعرفة الحرفة ؛ مما ينعكس بالطبع فى ممارسته بحيث تقوم إنن بإصلاحه ،

والإسقاط التصويرى ليس اسمًا آخر المجاز التصويرى ، إنه يعنى تحديدًا العرض ، وليس مجرد الوصف (مقالات أدبية لإزرا باوند ، ص آ وما بعدها) ، ويفترض أن يشمل هذا الاستعارة التى يميزها باوند عن الرمز حيث إنه لا يريد أن يحبذ الرمزية ، فهى تيار يبدو له غامضًا وهو يفضى إلى الإيحاء ، إلى «التقنية المتهافئة» ، إلى «الضبابية وليس الإحكام الدقيق» ()

وأخر المصطلحات الثلاثة – وهو الترقيص العقلى مو الأقل تناولاً عنده على نحو مباشر ، لكن باوند دائمًا عا يلعب دور العقل في الفن ؛ فهو في عرض تحليلي مُسلًا عن أ . إ . هوسمان في محاضرته عن «اسم الشعر وطديعته» يزور «السيد هوسمان في لينل بثل» ويصيح باوند : «ست بنسات مكافأة لأية حالة غير أصيلة للعقل بوقف ضرية كتابة الشعر ! وأنتم بالمثل يمكن أن تزعموا أن قضبان السكك الحديدية توقف القاطرة» (مقالات أدبية لإزرا باوند ، ص ٧١) ، ويبدو أن لافورج هو المثل الوحيد للعقل الترقيصي يفكر فيه باوند في الشعر ، إنه لابد أنه يعني شيئًا أكثر من مجرد رقص العقل ، إنه يبدو أنه يعني شيئًا أكثر من مجرد رقص العقل ، إنه يبدو أنه يعني شيئًا أشبه تعديلاً للقرائن السياقية التي يسميها كلينث بروكس «السخرية» مستخدمًا الكلمات لا من أجل معناها المباشر فقط بل أيضًا يعمل بروكس «السخرية» مستخدمًا الكلمات الا من أجل معناها المباشر فقط بل أيضًا يعمل عسابًا بطريقة خاصة لعادات الاستخدام ، والسياق الذي (نتوقع) أن نجده مع الكلمة ، عم المناذرمات المستخدمة : المعرفة ، والتلاعب الساخر» (ص ٢٥) وباوند يجد عنصراً مع التلازمات المستخدمة : المعرفة ، والتلاعب الساخر» (ص ٢٥) وباوند يجد عنصراً

<sup>(</sup>۷) انظر : «النوامية» في فورتنتيلي ريفيو، العدد ٩٦ ، ١٩١٤ ؛ من ٤٦١ ؛ وفي جودييه – برزسكا : «ذكريات» (١٩٦٠) ، ص ٨٤ .

رابعًا في الشعر هو «المعمارية» أو «شكل الكل» (ص ٢٦) لكنه لا يعتقد أنه مما لا يمكن الاستغناء عنه ، أو أنه محوري ، وهو يعترف بأن «الشكل الكبير ليس مكننًا غير أدبي ، ولكنه يستطيع ألا يسبب لنا ضررًا ليتوقف ساعة ، أو نحوها ويفكر في عدد الأعمال المهمة جدًا للأدب العالمي حيث يغيب الشكل ، الشكل الكبير» (ص ٣٩٤) وهو يدرج (الإليادة) و (بروستيوس مقيدا) لأسخيلوس ورابيليه ، ولوب دي بيجا و (بوفارو بيكو شيه) لفلوبير ، «إن مكون هذه الأعمال العظيمة والمكون الذي لا يمكن الاستغناء عنه هو النسيج» (ص ٣٩٥) وليس البناء ، وليس مجاوبا يوحي بأن هذا يفيد كدفاع عن الشكل الشامل المفكك (النشيد) .

ويبدو أن هذا هو كل ما يستطيع أن يجده المرء في كتابات باوند مما يمكن أن يُسمَّى - عن قناعة - نظرية شعرية أو أدبية ، وهي تبدو هزيلة بما فيه الكفاية لكنها كانت كافية بالنسبة لباوند لتبرير نوق قطعي شديد مما لا يمكن الجدال بشأنه ؛ نظرًا لأن باوند تنقصه المهارة التحليلية والمصطلح النقدى ، وهناك مقالات هي - إلى حد كبير - تجميعات من فقرات تربطها تصريحات قاطعة وأحكام قيمة تقسم التاريخ الكلي للشعر إلى قصائد حسنة وقصائد سيئة وفق معايير هي : إما معايير أولية (البساطة ضد البلاغة ، الوضوح ضد الضبابية) أو هي معايير لا يكن شرحها ، وهي أيضًا ليست شارحة ، وإنَّ مُستَّحًا قصيرًا لآرائه قد تظهر هذا .

وكل مقالات باوند وكتاباه التربويان الصغيران: «كيف تقرأ» (١٩٣١) و «أبجنية القراءة» (١٩٣٤) تحقق وظيفة واحدة: إن باوند يقتبس عبارة ، وإكن است أمري ممن اقتبسها يقول فيها: «إن النقد كله هو محاولة للدفاع عن الكلاسيكي» (مقالات أدبية ، ص ٢١٤) ، ومن المؤكد أن تصريح باوند سعلى الأقل – هو تسمية للكلاسيكيات ، رفعًا من الشأن ، استثناء وشمولاً ، ومن بين اليونانيين لا يعبأ باوند إلا بهوميروس وساغو ، ومن بين الرومان كاتواوس وأوفيد وبروبرتيوس «إننى أستبعد بندار وفرجيل نون أدنى مستوى من تأتيب الضمير» (ص ٢٨) ، وهو يسمى بندار «أكبر قبيح فائز في كل العصور» (رسائل إزرا باوند ، ص ٨٧) وفرجيل هو «صاحب قيمة من المرتبة الثانية» ، وهو صورة من هوميروس ، واكنها صورة مصطبغة بطريقة تنيسون (ص ٨٧) ، ونحن نضحك على الناس لانه يسميه «غفن كان يمكن أن يساهم في كتاب (نيو ستيتسمان)

«مقالات أدبية لإزرا باوند ص ٢١٥) كما نضحك على الْمُلْحة عن بحار ظن أن إينباس كاهنًا وليس بطلاً (أبجدية القراءة ، ص ٤٤) ،

وفي العصور الوسطى يعجب باوند بقصيدة «المسافر بحراً» الأنجلو ساكسونية «الملائمة بمقارنتها بهوميروس» والتي ترجمها أو بالأحرى نثرها» مقالات أسبية لإزرا باوند ، ص ٦٤) ، وهو يفضل (بيوولف) على (السيد) والتي يفضلها على نشيد دي رولاند (روح القصة الميالية ، ص ٦٦) من أشكال السرد النثري في أيسلندا ، وهو يعجب بشعر إقليم البروفنسال والمستمد منه ، وكافالكانتي قد شغل باوند لعدة سنوات: لقد أحب الترجمات والتعليق وأخيرًا طبعة لأفضلياته ، وإن كان يمكن من الحكم من آراء الأخصائيين الإيطاليين والأجانب أن جهود باوند لم تتمخض إلا عن قليل لدفع الدراسة الأكاديمية للأمام ، ويطبيعة الحال فإن دانتي هو موضع الإعجاب الكبير في نظر باوند، وهو يعرف بالقعل بعضاً من منشدي الحب الرفيع : هنريخ فون مورنج ، وفالتر فون در فوجلفيده ، وفيلون - الذي كرُّس له فصالاً كاملاً في (روح القصة الخيالية) - وهم يروقون له بشكل مباشر على نحو أكيد ، إنه «الأصعب ، الأكثر أصالة ، الشاعر المطلق الأكبر لقرنساء (أيجدية القراءة ، ص ١٠٤) ، وهكذا فإن الانتقاء من العصور الوسطى ييدو متسعًا ، وعلى كُلِّ فإنه متسم بحسن الاختيار ، «ونجد أن بترارك وحده هو الذي ينال الاستهجان لأنه «أدنى من فنتادون وأنوات دانيال بمراحل ، إنه مؤلف ممتاز بالنسبة لدارسي القانون الإيطالي الذي يسعى إلى تحسين تحرره» (روح القصة الخيالية ، ص٢٦١ في الهامش أسفل الصحة) ، ولا ينال تشوسو الثناء إلا على نحو روتيني على أنه «غُبي» إن جاز القول ، إنه صورة أكثر دسامة من (شنون فرنسا) «المقالات الأدبية ، ص ١٨) وذلك في كتابات باوند المبكرة ولكن في (أبجدية القراءة) يصبح الثناء عليه متسمًّا بالتهايل ، وهو يطرح تشوسر مقابل شكسبير : «إن ادي تشوسر معرفة بالحياة أعمق من شكسبير ، إنه يفهم الغزوات الثقافية لأوروبا .. بطريقة لا يحتمل أن يفعلها شكسبير» (أبجدية القراءة ، ص ٩٩ ، ص ١٠١) ، وبقال لنا إن «ثقافة تشويس كانت أوسع من ثقافة دانتي ، وبترارك أدنى من الاثنين بشكل هائل» «وإن تشتطوا بعيدًا إذا احْترتم أن تعتبروا تشويس أب (الأدب الإنساني) لأوربا» (ص ١٠٣) .

وياوند يشعر بغموض شديد تجاه عصر النهضة ، وخاصة تجاه الأدب الإلىزابيثي «فمنذ لامب ونقاده المعاصرين كل شيء قد تأسس ، وتأسس بالفعل بشكل كلُّه عبث على الإليزابيثيين الذين هم محاكيون . إنهم (ليسوا مكثفين وليسوا مكتملين للغاية) ، (وإنني استبعد شكسبير من هذه المناقشة)» (المقالات الأدبية ، ص ٢١٦) ، وهو يضيف بحرص شدید – وإن کان یأسی – أن «ألرأی العام قد جُذع لعدة قرون بحب المسرح وعظمة المسرح وحب البلاغة الطنانة» (أبجدية القراءة ، ص ٩٩) في تفضيل شكسبير على تشوسر ، والجدال العام يسري على النحو التالي : «بعد فيلون – وكان الأمر قد يداً قبل هذا الزمن – نجد هذا الازدهار ، ولعدة قرون لا نجد شيئًا أَخْر سوى القليل ، وحتى عند مالرو وشكسبير يوجد هذا التطوير للفن ، هذا الحديث عن المادة وليس العرض ، وأنا أشك في ما إذا كان أي إنسان قد حميًّا تمييزًا في دراسة (الإليزابيثيين) (المقالات الأدبية ، ص ٢٩) لكن لدى باوند اهتمام شديد بالمترجمين الإليزابِثيين ، ويبدو أنه غير رأيه بشأن الشاعر دُنْ ، فإن كتابه (كيف تقرأ) يصنّف المؤلفين إلى مبتكرين وأساتذة ، وأشباه كتَّاب و «الرجال الذين يعملون أعمالاً فجَّة تقريبًا ، وبأسلوب العصر تقريبًا ، ودُنُّ مصنف بين هذه المجموعة الأخيرة (ص ٢٣) ولكنه في كتاب (أبجدية القراءة) يسميه «الشاعر المتيافيزيقي الإنجليزي الوحيد الذي يعلو بقية الشعراء» (أبجدية القراءة ، ص ١٤٠)، وقصيدة «الوجد» أعيدت طباعتها على أنها «أفلاطونية صادقة» ، وعلى أية حال فإن النتيجة التي خلص إليها تبدو إساءة فهم كاملة عندما فسرّ (الأجسام) في البيت الأخير على أنها (الذرات)، (ص ١٤٠) ،

وكراهية باوند الشديدة ، بل (شيطانه الأسود) منصب على ملتون ، والنقطة الرئيسية في الاتهام الموجه إليه هي أن «ملتون دخل في محاولة يائسة ليكتب إنجليزية كما لو كانت لاتينية» (مقالات أدبية ، ص ٤٠) أو بمصطلحات أشد عنفًا ، لقد حاول أن يحول الإنجليزية إلى لاتينية ، حاول أن يستخدم لغة غير ملتوية كما لو كان لغة ملتوية متجاهلاً عبقرية الإنجليزية ، ومشوهًا طريقتها القوية ، وقام بترجمة مدرسية العبارات اللاتينية : « (إن مَنْ يعصني يقص ... إنني أترك الشمئزازي بما عليه أن يقوله ؛ بعصبة الأعمى ، عبرانيته الوحشية ، خشونة عقليته ، إنني أنتاول مادة منبهة .. إن ملتون هو أكبر الشعراء الإنجليز فظاعة .. إن شعبيته إنما ترجع - إلى حد كبير - إلى تعصبه ...

إن مكانته الحقيقية هي الأقرب إلى دروموند أوف هاوثور ندن ، وليس شكسبير ودانتي» ، و «إن غباء أسلافنا هو الذي حاول تمجيده» (ص ٢٣٨) والمقارنة بدانتي مستحيلة ، «إن ملتون يشبه دانتي ولكن في لا شيء ، و إذا حكمنا باصطناع فيمكن للإنسان أن يقول إنهما كليهما يكتبان قصائد طويلة تذكر الرب والملائكة ، ولكن أربابهما وملائكتهما مختلفة اختلاف أسلوبيهما وقدرتيهما ، إن رب دانتي هو ألوهية لا توصف ورب ملتون هو رجل شيخ سريع الاهتياج وهاوه ، إن دانتي ميتافيزيقي على حين أن ملتون ليس سوي متعصب (روح القصة الخيالية ، ص ١٥٥ – ١٥١) ، وماكولي بالمقارنة كامل من حيث إنه غير عادل ، إنه الشيطان الوحشي المتجمد في جحيم دانتي) مع معاناة ملتون لصالح الضرر الواضع لدانتي .

والخطيئة الأخرى في عمل ملتون هي الإشارة إلى «تغريدة وحشية» وبسببها يُسنم ملتون «ملتون الرث الذي أجاز تلك البلاهة التامة الحافلة بالحماقة عن التغريدة ليستجيب لطابع وردزورث» (القالات الأدبية ، ص ٧٧) وهي عبارة كالت للتون – في موضع آخر – الاتهام «بالغباء المطبق والشامل والبلادة» (أبجدية القراءة ، ص ١٠٣) وهو يستطيع أن يتحدث عن شباب لورانس بينيون الحزين في المهد عن بلاغة ملتون الهشة» (المقالات الأدبية ، ص ٢٠١) أو بتنوع جديد يقول لنا : «إن ملتون هو أسوأ أنواع السموم ، إنه متفسع شديد بأسوأ ما في المصطلح من معنى ، إنه طنان ، وريما من الطبقة العليا الشديدة ، لكنه أسوأ طعام ممكن الشاعر تام فيما عدا فرنسيس تومبسون وتاسو» (ص ٢١٦ وما بعدها) ، والفرق بين نقد إليوت ونقد باوند لا يمكن تصويره بأقضل من هذه الاقتباسات ، إنهما يبدوان متققين في المادة الخاصة بخطر تعقير مين معنى المعتمد فإن إليوت يتقير ملتون ، وبصرف النظر عن فجاجة مصطلح باوند الهجومي المعتمد فإن إليوت يتفق مع قضية بينما كل ما يقعله باوند هو مجرد تأكيدها ،

وباوند - على عكس إليون - لا يجد فائدة في دريدن ، إنه يصتج بأنه «لم يقل مطلقًا لأي إنسان أن يقرأ دريدن» فهو لا يريد «لجون دريدن» أن يتعب مرة ثانية ، إن جهود السيد إليون لم تفد إلا في تدعيم عزمى على ألا أمنح إطلاقًا وإطلاقًا وإطلاقًا جون دريدن أو أعماله أي تعليق» ، ولكن لا يوجد تبرير في أي موضع فيما عدا الحديث عن «الجفاف الشديد» ، و«الابتذال والإطناب» لدى «المغفل» ما لم نعتقد أن التلميح للمقطع

الأول من اسمه هو موضع جدال»<sup>(٨)</sup> (للقالات الأدبية ، ص ٧٠ ؛ وانظر : مقالات مهذبة ، ص ١٣٩) . وليس هذاك إلا القليل عن الشياب الكسندريوب ، وإن كيان في اقتباس بعض الأبيات من (مقال عن النقد) يتشكى باوند من «العبارة التجريدية والوزن السهل» «إن نسج الأبيات يبدو أنه نسج نثري بمجرد إزالة زغللة القافية» (أبجدية القراءة ، ص ١٦٦) وترجمة هوميروس تحظى بتزكية معتدلة ، «هو أديه - على الأقل -جدارة ترجمة هوميروس إلى (شيء ما)» (المقالات الأدبية ، ص ٢٥٠) ، وإن كان باوند يتحدث في رسالة عن قيام بوب «بثقب وحدة السطح» (رسائل إزرا باوند ، ص ٢٧٤) ، وباوند يقترب أكثر إلى تحديد وضبع بوب عندما يقول إن بوب هو «أسلوب ساخر إليزابيتي حقًّا ، ويشكل ما قد تولَّد من هوراس ، وقد تحسَّن قليلاً أو على الأقل انتظم» (المقالات الأدبية ، ص ٢٨٧) ، والشاعر الإنجليزي الآخر الوحيد في القرن الثامن عشر الذي يقدره باوند هو كراب ، وهو يمدحه بسبب «الواقعية واللغة المنطوقة» (ص ٢٧٦ ؛ رسائل باوند ، ص ١١٢) وقصيدة دكتــور جونسون (عيث الرغيات الإنسانية)(١) تلقى المديح على أنها «أوج وبرجة الذروة لتلك الطريقة» ولكن تستبعد حينئذ على أنها «خطابة كبيرة» ، وكلا قصيدتي (اندن) و (عبث الرغبات الإنسانية) «سطحيتان وليستا مما تصلحان التفكير فيهما على الإطلاق» (دليل الثقافة ، ص ١٧٩ - ١٨١) ، ويصمفة عامة فإن باوند يعتقد أن «كل أدب القرن الثامن عشر بطريقة فائقة ومنجزة عالية هو إكليشيه» . إنه شكل من نزعة الزخرفة اللفظية الغامضة التي يجرى تعريفها على أنها «الاختفاء الشديد بالتفصيلة مع تلوينها تكوينًا شديدًا» (ص ١٨٠) .

وياوند لا يجد فائدة في الرومانسيين ، ووربزورث ينال قدرًا من المبيح ، وهو مديح مصطبغ بصبغة باوند في الحقيقة» ، وهو يقول عنه إنه كان خروفًا شيخًا سخيفًا ذا عبقرية . إنه عبقرية لاشك فيها بالنسبة للنزعة التصويرية بالنسبة لعرض التقصيلة الطبيعية ، ديك يستحم في حفرة في الثلج ألخ ، وهذه الألمية أو ثمرة هذه الألمية يدفعها في صحراء الشفاء» (المقالات الأدبياة ، ص ۲۷۷ ؛ انظر : الرسائل ، ص ٩٠) ،

<sup>(</sup>٨) المقطع الأول من اسم دريدن معناه الجاف ، (المترجم)

<sup>(</sup>٩) قصيدة كتبها مكتور جونسون عام ١٧٤٩ . (المترجم)

ويعترض باوند على دفاع وردزورث عن اللغة العامة ، «وهكذا انشغل بالكلمة العادية حتى إنه «لم يجد وقتًا ليفكر في (الكلمة الحقة)» (المقالات الأدبية ، ص ٣٧٣) .

والمرء إنما يتوقع من باوند أن يكون أكثر تعاطفًا مع بايرون ، إنّه يقرنه بموسيه على أنه كاتب رومانسى ومهمل من الدرجة نفسها من الحسن والسوء النسبيين ، «إن بايرون – بالأحرى – أكثر حدة ، إنه ساخر حسن وكاتب مفكك» لكن تقنيته دفاسدة» (الرسائل ، ص ١٣٤) .

ويبد أن باوند قد غير رأيه بشأن شيلى ؛ ففى كتابه المبكر «روح القصة الخيالية» (١٩١٠) بدت له المقارنة مع دانتى ليست باللامعقولة «إنه بشكل ما صدى ضعيف الوهم ... إن شيلى يشبه دانتى بشكل بعيد ، ويتأثير معين من النور المتألق الذى يستطيع الاثنان أن يقدماه» (روح القصة الخيالية ، ص ٥٥١ وما بعدها) ، ولكنه فيما بعد يسمى قصيدة (النبات الحساس) «قصيدة من القصائد الأشد فساداً التى كتبت ، على الأقل هي الأسوأ انتساباً لكاتب معروف ، إنها تهتز بالنغمة نفسها التى هي مثل (خوخة صغيرة في بستان تنمو) ومع هذا فإن شلى استعاد نفسه وكتب الفصل الخامس في (سنسي)(١٠٠)» (المقالات الأدبية ، ص ٥١ ، انظر : ص ٢٠٥) .

ولا يكاد يوجد شيء عن الرومانسيين الآخسرين: لقد سمى بليك ذات مرة «وليم الغاطس» (المقالات الأدبية، ص ٧٧)، ويقال إن كيتس «يحتمل أن يكون قد كتب آخر رجيع من شيء قديم في قالب جديد أخير من النزعة الإليزابيثية» (ص ٢١٦) ولابد أن باوند يلمح إلى بيت شعر في قصيدة (لامبا)(١١) «اليست كل أشكال السحر تعبيراً عن مجرد لمسة من الفلسفة الباردة ؟» عندما مدح كيتس الذي رأى أن الشعر لا يحتاج إلى نحلة الفلسفة» (ص ٢٩٢).

ومن بين أواثل شعراء القرن التاسع عشر أعجب باوند بالاندور أيما إعجاب، وقد مدحه لما عنده من «متانة ليست بالضرورة (عاصفة)» وإن كان يعتقد أن الاندور –

<sup>(</sup>١٠) تراچيديا لشلي كتبها عام ١٨١٩ . (المترجم)

<sup>(</sup>١١) قصيدة كتبها كيتس عام ١٨١٩ ، (المترجم)

من قصيدة إلى أخرى - هو غير مستقيم للغاية» (القالات الأدبية ، ص ٢٨٦) وكتاب (أبجدية القراءة) يحتوى على مختارات قليلة شاملة لأشعار لاندور الأقصر ، واكن يستحيل اكتشاف السبب الذى دفع باوند إلى أن يتحدث عن «ثقافة كلية» عند لاندور (الرسائل ، ص ٨٩) أو يشتط فيقول إن «مجموعة من أعمال لاندور المجمعة تتوجه نحو إضفاء الطابع الحضارى على أنساق أكثر من أية تربية جامعية مطروحة الأن في السوق» (المقالات الأدبية ، ص ٣٤٤) .

وعادة ما يعد باوند غير ودود إزاء الشعراء الفكتوريين ، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا ، إن الإشارات إلى تنيسون هي إشارات ساخرة في نغمتها ، لكنها تحط بالأحرى على تأثير متشنج التقدير الفكتوري «عندما بدأ يكتب عن أذن فيشي الجاهلة كفّ في المتوعن أن تكون تنيسون المشوش حتى إنه حاول أن ينفذ إلى المدفأة» ، «تنيسون هذا دو لهجة الشمال العريضة ، الشيخ صاحب أسوأ العادات في إنجلترا (فيما عدا كارلايل) ، تينسون الذي (حاولت الجهود المجمعة الكلية لأسرته وناشريه أن تبقيه محترمًا)» (الرسائل الأدببية ، ص ٢٧١) ، وياوند يكرر أن تنيسون «هو شخصيًا ثور الشمالي القطب ، يمكن أن يتخذ ملجأ حسنًا جدًا من عاداته السيئة في (حلوي) لفظية» (ص ٢٩٠) ، ومعيار العادات الحسنة غريب أن يصدر عن باوند .

والشاعر الذي يروق لباوند على نصو أكبر واضح أنه برواننج ، ففي رسالة بالفرنسية إلى رنيه توتان يكتب فجأة بالألمانية «لا يجود جذر راسخ مثل برواننج ، لماذا يضالف أباه ؟» (الرسائل ، ص ٢١٨) وهو يسمى برواننج «أقوى الفكتوريين أجمعين» ، إنه أفضل الفكتوريين (الرسائل الأدبية ، ص ٢٧٦ ، ٢٧٧) ، إن برواننج «ليست عنده تماثلات فرنسية أو أوربية» ، إن له – مما لا شك فيه – محبوديات مؤسية ، لكن قصيدة «الخاتم والكتاب» (١٦٠) هي تجريب خطير ، إنه شاعر أفضل من لاندور الذي ربما يكون الأدبيب الوحيد الكامل والجاد الذي ولحد في هذه الجزر» (ص ٣٣) ، وياوند يزكي قصيدة (سور ديللو) (١٩) وهو يقتبس منها ويسخر من أنصاف الفطنين من الفكتوريين الذين زعماوا أن القصيدة غامضة» (أبجدية القاراءة ، ص ١٩١)

 <sup>(</sup>۱۲) قصیدة کتبها براوننج فی ۱۸٦۸ – ۱۸۲۹ . (المترجم)
 (۱۲) قصیدة کتبها برواننج عام ۱۸۶۰ . (المترجم)

«وأهم القصائد في الإنجليزية الفكتورية قصائد براوننج (رجال ونساء)(١٤) ، وإذا كانت هذه العبارة مطلقة الغاية دعوني أقتصر فأقول إن شكل هذه القصائد هو أكبر شكل حيوى في تلك الفترة من الإنجليزية» (المقالات الأدبية ، ص ٤١٩) ، وواضح أن باوند قد تعلم من المونولوج الدرامي .

والأكثر مدعاة للدهشة هو أن باوند لين للغاية إزاء سوينرن ، لقد حاول أن ينقذه من الصورة المفرطة في التحليل التي رسمها جوس في كتابه (حياة) ، ونحن يجب أن نكون له من الشاكرين وذلك «لأي إنسان يبقى حيا روحاً من الوثنية والتمرد في عصر الورق» ، «إن ملكة البناء الإيقاعي كانت مائلة في سوينرن ، وريما كانت هي الجانب الأكبر في عبقريته» (المقالات الأدبية ، ص ٢٩٣) ، غير أن باوند – بشكل أو بأخر بيقول مثل ما قاله إليوت إنه «أهمل قيمة الكلمات ككلمات ، وكان قاصراً على قيمتها كصوت» ، هناك نقص في العقل في عمله» (ص ٢٩٢) ولكن هذا يبدو على أنه الضلاصة التي يصل إليها باوند «هناك ، وراء كل كتاباته عاطفة رائعة الحرية ... ليست عاطفة فصسب يصل إليها باوند «هناك ، وراء كل كتاباته عاطفة رائعة الحرية ... ليست عاطفة فصسب إن الشعور بالتراجيديا والقسوة غير المعقولة من جانب الألهة يخيم على كتابته ، وهو لم يقع إطلاقاً فريسة الحل السهل لعالمه ، إن إيمانه لم يتخل عنه ، كلا ، ولا حتى وهو لم يقع إطلاقاً فريسة الحل السهل لعالمه ، إن إيمانه لم يتخل عنه ، كلا ، ولا حتى هي أن فيللون سونبرن من فيللون ، وإن قيلون من فيللون تمامًا بالضبط ، لكن ربما كان هذا هو أفضل سونبرن لدينا» (ص ٢٩٤) ، وباوند يكيل مديحاً أخرق لترجمات سونبرن من فيللون ، سونبرن ليس فيللون تمامًا بالضبط ، لكن ربما كان هذا هو أفضل سونبرن لدينا» (ص ٢٩٤) .

ويلُقَى روزيتى تقديرًا أساسًا بسبب ترجماته ، «إن ترجمات روزيتى ربما كانت أفضل من روزيتى وعمله (الحكاية الجديدة) ، وفي السابق كان الشعراء الإيطاليون يرشدون المرء إلى الأصول التي توفرت لديه الآن وتحسنت مرة أخرى» (المقالات الأدبية ، ص ٣٦ ؛ انظر ص ١٩٣) ويقر باوند بتأثير روزيتى على ترجماته هو المبكرة بالأحرى على نحو مليء بالشجن «إن صحورى اجهوبو (كافالكانتي) غرقست في مستنقع دانتي جبرييل روزيتي والجرنون» (ص ١٩٤) .

<sup>(</sup>١٤) مجموعة قصائد أبراوننج صدرت عام ١٨٥٥ . (المترجم)

ولم يعلق باوند على أى شاعر أمريكى فى القرن التاسع عشر بشكل مطول فيما عدا هويتمان ، ويمكن للمرء أن يتوقع أن باوند فى بواكيره عندما انغمس فى حركة ما قبل رفائيل وشعراء الحب التروبادور سيتجاهل هويتمان أو يرفضه ، لكننا نجد باوند بالفعل قد شعر بوشيجة عميقة مع هويتمان ، رغم أنه يعترف «بفجاجته التى هى نتانة فظعية جدًا أو يسميه (مقززًا) ، إنه شىء كريه مثير للغثيان بشكل مفرط ، لكنه أكمل مهمته» ، ويزعم باوند أن هويتمان «هو ما عليه دانتى بالنسبة لإيطاليا ، وأول رجل عظيم يكتب بلغة الشعب» ، «إننا نبجله لأنه ألهمنى بينما كنت لا أتبيته إلا على أنه السلف الذى يجب أن أفخر به» (مختارات تثرية ، ص ١٤٥ – ١٤١) ، ولقد كُتب هذا علم ١٩٠٨ عندما كان باوند على وشك أن يبدأ ارتفاعه إلى الشهرة ، وقد كرر هذا التقدير بعد عدد قليل من السنين فيما بعد فى (تأملات عامة عن أمريكا) («باتريا ميا» ، نشر فى كتاب أوراج «العصر الجديد» عام ١٩١٣) ، وهوتيمان يمثل «النغمة الرئيسية نشر فى كتاب أوراج «العصر الجديد» عام ١٩١٧) ، وهوتيمان يمثل «النغمة الرئيسية قدرة على نسيان الجزء من أجل الكل ، رغبة فى الاتساع ، إدادة التعرض للأمود :

أيهاب الرفاق ، هذا ليس كتابًا

إن من يلسه يلمس إنسانًا»

(مختارات نثریة ، ص ۱۲۳)

لكن في النشيد الثاني والثمانين أثنى عليه باوند مرة أخرى وهو يقتبس:

«أواه أيها الطبق! أواه أيها القلب الذي يضفق!» ، من «مهد الصخر الذي لا ينتهى» تحية «الأرض» .

وبصفة عامة فإن نوق باوند هو نوق كثير من نوق القرن التاسع عشر ، بل حتى (نهاية القرن) على نصو أكثر مما يبدو ، وعلى سبيل المثال أبدى قدرًا تعاطفيًا شديدًا مع ليونل جونسون (١٥٠) ، وهو يدرك أنه لا يمكن أن يظهر على أنه متفوق مع «عقيدتنا

<sup>(</sup>١٥) ليونل جونسون (١٨٦٧ ~ ١٩٠٧) شاعر وناقد إنجليزي تحول إلى الكاثرليكية الرومانية . له دفن توماس هارديء (١٨٩٧) ، ويوانان هما : «قصائد» (١٨٩٥) ، «أيراندا» (١٨٩٧) ، (المترجم)

وطموحاتنا الحالية»، إن لغته هي لهجة متحذلقة ، أو بالأحرى إنها ليست حتى لهجة ، إنها حديث القديم المهجور ، بينما حديثنا هو الحديث الطبيعي ، إنه اللغة المنطوقة ، لكن باوند يعجب بنزعته التصويرية الخالصة ، ويعتبر شعره «شرائح صغيرة من العاج ، تترابط وتتلاصق بشدة» (المقالات الأدبية ، ص ٢٦٢ وما بعدها) ، وهو يمدح تأثير الصفاء والصلابة ، ويعتقد أنه ريما حتى يحتل مكانًا في (الأدب العالمي) لو لم يكن جوتييه قد كتب قبله (ص ٣٦٨) .

ولقد شهد باوند بدایات الحرکة الجدیدة ، «التراث النثری شعراً» عند فورد مادوکس هیوفزو ، لقد وجده ثوریاً بسبب إصراره علی الوضع والأحکام ، إن قصیدة (عن السماء) تسمی فی عام ۱۹۱۶ «خیر قصیدة قد کتبت حسب موضة القرن العشرین» (المقالات الأدبیة ، ص ۳۷۳) ، وما یقتبسه باوند یبدو لی أنه لیس بافضل مما کتبه کوبی ، إن هیوفر لابد أنه أثر فی باوند بشخصیته ، مجموعة المقالات المترهلة الأخری «الدرب النقدی» (۱۹۱۱) ، ولم یفعل شیئا أکثر من عرض الطلب الملح وهو «إننا فی أمس الحاجة الیوم لصورة الحیاة التی نحیاها» (ص ۳۳) .

والعلاقات مع بيتس كانت أيضًا شخصية ، فقد عمل باوند لمدة كسكرتير ليتيس ، ويتيس كان يطلب نصيحته حتى بالنسبة للكلمات المفردة في قصائده (٢٦) ، واقد أثنى باوند على ييتس في أواخر أيامه ، بادئًا بعمله «مسئوليات» (١٩١٤) لكي يصبح أكثر كآبة ، وهو ييحث عن صلابة أكبر للخطوط العريضة (المقالات الأدبية ، ص ٣٧٩) ، ولكن في فترة مبكرة جدًا اعتقد أن ييتس هو «نوع من الشخصية المعتمة الكبيرة بارتباطاتها بالماضي» (الرسائل ، ص ١٣١) وهذا شيء مهم تاريخيًا حيث إنه يطرح علاقة بين النزعة التصويرية والنزعة الرمزية (الرسائل ، ص ٢١٨) لكن تأثير باوند الأعمق على ييتس يبدو مشكوكًا فيه (١٠) ، وربما تكون أكبر ميزة هامة لدى باوند هي التشجيع الذي منحه إلى المعاصرين الأصغر ، لقد كان واحدًا من أوائل من قدموا عروضًا تطيلية جميلة

<sup>(</sup>١٦) لِلنَانُ : فإِنْ الْعَامِينِ فَهُ – ٨ه .

<sup>(</sup>١٧) انظر: توماس باركنسون ديتيس وباونده ، مجلة الأدب المقارن ، العدد ٦ ، ١٩٥٤ ، عن ٢٥٦ - ٢٦٤ .

المجموعات المبكرة اروبرت فروست (المقالات الأدبية ، ص ٢٨٧ وما بعدها) ، واقد رحّب بحماس شديد بوليم كارلوس وليمز ، وهو صديق قديم من أيام فيلاديلفيا (المقالات الأدبية ، ص ٣٨٩ ~ ٣٩٨) ، وكلنا نعرف مساعدة باوند الشاعر والناقد ت . س . إليوت في تقطيع قصيدة (الأرض الخراب) ، لقد كتب إليوت قبل اكتشاف المسودة الأصلية : «إنني أحب أن أحتفظ بالتخطيط بالقلم الأزرق على المسودة كشهادة لا تدحض على عبقرية باوند النقدية» (مجلة شدعر ، العدد ١٩٤٨ ، ١٩٤٨ ، ص ٣٣٠) وقد قدم باوند لإليوت عدة عروض تحليلة كريمة : منها عرض تحليلي عن قصيدة «أغنية العاشق بروفروك» في مجلة (إيجو إيست في ١٩٤٧ ، المقالات الأدبية ، ص ١٩٤٨) وهناك عرض تحليلي تذمري آخر عن النقد تحت عنوان : «السيد إليوت وجدارته وهناك عرض تحليلي تذمري آخر عن النقد تحت عنوان : «السيد إليوت وجدارته متزايد لقد كره عرضه «منهج التعبير المجرد الصدر على نصو متزايد» («النزعة متزايد لقد كره عرضه «منهج التعبير المجرد الصدر على نصو متزايد» («النزعة الميارية» ، مجلة هاوند أند هورن ، العدد الرابع ، ١٩٣٠ ، ص ١٩٤١) ولم يجد فائدة في تحديه ، لكنه حضر تشييع جنازته قادمًا من إيطاليا .

وآراء باوند في الشعراء الآخرين غير الشعراء الإنجليز تزداد ضلالاً وانتقائية ، فالشعر الفرنسي بين فيلون وجوتييه ليس له وجود بالنسبة له ، وجوتييه فو موضع إعجابه الكبير: لقد وحقق الصلابة في قصيدته «الزمرد والعقيق» ، و «الصلابة عند باوند هي «فضيلة تقريبًا دائمًا» (المقالات الأدبية ، ص ٢٨٥) ، وبعد جوتيه يأتي تريستان كوربيير ؛ والذي بدا في نظر باوند أعظم شاعر في عصره ، «الراسخ وريما أحد شاعر منذ فيلون ، بل وبطريقة فيلون كثيراً جداً» (ص ٢٨٢) ، ورامبو «عبقرية وية ولا يعتورها الشك إطلاقا» (ص ٢٨٢) ولا فورج «أكبر شاعر فنه مركب من بين كل الشعراء الفرنسيين» (ص ٢٨٠) إنه «فنان لا يمكن مقارنته مع أحد» (ص ٢٨٢) «إن لافورج ينقل قصده بالتعليق ، وكوبيير بالهتاف كما لو كانت الكلمات تلتوى وتنفذ «أن لا في نحو حتمى ، بعنف شعوره ، يطرح رامبو لونًا لطيفًا كثيفًا بل حتى صارمًا» (تحريضات ، ١٩٠٠) ، والصمت بالنسبة لما لارميه ، أو حتى بودلير يدعو للدهشة شئن الحماس غير النقدى للشعراء الفرنسيين المعاصرين الذين كابوا يُنْسَوْن اليوم مثل

ماكس الكامب ، وألبيرموكل ، وأندريه سبير ، وأركو ، وكان مدح فرنسيس چيمز فيه إسراف إلى أن قرر باوند أنه «تحوّل إلى الكاثوليكية»(١٨) .

وأن أمــارس ضــغطًا بطرح القــضــيــة ضــد بـاوند كناقــد بإدراج أرائه عن الأدب الألماني ، إنه لم يجد أية فائدة في أي شيء بين شعراء المنشدين للحب وهايتي ، «بعد فيلون يستطيم المرء – كما أعتقد – أن يحذف كل شيء إلى أن يصل إلى هابني» (الرسسائل ، ص ٨٨) وباونىد – في مدة مبكرة – ترجيع قصبائد قليلة لهايني (انظر: ديميتز: دراسات ألمانية) ، ولقد أثنى على «عمله الواضح بشكل مطلق» (اللقالات الأدبية ، ص ٢١٦) واقد ظل جوته غريبًا : «إن غنائياته جميلة جدًا ، مما لا يمكن بلوغه للغاية - أعنى أنها جيدة جودة هايني أوفون درفو جلفيده - واكن خارج غنائياته فإنه لا يصل إطلاقًا إلى عليائه ، إننا نتعب من الذين هم في عليائهم» (ص ٢١٧) ، والصمت إزاء الشعراء الآخرين لابد أن نعزوه إلى معرفة باوند المحدودة باللغة ، وإلى ذوق يزداد سوءًا بالنسبة السياسة والبحث الألمانيين (رغم أن باوند يعجب بليوف فردبينوس أيما إعجاب) فعاذا يقول المرء عن استبعاد المصطبغين بالصبغة الروسية ؟ «حسنًا ، فلندع للمرء أن يحكم عليهم بعد مواجهة شبارل بوفاري ، سوف يقرأهم بتوازن أفضل» (المقالات الأدبية ، ص ٤٠) ، وربما لم يكن است عاد باوند لهم برمتهم جميعًا ؛ فهو في مقاله عن ديمي دي چورمونت يعقد توازيا مع رزاية ترجنيف «وكر الأشراف» يظهر معرفة ضميمة وإعجابًا بروايته ، وقد قـراها ني ترجمة فرنسيسة (مختارات نثرية ، ص ١٤٤).

وياوند أقل اهتمامًا بالنثر عن الشعر ، وما يقوله عن الروايات الرئيسية لا يكاد يستحق السبيدة بوفارى» يستحق السبيل ، إنه لا يعبأ ببلزاك ، وهو يزكّى ستندال ويمدح فلوبير «السيدة بوفارى» و «ثلاثة نبلاء من طبقة كونت» وخاصة «قلب بسيط» فهى تحتوى على «كل ما يعرف» أي إنسان عن الكتابة» (الرسائل ، ص ٨٩) لكن باوند يكره «سالامبو» ويسيمها «غبية ومُرهقة» (الرسائل ، ص ٩٣) «إنها تمثيلية قديمة في ثياب خيالية» (أبجدية القراءة ، ص ٤٤)

<sup>(</sup>١٨) انظر : المقالات الأدبية ، ص ٢٨٨ :" عدراسة للشعراء الفرنسيين» في «تحريضات» ؛ «اقتراب من باريس» (١٩١٣) في دمختارات تثرية» .

ولكنُّ هناك روائيان كتب عنهما باوند أكثر من أي مؤلف آخر ألا وهما : هنري جيمن وچيمز چوبيس . إن البحث المستفيض عن چيمز هو أكثر مقالات باوند تعاطفًا وتفصيلاً مما كتبه ، بل إنه حتى ليرسم لقطات موجزة التشخصين وهو يقول على سبيل المثال إن «محوره الانفعالي هو أنه حساس بالنسبة للشعور بالكان ، وبالنسبة لنغمية الشخص» (المقالات الأدبية ، ص ٣٠٦) ، لقد مدح إحساس جيمز بالفروق بين الحضارات القومية (من ٢٩٨) وأعجب بجيمة كشخص يكره الطغيان وتصديقه المرية الإنسانية والشخصية (ص ٢٩٦) ، وكثير مما في المقال يتألف من تراتب للروايات والقصص ، وفيها يتضبح أن باوند يُعنى للغاية بچيمز في أوائل مرحلته الوسطى بالنسبة اروايتي هميدان وإشنطن» و «صبورة سيدة» ، ومما هو غريب للغاية أن يضيف إلى هذا أيضًا رواية «الينبوع المقدس» ، وباوند يكره جيمز في أواخره الذي كان يجب ألا يكون لديه «قلق عنكبوتي مثير أحمق للغاية عن الأمور الدنيوية المعفيرة» (ص ٣١١) وباوند يستاء أيضًا من «تشققات خليج بالشويوفالو (فهل يخلط هذا بالباني ؟) والتقاء وجهات النظر في صبلاة منتصف الأسبوع» ، وعلى سبيل المثال في الوجد عن بوداير «يوجد انصدار فظيم» (ص ٣٠٧) ويعض أحكام باوند عن الأعمال المفردة متمركز ذاتيًا: فلماذا يتوجب عليه أن يقول «إن الفحش في (دورة اللواب) وقد أعطى الرواية أهمية غير ضرورية» (ص ٣٢٦) أو يعتبر رواية (أوراق الأسبرين) أدنى في المرتبة (ص ٣٢٠) أن يستبعد الأمر برمته بالنسبة لجيمز عندما يقول : «إن المرء ليتعجب إذا كانت أجزاء من الشاعر كبلنج من جراء المحتوى القوى الشديد - عن القصبة لحكيها - أن تدوم معظم نسيج چيمز» ؟ (ص ٢٢٤) إن لدى باوند اهتمامًا شخصيًا جدًا بمشكلة چيمز عن نفى (الأمريكي) في أوربا ، وهو يزكي (المشهد الأمريكي) وهو كتاب «ما من أمريكي جاد سوف يهمله، ، وهو مسجور بذكريات جيمز في (سنوات متصف العمر) وهو يصف وصوله إلى إنجلترا «فقط إن (أمريكيًا) قد جاء إلى الخارج سيسحب كل العصارة من كتابات هنري چيمز» (ص ٣٣٢).

وپارند لم یکتشف چوپس بل شجعه وساعده آکثر مما ساعد أی إنسان آخر ، وقبل أن یلتقی باوند به فی سیرمیون علی بصیرة جاردا عام ۱۹۲۰ کتب بارند عن مجموعة قصص «سکان دبلن» وعن «المنافی» وعن «صورة الفنان شابًا» بمصطلحات

حافلة بالديح ، والعرض التحليلي لمجموعة «سكان دبلن» (١٩١٤) ينبني على «التحرر من عدم الاتقان» «النثر الصعب الواضع» النقص لديه من اللمسمة الإيراندية . ومن المدهش أن السبيد جويبس أيراندي . إن المسرء ليتعسب من التخيسل الأيراندي أو السياني - أو «الشطع الخيالي» على نحو ما أعتقد أنهم يسمونه الآن - الذي يتخبُّط، إن السيد چويس لا يتخبط ، إنه يحدد (المقالات الأنبية ، ص ٣٩٩ وما بعدها) ، وإنه يكتب كمعاصر للكتاب الأوربيين ... إنه يحرث العالم السفلي بحثًا عن الرعب ، إنه لا يطرح ذاتية مروعة ، إنه كالأسيكي ، حيث يتناول الأشياء العادية والناس العاديين، (ص ٤٦١) ، وبالمثل هناك مقال عنوانه «لا وجود أيراندا» يقرر أن جويس «يكتب وليس هناك أي أثر لشيء مُرَضَى ، إن لديه إحساسًا بالجمال الغزير ... ونستطيع أن نكون من الشاكرين يسبب الأسطح الواضحة الشديدة ، ويسبب الهرب من النعومة والليونة الموجودتين في الحركة الرمزية الجديدة ، والهرب من المدرسة الأكثر إثمارًا للواقعين الجدد» (مجلة نيو إيج ، العدد ١٦ ، ١٩١٥ ، ص ٤٥٢ ؛ أعيد في «باوند / جويس : رسائل إزرا باوند إلى جيمن جويس ، ص ٣٢ ومنا بعدها) ، والمديم (اروايته «صدورة الفنان» يكاد يكون مثاليًا: إن الرواية هي الأقرب إلى نثر فلوبير ، إنها رواية شاقة ، وأضحة ، دون تضييم وقت في الكلمات ، وما من تجميم للعبارات غير المجدية ، ولس هناك حشد من الصفحات مملوءة بالأوحال» (باوند / جويس ، ص ٨٨ وما بعدها) ، لكن باوبند يرى الآن مدى جويس على نحو أكثر وضومًا: «الوصور في كتابته في أقَّم الخبر الجافة ، ومن حبوب التين في أسنان كرانلي إلى المناقشة العرضبية لتوما الأكويني» (المقالات الأدبية ، ص ٤٤١) ، وتقريبًا في كل صفحة عند جوبس سوف تجدون التعادل الناعم للجمال الذاتي ، والدناءة الضارجية والقندارة والخسَّة» (ص ٤١٢)، ومع رواية (عواس) التي روَّج لها باوند ودافع عنها دفاعًا ممتيًا لا يكل ، ولا يهدأ ضيد الاتهام بالفحش ومحاولات حظرها ، يصبح النقد - على نحو متزايد - عينيًا في مدحه، إن باوند يعترض على المنظر الذي يستطيع أن يكتبه جويس فقط من نفسه «لقد أبدع چويس شخصيته الثانية (بلوم) ، لقد تحرك إلى إبداع شخصية تكميلية» (ص ٤١٦) ومولى يجرى تحديدها على أنها رمز أرضى ، كلية خشنة وليست عاهرة ، زانية ... إنها تقول بشدة إن جسمها زهرة ، وآخر كلمة لها إيجابية» (ص ٤٠٧) ، وهناك مقال بالفرنسية «چيمز چويس وبيكوشيه» يجرى المتماثلات مع حماقات فلوبير ويحاول أن مظهر أن الرواية لها شكل السونانا: الأطروحة ، الأطروحة المضادة ، الاستطلاع ، التطور ، النهاية (في مجلة مركير دي فرانس ، ١٩٢٢ ؛ أعيد نشره في : باوبد / چویس ، ص ۲۰۰ - ۲۰۱) واکن في العرض التحليلي الحافل بالمديح نجد باوند يعبر عن يعض التحفظات عن التماثلات مع رواية (عنواس) «هذه المراسلات هي شغله الغاص أساس ، وسيلة للبناء ، تبررها النتيجة ، ويجرى تبريرها هي وحدها ، والنتيجة هي انتصار الشكل ، في توازن ، انتصار خطاطية رئيسية مع تناسج مستمر وزخرفة عربية» (المقالات الأدبية ، ص ٤٠٦) ، والتحفظ المعتدل يصبح مع الوقت رفضًا قويًا ، الدواع لا تزال تبدو غامضة ، ولقد كتب بأوند في ١٩٣١ في (نيو ريفيو) «أذا لا أبالي ، اللغة على المتيافيزيقا والمراسلات والتماثلات المجازية والتأويلية والداعرة في كتابته ... إنني أحترم تكامل السيد جويس كمؤلف ، إنه لم يسلك الدرب السهل ، أنا ليس لدي أي تبجيل على الإطلاق لمداركه العامة أو اذكائه ، أقصد الذكاء العام بمعزل عن مواهبه ككاتب» (باوند وچويس ، ص ٢٣٩) ، وباوند يكرر كراهية شديدة ارواية جويس (فتجانس ويك) لما فيها من (التفاهات) ؛ «أنا لا أستطيع أن أتبين العمل المتأخر للسيد چوپس ، فهو لا يخص سوى عدد قليل من الأخصائيين» (ص ٢٥٠) ، «اقد جلس جريس داخل أيكة فكره ، وهو يهمهم بأشياء لنفسه ، لقد سمع صبوته على الفوتوغراف وفكر في الصورة ، في الهمهمة ، في اللفظه . «لقد انقضت ثلاثة عقود من الحياة منذ بدأ الكتابة وفي العقدين الأخيرين يكاد يكون لم يتعلم شيئًا» (ص ٢٥١) ، وهـنـاك رسالة تقول : «إنني مع هذا الإسهال الوعي» (ص ٢٥٧) وهو في حديث مذاع بالراديو. تحدث منه من روما بعد وفاة جويس فإن المديح (العواس) على أنها «كوميديتي الخاصة الخفية» مديح عال ، ولكن الآن فإن رواية (إيمي) لكمنجز و (قرود الرب) اويندام لويس يجرى اعتبارهما عقيدتين قيمتين له (ص ٢٦٧) واويس كان رفيق باوند القديم في سلاح النوامية ، ولقد مدح باوند رواية (تار) على أنها «أكبر رواية إنجليزية قوية وبركانية في عصرنا ، واويس هو الكاتب الإنجليزي الوحيد الذي يمكن مقارنته بدوستويفسكي» (المقالات الأدبية ، ص ٤٢٤) ، ومن الممكن أن المرء لا يستطيع أن يأخذ استبعاد باوند الروس فأخذ حرفيًا ، إنه يعقد هذه المقارنة كمديح .

وهذا الاقتباس الأغير، والاقتباسات السابقة العديدة تطرح من جديد مسألة المدى الذي يمكن به أخذ تصريحات باوند على محمل الجد ، ومن المؤكد أن هناك الكثيرين الذين لا يأخذون هذا مأخذًا جاداً ، إن باوند يريد باستمرار أن يصدم ، وأن يتابع ، وأن يفرص في التقرير عملاً بشكل كبير ؛ بمثل ما أنه لا يعبأ باعتبار نفسه شيئًا يشبه المنادي أمام عرضه الفتي ، إنه في الغالب يدافع عن أية وسيلة لجذب الانتجاء ، إنه يلعب بور المربي مم طرب خاص ، في كتبه الصغيرة (كيف تقرأ ، و (أبجدية القراءة) وكتابه النزق (دليل إلى الثقافة) وفي الرسائل الشخصية ؛ وعلى سبيل المثال الرسائل إلى إرين بارى التي قدم لها النصبيحة لا على كيف تقرأ بل على ماذا تقرأ ، وربما ينفر المرء من المزح الوقصة العديدة والإهانات الفجة ، وعلى المرء في الغالب أن يتفق مع إيفروتيرز الذي سمى باوند «هجيًا أطلق له العنوان في متحف» (دفاعًا عن العقل ، ١٩٤٧ ، ص ٤٨٠) ، وغالبًا ما نجد أن التظاهر بالبحث الدراسي ما يتحول إلى شيء لا أساس له : الْمُصرَر العيني القائم على نظريات ذات شطح خيالي لإرنست فنواوسا (انظر: كندى: «فنولوسا، باوند») فهو مثال على الجهل التظاهري، وكذلك في الغالب الإدانات المؤلفين ، وحقب كاملة من الأدب يشك المرء في أنها قد طرحت على أساس انطباعات عرضية ومعلومات ثانوية ، واليقين بالنسبة لكل موضوع تقريبًا شامل ، ولكن على المرء أن يعترف بأن هذا يحقق ما أراد باوند أن يحققه - ثورة في الذوق.

إن باوند (وت . س . إليوت) يحطم بعزم التراث البلاغى ويدافع عن نوق جديد : فى الرواية من أجل الرواية الموضوعية لفلوبير وچيمز جويس ، وفى الشعر من أجل النظم التصويرى فى العالم أو المنثور على نحو جلى ، وهناك قيمة أصبيلة فى حرب باوند ضد النزعة الإقليمية الإنجليزية مهما يكن اختياره عشوائيًا من عديد من الآداب ، وأخيرًا هناك قيمة فى تدعيم باوند الكريم للكتابة الجديدة ، لقد كان هذا من الأمور النقدية النادرة التى جعلته يطل على رويرت فروست ، ووليم كارلوس ، وليمز ، وماريا مور ، وت ، س ، إليوت ، وجيمـز چويس ، وإذا كانت وظيفة من وظائف النقد هى الكتشاف الألعية الجديدة وتنبؤًا بالمسار الجديد للأدب إذن فإن باوند كان ناقدًا مهمًا فى عصره ،

## المصادر والمراجع

- The Spirit of Romance (1910). New Directions ed. (1953), with corrections and as Inserted chapter, cited as SR.
- Instigations (1920).
- How to Read (1931).
- ABC of Reading (1934). New Directions ed. (1960), cited as ABC.
- Polite Essays (1937). Cited as PE.
- Guide to Kulcher (1938). New Directions ed. (1952), with addenda, cited as GK.
- The Letters of Ezra Pound (1907 41), ed. D. D. Paige (1950). Cited as L.
- Literary Essays of Ezra Pound, ed. with an introduction by T. S. Eliot (1954).
   Reprint ed. (1968), cited as LE.
- Poundi Joyce: The Letters of Ezra Pound to James Joyce, ed. Forrest Read (1967). Reprint ed. (1970), cited as P/J.
- Selected Prose, 1909-1965, ed. William Cookson (1973).
- There is a huge literature on Pound, biographical, exegetical, apologetical, but little is focused on the literary criticism.
- Herbert Bergman. "Ezra Pound and Walt Whitman," American Literature 27 (1955): 54-61.
- Peter Demetz. "Ezra Pound's German Studies." Germanic Review 31 (1956): 279 ff.
- Gian N. Orsini. "Ezra Pound: Critico letterario," Letterature moderne 7 (1957): 34-51. A devastationg attack.
- George Kennedy. "Fenollosa, Pound and the Chinese Character." Yale Literary Magazine 126 (1958): 24-36.
- Donald A. Gallup. A Bibliography of Ezra Pound (1963), Indispensable.
- N. Christoph de Nagy, Ezra Pound's Poetics and Literary Tradition: The Critical Decade (1966).
- Richard Ellmann. "Ez and Old Billyum," in New Approches to Ezra Pound, ed. Eva Hesse (1969), pp. 55-85.
- Max Nänni. Ezra Pound: Poetics for an Electric Age (1973).
- Miriam Hansen. Ezra Pounds frühe Poetik und Kulturkritik zwischen Aufklärung und Avantgarde (1979).
- Ina F. A. Bell. Critic as Scientist: The Modernist Poetics of Ezra Pound (1981).

## ويندام لويس ( ۱۸۸۲ – ۱۹۵۷ )

لقد كان وبندام لوبس مرتبطًا ارتباطًا لصيقًا من الناحية الأبديولوجية والشخصية بهيوم وباوند وجيمز چويس وإليوت ، ولقد شاركهم في طابعهم الفرنسي المعادي الرومانسية ، لقد قرأ بندامورا ولاسير وآخرين ، وتشرّب استنكارًا شديدًا للنزعة البدائية عند جان جاك رسو ، وكل فلسفة التدفق أو الفيض ، لقد تشرُّب استنكارًا أيرجسون والبرجسونية ، والإيمان بالتقدم والتاريخ ، وشاركهم في مطلبهم بأنَّ فنًا (كالسيكيًّا) جديدًا أخذ في الوجود . و «الكلاسيكي» يعني الشديد والشباق وحتى الفشين والقصود به في ممارسة لويس كفنان التكعيبية (وليس الفن التجريدي) أو تنوعها، وبالنسبة لهذا يقضى على مصطلح باوند «الدوامية» ، ولقد أسس لويس مجلة (بالاست) ولم يظهر منها إلا عددان في يونيو ١٩١٤ ويوليو ١٩١٥ ، ولقد نشر باوبد من هذين التاريخين مقالاً عن الدوامية في (فورتينيتي ريفيو) في أول سبتمبر ١٩١٤ ، ولقد قضت الحرب على كل شيء (وقد خدم لويس في الجبهة) ، ولقد ماتت النوامية رغم أن باوند زعم أن جورج أنتيل هو موسيقي من أصحاب نزعة النوامية في أوائل العشرينيات وشعار (الدوامة) والبيانات والحكم والأمثال من جانب لويس عندما قال (موامنتا) ليست إلا إعلانات طنانة للاستقلال التام والجدادة والتعميمات المخيفة عن الخصائص القومية ، لقد كان هناك نفور من مارينتي «بنزعته المفرطة في العاطفية والهراء عن السيارات والطائرات» (ويندام اويس عن الفن : كتابات مجموعة ١٩١٣ – ١٩٣٦ ص ٤٩) ، وهجوم على الفكاهة الإنجليزية مم تحديد الوضع على نحو أفضل قلبلاً من أقوال من مثل إننا «تجار بدائيون في العالم الحديث» و «قضيتنا هي -لا قضية » (ص ٢٧) ،

ولم يكن في الإمكان بالنسبة لويندام لويس إلا بعد الحرب فقط أن يقال إنه كتب نقداً أدبيًا ، وكتاب «الأسد والثعلب» (١٩٢٧) هو دراسة طموحة اشكسبير مع تظاهرات بحثية أكاديمية ، والكتاب يخطط للعلاقات بين إيطاليا وإنجلترا في عصر تيولور ويؤكد ، ويبالغ بالنسبة لتأثير ميكيافيللي وهو يحط – بشكل كبير – علي مصادر ثانوية مثل البحث الرائد الذي قام به إدوارد ماير ، وكل هذا أنتج تفسيراً لأبطال شكسبير في إطار الاستعارة عند ميكيافيللي بالنسبة (للأمير) الحاكم أن يجمع بين فضائل الأسد والثعلب ، وعلى أية حال فإن لويس لم يحافظ على هذه الخطاطية ، بل

إذه حتى ليعترف بأنه من المستحيل أن نجعل منه (شكسبير) صياد ثعالب ، وهو لم يظهر أى ميل فى أن يكون أسدا » (الأسد والثعلب ، ص ١٧٨) ، بل بالأحرى فإننا نجد أن لويس يفسر شكسبير مستخدمًا كتاب فريزر (الغصن الذهبى) على أنه «جلاًد عام» «تكون بالادته الحسسية هى القناع المهنى للجالاد» (ص ١٤٥) وإن أبطاله التراجيديين «يُصْرعُون دائمًا بأضعف الأسلحة ، فدائمًا ما يُخْدعون ، ولكنه خداع عادى تمامًا» (ص١٨٨) ، وإن عطيل وكورديليا وتيمون هم أمثلته ، ولويس ينتمى إلى الخط الممتد من النقاد الذين يتخيلون أنهم يستطيعون أن يميزوا صوت شكسبير ، ويخلص لويس إلى أن شكسبير كان «خصم الحياة نفسها» و «أعماله هى تدفق مجرد ويخلص لويس إلى أن شكسبير كان «خصم الحياة نفسها» و «أعماله هى تدفق مجرد لويس الخاص فيما عدا أن نقده ليس شيئًا إن لم يكن شخصيًا ، ولقد طور مزيداً لويس الخاص فيما عدا أن نقده ليس شيئًا إن لم يكن شخصيًا ، ولقد طور مزيداً وجزيداً من الميل التدميرى الذاتي بتحويل أصدقائه وحلفائه إلى أعداء .

إن كل نقد ليوس المتأخر لمعاصريه يمكن أن يوصف بأنه نقد حافل بالقد والسخرية ، بل وحتى بالتعسفات الشخصية . وكان لدى لويس تبرير أساسى تطور باستفاضة شديدة في «الزمن والإنسان الغربي» (١٩٢٧) ، إن الحضارة الغربية في حالة فوضى ، و «إن عبادة (الزمن) وتدفق التاريخ المدعوم بفلسفات برجسون وكروتشه، وشبنجار وهويتهد ، هى جنر كل الشرور ، على نحو ما هو موجود في الأدب، وحيث أوجدت السيطرة الجامحة للاستبطان وعلم النفس ، وأخيراً (تيار الشعور)، وضحد المنهج البساطني ، ضحد «الحكي من الداخل» (أناس بدون فن ، ص ١٤٥ ، وضحد المنهج البساطني ، وجهة النظر الخارجية ، ومن هنا يمجد الهجاء حيث مراكز مارسه هو في رواياته ، هذه القناعات البسيطة أتاحت للويس أن يهاجم عملياً كل الذي مارسه هو في رواياته ، هذه القناعات البسيطة أتاحت للويس أن يهاجم عملياً كل معاصريه ، بما فيهم أصدقاؤه ، حتى في إطار خبيث بألفاظ خبيثة ، وعلى أية حال يمكن المرء أن يقدر لويس على أنه ليس له لسان حاد فحسب ، بل له أيضاً عين حادة عرى النواقص والمثالب والابتكارات اللفظية العقيمة في التشخيص والتهكم وسلخ ضحاياه .

ولقد بدت له جرترود شتين الطراز الأعلى للبرجسونية : إنها هدف سهل ، إن «أغنيتها النثرية الرتبية الكثيفة» يمكن مقارنتها «بطوى البودنج الدسمة السوداء الباردة» و «سجق متنوع متجمع» (الزمن والإنسان الغربي ، ص ٧٨) ، ولقد جعلت من هيمنجواي مهرجًا بتعليمه حديثها الطفولي – «فأفأة حالة غبية طفولية (رجال بغيرفن ، ص ٢٧) وعلى عكس ما عند مريميه «قوة مجردة وقحة فجة في الرجال والنساء» ، وهيمنجواي مصور «شخصيات عقيمة أشبه بالمهرجين ، وهي سلبية وفوق كل شيء في يلا هدف ، إن عالمه من الرجال والنساء (في الفعل العنيف على وجه التأكيد) فارغ تمامًا من الإرادة» (ص ۲۱ – ۲۲) إن شخوصه «دمي حمقاء أجلاف سذّج» (ص ۲۹) وهي تتحدث برطانة منحطة إنجليزية ، زيادة على ذلك فإن لويس يدرك فن هيمنجواي ، ويخلص إلى تحبة مزبوجة «إن تعبير الروح الثور الأعجم له جمال نفاذ خاص به ، إذا حدث التعبير بعبقرية - بعبقسرية تسور (وفي حسالة هيمنجواي فبإن ذلك قسد حسدث)» (ص ٤٠) و «الاصطباغ بصبغة شيئين» كما يسمى لويس هذا الأمر ، فإنه ليس هو كرهه البحيد ، إنه يستنكر كل النزعة اللاعقلانية والنزعة البدائية والعبادة الطفولية سواء بالنسبة للطبقة العليا والمهذبة أو الطبقة الوقحة الحالكة والصوفية ، وجماعة بلومز بري تبدو له مستمدة من الحركة الجمالية الخالصة التي يرأسها أوسكار وابلد (ص ١٧١) ، ولقد تشاجر لويس بمرارة مع روجر فراي ، وشعر بأنه يحادث «البقرة بالقرون» ، وهو يهاجم «الارتداد والقهقري» على غرار فرجينيا وواف «بأسلوب عثري قديم نوعًا ما» (ص ١٦٩) . وهو ينتقد مقال «السيد بنيت والسيدة براون» (١٩٢٤) بطرح فاسق مصطنع : كما لو لم تكن هناك روايات أخرى غير تلك الروايات الخاصة بأرتواد بنيت وجالزورثي وهـ ج . ويلز ، وبعد ذلك بكثير ظل لويس يشير إلى «المستوى من الدرجة الثانية ، وإن كان الإنتاج الأدبى السارد والرقيق للسيدة وولف الأنثى الأصلية المقابلة لفورد لتيون» (القذائف المقابلة: مختارات من النقد الأدبي ، ص ٩٣) ، ومصدر هذا التفسخ وارد عند بروست وهنري چيمز ، كلاهما لهما عين العقل ، عين الزمن التي «تنظر بالتساوي إلى الماضي والحاضر، ولكن تدرك المعنى الفعلي على نحو معتم قليلًا، (رجال بغير فن، ص ١٤٥) ، وفي المقال عن چيمز لا يبذل لويس أي جهد لنقد «القصص الخيالية المتصررة العظيمة» «أفول الكون الأنثوي – للعمل المباشر القليل ، وعدم وجود مادة ضخمة على الإطلاق» (ص ١٤٩) بل بالأحرى تعليقات عن العروض التحليلية المراهقة «الْمَتَفَنَّجَة» لترواوب ، وهو يفسر چيمز داخل أُطُر مستمدة من كتاب ، فإن وايك بروكس

«حجاج هنرى چيمز» كلاجىء من الأرض المجدبة الأمريكية (التي يجدها حتى في المنظر الطبيعى على طول الساحل الشرقي) ، والذي هرب متأخرًا جدًا إلى أوربا ليميز التجريد المفكك الأمريكي .

وفي عام ١٩٣٤ كان الأمر لا يزال غير معتاد الاهتمام بفوكنر ، ومن الغرابة بمكان أن لويس لم ير أن رواية (الصوت والغضب) على الأقل قد تدعم كرهه لعبادة تدفق الزمن ، لقد ناقش فوكنر على أنه «كاتب رومانسى مهتاج جرىء ، كما ناقش المدرسة (السيكولوجية)» (رجال بغير فن ، ص ٥٨) إنه «رجل أخلاق مهم جدًا – رجل أخلاق مع عربوس ذرة» (ص ١٤) يؤمن بالقدر مما «يبدو معه فكرة علمية مركزة على الوراثة» (ص ٥٧) «إن رواياته إذا ما تحدثنا بدقة هي عيادات المرضى ، ويلقى المدير بثقله على كل شخصية لها وجودها في الجو الخانق للإرادات الفقيرة والعنيفة والنباتات المنفولية وعصافير النار وأشجار البلوط إن لم تذكر انبثاقات الأرض الحالكة الأرجة دون تباين» ، وكذاك الشكل الخاص من أن القدر إنما يغامر ، وسواء كانت أعياد الميلاد أو المحاريب ، فإن الأمر هو مسألة قدرية سارية في الدم» (ص ٤٩)، ولويس يدرك الشعر عند فوكنر الذي يصطدم مع الفعل الميلودرامي العنيف والشكايات ماي سبيل المثال – على أنها «شروود لورانس» ، ملحمة مستمدة من ه. . ل . منكن (العرق الأبيض ، ص ١٩٨) ويدعونا أندرسون إلى «أن ننغمر في الخليط (الصالك) (الطبيعة الأم) فيما هو (عديم الروح) المباشر الهائل . (العرق الأبيض ، ص ١٩٨) ) .

إن الكُرَّه الذي يتصوره لويس ضد أي شيء يمكن أن يرتبط بعبادة الزمن والتاريخ يدفعه إلى نقد صديقيه القديمين: إزرا باوند وچيمز جويس، ولويس يقر نوعًا ما «بما لدى باوند من (شفقة شخصية) و أنه «شخص كريم واطيف)» (الزمن والإنسان الغربي، ص ٣٨)، وهو يتذكر ارتباطه بمجلة (بلاست)(١)، ولكنه يعلن برزانة إنه كان عليه أن «يقطع ارتباطه بباوند» (ص ٤١)، وقد استاء من حديث صحفي مع باوند اقترح فيه

<sup>(</sup>١) هى مجلة نزعة الدوامة الإنجليزية الكبرى ، ولم يصدر منها سوى عددين في يوليو ١٩١٤ ويوليو ١٩١٥ ، وقد هاجمت النزعة الفكتورية جماعة بلومزيرى واستندت في دعواها على التعبيرية والتكعيبية والمستقبلية ، ونشرت بيانًا وقعه ازرا باوند وريتشارد الدنجتون اللذان يؤمنان بالنزعة التصويرية ، وقد اشترك معهما وندام لويس . (المترجم)

أن الموسيقى يجب أن تعزف فى مصنع ، ومن جراء تحوله إلى الموسيقى والترويج لجورج أنتيل وباوند يلقى الآن استنكارًا باعتباره إنسانًا يحيا فى الماضى ، إنه «شخص دون أن تكون لديه نأمة متعلقة بالأصالة» (ص ٦٩) وباعتباره «نباتًا طفيليًا مثقفًا عظيمًا» ، «إنه حصان ضباب عظيم الزمن» (ص ٧١) وهو لا ينسجم إلا مع الموتى، وبعض (الأناشيد) ثلقى نقدًا بسبب أدائها الذى هو أشبه بخبب الحصان ، وبسبب «الإفراط فى النزعة الوقائعية المكثفة الخاصة بالجموع والرجوع إلى النظام القديم» (ص ٧٤) ولقد بدا له باوند طفلاً ، بدائيًا ، «هناك بعض المحظوارات قد منعته من التقاط ذلك الفطرى الأصيل (الذى يجعل منه شاعرًا) فى عمله ، ولسوء الحظ فإنه دائمًا يتقلقل ويقطب ويحتار ويبدو عارفًا بشكل مرعب ، ويتوقف ويتبدّى ويلهث ومن ثم يضفى طابع الفموض على المخلوق الساحر البسيط حقًا الذى هو عليه» (ص ٧٤) .

والهجوم على جويس أكثر مدعاة للدهشة ، لقد كانا رفيقيٌّ شراب في باريس في أوائل المشرينيات ، ويمكن للإنسان أن يقول إن جويس حاول بالضبط ما طرحه لويس: تصور التجربة على نطاق متزامن ، والهرب من كابوس التاريخ ، و (عواس) هي المثل الأول للشكل الفضائي، ولكن في كتاب (الزمن والإنسان الغربي) يوجد فصل مستفيض «تحليل لعقل جيمز چويس» يجعل من (عواس) «كتاب الزمن» ، إن چويس «هو بالضبط للغاية من مدرسة برجسون – أينشنتين ، من مدرسة شنين – بروست» (ص ٨٩) . ومنهج جوبس في الحكي من الداخل «يجعل القاريء ينحط في داخل كهف علاء الدين من الْمَأْرِف التي لا تصدق حيث توجد كتلة كثيفة من المادة الجامدة ، وقد تجمعت من معجون أسنان عام ١٩٠١ وقطعة حلوى إلى العمارة السابقة عما هو نورماندي» (ص ٩١) ، ورواية (عواس) تبدد على أنها «كابوس شديد للمنهج الطبيعي» يذكرنا بالكساء الفكتوري الهائل ، أو غطاء ظهر الكرسي» (ص ٩١ – ٩٢) ، وقد طرح لويس انتقادات خاصة لشخوص جويس ، فشحصية ستيفن بيدالوس في شخص متخشب حقًا (ص ٩٧) وبلوم هليس حتى يهوديًا في أغلب الوقت بل هو مؤلفه الأيرلندي الألمعي» (ص ١٠١) وأشد الأمور صعوبة على الإطلاق هو أن جويس انحدر في الأسى والدناءة الخاصة بالطبقة الأرستقراطية المريضة من أصحاب المتاجر من الطبقة العليا ، ويهجع في قاع إقليم مهمل» (ص ٧١) ، وهناك محاولات قد بُذات لتوحى بسلفيُّ چويس ،

وهما جرترود شتين وتوماس ناس الإليزابيثى ، وبالنسبة العبارات المتقطعة بشكل معقول توجد فى أحاديث جنكل فى (أوراق بيكويك) ، وبالرغم من هذه الانتقادات الحقودة فى المغالب ، فإن لويس يرى چويس على أنه «كاتب لطيف وفكه من المدرسة الإنجليزية التقليدية — فى المزاج فى أفضل حالاته يشبه سترن شهبًا كبيرًا» (ص ٢٦) ، وهو يعرف الموامية المفنية عند چويس وحرفته المدققة رغم أنه «الاطار الفكه لا يبدو له إلا على أنه حيلة بنائية ترفيهية أو المجاز الظريف» (ص ١٠٤)، ولويس — بطبيعة الحال — يستبعد الاتهام بالقحش ، فجويس إنسان محترم بل إنه حتى تقليدى قديم يهتم بمهجور الكلام، وإن قراءاته «لهى أشبه بالإنصات إلى معاصر لمرديث ، أو ديكنز «يطفح مرحًا إلى العزف الإليزابيثى على المزمار ريما عند ناش — على نحو ما تفسر الأمر الانسة شتين» (ص ٢٠٠) ، ويبدو من البلادة أن نسمى (صورة الفنان شابا) «كتابًا باردا وم تزمنا بالأحرى» (ص ٢٠٠) ، ويستبعد (أهل دبان) بسبب «نزعته الطبيعية الدقيقة» (ص ٢٠٠) ، ورواية (عواس) جرى تبنيها على نحو خاطئ على أنها ذروة النزعة الطبيعية، وأنها مجرد مادة وعجيئة تتدفق وعلى أنها «إسهال مدوّن» (ص ٢٠٠) ، بل هى تنوع لين من مجرد مادة وعجيئة تتدفق وعلى أنها «إسهال مدوّن» (ص ٢٠) ، بل هى تنوع لين من الطبيعية ، وهى ترهل وغموض فى «تدفقها البرجسونى» (ص ٢٠) ، بل هى تنوع لين من الطبيعية ، وهى ترهل وغموض فى «تدفقها البرجسونى» (ص ٢٠) ،

ومبادىء لويس النقدية بسيطة جداً: الاستقلال، وحرية الفنان، واستنكار الساحة المعاصرة، ومن هنا تتأتى ضرورة الهجاء، والذى يعنى التناول الخارجى، المرئى، العينى ، إنه يتضمن استنكاراً للاستبطان، وعلم نفس الأعماق وتيار الشعور، وفى التعليقات على النقد الأدبى للناقدين ت، س . إليوت وأى ، أ . ريتشاريز فى «رجال بغير فن» (١٩٣٣) نجد – على أية حال – لويس الكلاسيكى فى الظاهر ينقد نظرية إليوت اللاشخصية المتجردة كما فعل مع فكرة (الكُفْر) عند ريتشاريز، لقد كان لويس مؤلفاً شخصيًا للغاية ملتزما بشدة بدعاويه وقضاياه ، والتجرد يبدو له علميًا ، بل حتى سلوكيًا ، وهو يلوم إليوت على «خلط القيم العلمية بالقيم الفنية» (رجال بغير فن ، ص ٧٥) ، ولويس يرى أن رؤية ريتشاريز أنه يوجد فى إليوت «انقطاع كامل بين شعره و (كل) العقائد» (العلم والشعر ، ١٩٢٦ ، ص ١٤ – ١٥) يجب أن يكون مخطئًا خطأ رد كل التأكيدات فى الشعر إلى «أشباه عبارات» . بل إن إليوت لا يمكن وصفه خطأ رد كل التأكيدات فى الشعر إلى «أشباه عبارات» . بل إن إليوت لا يمكن وصفه حتى على أنه «رجل بدون أية عقائد مهما تكن» (رجال بغير فن ، ص ٢٧) ، ولويس بسخرية بشكل ما يصور الاختلاف الواضح بين إليوت وريتشاريز ، ويقول حنيئذ إن بسخرية بشكل ما يصور الاختلاف الواضح بين إليوت وريتشاريز ، ويقول حنيئذ إن

ريتشاردز يدعو إلى نظرية جديدة للفن أو «تبشير أصحاب الأساليب» مهما يتنكروا (ص٧٨) وأويس يتجاهل التزام ريتشاردز العميق بالاستخدام الاجتماعي للشعر ، حتى لو استبعد المرء الخلاص بالشعر ؛ الذي روّج له أرنولد على أنه غباء (ص ٩٤) .

ويمكن للمرء أن يضيف أقوالاً أخرى للويس تضاف إلى هذه القائمة ، وهو يعلق باعجاب على رواية «مزرعة الحيوانات» لجورج أورويل وروايته (١٩٨٤) تنال إعجابه ، بينما يستنكر الكتابات التي في الأوائل ، وهو يعجب بالبير كامو ، وقد فضُّله على سارتر، واستنكر مالرو ، وقد دافع عن ماتيو أرنولد كشاعر في (تايمز ليترري سبلمت، ١٩٥٤ ؛ أعيد طبعه في «مختارات من النقد الأدبي» ص ١٧٩ – ١٨٣) ، وإقد هاجم برنارد شو وسخر من سيتواز ، وكل أقواله والمحمة ولاذعة وغالبًا فطنة وحادة ، وإن كانت معتقدية في فروضها لنزعة تراثية لا ترفيق فيها وكالاسبكية أيديولوجية مع كراهية البرجسونية ، لكن تأثير نقد لويس كان كبيرًا ويتضح من تناول كتابيه النقديين الرئيسيين (الزمن والإنسان الغربي) و (رجال بغير فن) ؛ وهناك مساغات حادة غرقت في المعضلات الشديدة وغالبًا ما هي مجادلات لفظية شكلية، وإلى هذا يجب أن يضيف المرء سمعة لويس السبيئة بسبب آرائه السياسية ، من ذلك مدحه المبكر لهتار (١٩٣١) وهجماته المشاكسة على أصدقائه السابقين وأعدائه المختلفين ، وقد انتقم هيمنجواي لنفسه في «المأدبة المزعزعة» (١٩٦٤ ، ص ١٠٨ - ١١٠) ، وجويس لجأ إلى التورية في «فنجانس ويك» ، وأظهرت فرجينينا وولف تأديها في «مذكراتها» ، وعبر اورانس عن احتقاره في مقالات ورسائل ، وليفس أسماه «المتعب الوحشي» ، ونحن نجد إليوت وحده هو الذي التقي باويس في ١٩١٥ وذهب معه في رحلة إلى فرنسا عام ١٩٢٠ ، وظل من المعجبين به رغم أنهما تشاجرا حول رفض مخطوطة للويس في عام ١٩٢٥ غير أن إليوت واصل العلاقة الأريحية ، وفي عام ١٩٣٨ رسم لويس صورتين جميلتين لإليوت ، ويعد وفساة لويس كتب إليسوت رثاء كسله مديسح (في : هدسون ريفيو ، صيف ١٩٥٧ ، ص ١٦٧ – ١٧١) ، والأكثر حداثة أن لويس وجد معجبين ومدافعين جندًا كان في مقدمتهم هيوكتر في ١٩٥٤ ، ولويس يستحق أن تردّه إلى وضع في الجماعة التي تضم هيوم وياوند وإليوت ، ولكن يبدو من غير الملائم أن أعماله - التي تصل إلى حوالي خمسين مجلدًا – يمكن أن تلقى الأهمية من إليوت أو باوند .

## المصادر والمراجع

- The Lion and the Fox (1927). Cited as LF.
- Time and Western Mon (1927). Cited as TWM.
- Paleface (1929), Cited as P.
- Men Without Art (1934). Cited as MA.
- Rude Assignment (1950).
- Letters, ed. W. K. Rose (1963).
- Wyndham Lewis on Art: Collected Writings, 1913-1956, ed. Waither Michel and C. J. Fox (1969). Cited as OA.
- Enemy Salvoes: Selected Literary Criticism, ed. C. J. F.x, introduction by C. H. Sisson (1975). Cited as ES. Excellent.
- Hugh Kenner, Wyndhom Lewis (1954).
- Geoffrey Wagner, Wyndham Lewis: Portrait of the Artist as the Enemy (1957).
- William H. Pritchard. Wyndham Lewis (1968). Has a good chapter on criticism.
- "Wyndham Lewis," in Profiles in Literature (1972). Short extracts with commentary.
- Fredric Jameson. Fobles of Aggression: Wyndham Lewis, the Modernist as fascist (1979).
- Jeffrey Meyers. The Enemy: A Biography of Wyndham Lewis (1980).

(1)

ت. س. إليوت

يُعُد ت. س. إليوت - بشكل كبير - أهم ناقد في القرن العشرين في المالم الناطق بالإنجليزية ، وتأثيره على نوق عصره أكثر وضوحًا ، فقد عمل - أكثر مما عمل أحد آخر - على ترويج انحراف الحساسية عن نوق (الجيورجيين)(۱) ، وإعادة تقييم الحقب والشخصيات الكبيرة في تاريخ الشعر الإنجليزي ، وكان رد فعله أكثر قوة ضد الرومانسية وقد دنتي وكتاب الدراما البياقية وقد دنتي وكتاب الدراما المياقية وقد المتقد ملتون والتراث الملتوني ، وقد مجد دانتي وكتاب الدراما المعاقبة المتابر هذا «التراث المعاقبة الأقل - مساو في الأهمية بالفسية لنظريته في الشعر ، وهي نظرية تدعم هذا النوق الجديد والتي هي أكثر بالنسبة لنظريته في الشعر ، وهي نظرية تدعم هذا النوق الجديد والتي هي أكثر اللاشخصي ، ووصفه السيرورة الإبداعية التي تتطلب «حساسية موحدة» ، ويجب أن المنتوى كسيرورة تقضي إلى «تحلل» حساسية موحدة أصيلة ، وتأكيده على «كمال الإنجليزي كسيرورة تقضي إلى «تحلل» حساسية موحدة أصيلة ، وتأكيده على «كمال المديث العام المشترك» كلغة الشعر ومناقشته العلاقة بين الأفكار والشعر تحت الصديث العام المشترك» كلغة الشعر ومناقشته العلاقة بين الأفكار والشعر تحت مصاطاح «المعتقد» ، كل هذه الأمور هي أمور نقدية حاسمة ، والتي وجد لها إليوت صياغات يسهل تذكرها إن لم تكن طولاً مقنعة دائماً .

وأهمية إليوت كمنتظّر ملتبسة نوعًا من جرّاء إنكاره الدائم للاهتمام بعلم الجمال وقدرته على التفكير النسقى ، وهو يستطيع أن يقول إنه على دراية تامة جدًّا «بعجزه عن الاستدلال العميق» ، ولهذا إنه ليست لديه «أية نظرية عامة خاصة به (هو)»

<sup>(</sup>۱) ظهرت عام ۱۹۱۲ مختارات من الشعر المعاصر على يد جماعة منهم روبرت بروك ، وجون درينكروبتر ، وهذارواد مونري ، ووافريد ، وليسون جيبسون ، وأخرون ، وهذه المختارات التي صدرت في خمسة مجادات تباعًا حتى عام ۱۹۲۲ تحتوى قصائد لروبرت بروك روايم هـ . ديفيز و دى لامير وجون درينكرورتر وجون ماسقياد وروبرت جريفر وجيمز الروى فلكر وغيرهم . (المترجم)

 <sup>(</sup>۲) حركة درامية ازدهرت في عصر الملك چيمز الأول من ١٦٠٣ إلى ١٦٠٥ في إنجلترا ويقول الدكتور مجدى
 دهبة في (معجم مصطلحات الأدب) إن اسم چيمز الإنجليزي ترجمة ليعثوب العبرى ؛ ومن هنا جاء تعبير
 اليعاقبة ، (المترجم)

<sup>(</sup>٣) مصطلح طرحه الشاعر دريدن وتبناه جونسون كعلامة على الشعراء في القرن السابع عشر . (المترجم)

(جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ١٤٣) ، ويؤكد أن «التطرف في التنظير بشأن طبيعة الشعر وماهية الشعر إن كانت هناك أية ماهية له تمتَّان إلى دراسة علم الجمال وهما لا يهمان الشاعر أو الناقد مع توصيفاتي المحددة» (ص ١٤٩ ~ ١٥٠) ، إنه لا يريد أن ينغمر في «تأملات عن علم الجمال نظرًا ولأنه ليست لنيه كفساية أو اهتمسام بها» (ستولمان ، ر . و : «الوظيفة الاجتماعية للشعر» ، ص ١١٠ ؛ تم حذف هذا في إعادة طبع كتابه «عن الشعر والشعراء») . ومن الصعب ألا نجد مثل هذا الانتقاص الذاتي والتباس الجهل والولع بالقنون بإفراط في إنسان كرس سنين عمره للدراسة الاحترافية الفلسفة، وكانت أطروحته في جامعة هارفارد عن ف ، ه . برادلي (نشرت بعنوان : المعرفة والتجربة في فلسفة ف . ه . برادلي ، ١٩٦٣) ، ومقالتان عن ليبنتز (في مجلة «موثيست» ١٩١٦ ، وأعيد طبعهما مع الأطروحة) لابد أن تعد إسهامات كافية جدًا في الفلسفة بمعناها التقنِّي ، لكن ليس مجرد التواضع هو الذي جعله يستهجن الاهتمام والاقتدار إلى إنشاء نظرية عامة ، إنها قناعة أصبيلة بأن المسائل الكبري هي وراء استطاعة العقل وأن المحاولات لتعريف الشعر يجب أن تفشل ، «إن النقد – بطبيعة المال - لا يكتشف على الإطلاق ماهية الشعر ، يمعني الوصول إلى تعريف دقيق» (جنوي الشيعر وجنوي النقد ، ص ١٦) ، إنه يؤمن بأنه «توجيد أشبياء قليلة تدعق الدهشة يمكن أن تقال عن الشعر ؛ ومن بين هذه الأشياء القلبلة نجد أن معظمها بكون إما مزيفًا أو لا يقول شيئًا ذا دلالة» (مجلة كريتون ، العــدد ١٣ «١٩٣٣ – ١٩٣٤» : ص ۱۵۳) .

وبينما نجد أن هذا الشك في علم الجمال الفلسفي المجرد يبدو أصديلاً بما فيه الكافية ؛ فإنه لا يجب أن يخفي حقيقة هي أن إليوت كان دائماً يعمل من أجل الوصول إلى نظرية عامة ، وهو منذ البدايات الأولى لرسالته كناقد كانت لديه نظرية كامنة في خلفية عقله ، ويجب أن يعترف الإنسان بأنه توجد توترات معينة ، ويعض التناقضات في مواقفه الكبرى ، ومسألة أن وجهة نظره أو على الأقل تأكيده ينحرف في حدة هي مشكلات بعد (تحوله) مسألة لا يمكن إنكارها ، ولكن توجد استمرارية بين مقالاته المبكرة عن النقد والآراء التي عرضها في المحاضرات الإضافية التي ألقاها في سنوات ١٩١٦ - ١٩١٩ ، وهي أعظم بكثير مما جرى الاعستراف بها عسادة (عن : شوتشارد : إليوت وهولم في ١٩١٦) ، وعن بعض الشخصيات والمسائل غير

إلىوت أراءه بين ١٩٢٢ و ١٩٢٥ ، لكن نظرياته – من الناحية الجوهرية – بمكن تناولها على أن بها أنموذجًا متماسكًا واضحًا رغم أن بعهض التناقضات الداخلية تلوح . ومن الحق أنه لديه عادة تناول مشكلاته من عدة زوايا مختلفة ثم يستبعد المناقشة فجأة ويتناول مسائل متجزئة ويخفى أولا يحقق ترابطات داخلية أو يقطع بآراء عرضية دون برهنة ظاهرة أو تعزيز لها ، وطرح اقتباسات دون أن يستخلص أية نتائج منها ، ورغم إنكاراته المتأخرة من أن نقده هو «تصميم لبناء صرح نقدى هائل» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٤ ، ص ١٩) ، فإنها تتضمن بالفعل قراءة ككل وبالرجوع إلى سياق في كل مثل ، وهو شيء أشبه بنسق يحدد أو يصف المسائل المحورية النظرية الشعرية : إن إليوت قد يكون على حق في الاستياء بل وحتى في التحرر لنجاح العبارتين «تحلل الحساسية» و «المعادل الموضوعي» (نقد الناقد ومقالات أخرى ص ١٩ ، عن الشعر والشعراء ، ص ٢٠٦) ، وهو يستطيع بضمير راض أن يدافع في فترة مبكرة ترتد إلى رسالته الجامعية عن أن «الناقد الحق هو الذي يتجنب بشك وضع صيغ ، إنه يمتنع عن العبارات التي تتبدى وكأنها صحيحة حرفيًا . وهو لا يجد الواقعة في أي موضع ، ويجد المقارنة دائمًا ، إن حقائقه هي حقائق التجربة وليست التقصي» (المعرفة والتجربة في فلسفة ف . هـ . برادلي ص ١٦٤) ، وهو يستطيع أن يتلفظ بالإشارة «عن كلماتي التي ريما كتبتها منذ ثلاثين أو أربعين عامًا ويجرى اقتباسها كما لوكنت قد نطقت بها بالأمس» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٤) ، أو حتى بنقد كتاباته المبكرة من أجل «ملاحظة عابرة من الغطرسة ، من العنف ، من الاعتداد الواثق أو الفجاجة أو الوقاحة، تبجحً الإنسان العادي المتحصِّن وراء ألته الكاتبة أو استبعاد ثلاثة مقالات مع إعادة طبع «مقالات عن الدراما الاليزابيثية» (١٩١٦) باعتبارها «مثيرة للاضطراب من جراء تصليها ومن جراء سهولة تأكيدها غير المؤهل الذي يشرف هذا وهناك على الوقاحة» (ص ٧ من التصدير) . واكن ما من شيء يمكن أن يمنع الدارس من مسلح كل عمل إليوت من خلال رؤية التماسك الباطني والأنموذج المنقوش في سجادة تفكيره . وهو سوف يسمح بتجاوزرات بالنسبة لعادة إليوت أن يكتب لمناسبات خاصة وادوريات ولمقتضيات المحاضرات والمداخل واسياق المعضلات في أوقات محددة ، بل أيضًا من أجل نظرية ناقصة عن النقد .

إن إليون بفكر في نقده على أنه نقد شاعر «يحاول دائمًا أن يدافع عن نوع الشعر الذي يكتبه» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٦) ، ونقده - كما يؤكد - هو «ورشة نقد» (ص ۱۰۷) ، «إنتاج ثانوي لورشتي الشعرية الخاصة» (ص ١٠٦) ، وتنظيره الضاص هو «ظاهرة ثانوية لنوقه (الخاص)» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ٢٠) ، وهذا التنظير - كما سوف أبين - لا يمكن أن يكن حقيقيًا لأن ذوق إليوت هو في الفالب على علاقة واهنة مم نظريته ، إن المرء ليستطيع حتى أن يتحدث – أحيانًا – عن صراع بين الأيديولوجيا والأفضليات الأدبية القليلة رغم أنه يرى أنه «بالنسبة للحكم الأدبي نحن نحتاج إلى إن نكون واعين تمامًا بشبئين في وقت واحد: (ما نحبه) و (ما يجب أن نحبه)» (مقالات قديمة وحديثة ، ص ١٠٩) ، ولكن في الأغلب نجد إليوت يعمم من قناعته بأن نقده هو دفاع عن شعره (والذي هو في جانب منه في صنف كل الشعراء - النقاد) ، وفي مناسبات يبدو أنه في الأغلب ينسى أن هناك نقادًا أخرين غير الشعراء ، وهو يتأمل - على سبيل المثال - في العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والنقد بطرح تقابل بين الدارس «المهتم بفهم الرائعة في بيئة مؤافها» والبحث الذي «ينتُّب عن (جدوي) شعر هذا الشاعر بالنسبة للشعراء النين يكتبون اليـوم : هل هو أو هل يمكن أن يكون قوة حية في الشعر الإنجليزي الذي لم يُكْتب بعد ؟ ومن ثم يمكننا أن نقول إن اهتمام الدارس هو بالدائم بينما الباحث يكون اهتمامه بما هو مباشر، (عن الشعر والشعراء، ص ١٤٧) ، ولكن جعل النقد لا يفيد إلا في الغايات المؤقشة بينما الدراسة الأكاديمية تفيد فيما هو دائم يبدو محصلة مشكوكًا فيها قائمة على تْنائية زائفة ، وهذا يتخلل تأملات إليوت في النقد .

إنّ إليوت يميز بين ثلاثة أنماط النقد (بحث موجز عن نقد الشعر): الأول هو ما يسمى النقد الإبداعي، وهو حقًا «إبداع هزيل» وهو نقد يستخدمه باتر كانموذج مثير الذعر، والنقد التاريخي والأضلاقي ويمثله سنت بوف، والنقد الحق، النقد الشعري، وإليوت يستبعد النقد الأول محتقرًا إياه حسب كلماته «ليس له شأن»، وإليوت يعد ّ آرثر سيمونز ووالتر باتر «فنانين غير كاملين» بحثًا عن إشباع غير شرعي النوافع الإبداعية في النقد، ومن الغريب بما فيها الكفاية - أن إليوت في عام ١٩٥٦ يعترف بأنه لا يتذكر «كتابًا واحدًا أو اسم ناقد واحد كممثل لنوع النقد، الانطباعي الذي أثار

حفيظتى منذ ٣٦ عاماً» (عن الشعر والشعراء ، من ١٠٨) ، والذي طرح (الحفيظة) في سنة ١٩٢٣ بينما التعليقات على سيمونز وباتر ترجع إلى عام ١٩٢٠ .

والنمط الثاني ، النقد التاريخي ، هو - في رأى إليوت - ليس حقاً نقداً أدبياً على الإطلاق ، وإن كان يلقى منه كثيراً مديحًا من جانبه ، وأحياتًا يبدو أنه يزكّى كل نوع من أنواع الوقائعية . «إن الدراسة الأكاديمية - حتى في أكثر أشكالها تواضعًا - لها حقوقها ... إن (الواقعة) لا يمكن أن تفسد النوق» (مقالات مختارة ، ص ٢٣) . غير أن مداعبات إليوت للدارسين مثل هريرت جريرسون وو . ب . كر لا يجب أن تطمس حقيقة هي أنه يفصل الدراسة الأكاديمية عن النقد ، ومثل هؤلاء النقاد (حتى سنت بوف) يجب أن نسميهم مؤرخين أو فلاسفة أو أخلاقيين .

وهكذا نجد أن النقد الأمبيل الوحيد هو نقد الشاعر – الناقد الذي «ينقد الشعر لكي يبدع الشعر» (الغابة المقدسة ، ص ١٤) ، وعلى أية حال فإن إليوت يعدل بشكل ما من هذه العبارة ، إنه يعترف بأنه هذات يوم كنت ميالاً إلى اتخاذ الموقف المتطرف وهو أن النقد (الوحيد) الجدير بالقراءة هو نقد النقاد الذين يمارسون – ويمارسون على نحو جيد – الفن الذي كتبوه» (مقالات مختارة ، ص ٣١) ، ولكنه – فيما بعد – طالب من الناقد – مجرد مطالبة – بأن تكون لديه بعض الخبرة في تأليف الشعر ، إن الأمر هو مجرد «أن يكون هناك توقع من أن الناقد والفنان المبدع يجب على نحو متكرر أن. يكونا شخصًا واحدًا» (الغابة المقدسة ، ص ١٤) ، وهو يحرف العبارة – حينيَّذ – بقوله إن الشعراء – النقاد وحدهم هم المفيدون للشعراء الآخرين ، ويكاد ألا يعبأ بأن النقد ليس مكتوبًا فحسب الشعراء والاستخدامهم التطبيقي . وحتى العبارة القائلة «إن الناقد المهم هو الشخص المستغرق في مشكلات الفن الحالية ، والذي يريد أن يحمل قوى الماضي لتتحمَّل على هذه المشكلات» (الغابة المقدسة ، ص ٣٣) تبدو مقيَّدة بشكل شديد ، وأكن هذا هو وصف بلائم سلسلة الشعراء النقاد الإنجليز : دريدن ، وجونسون ، وكواردج ، وماتين أرنواد الذين يقول عنهم إليوت بشيء من التواضع الساخر : «إنه في هذه الجماعة يجب أن أتعد على استحياء (نقد الناقد ومقالات أخرى، ص ١٣) ، وإليوت لا يستثني سوي حالة واحدة : أرسطو (الغابة المقدسة ، ص ٩-١٠، ص ١٤) ألذي يعد نجاحه كصاحب نظرية وناقد مما لا يمكن تفسيره تمامًا في خطاطية إليوت .

إن النقد - في نظرية إليون - يجرى تركه وليس أمامه ما يفعله إلا القليل ، إنه مرفض كلا التفسير والنقد الفقهي وإن كان يصعب أن نتبين كيف يمكن للنقد أن يعمل عمله بدون التفسير أو إصدار الحكم ، إن التفسير لا يلوح له إلا على أنه تظاهر بنقل بصيرة ما إلى مؤلف آخر ؛ وهو ينحبح قائلاً «بدل الاستبصار فإنك تحصل على خيال» ، والتفسير لا يكون شرعيًا إلا «عندما لا يكون تفسيرًا على الإطلاق؛ بل مجرد تمكين · القارئ من امتلاك حقائق كان بيونها مما لا يلتفت إليها» (مقالات مختارة ، ص ٣٢) أو حتى بشكل أكثر مبالغة يقال لنا إن «العمل الفني كعمل فني لا يمكن تفسيره: لا بوجد شيء يقتضي التفسير ... لأن المهمة الرئيسية (التفسير) هي عرض وقائم تاريخية ليس من المفترض في القارئ أن يعرفها» (ص ١٤٢) ، وعادة فإن استبعاد التفسير لصالح معلومة عن تعليق ليس هو كل شيء ؛ فإليوت بالأحرى يعبِّر عن نزعة شُكيَّة عميقة بالنسبة لإمكانية أي تفسير مفرد أو ديمومة في التاريخ ، وفي فترة مبكرة هي فترة رسالته الأكاديمية يقول لنا إن «كل تفسير ، عبّر ما ربما يكون مصاحبًا بتفسير متناقض تناقضًا تامًا يجب تناؤله ، وإعادة تفسيره بكل عقل مفكر وبكل حضارة» (المعرفة والتجربة في فلسفة ف . هـ ، برادلي ، ص ١٦٤) ، وفي فترة متأخرة في عام ١٩٥٦ شك إليون فيما إذا «كان مجرد تقسير واحد القصيدة ككل يجب أن يكون منحيحًا» (عن الشعر والشعراء ، ص ١١٣) ، وعلى أية حال فإن إليوت في المارسة قام بالكثير ليزكى المفسرين رغم أنه في المقدمة الحافلة بالمدِّح لكتاب «عجلة النار» (۱۹۳۰) من تأليف ج . واسون نايت يتحدث عن التفسير كشر ضروري ، كبديل مؤقت ، كتعويض عن نواقصنا ، «إذا نحن عشنا (عمل شيكسبير) على نحو كامل فلن نحتاج إلى أي تفسير» (مدخل إلى ج ، ويلسون نايت ، عجلة النار ، ص ١٩ من التصدير) ، وهذا هو المحصلة النهائية غير المجدية عند إليوت . إنها تبدو كما لو قلنا «إذا كنا الله فلن نحتاج إلى أي لاهوت».

وبينما «قد يوجد في كل تفسير جزّ جوهري من الخطأ » (مدخل إلى ج ، ويلسون نايت ، عجلة النار ، ص ١٩ من التصدير) فإن الحكم ممنوع تمامًا ، «على الناقد ألا يفرض شيئًا ، ولا يجب أن يدلى بأحكام عما هو أسوأ أو ما هو أفضل» (الغابة المقدسة ، ص ١٠٧) ، إن الحكم يصدر من « (التوضيح) الذي يبدو أنه مختلف عن

(التفسير) بشكل ضبابي» . إن الناقد «يجب – بكل بساطة – أن يوضع ؛ والقارئ - سوف يكون الحكم الصحيح لنفسه» (الفابة المقدسة ، ص ١٠) ، ولكن إليوت لا يمكن أن يكون قد قصد رفض كبلا التفسير والنقد الفقهي بشكل حرفي ؛ بل هو يبدو بالأحرى أنه يحتج ضد التفسيرات الذاتية والمتعسفة وضد التراتب القطعي للمؤلفين . وهو يستطيع أن يبدي استياءه إزاء قراءة جوزيف مارجو ليس لقصيدته (أغنية العاشق بروفروك) في مجموعة جون وين «تفسيرات» (١٩٥٥) ، وهو يستنكره على أنه يمت إلى «مدرسة الليمون المعصور في النقد» (عن الشعر والشعراء ، ص ١١٣) ، وهو يتشكي من أن «فك الملكينة إلى قطع» يبدد متعته من القصائد التي يجرى تحليلها . (ص١١٤)، إنها شكسوى قديمة يمكن تبريرها في حالات خاصة لكن تجبري مواجهتها من جانب إليوت نفسه عندما تحدث في السابق عن غرض النقد على أنه «العودة إلى العمل الفني مع إدراك حسي مُحسنُ وكثف يسبب المزيد من المتعة الواعية» «العودة إلى العمل الفني مع إدراك حسي مُحسنُ وكثف يسبب المزيد من المتعة الواعية» (الفاية المقدسة ، ص ١١ – ١٢) .

لكن تكريس الحكم والتراتبية إنما يؤمن بهما إليوت إيمانًا كاملاً ويتضبح هذا في الممارسة . إن التراتب والحكم هما سر نجاحه وتقبله كناقد ، إن الإنسان يريد أن يسمع أن كراشو<sup>(3)</sup> كان «سيدًا منهجيًا» وأن كيتس وشلى «يتدربان بإمكانيات هائلة متاحة لهما» (إلى الانسلوت أندروز ، ص ١٢٠) ، وأن كامبيون هو شاعر أعظم من هريك ، أو أن دريدن أعظم من بوب أو أنه بعد شيكسبير ، وأن ماراو وجونسون وتشابمان ينتمون إلى الطبقة الأولى من كتاب الدراما الإليزابثين واليعاقبة بينما ميداتون وويستر وتورنيور يأتون في المرتبة الثانية وبومونت وفلتشر مع شيرلي في المرتبة الثالثة ، والمقال عن فورد يذهب حينئذ إلى أنه يجب وضعه مع المجموعة الثالثة وإن كان أعلى قليلاً من بوف وفلتشر (مقالات مضتارة ، ص ٢٠٤) ، وبالنسبة للاستحسان لايمكن المرء أن يكون أكثر تأكيدًا من تسميه ميداتون أو تميتلية (من يراعه) بحيث تتردد ثماني مرات في الصفحة نفسها (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) .

 <sup>(</sup>٤) ريتشارد كراشو (حوالي ١٦١٧ - ١٦٤٩) ابن واعظ إنجليزي دخل الكنيسة الكاثوليكية وتوجه إلى باريس ،
 مؤلفه الشعرى الرئيسي هو «خطوات إلى المعيد» (١٦٤٦) وهو قصائد دينية . (المترجم)

وأحيانًا يبدو إليوت أنه تبين أو على الأقل يتحمل صاحب النظرية عندما يعترف بأن «التأمل النقدى – شأن التأمل الفلسفى والبحث العلمى – يجب أن يكون حرًا يتبع مساره هو الخاص» (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ١٤٢) ، ولكن إليوت – بصفة عامة – يجعل النقد تابعًا للإبداع : «إن النقد بحكم تعريفه هو (عن) شيء غيير ذاتـه» (مقالات مختارة ، ص ٢٠) ، ولا يوجد نقد تلقائي الانطلاق ، لا يوجد نقد إبداعى ، رغم أنه حدث مرة (في عام ١٩٢٦) وهو يستعرض مطلاً الناقد الفني هريرت ريد ورامون فرناندز عندما شعر بأن الوجود الخالص للأدب كان موضوع شك فقال : «إن التقرقة بين (الناقد) و (البدع) ليست أمرًا مجديًا ... ففي عصرنا نجد أن العقول . النقدية الأكبر قوة هي عقول فلسفية ، هي بإيجاز مبدعة في مجال القيم» (مجلة كريتون ، العدد الرابع ، ص ٥٠١) . ولقد أخذ إليوت بمصطلح «مبدع القيم» والذي استخدمه دي جورمونت وصفًا للناقد سنت – بوف ، لكنه كان يتكلم عن الناقد العظيم ، الفيلسوف ، المنافح عن الفنون ، ولم يغير رأيه عن النقد الذي «يرفع الشعار» أو النقد «الإبداع» .

لقد أكد إليوت على استخدام النقد الشاعر ، وأكد شكّه في قيمة علم الجمال ، والتفسير يتضمن مفهومًا عن معنى العمل الفني على أنه شيء متروك القارئ ، شيء غير محدد بل حتى هو شيء مفلات مفكك . «إنَّ قصيدة ما قد تبدو أنها تعنى أشياء مختلفة القراء المختلفين ، وكل هذه المعاني قد تكون مختلفة عما كان يعتقد المؤلف بما يقصده» (عن الشعر والشعراء ، ص ٣٠) . «قد يختلف تفسير القارئ عن تفسير المؤلف ويكون صادقًا على قدم المساواة ، بل حتى يمكن أن يكون أفضل» (ص ٣١) ، ويقول أنا نفيل كوجهل عن رد فعل إليوت على كل هذا : اقد «اندهش» إزاء هذا العمل ويقول أنا نفيل كوجهل عن رد فعل إليوت على كل هذا : اقد «اندهش» إزاء هذا العمل حيث إنه يأتي عكس تفسيره ، زيادة على ذلك أقد «تقبل» هذا العمل ، ويالنسبة للتساؤل القائل «أكن أو كان المعنيان متناقضين أفان يكون أحدهما على حق والآخر على خطأ ؟ أن يكون المؤلف على حق ؟» فرد إليوت قائلاً : «ليس بالضرورة هل تظن هذا ؟ لماذا يكون أي منهما مخطئًا ؟»(٥) وهذا الرأى يعزز نظرية إليوت المجردة ،

<sup>(</sup>٥) ريتشارد مارس رتامبيموس: ت ، س ، إليوت دمجموعة أبحاث، (١٩٤٩) ، ص ٨٦ .

انسلاخ العمل عن نفس المؤلف رفض «المفالطة الفرضية» ويقرُّ بسيرورة التاريخ التي تغيّرت وأثرت معنى الأعمال الفنية ، إن إليوت لعلى حق في أنه لا يريد أن يفقد هذا التراكم من المعنى: واقد تكلم كالامًا طيبًا عن المستويات المتعددة المعنى، (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ١٥٣) ، حيث إن شيكسبير يستطيع بل إنَّه هيمن على طبقات جمهوره المختلفة ، ومع هذا لا يجدو أنه يرى أن الفصل بين العمل والجمهور لا يمكن أن يكون كاملاً ، وأنه تبقى مشكلة (صوابيّة) التفسير التي لا يمكن إنكارها أو التنصل منها في كثير من النقد الحديث ، والفوضى الظاهرة المسموح بها في نظرية البوت في النقد تأتى بقوة عكس محاولته تدعيم تصور التراث بمعابير موضوعية ، وقناعته الأساسية بأننا «يجب أن نفترض - إذا كان علينا أن نتحدث عن الشعر أصلاً - أنه توجد هرمية شعرية مطلقة، ونحن نترك في خلفية عقولنا بقية نهاية للعالم، يوم دينونة نهائي حيث يتجمع الشعراء في تراثهم وطبقاتهم ، وعلى المدى الطويل هناك أعظم وأدنى بشكل مطلق» (تكريم جون دن بإشراف تيودورسبينسر ، ص ٥) ، واكتنا في تأملات إليوت المتناثرة عن نظرية النقد لا نجد إلا القليل لما كان مشغولا به في نفسه بنجاح شديد وفي رسالته لتغيير نوق العصر وتحديد وتقييم ما هو كلاسيكي وفي «السعى العام للحكم الحق» (مقالات مضتارة ، ص ٢٥) ، ووصف السيرورة الإبداعية نفسها على أنها حدث مجرد غير شخصى .

وببدو أن تصور إليوت هو على هذا النصو: إن العمل الفنى واقع «في مكان ما بين الكاتب والقارئ؛ إن له حقيقة ليست بكل بساطة حقيقة ما يحاول الكاتب أن (يعبر عنه) أو تجريته في كتابته أو تجرية القارئ أو الكاتب كقارئ» (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ٣٠) ، إن القصيدة «بمعنى ما من المعانى لها حياتها الخاصة ... والشعور أو الانفعال أو الرؤية الناجمة من القصيدة شيء مختلف عن الشعور أو الانفعال أو الرؤية في عقل الشاعر» (١٩٧٨ تصدير لكتاب الغابة المقدسة ص ١٠) ، «إن الاختلاف بين الفن والحادثة هو اختلاف مطلق دائمًا» (مقالات مختارة ، ص ١٩)، إن هناك هوة بين القردية والقصيدة وهي تنفتح ويترتب على ذلك ، إن السيرورة السيكولوجية وراء القصيدة لا يمكن أن تكون معيارًا للحكم على الشعر ، «إنك لا تستطيع أن تجد اختبارًا يقينيًا الشعر ، اختبارًا به يمكنك أن تميز بين الشعر ومجرد النظم الجيد ، بالرجوع

إلى الوقائع الحادثة المزعومة في عقل الشاعر» (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ١٤٠) ، ويعترف إليوت بأن الطريقة التي يكتب بها الشعر لا تشكل أى مفتاح لقيمته» (ص ١٤٦) وتتبع القصيدة إلى أصلها لا يجرى تشجيعه حيث إن هذا «ليست له علاقة بالقصيدة ولا يلقى أى ضوء عليها» (عن الشعر والشعراء ، ص ٩٩) ، وإن الإبداع يتأتى «عندما يكون قد حدث شيء جديد ، شيء لا يمكن تفسيره بالمرة ( بأى شيء كان من قبل) » (ص ١٩١) ؛ ومن ثمّ فإن النقد القائم على السيرة يعد مما ليس له ملة بالموضوع . وكتاب « الطريق إلى زانانو» من تأليف لوويس – وقد جرى تناوله بشكل غريب تمامًا على أنه جدادة في عام ١٩٥١ – قد جرى استبعاده على أنه «قسير وفق الأصول» في شذرات كواردج للقراءة التي تقدم الشعر «على أنه سر كما «قسير وفق الأصول» في شذرات كواردج للقراءة التي تقدم الشعر «على أنه سر كما «التنفق التلقائي للمشاعر القوية» ، إنه قد يكون عرض شيء بعيدًا تمامًا عن تجارب الشاعر الشخصية ، «إن الانفعالات التي لم يمارسها إطلاقًا ستفيد في تحوله وكذلك بالنسبة للمسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) ؛ عن مقالات قديمسة وحديث المناسبة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) ؛ عن مقالات قديمسة وحديث المناسبة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) عن مقالات قديمسة وحديث السبال النسبة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) عن مقالات قديمسة وحديث المناسبة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) عن مقالات قديمسة وحديث المناسبة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) عن مقالات قديمسة وحديث المناسبة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) عن مقالات قديمسة وحديث السبالونة المسأوفة له» (مقالات مختارة ، ص ٢٠١) .

ومن هنا يصل إليوت إلى نظريته المجردة غير الشخصية للشعر ، وهو يقول في فقرة غالبًا ما يجرى اقتباسها : «الشعر ليس انقلابًا تحوليًا للانفعال ، بل هو هروب من الانفعال ، إنه ليس التعبير عن الشخصية ، بل هو هروب من الشخصية» (مقالات مختارة ، ص ٢١) ، «وكلما ازداد الفنان كمالاً انفصل تمامًا في داخله الإنسان الذي يعانى والعقل الذي يبدع ؛ وازداد العقل كمالاً فيهضم ويبدل العواطف التي هي مادته» يعانى والعقل الذي يبدع ؛ وازداد العقل كمالاً فيهضم ويبدل العواطف التي هي مادته» بمقارنة عقل الشاعر «بشريط من البلاتين» الذي يفيد في تكوين حامض الكبريتيك من بمقارنة عقل الشاعر «بشريط من البلاتين» الذي يفيد في تكوين حامض الكبريتيك من غازين لكنه هو نفسه لا يتأثر ويظل «عاطلاً ومحاديًا ولا يتغير» (ص ١٨) ، ولكن من المؤكد أن هذه الاستعارة الشهيرة لا يجب أن نشتط بها كثيرًا ، وإليوت نفسه فيما بعد فكّر في أنها «أمثولة مشكوكًا فيها» (بعد الهة غريبة : تمهيد الهرطقة الحديثة ، صه ١٨) وأن إليوت لم يكن يفكر في الشاعر على أنه (مجرد حافز) ، مجرد وسيط سلبي تمامًا، وإن كان في فقرة أخرى يرفض رد الشعر إلى أن يكون لسان عصره ، رده إلى مجرد وإن كان في فقرة أخرى يرفض رد الشعر إلى أن يكون لسان عصره ، رده إلى مجرد وبيقة اجتماعية ، إنه يتراجع في أنه «في أعظم شعر توجد دائمًا إشارة إلى شيء وبيقة اجتماعية ، إنه يتراجع في أنه «في أعظم شعر توجد دائمًا إشارة إلى شيء

مجاوز ، شيء في علاقة لا يزيد فيها المؤلف عن أن يكون الوسيط السلبي (إن لم يكن نقيًا دائمًا» (مجلة كريتوريون ، العدد ١٢ ، ص ٧٧) ، وفي المدة نفسها التي كتب فيها «التراث والألمعية الفردية» تنصرف الاستعارة إلى هضم التجربة وتبديلها ، إن تجرد الشاعر عما هو شخصي يجب – كما يبدو – أن نأخذه على أن الشعر ليس نسخًا مباشرًا التجربة ، لكن هذا لا يعني أن القصيدة خالية مما هو شخصي ، في معظمها توجد خصائص فراسية : وإلا فلن نتمكن من التمييز بين الأعمال الخاصة بالمؤلفين المختلفين ولا نستطيع أن نتحدث عن صفة (شيكسبيرية) أو صفة (كيتسية) نسبة الشاعر جون كيتس ، ويعدل إليوت رأيه نفسه عندما يتبين أن «الشاعر يعبر عن شخصيته على نحو غير مباشر من خلال التركيز على عمله الذي هو عمل بالمعني نفسه لعمل ألة فساعلة أو تشكيل جرّة أو صنّع رجل منضدة» (مقالات مختارة ، ص ١١٤) ، تنازل بسيط وإلا حال دون عبقريتنا في اكتشاف شخصية صائع الآلة أو رجل المنضدة أو حتى الجرّة .

ولكننا نجد نقد إليوت في التطبيق يستخدم في الغالب معيار الشخصية ، وهي شخصية ليست – بطبيعة الحال – الشخصية الراوية التجريبية ، بل أنموذج الشخصية الصادرة من العمل نفسه ، إنه يقيم كيان العمل الذي يظهر نموذجًا ، «الشخصية المنقوشة في السجادة» على حد تعبير هنري چيمز على نحو أكبر بكثير مما يقيم العمل الذي هو متقطع بشكل محض ، الذي هو مجرد سلسلة من الأعمال غير المترابطة يقول : «هناك علاقة بين تمثيليات شيكسبير المختلفة إذا ما أخذناها بالترتيب ، إنها عمل سنوات من المغامرة حتى بتفسير فردي واحد لأنموذج منقوش في سجادة شيكسبير» (مقالات مختارة ، ص ٢٣١) . فإذا كان هذا الأنموذج هو أنموذج التطور الشخصي فإنه ينجم عن فقرة أخرى : «إن الأنموذج الذي يطرحه شيكسبير هو أنموذج التطور المستمر من البداية حتى النهاية ؛ إنه تطور نجد فيه أن كلا اختيار المضوع والتقنية الدرامية والنظم في كل تمثيلية يبدو أنها قد تحددت بتزايد وفق حالة شكسبير من المشاعر ، وفق المرحلة الخاصة انضجه الانفعالي مع الزمن» (ص ١٣) ويجرى تقدير كتاب الدراما الإليزابيثيين(١٢) في إطار الشخصية وهو يرتبهم بحيث

<sup>(</sup>٦) في الفترة من ١٨٥٠ إلى حوالي ١٦٢٠ في عهد الملكة إليزابيث الأولى (١٥٥٨ - ١٦٠٣) . (المترجم)

يأتى شيكسبير فى القمة ويتبعه - بترتيب محكم - مالرى وجونسون وتشابمان وميداتون ووبستر وفورد وفاتشر ، ونفس المعيار ينطبق - بالضبط - على الشعر الغنائى فى العصر ، ويطرح إليون تقابلاً بين هريك وكامبيون وهو يعترف بأننا من هريك «نحصل على شعور بشخصية موحدة» لا نحصل عليها من عمل كامبيون ، ومع هذا فإن إليون يعتقد أن كامبيون هو شاعر أعظم لأنه «حرَفي أكثر اكتمالاً بشكل كبير» عن هدريك (عن الشعر والشعراء ، ص ٤٦) ، ويبدو أن الشخصية هي معيار واحد فحسب وليست بالضرورة هي المعيار الحاسم .

وأحيانًا نجد أن إليوت يبدو أنه يعارض تمامًا التأكيد على التجريد بالنسعة الشخصية ، فهناك فقرات عند إليوت تغنى الفن إلى تأثير «تطهيري» لمعاناة المؤلف الشخصية ، ويقال لنا حتى «إننا جميعًا علينا أن نختار الموضوع مهما يكن والذي يسمح (للشاعر) انطلاقًا بأقصى قوة سحرية» (تصدير لماريان مور ، قصائد مختارة لماريان مور ، ص ٩ من هذا التصدير) وهي جملة ببدو أنها تنسب الفن تطهيرًا من شيء مشين سري ، وهو في مواضع أخرى يتحدث عن الشاعر على أنه «واقع تحت ثير عليه أن يتفلَّت منه ؛ لكي يتمكن من الحصول على راحة وتخفف» ، وهو يصف «لحظة الاستنفاد ، الاسترضاء ، والتحلل من التبعة ، وشبيئًا هو أشبه ما يكون بالإفناء والذي هو في ذاته مما لا يمكن وصنفه» (عن الشبعر والشبعراء ، ص ١٩٨) . وبكاد بكون هذا في الإطار الجنسي ، وهي فقرة تكرر إلَّاحًا مبكرًا جدًا إلى ما لدى الشاعر من «انشغال مؤلم وغير سار ، إنها تضحية الرجل من أجل العمل ، إنها نوع من الموت» (أثينايوم ، ٢٥ يونيو ١٩٠٢ ، ص ٨٤٢) ، وفي أحيان أخرى يتحدث إليوت عن · «أشكال الكرب الشخصية والخاصة» التي يجب أن يناضلها الشاعر ليحولها إلى «شيء غني وغريب، شيء كلِّي وغير شخصي» (مقالات مختارة، ص ١٣٧)، ويبدو أنه قد نسبي الفقرة التي أوردناها من قبل والتي تعترف بأن هذه الانفعالات لا يمكن معايشتها إلاّ في التخيل ، وفي أحيان ثالثة يتجاهل إليوت أشكال الكرب الشخصية ويقرر مسراخة أن «الشاعر يتعذب أساسًا بالحاجة إلى كتابة قصيدة» (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ١٣٨) ، وبينما نجد أن بعض هذه الأقوال واضح أنه لا يمكن التوفيق بينها فإن إليوت - بصفة عامة - يصر على أن هناك (بالفعل) نوعًا من النزعة

المجردة عن الشخصية وأن الشاعر «وهو خارج التجرية الشخصية المكثفة قادر على التعبير عن حقيقة عامة ، وهو يستبقى كل خصوصية تجريبية ، ليجعل منها رمزًا عامًا» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٥٢) . إن الشعر هو دائمًا تحويل للإنفعال ، مهما مكن شخصيًا أصلاً .

ولقد قام إليوت بعدة محاولات ليصف هذا الفارق بين الانفعال في الحياة أو الانفعال الذي يتحول إلى فن ، وأحيانًا يفرق بين الانفعالات والمشاعر (مقالات مختارة ، ص ۱۸) ، لكنه يستخدم التعبيرين بالتبادل وإن كان - بصفة عامة - يعنى (بالانفعال) شيئًا شخصيًا خالصًا ، شيئًا غير عقلي ، شيئًا غامضًا ، شيئًا مبهما ، بينما (الوجدان) هو شيء متفش ، شيء عيني ، شيء دقيق ، يكاد يكون بمعنى الإحساس. أو الإدراك المسنى ، وهذا انحراف عن الفقرة التي تقول : «إن الشاعر العظيم قد يتكون بدون الاستخدام المباشر لأي انفعال مهما يكن . إنه يتألف من الوجدان فقطه (ص ١٨) وثناؤه على المقطع السادس والعشرين (قصسة يوليسيس) من (الجحيم) لدانتي لأنه «لا يوجد أي اعتماد مياشر على الانفعال» (ص ١٩) يبدو أنه يتضمن هذا الاستخدام المقيد المصطلح ، وأكن إليوت في موضع آخر يجد «انفعالاً بناء» في فقرة من «تراجيديا المنتقم» لتورنيور ، إنها تعكس «النغمة السائدة» للتمثيلية ، وهذه النغمة «ترجع إلى واقعة هي أنَّ عددًا من الوجدانات الطافية لهي على صلة بهذا الانفعال وليس بأية بداهة سطحية قد ارتبطت بها لتعطينا انفعالاً فنيًا جديدًا» (ص ٢٠) ، «الانفعال القني» وفي موضع آخر «الانفعال الدال» (ص ٢٢) هما صورتان أخريان لنفس الرأى الذي يذهب إلى أنه في داخل الشعر نجد أن الانفعال هو شيء مركب بينما قد يكون الانفعال الشخصي «بسيطًا ، فجًّا ، ومسطحًا» . إن تعقُّد الانفعال الفني لا يجِب – لهذا – خلطه بتعقد الانفعال الحياتي ، إن الفنان ليس في حاجة إلى مزيد من الانفعالات الجديدة ، بل هو يحتاج بالأحرى إلى أن يعبر عن الانفعالات القديمة بشكل مركّب ومركّز ، وإليوت يمتدح نظم إزرا باوند ؛ لأنه «دائمًا محدد وعنى لأن لديه دائمًا انفعالاً محددًا وراءه» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٧٠) تجرى تسمية «الكوميبيا الإلهية» أدانتي بأنها «بناء انفعالي... مجال منظم من الانفعالات الإنسانية» (الغابة المقدسة ، ص ٢٥١) ويجري نقد ما سينجز لأنه «لا يتناول الانفعالات بل يتناول

التجريدات الاجتماعية للانفعالات» (مقالات مختارة ، ص ٢٥١) بل وحتى فالستاف تجرى مقارنته بشخوص جونسون ويجرى وصفه على أنه «ربما كان مثل الشخوص التراجيدية العظيمة لابد أنه النسل الأعمق للوجدانات والتي يقلل استيمابها» (مقالات مختارة ، ص ١٥٨).

وهذه الفقرات المتناقضة في الغالب أو على الأقل - المتذبذبة وألتي تتناشر أحيانًا بغموض - يبدو أنها توحى بأن مفهوم إليوت عن الشعر هو مفهوم انفعالي خالص في كلا أصله في عقل الشاعر وتأثيره على القارئ ، وهنا نجد أن رسالة إليوت العلمية عن ف . هـ ، برادلي تصبح حاسمة لفهم وجهات نظره ، لقد تقبل إليوت أنذاك الأهداف الأساسية لفلسفة برادلي وإن كان قد انتقدها بشأن بعض النقاط وعد لها في اتجاه يكمن خير وصف له بأنه «الواقعية» (بالمعنى الفلسفي) أو حتى «السلوكية» . وإليوت في رسالته العلمية برفض علم النفس ومجحث المعرفة كلية وهو يشكك في الكوجيتو الديكارتي والمعرفة والوعى الذاتي ، والأمر على نحو ما نثره في مقاله «التراث والألمعية الفردية» : «إنثى أناضل لكي أهاجم النظرية المتافيزيقية عن الوحدة الجوهرية للنفس» (مقالات مختارة ، ص ١٩) ، وهو في رسالته العلمية يحل محل الكوجتو الديكارتي أو الذات الكانتية ما لدى برادلي من «التجرية المباشرة» التي تسجق أي انقسام بين الذات والموضوع ، ومن ثم نسبق أي شيء يكون أية حالة شخصية للعقل ، أي انفعال شخصي ، واكن إليوت في نقده يتجنب مصطلح «التجرية المباشرة» ويحل محلَّه (كما يقعل يرادلي بالقعل) «الوجدان» أو «الحساسية» ، إن الشاعر يصبح الإنسان الذي يعود إلى هذه التجربة المباشرة الأصلية ، يعود إلى حساسية موحدة بجعل وجدانه يتموضع . إن الوجدان والموضوع لا يمكن تمييزهما ، على الأقل من ناحية المنشأ ، وعند برادلى وفي رسالة إليوت العلمية نجد أن هذه المالة الأصلية للتجربة المباشرة التي لم تنقسم إلا مؤخرًا إلى ذات وموضوع هي سيرورة تنطبق على كل الكائنات البشرية» ، وفي نظرية إليوت النقدية المتأخرة تصبح وصفًا السيرورة الشعرية ، وفي معظم الحالات للسيرورة الشعرية المثالية ، يجب على الشاعر أن تكون اديه حساسية موحَّدة ، يجِب عليه أن ينتقل من الوجدان إلى الموضوع كما أو لم تكن هناك أية تفرقة بينهما ، والشعراء العظام قد حققوا هذا ، ويستطيع إليوت أن يعرب عن تاريخ للشعر الإنجليزي ، على افتراض أن هذه الحساسية الموحدة تنقسم عند نقاط يعدها بداية

تفسخ الشعر الإنجليزي وأنه يستطيع أن يبتكر برنامجًا لإقرار هذه الوحدة الأصلية ، وإقد توصل إليوت إلى هذا الرأى بمدة طويلة قبل أن تظهر الصيغتان الشهيرتان «تَفَكُ الصَّمَاسِية» و «المعادل المُضْمِعِي» ، والرسالة العلمية تعطينًا مِفْتَامًا بِدُونَ التطبيق على الأدب وإن كانت هناك فقرة تناقش الوجدان عند رؤية رسم جميل : «إذا كنا نشتط بعيدًا بما فيه الكفاية فإن وجداننا هو كل وهو ليس وجداننا (نحن) بمعنى ما من المعانى» (المعرفة والتجرية في فلسفة ف . هـ . برادلي ، ص ٢٠) ، وينفذ إليون -وهذا غير مفهوم بالنسبة لي ~ بالرأي الذي يذهب إلى أنه عطائلًا أن أشكال الوجدان هي أشياء أصلاً فإنها توجد على قدم المساواة كالأشياء الأخرى ، إنها عامة بالمثل ، وهي بالمثل مستقلة عن الوعي ، وهي معروفة وهي نفسها لا تعرف ، وطالبًا أن أشكال الوجدان مشعور بها فحسنَّب فإنها لا تكون ذاتية ولا تكون موضَّوعية» (ص ٢٤) ، وإليوت – لمزيد من أجل غرضننا - يؤكد أن «التفرقة بين الوجدان والشيء لا يمكن أن تتم بالعلم» (ص ٢٧) ؛ لأن «التجرية المباشرة» تنتفي عنها العلاقة» وهي أكثر اشباعًا من الوعى (ص ٢٨) ، إن الموضوع والوجدان متوحدان ، والوجدان بعيدًا تمامًا عن الوجدان الشخصى . وفي تصدير عام ١٩٢٨ لكتاب (الغابة المقدسة) نجد أن «الوجدان أن الانفعال أن الرؤية الناجمة من القصيدة» هي «في خط واحد متواصل على نحو تفايري بالتبادل»: «إنها شيء مختلف عن الرجدان أو الانفعال أو الرؤية في عقل الشاعر» (ص ١٠ من التصدير) ، وإليوت ينوع على هذا الموضوع بدون أن يستخدم مصطلح «انفصام الحساسية» أو «المعادل الموضوعي» ، وهكذا نجد إليوت في عام ١٩٢٦ يضع تقابلاً بين (انفعال) لانسلوت أندروز والذي هو «ليس شخصيًا» ، فهو مستثار بالكلية من موضوع التأمل بحيث يكون مكافئًا له» وبين الشاعر دُنْ والذي هو الذي «يجد دائمًا موضوعًا يكون ملائمًا لوجداناته» . إن أندروز هو رجل «مستغرق بالكلية في الموضوع ومن ثمَّ يستجيب بالانفعال المكافيء» بينما دُنَّ هو «شخصية» مواعظها هي «وسيلة التعبير الذاتي» (مقالات مختارة ، ص ٣٢٧) . ولقد غير إليون رأيه في دُنْ ، ففي عام ١٩١٧ قابله بنوستويفسكي ووردزورث كمثالين على الكتاب الذين «يلحقون أقوى الانفعالات بعلامات محددة، عند دوستويقسكي نجد أن «الانفعال ينفصم في حشد من التفاصيل المسية» ؛ وعند وردزورث فإن «الانفعال هو الموضوع وليس المياة الإنسانية» ، «ومع شعراء بعينهم - دُنْ على سبيل المثال - فإن الانفعال هو انفعال

إنساني بشكل قاطع ، هو مجرد الإمساك بالشسى الكي يمكن التعبير عنه (إجو إيست ، العدد الرابع ، ص ١١٨) ، والنظرية وراء هذه الفقرة المحيَّرة تفترض أن (الانفعال) الذي هو بشكل ما منفصم عن شخصية الشاعر هو إنساني بل يفترض فيه أنه «إنساني على نصو شمولي» ، وأنه يلتقط الموضوع لكي يعبر عن ذاته (ذات الانفعال) لا الشاعر ، والسيرورة تبدو غامضة ، ولكن الإبداع كله على هذا النحو ،

إن الحساسية الموحدة – والتي في الفقرات المذكورة - قد وردت وهي تتوجد مع التجرية الباشرة أو الوجدان ، وهي توصف في التطورات الأخرى على أنها كل عقل الإنسان ، على أنها تحتوى كلا الفكر والوجدان ، إن الأفكار تلج في الأدب ، وهي بالنسبة لإليوت أحد المصادر الرئيسية للشعر ، ويطبيعة الحال إن هذه الأفكار لا تستطيع أن تبقي مجرد عقائد فلسفية ، مجرد عبارات تجريدية ، «إن الشعر يمكن النفاذ فيه من خلال فكرة فاسفية ، وهو يستطيع أن يتناول هذه الفكرة عندما نصل إلى نقطة التقبل المباشر ، عندما تصبح في معظمها تعديلاً فيزيائيًا» (الغابة المقدسة ، ص١٤٧) . إن تعبير «تعديل فيزيائي» تبدو نثرًا بديلًا عن (الإحساس) ، وبالفعل نجد أنْ إليوت إما بسبب فشله في التميين بين المعنيين أو عمدًا ﴿ حَالَ التَّبَاسُ تُعْبِيرُ (الحسباسية) ويتصور هذا الدمج الفكر والوجدان على أنه كافئ لدمج الفكر والإحساس . وإن الشعراء لليتافيزيقيين يمثلون هذا الدمج بشكل كامل ، وهو يجد عند تشامان «استيعابًا حسيًا مباشرًا للفكر أو توليدًا للفكر في الوجدان وهذا هو بالضبط ما نجده عند دُنّ (مقالات مختارة ، ص ٢٧٢) . •إن الفكر بالنسبة لدُنّ كان تجربة ، إن الفكر يعدّل حساسيته». وفي المقابل «نجد أن تنيسون وبرواننج شاعران ، وهما يفكران؛ لكنهما لا يشعران بفكرهما على نصو مباشس على أنه أريسج وردة». (مقالات مختارة ، ص ٢٧٣) . إن نثر العبارة قد انصرف : إن «أريج وردة» إنما يستغل التباس الكلمة الإنجليزية (يشعر) «إن الشاعر يجب أن يشعر وأن يحسِّ فكرة ، ولكنه في موضع أخره نجد أن التأكيد ليس على وحدة الوجدان والفكر بل على الإدراك المسى وخاصة على الرؤية ، والثناء على دانتي - في جانب منه على الأقبل -· هو ثناء على نجاحه في تمثل الأفكار في رؤيته ، «إن دانتي - أكثر من أي شاعر آخر - قد نجح فى التعامل مع فلسفته ، لا كنظرية - بالمعنى الصديث لا اليونانى لتلك الكلمة - أو كتعليقه أو تأمله، ولكن فى إطار شىء (مدرك حسيًا)» (الغابة المقدسة ، ص ١٥٥) ، إن دمج العقل والانفعال أو التحول إلى الرؤية الخالصة ما هى إلا إطارات أولية لوصف سيرورة تمثل الأفكار والعقائد والفلسفات فى الشعر فى حساسية موحدة تشيع حنين إليوت والإنسان إلى الكلية والتكامل .

إن الاندماج المثالي العبقل والانفعال يصبح نواة رؤية إليوت لتاريخ الشبعس الإنجليزي وخطاطية وجد لها عبارة «انفصام الحساسية» (مقالات مختارة ، ص ٢٧٤) بإيماء من تحليل دى جورمونت $^{(Y)}$  لعقل لافورج $^{(A)}$  (بروميناد ليتريره ، العدد الأول ، ص ١٠٥-١٠٦) ، ولكي نضع الأمر في إطار بسيط نقول : إن الشعراء حتى القرن السابم عشر فكروا وشعروا ورأووا في كل موجد ، ولكن حدث في القرن السابم عشر انقسام مميت ؛ فيعد انتصار العقلانية العلمية قام الشعراء بالتفكير فقط (كما فعلوا في القرن الثامن عشر) ، ومع رد الفعل الرومانسي قاموا بالشعور فقط ، وفي أواخر القرن التاسم عشر ببدو أن هناك – في خطاطية إليوت – عودة إلى التفكير أو بالأحرى إلى خلط – وليس دمجاً – الفكر والرجدان والذي يسميه إليوت باستهجان (اجترارا) ، وما نحتاج إليه اليسوم هو إعسادة تكامل (جدوى الشعر وجنوى النقد ، ص ٨٤ - ٨٥) ، ولقد اقترح إليوت في البداية أن هذا الانقسام «قد تزايد من جراء تأثير الشاعرين الأكثر قسوة في العصسر وهما ملتون ودريدن» (مقالات مختارة ، ص ٢٧٤) ، ولكنه فيما بعد تبين له أن السيرورة أكثر تعقيدًا وعمقًا ولا يمكن اعتبارها في الأطروحة الأدبية الخالصة فحسب ، «يجب أن نبحث عن الأسباب في أوروبا وليس في إنجلترا وحدها» (عن الشعر والشعراء ، ص ١٥٢) هذه هي الخلاصة الحذرة التي تبيو على أنها الأقرب للحقيقة عن محاولات الآخرين من أمثال كلينث بروكس بتحميل الانفصام على هويرُ أوْ ل . س . نايتس<sup>(١)</sup> انجده أولاً في بيكون ، ويمكن المرء أن يشك كما اقتراح

<sup>(</sup>۷) ريميه دى جورمونت (۱۸۵۸ - ۱۹۱۵) كاتب فرنسى روائي وكاتب نثرى ، له كتاب عن الحب ، (المترجم)

 <sup>(</sup>A) جول لافورج (۱۸٦٠ - ۱۸۸۷) شاعر فرنسى من أتباع النزعة الرمزية ، وهو أستاذ في فن السخرية الفنائية ، (المترجم)

<sup>(</sup>١) ليونيل تشارلز نايتس (١٩٠٦ - ) ناقد إنجليزي درس في جامعة كمبردج اشتهر ، بعقاله «كم عدد الأطفال لدى السيدة ماكيث» (١٩٣٣) . (المترجم)

فرانك كرمود (في كتابه: «الصورة الرومانسية)، ما إذا كان القرن السابع عشر كان نقطة تحول أو حتى بالأحرى أن مثل هذه السيرورة قد حدثت أصلاً.

وفى محاضرات كلارك غير المنشورة (١٩٢٦) - استنادًا إلى تقرير حديث (١٠٠أرجم إليوت الانفصام المفترض إلى عصر دانتى وكافا لكانتى . إن الفكرة نفسها هى
فكرة قديمة ، وفى جدال حول توقعات إليوت التخطيطية ترجع إلى الوراء حيث
محاضرات سير جوشوا رينولنز ، وإن قائمة طويلة من الشعراء والنقاد فى القرن
التاسع عشر يمكن جمعها تقول الشيء نفسه (١١) ، والفكرة ليست قاصرة على التراث
الإنجليزي ، ونجد أن ليشتنبرج حكيم القرن التاسع عشر رجع إلى قول الديسون :
«الرجل الشامل يجب أن يتحرك فى التوه ، ومع أوائل ١٩٠٠ اقتبس هوجو فون هو
فمنستال تعبير أديسون على أنه يشكل مثاله الكلاسيكي (١٩٠) .

واكن بينما كان إليوت يتحدث عن حساسية موحدة ، عن وحدة الفكر والوجدان ، فإنه لا يزال يصر على أن الشعر ليس معرفة أو حتى نوعًا من المعرفة ، إن الشاعر ليس فيلسوفًا وليس مفكرًا ، وهناك فقرة شهيرة تقول «في الحقيقة فإنه لا شيكسبير ولا دانتي قد قام بتفكير حقيقي» (مقالات مختارة ، ص ١٣٦) ، ولايد أن إليوت يعني أن الشاعر لا يتفلسف بأية طريقة نسقية ، بل إنه يذهب أبعد فينكر إمكانية خالصة لوجود الفيلسوف – الشاعر ، «لكي يكون الشاعر فيلسوفًا أيضًا عليه أن يكون أصلاً رجلين ؛ إنني لا أستطيع أن أفكر في أي مثل عن هذا من خلال الشيروفرينيا ، كما أنني لا أستطيع أن أدى أي شيء نجنيه من وراء هذا ، إن العمل يتأتي على نصو أفضل داخل جمجمتين وليس داخل جمجمة واحدة» (جدوي الشعر وجدوي النقد ، من الشعر وجدوي النقد ، من الله من أن الشعر وجدوي النقد ،

<sup>(</sup>۱۰) بوش : دت . س . اليوت» ، هن ۸۳

<sup>(</sup>۱۱) يراجع كتاب فرانك من ٢٠٦ وما يعدها .

<sup>(</sup>١٢) أنظـ ويليـك ، «هو فمنســـال نــاقداً أدبيًا» مجــلة أركــاديا ، العدد ٢٠ (يونيــو ١٩٨٥) مر ٢٠ - ٧١ - ٧١ -

الفضل كشاعر إذا استخدم الأفكار التي ليست هي أفكاره ، ويطور إليوت خطاطية عن الملاقة بين الشيعر والفلسفة والتي تميز ثلاثة أنماط من العلاقات : فهناك أولاً الشاعر الذي يمسك ينسق فلسفى منجز مثل دانتي ولوكريشيوس ، والنمط الثاني هو الشاعر الذي «يقيل الأفكار السائدة ويستفيد منها» («الشعر والدعاية» في «الرأي الأدبي في أمريكا» بإشراف مورتون دووين زايل ، ص ١٠٢) بشكل غير نسقى انتقائي ، والأمثلة الأولية هي شيكسبير ودَنْ ، إن لدى شيكسبير حقيبة أسمال بالية فلسفية» (مدخل إلى ج . ويلسون نايت ، «عجلة النار» ، ص ١٨ من التصدير) ، ودَنْ «كل ما عمله هو وهو أشبه بثرثار يلتقط شدرات مضنية مختلفة من الأفكار وهي تلفت نظره ويضعها هنا وهناك في نظمه» (مقالات مختارة ، ص ١٣٨ - ١٣٩) ، والنمط الثالث وهو وحدة الفيلسوف والشاعر يبدو أنه غير مرغوب لإليوت ، وأمثلته هي جوته ، وفي سياقات أخرى بلبك وبيتس . إنها خطاطية غريبة ، وهي عكس ما يمكن المرء أن يتجادل بشأنه إذا افترض إبداعية العقل الإنساني ، يمكن للمرء أن يقول: إن الشعر والفاسفة لايتباعدان أبدًا أكثر مما يتناول دانتي نسقًا بدون تغيير ، والتعاون الحق بين الفلسفة والشعر يحدث عندما يكون هناك شعراء مفكرون مثل أمبيدوكليس في اليونان قديمًا ويقيشينون برونو في عصير النهضة أو جوته وشبيار وهيلدرين في ألمانيا ، ولكن ليس بالنسبة لإليوت ؛ ففي رأيه أن الحقيقة هي شيء معطى ساكن مجرد غير شخصي . وإليون لا يعترف بأن الشاعر قد (بشعر) بأفكاره الضامنة ، وهناك معيار خارجي الحقيقة يُطَبِّق من خارج العمل الفني ، «إن أصدق فلسفة هي خير مادة لأعظم شاعر ، حتى أن الشاعر يجب أن يُقِّدر في النهاية بكلا الفلسفة التي يحققها في الشعر وامتلاء وسداداً التحقق» (« الشعر والدعاية » في «الرأي الأدبي في أمريكا» بإشراف مورتون نووین زایل ، ص ۱۰۹) .

إنَّ الفن مع إليوت في أواخره بعد إعدادًا الدين «وظيفة الفن القصوى هي في فرض نظام موثوق به على الواقع العادى وبهذا يجرى استخلاص بعض الإدراك الحسى لنظام في الواقع لينقلنا إلى حالة من الصفاء والسكينة والتصالح ؛ ويتركنا أنذاك على نحو ما قام فرجيل بترك دانتي لنشرع نحو دين حيث يمكن أن لا يتيح لنا هذا المرشد مزيدًا» (عن الشعر والشعراء ، ص ٨٧) .

لقد دافع إليون في السابق عن رأى يؤكد ذاتية الفن ، «تكامل الشعر» ، وكان يجادل دائمًا ضد خلط الفن يالدين ، والفن بالأخلاق ، كان يجادل ضد ماتيو أرنولد وأصحاب النزعة الإنسانية الأمريكيين ، لكنه فيما بعد دعا إلى معيار مزدوج النقد : معيار فني من جهة ومعيار أخلاتي - فلسفي - لاهوتي من جهة أخرى ، «في عصر مثل عصرنا ... تزداد الضرورة ... لإمعان النظر في أعمال التخيل مع معايير أخلاقية لاهوتية واضحة ، إن (عظمة) الأدب لا يمكن تحديدها فقط بالمعايير الأدبية ، وإن كان علينا أن نتذكر أنه منواء كان أدبيًا أم لا فإنه لا يمكن تحديده إلا بالمعايير الأدبية» (مقالات قديمة وحديثة ، ص ٩٣) . هذه الفقرة التي يجرى اقتباسها على نطاق واسم تعزو النقد الأدبى مجرد الفحمل الأولى بين الفن واللا فن وأن نترك للاستبارات الأخلاقية واللاهوتية حسم موضوع (العظمة) كما لو كانت الأخلاقيات واللاهوت مقوَّمين ، كل ما هنالك أنهما يضافان للقيمة الجمالية وهي الإقرار الأسبق لفعل (المصادقة) أو «الإقرار الجمالي للفكر» (الشعر والدعاية ، في الرأي الأدبي الأمريكي بإشراف مورتون دووين زابل ص ١٠٦ – ١٠٧) ، وبيدو أن إليوت يتيح على الأقل شيئًا النقد الأدبى ، بينما الفقرة عن العظمة تكاد ترجم كل شيء إلى تصنيف الفاسفات وفق صدقها ، وهذا يعنى عند إليوت تطابقها مم التراث الكاثوليكلي ، مع مايسمية الحنبلية أو الأصولية ، وإن قبول ثنائية إليوت وهي (العظمة) و (الفنية) يعني التخلي عن وجهة النظر العضوية وإقامة طلاق جديد بين الشكل والمحتوى .

لقد وصل إليوت إلى هذا الموضع أيضًا ، لأنه لم يتناول مسالة العلاقة بين الأدب والأفكار من خلال الأعمال نفسها والطريقة التي تنقذ بها الأفكار في الأدب ، واكن لأنه أصبح متشابكًا في مشكلة (الإيمان) ، ففي فترة مبكرة جدًا (١٩١٦) اعترف إليوت بأن «الابتهاج الجمالي لا يتوقف على أية نظرية جزئية عن العالم» (الصحيفة الدولية لفلسفة الأخلاق ، العدد ٢٦ ، ص ٢٨٥) . وقد قرر إليوت بوعي «إنكم لستم مدعووين إلى الاعتقاد بأراء دانتي الفلسفية واللاهوتية» ؛ لأنه يوجد «اختلاف بين (الإيمان) الفلسفي والتصديق الشعري» (مقالات مختارة ، ص ٣٤٣) ، وواضح أن مدى الأدب المتاح لنا سيكون ضيقًا إذا كان علينا أن تتفق مع عقائد كل شاعر نقرأ له ، سنضطرب مع هوميروس وأسخيلوس وفرجيل وربما مع بابلونيرودا ومايا كوفسكي ، وبريخت .

وإكن سرعان ما تخلِّي إليوت عن هذا الموقف ، ففي ملاحظة في المقال الثاني عن دانتي جاء فيه «لا أستطيم من ناحية الممارسة أن أفصل فصلاً تامًا تقديري الشعري عن عقائدي الشخصية» ، وهو يقترح أنه «ربما يكون لدي المرء المزيد من اللذة من الشعر عندما يشارك الشباعر في عقائده» (مقالات مختارة ، ص ٢٥٧) ، ولا يزال هذا تعميمًا متواضعًا وقويًا من الراقعة التجريبية وهي أننا لسنا قادرين دائمًا على التوصل إلى حالة التأمل المجرد النزيه من أن للشعر مطالبه ، وعلى أية حال فإن إلىوت فيما بعد تناول المسألة مرة أخرى وهو يتناول شلى ؛ والذي يشعر إزاء أفكاره «بالتحدي» ، والذي تثير عقائده «اشمئزازه» ، ولقد صاغ نتيجة جديدة يجري اقتباسها على نطاق واسع «عندما تطرح العقيدة أو النظرية أو الإيمان أو وجهة النظر إزاء الحياة في القصيدة يكون هذا أو يمكن أن يتقبله عقل القارئ كشيء متناسق وناضج وقائم على وقائم التجرية ، وهو لا يشكل أية عقبة في وجه متعة القارئ ، سواء كان هذا أو أنمكته أن يقبله أو ينكره ، يستحسنه أو يستهجنه» (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ٩٦) . إن المصطلحات قد جرى انتقاؤها بعناية تسمح بوجود مفارقة أو تناقض ظاهري (للاستمتاع) وهو شيء أنتم (تستنكرونه) و «تنكرونه» (بمثل ما ينكر إليوت على سبيل المثال لوكريشيوس وسنكا) وليس شبيئًا أنتم (تمقنتونه) وتعبونه غير متناسق وغير ناضيج، وليس مؤسسًا على وقائع التجرية (على سبيل المثال شلى) ، ويمكن للمرء أن التناسق هو معيار جمالي بمثل ما أنه معيار منطقي ، وأن نضج العمل الفتي هو. شموليته المحتواه ، هو وعيه بالتعقد المركب ، وأن مطابقة الواقع مسجل في العمل نفسه ، إن قصيدة غير متناسقة ، غير ناضجة ، غير حقيقية ، هي قصيدة سيئة جماليًا ، وفي المقال المتأخر عن جوبّه (١٩٥٥) يطرح إليوت حلاً مختلفًا نوعًا ما ، إنه لا يزال يتمسك بوجهة النظر المزبوجة ، إنه يدافع عن هانس ا . جون هوليتوسن وهو ناقد أللاني لديه التزام ديني قوي بالنسبة للاستمتاع بشعر ريلكه بينما برفض فلسفته ، لكنه يذهب – من جهة أخرى – إلى أن الفلسفة المطبقة في قصيدة ما يجب أن تكون (مما يمكن الدفاع عنها) ، ويجب ألا «تروعنا على أنها تافهة تمامًا» وتبعو «لفوًا شديدًا» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٢٥) . وإليون يعتمد الآن على مصطلح (الحكمة) والذي يتطلبه من كل الشبعر العظيم ، إنها الوحيدة الصقة للشبكيل والمحتوي ، والوجدان والعقل ، والفلسفة والشعر ، وصيغة سحرية جديدة تبدو على أنها سوء استخدام شيء أيديولوجي شأن (الحنبلة أو الأصولية) أو تبدو غامضة مركبة بالنسبة لتعبير (العظمة)، والأمر يرجع بالضبط إلى أن المرء إنما يتفق مع إليوت من أنه لا يجب على المرء أن يخلف وراءه شخصيته هو ، وأن المشكلة برمتها الخاصة بالاعتقاد بمعنى تقبل أفكار المؤلف يجب استبعادها على أساس أنها مشكلة تجريبية خالصة لحالة عقل القارئ التى تتباين من إنسان إلى إنسان آخر ومن عصر إلى عصر آخر . وهي ليست موضع شك كحلٌ نظرى .

وهذه المشكلة عند إليوت تتكرر في علاقتها بالمشكلة المختلفة تمامًا عن عقيدة الشاعر في أفكاره الخاصة بل وحتى تختلط بها أحيانًا وإن التكرار والاختلاط يكونان بالنسبة لمشكلة (الإخلاص) برمتها ، لقد طرح إليوت حالة افتراضية وهي أن دانتي يؤلف من أجل التسلية بالنسبة لكتاب (عن الطبيعة) للوكريشيوس كتدريب لا يقيني بعد أن أكمل (الكوميديا الإلهية) (مقالات مختارة ، ص ٢٥٥) . وإن قدرتنا على التمتع بأي من القصيدتين كما يرى إليوت سيكون أمرًا مشوهًا ، ولكن حتى أو تقبلنا هذه التجرية الذهنية الغريبة فإن معيار الإخلاص سيبدو أنه أن يكون في متناول البحث أو البرهنة أو الاستخدام ، إن أسوأ شعر في العالم هو شعر حب المراهقين ونحن أسعر بالكرب من جراء بنائيته الفجة ، وإن الشعر الديني السييء من جانب المؤمنين المخاصين يملأ المكتبات ،

لقد رأى إليوت نفسه أننا لا نستطيع إطلاقًا أن نستخلص ما آمن به دانتي إيمانًا خاصًا وما شعر به (ديال ، العدد ۸۲ ، ۱۹۲۷ ، ص ۲٤٢) ، لقد رسم تفرقة بين إيمان دانتي كرجل وعقائده كشاعر (مقالات مختارة ، ص ۲۵۵) . ويعد ذلك بين العقائد كما يتمسك بها (كهقائق راسخة) والقصائد كما (يشعر بها) . (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ۱۳۲) مع مطلب واضح هو أن الشاعر يجب أن يشعر لا مجرد أن يتمسك بعقائده ، وأحيانًا يتحدث عن «شيء أكثر عمقًا وأكثر تعقدًا عما يسمى عادة «الإخلاص» (مقالات مختارة ، ص ۱۹۲) ، ويأخذ بمصطلح (الأصالة) (عن الشعر والشعراء ، ص ۱۵) الذي يتجنب مغالطة المصطلح السيكولوجي (الإخلاصية) وأحيانًا يبدو أنه يعترف باللاعلاقية فيما يختص بالمسألة الكلية عندما يقول إن المرء

لا يستطيع أن يميّز بين الإخلاص في عقائد دانتي وكراشو وكريستينا روزيتي بينما «الفروق الهامة بينهم تنشأ داخل هذا الإطار الخاص بتقبل بعض المعتقدات الجامدة الشائمة» (انمى ، العدد الأول ، ١٩٢٧ ، ص ١٦) ، إن الإضلاص يبدو لي مشكلة سيكولوجية لا صلة لها بالنقد ، وقوة العقيدة ليست لها علاقة بالفن الناجع ،

وإليون يكون ناقدًا أكثر إقناعًا على نحو كاف عندما ينسى ما هو متعلق بالإخلاصية ، سراب «العقيدة» والسيرورة الإبداعية الغامضة ، ويوجه انتباهه بحسم إلى العمل الفني باعتباره شيئًا قابلاً للوصف ، باعتباره عالمًا رمزيًا صالحًا التحليل والحكم عليه ، ولقد وجد مصطلح (المعادل المضوعي) يشير إلى هذا العالم الرمزي الذي اعتقد أنه متواصل مع مشاعر الشاعر وهو يموضعها ويضفي عليها طابعًا نموذجيًّا . إن المعادل الموضوعي سبق أن ورد وجرى تتويع له في أشكال عديدة بدون المسطلح؛ عندما يقول إليوت إن «الأدب هو عرض للوجدان من خلال بيان للأحداث في الأفعال الإنسانية أو الموضوعات في العالم الخارجي» (الغابة المقدسة ، ص ٥٨). أو أن «أقوى الكتاب يدخلون وجدانهم في عالم خارجي متجسد بالتفصيل» (ديال ، العدد ٧١ ، ١٩٢١ ، ص ٢١٦) ، «في شخص هاملت نجد أن تهريج الانفعال هو الذي لا يستطيع أن يجد له مخرجًا في الفعل . وعند كاتب الدراما نجد أنه تهريج الانفعال لا يستطيع أن يعبر عنه في الفن» (ص ١٤٦) ، لكن الانعكاسات على المشاعر الفامضة المراهقة التي بلا كيان موضوعي والتي تتوالى لا تجعل هذا أكثر وضوحًا على نحو كبير، والمرء يجب أن يَخْلُص مع السيد فيفاس إلى أن : «افتراض أننا نستطيع أن ننقد تمثيلية (هاملت) بمقارنة الانفعال المعبر عنه في التمثيلية مم انفعالات شيكسبير أو أنه من خلال التمثيلية يمكننا أن نكتشف الانفعالات التي ترد فيها هو وهم يثير التشويش»(١٣) ، ولكن رغم أن تحليل إليوت لهاملت يبدو خاطئًا والتحدث عن (هاملت) على أنه «يشكلٌ فشالاً» يبدر غريبًا ، نظرًا لأن إليــوت نفسه اعترف فيما بعد<sup>(١١</sup>) بأننا لا نحتاج إلى أن نرفض مصطلح «المعادل الموضوعي» كعبارة مقنعة بالنسبة النوع

<sup>(</sup>١٢) فيغاس: والإبداع والاكتشاف، من ١٨٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر : «التمنعُ الشيكسبيري» ، في دمقالات (١٩٤٩) بإشراف هلموت شييروك ، ص ١٠٣ .

الحق من الأحابيل والمواقف والحبكات أو حتى كما يستخدمه إليوت بشكل أعرض على أنه بكل بساطة (المكافئ) لانفعال المؤلف ، التموضع الناجح في عمل فني .

كيف يمكن بشكل عينى تحليل هذا البناء الموضوعي ؟ إن إليوت وهو يتناول عملاً شعريًا يفكر فيه – أولاً وقبل كل شيء – على أنه لغة ، وفي كل أنواع السياقات من كتاباته المبكرة إلى أواخر حياته نجده يكرر: «الأدب يجب أن يُحكّم عليه باللغة ، إن واجب الشاعر أن يطور اللغة» (إجب إيست ، العدد الضامس ، ١٩١٨ ، ص ٥٥) ، «للاحتفاظ، بل حتى لاستعادة جمال اللغة» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٢) ، ويؤكد إليوت مرارًا وتكرارًا أن لغة الشعر يجب «ألا تتباعد تباعدًا كبيرًا عن لغة الحياة اليومية العادية التى نستخدمها ونسمعها» (ص ٢٩) ، إنها يجب أن تكون «لغة إنسان كما يجرى نطقها في عصر هذا الإنسان» (نيو انجليش ويكلى ، العدد ١٥ ، ١٩٣٩ ، وس ٢٨) ،

ولغة دانتي تسمى «كمال اللغة العامة الشائعة» (مقالات مختارة ، ص ٢٣٨) وبريدن «استعادة النظم الإنجليزي إلى ظروف الحديث» (جون دريدن شاعراً وبراميًا وناقداً ، ص ١٣) . ولكن هذه الأقوال التي يجرى اقتباسها على نطاق واسع مرة وناقداً ، ص ١٣) . ولكن هذه الأقوال التي يجرى اقتباسها على نطاق واسع مرة أخرى لا يجب أخذها أخذاً حرفيًا كتزكية للهجة العامية ، وإليوت يعترف في مقال عن الدكتور جونسون عام ١٩٤٤ : «يجب أن ندرك أنه يجب أن يوجد في كل حقبة معيار ما من التنسيق اللفظي الشعرى الصحيح ، لا يتوحد مع الحديث السائد ولا يتباعد عنه تباعداً شديداً » (عن الشعر والشعراء ، ص ١٨٥) ، وهو يناقش هويكنز يدافع عن لعنه والتي بعيدة عن الحديث ، «لكن هويكنز يعطى بالفعل انطباعًا بأن شعره فيه الإخلاص الضروري المريقته في التفكير والتحدث إلى نفسه» (ص ٣٣) ، وهو معيار مختلف تمامًا عن المقارنة المتضمنة مع الحديث السائد في المجتمع المفاص ، ومن جهة أخرى هناك الشعراء الذين أفسدوا اللغة ، أو بالأحرى طورها إمكانياتها الموسيقية ، وهدف إليوت الرئيسي هو ملتون ، الذي أغضع اللغة «لنوع معين من التدهور» (ص ١٣٨) ، إلى لغته ميتة» (ص ١٦٨) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى ملتون يكتب الإنجليزية كلغة ميتة» (ص ١٤١) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى ملتون يكتب الإنجليزية كلغة ميتة» (ص ١٤١) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى ملتون يكتب الإنجليزية كلغة ميتة» (ص ١٤١) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى ملتون يكتب الإنجليزية كلغة ميتة» (ص ١٤١) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى ملتون يكتب الإنجليزية كلغة ميتة» (ص ١٤١) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى ملتون يكتب الإنجليزية كلغة ميتة» (ص ١٤١) ، وما يسمى شجبًا لعام ١٩٤٧ هو إلى مد

الضرورى إرجاع اللغة للحديث الدارج ، وهكذا فإنهم كشعراء عليهم أن يعارضوا التأثير الخطر لملتون ، واليوم فإن الثورة قد تكاملت . إننا الآن في مدة تطوير اللغة ، والشعراء يمكنهم أن ينتبهوا إلى تجربة ملتون ، لكن الحكم على ملتون ظل بلا تغيير .

ولقد طبق إليوت نفس المعيار الخاص بالحديث ككلمات لا كمجرد كلمات مسمومة بل كعرض للأشياء كأشياء ترى ، على تاريخ النثر الإنجليزى . وإليوت يُحطُّ من شأن سير توماس براد وجيريمى تيلور ، فإنه لم يجد عندهما إلا حشدًا من المواعظ المضجرة الشائعة فى لغة ترجيعية » ، «لغة منفصمة عن الأشياء ، تغترض وجودًا مستقلاً » (وجهات نظر ، ص ٢ - ٧) ، وهو يستنكر النثر الشعرى فى القرن التاسع عشر ، يستنكر «العريدة» ، و «الفسوق الصريح» ادى كارلايل ، يستنكر أساليب رسكين وباتر المبالغ فيها (فانيتي فير ، يوليو ١٩٢٠ ، ص ٥١ ، ٩٨) ، وبينما أبدى المجابهة بچويس ادواع مختلفة اعتقد أن چويس المتأخر مؤلف (فينجانس ويك) عضريب الأطوار وهو يشبه في هذا المضمار (موسيقي أعمى) آخر هو ملتون الذي عيستغل الثروات الموسيقية للغة إلى أقصاها» (عن الشعر والشعراء ، ص ١٥٠) ، وكل «يستغل الثروات الموسيقية المنال إليوت الطويل من أجل النوع الحق اتنسيق ما أستطيعه هو أن أرجع إلى نضال إليوت الطويل من أجل النوع الحق اتنسيق المنظوم ليست فاعلة كما يجب أن تكون ؛ ريما شكل جديد سوف يجرى ابتكاره من المديث الدارج» (١٠٠) ، وكل تمثيلياته هي محاولة لتحقيق هذه النبوءة .

والعلاقة الكلية بين الشعر والنثر تثير حفيظة إليوت للغاية ؛ لأنه يريد أن يدافع عن الأسلوب النثرى في الشعر (كما عند دريدن ودكتور جونسون) ، ومع هذا يرفض النثر الشعرى عند باتر ، فهو من جهة يبدو أنه يدعو إلى طمس الفروق ، خليط الأجناس ، ومن جهة أخرى يريد أن يوسع الهوة بين النثر والشعر ، ولقد وقع إليوت في مشاكل خاصة بالمصطلحات : لقد دافع عن دريدن كشاعر وليس كمجرد (ناظم) ، أكته بعد ذلك – وهو يثنى على شعر كبلنج – حاول أن يؤسس مقولة (النظم) وتحدث عن شعر كبلنح

<sup>(</sup>١٥) مقدمة تشارلتون إليون: «سافونا رولا» (١٩٢١) من ١١ من التصدير ،

باعتباره (نظمًا عظيمًا) ، دبينما أتحدت عن عمل كبلنج (كنظم) وليسس (شعرًا) فإنني لا أزال قادرًا على أن أتحدث عن المؤلفات المفردة كقصائد وأيضًا أن أذكر أن هناك (شعرًا) في (النظم)» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٥١) ، إن إليوت عاجز عن أن يرقى بعقله إلى مصاف الفروق بين الشعر والنثر ، إنه يرفض أقدم جدل : «التوحيد بين الشعر والنظم ، «إن الشعر الجيد واضم أنه شيء آخر بجانب النظم الجيد ، والنظم الجيد قد يكون شعرًا غير مختلف للغاية» ولكنه يذهب إلى إن «النظم يحمل معه شيئًا ليس مائلاً في النثر ؛ لأنه من وجهة نظر أخرى عن الفن هو فيض واستالام مُجدُّد الرغبة في (اللعب)» . (وجهات نظر ، ص ٤) ، وهو يجد أن التفرقة بين الشمر والنثر غامضة الغاية ، وهو يقترح : «إنَّ لدينا ثلاثة مصطلحات حيث إننا محتاجون إلى أربعة مصطلحات ، لدينا النظم والشعر من جهة ، ومن جهة أخرى ليس لدبنا إلا النثر . والصعوبة الأخرى ناجمة من الأول: هي أن الكلمات تتضمن تقييمًا في سياق ما ، وهي لانتضمن هذا التقييم في سياق آخر ، إن (الشعر) يدرج تفرقة بين النظم الجيد والنظم السيء؛ ولكن ليست البينا كلمة تقصل النثر السيء عن النثر الجيد ، وكأمر واقع فإن الكثير من النثر السيء هو نثر شعري ، ولا نجد إلاَّ جزءًا ضنيلاً من السيء وهو سيء لأنه نو طبيعة نشرية (١٦) . وكما تظهر الفقرات الأخرى فإن ادى إليوت معيارًا مختلفًا للشعر: إنه يمدح سان جون بيرس ، وشعره النثري يرى الشعري على أنه «منطق التخيل» ، على أنه سلسلة من الصور ؛ وهو في موضع آخر يمجد الأمر فيقول: «إن عمل الشعر هو الأداء باستخدام الصبور، تتابع تراكمي للصبور وكل منها تندمج مع التالية ؛ وبترابط سريع غير متوقع الصور وواضح أنها غير متعلقة» (إلى لانسلوت أندرون» ، ص ١٣٨) ، إن تعبير «منطق التخيل» يبدو أنه يعني به هنا مجرد بعض التماسك والتراتب في تتالى الصور والذي يصعب أن يتوجد مع ما تحدث عنه في رسالته الجامعة على أنه «الترابطات في العمل التخيلي العظيم حقًّا ، وقد جرى الشعور بها على أنها مترابطة بضرورة منطقية شان أي ترابطات توجد في أي موضع» (المعرفة والتجربة في فلسفة ف . هـ . برادلي ، ص ٧٥) .

<sup>(</sup>١٦) سان جون بيرس وتطيلاته (١٩٣٠) ص ٩ من التصدير ،

ولكن إليوت في سياقات أخرى بدافع بالأحرى عن شعرية العبارة ، الشعر الذي ينطلق بدون الصور المجازية أو بصورة مجازية قليلة ؛ إنه يدافع عن دريِّدن وجولد سميت وكراب، هنا نجد أن معيار الشعر هو الدقة والاقتراب السنيد من الشيء ، وهي فضيلة يسميها إليوت «الحديث الحي» ، إن جولد سميث وجونسون يكتبان «نظما هو شعر في جانب منه ؛ لأن له قضائل النثر الجيد» ، وهو يصادق على قول لإزرا باوند - وهو يرجع إلى فكتور هوجو ودالمبير - من أن «النظم بجب على الأقل أن يكتب بشكل جيد شأن النثر»(١٧) ، وإليوت مقتنع بأن «المسألة تكون سيئة عليما يكون الشعر والنثر متباعدين تباعداً شديداً» (جون دريدن شاعراً ودرامياً وباقداً ، ص ٤٣) ، ولكن عندما يتأمل إليوت في مشكلات القصيدة الطويلة والدراما فإن معيارًا أخر هو (الشدّة) يندرج في النقد ، «يجِب أن تكون هناك انتقالات بين فقرات الشدة الأكبر والشدة الأصغر ... والفقرات الأقل شدة ستكون على علاقة بالمستوى الذي تعمل عليه القصيدة الكلية ، تكون نثرية» (عن الشعر والشعراء ، ص ٣٢) . واليسوت يجد في (الكوميديا الإلهيـة) و (الأديسة) و (الأليانة) «الحركة نص الشدة التي هي الحياة نفسها» (وجهة نظر ، ص٥) . وفي التأمل في النوع الحق من لغة الدراما الشعرية يحدد الشعر على أنه «اللغة التي تكون في اللحظات البرامية عنيما تصل إلى الشدة» (عن الشعر والشعراء ، ص ٩٢) . إن الشدة كلمة غامضة وواضح أنها تعنى زيادة في الناحية الانفعالية ، تعنى تكثيفًا في النغمة ، إنها معيار للشعر مشكوك فيه فإن هذا سوف يفضى إلى عزل الفقرات المتوهجة ، يفضى إلى جدال إدجار آلان بو ضدُّ الإمكانية الخالصة للقصيدة الطويلة ، يفضى إلى «اللحظات الشعرية» عند سنتسجري أو إلى الثنائية الكلية بين الشعر والأدب كما نجدها عند كروبَشه ، وعادة ما يلجأ إليون إلى حدسنا على أنه الحُّكُمُ النهائي ، «لا يجِبِ أن نتمكن من تبيِّن الشعر .. ما لم تكون لدينا فكرة فطرية عن الشعر بصفة عامة» (جنوي الشعر وجنوي النقد ، ص ١٩) . وبيس أن هذا استبصار كاف في الموقف العام ، إننا نعرف شيئًا بالتجرية بدون أن نتمكن من تحديد معياره المق في التطبيق ، لكن هذا هو علامة على الاستسلام بناء على رفض إليوت مناقشة الشعر ، إما في إطار التخيلية أو في إطار بنائه الصَّوتي -

<sup>(</sup>١٧) منخل إلى كتاب جونسون : «لندن» و «تفاهة الرغبات الإنسانية» (١٩٣٠) .

وعلى أنة حال فإن هذا لا يعني أن إليوت يتجاهل مشكلة الصوت والورْن ، إنه فقط برفض تبينه على أنه تفرقة جوهرية بين الشعر والنثر ، وهو في الغالب يتأمل بحساسية وبإحساس بالشكلات الوزنية تاريخ الشعر الرسل الإنجليزي ، زئبيقية الأنساق الوزنية المُختلفة في الإنجليزية ، أو «عن التعارض بين التثبت والتدفق» ، «مراوغة الرتابة التي هي الحياة عينها للنظم» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٨٧) ، رغم أنه يقر بأنه لم يتمكِّن إطلاقًا من «أن يتذكر أسماء الأقدام الصوتية والأوزان» ، وهو يستبعد دراسة العروض بمثل ما يستبعد دراسة التشريح «والذي أن يعلمك كيف يمكن الدجاجة أن تضع البيض» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٧) . ولكن فيما يجاوز في الغالب التعليقات التفصيلية عن التأثيرات الورنية أو الصوتية الفردية يستخدم هو مصطلحي الإيقاع والموسيقي . إن الإيقاع مصطلح عام ضبابي عنده ، «إنه الأنموذج الحقيقي في السجادة المنقوشة ، إنه خطاطية التنظيم ، والفكر ، والوجدان ، والتعبير اللغوي ، والطريقة التي بها يتجمع كل شيء (ديال ، العدد ٧٥ ، ١٩٢٣ ، ص ٥٩٥) . «إن الإيقاع مسألة شخصية الغاية ، ليس الأمر أمَّر شكل نظمي ، إن الايقاع شيء غير شائع الغاية» (تصدير لازرا باوند في قصائد مختارة ، التصدير) ، إنه يسبق --بشكل ما - القصيدة الفعلية (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٨) ، وأحيانًا هو خاصية فوقیة كما عند دنبار <sup>(۱۸)</sup> وهویتمان (مجلة كریتریون ، العدد ۱۶ ، ۱۹۳۰ ، ص ۲۱۱) ولكن لم يحدث تحليله على الإطلاق» ويجرى استخدامه بصواب.

و «الموسيقى» رغم أنها غير محددة فإنها هى أيضًا مصطح عريض للغاية ، إنها ليست مجرد الأنموذج الصوتى في الشعر ، وإليوت يشك فيما إذا كان «الجمال اللفظى هو أصلاً جمال الصوت النقى» (وجهات نظر ، ص ٧) ، إنه يرى الصوت والوزن على أنهما متضمنان بشكل معقد في البناء الكلى للقصيدة ، إن الموسيقى في الشعر «هي أنموذج موسيقى من الأصوات وأنموذج موسيقى من المعانى الثانوية للكلمات التي تؤلفها ، وهذان الأنمونجان لا يمكن تطلهما وهما شيء ولحد» (عن الشعر والشعراء ، ص ٣٣) .

<sup>(</sup>۱۸) وایم دنبار (حوالی ۱۶۲۰ - حوالی ۱۵۲۰) شاعر إسكتلندی ، وأعماله فیها طابع فكه وقوة ساخرة وتخیل شدید . (الترجم)

وإليون قبل هذه العبارة يصف ما الذي يعنيه «بموسيقي الكلمة» ، «إنها عند مفترق طرق ، إنها تنشأ من علاقتها أولاً بالكلمات التي تسبقها بشكل مباشر ، ثم تتبعها ، إنها تنشأ من علاقة أخرى ألا وهي المعنى المباشر لذاك السياق لكل المعاني الأخرى التي لها في السياقات الأخرى ، لكل ثروتها مهما تكبر أو تصغر من التداعيات» (ص ٣٢) ، وهكذا يرى إليوت الكلمات على أنها لها معانى سياقية داخل القصيدة ومعانى داخل النسق اللغوى الكلى ، ولكن مما يدعو للأسف أن إليوت يشوش هذه البصيرة الجميلة بأن يسميها ظاهرة ذات دلالة ، تداخل المعاني ، «الموسيقي» رغم أنه يفهم تمامًا الاختلاف بين الشعر والموسيقي وهو يرسم التماثل المعتاد يحرص شديد (ص ٣٨). إن «الصفات الموسيقية» أحيانًا ما تستخدم كمكافيء «التخيل السمعي» (وهو مصطلح مستمد من تيوبول ريبو)(١٩) ، وهو – بكل بساطة – ليس معنى الشاعر بالنسبة للصوت والوزن ، وأكن غالبًا ما يكون أكثر اتساعًا ؛ يتسلل إلى أسفل عمق للستويات الشعورية للفكر والوجدان ... ويغوص في أشد المناطق البدائية والمنسية ... إنه يعمل من خلال المعاني ... ويصهر أشد العقليات قدمًا وأكثرها تحضرًا» (جدوي الشعر وجِدوى النقد ، ص ١١٨ - ١١٩) ، وأحيانًا ما يعبر عن معنى حدود الشعر في إطار سعيه في أتجاه الموسيقي . «إننا نلمس حدّ تلك المشاعر الوحيدة التي تستطيع الموسيقي أن تعبر عنها ، إننا لا نستطيع أن نباري الموسيقي على الإطلاق ، وذلك لأن الوصول إلى حال الموسيقي هو إفناء للشعر ، وخاصة الشعر الدرامي» (عن الشعر والشعراء، ص ٨٧) ، وهو ينكــر صراحة أن يوجد شعر من قبيل اللغو هـــذا ، وإنواردلير<sup>(٢٠)</sup> هو «محاكاة تهكمية ذات معنى» ، وقصيدته هي «من اللغو وليس لها معنى ، إنها ليست قصيدة» بل هي «مجرد محاكاة الموسيقي الوترية» (عن الشعر والشعراء، ص ۲۹ – ۳۰) ،

<sup>(</sup>۱۹) تيودول ~ أرماند ريبو (۱۸۲۹ – ۱۹۱۹) عالم نفسى فرنسى وأستاذ بالسوريون عام ۱۸۰۵ والكوليج دى فرانس ۱۸۸۸ ، عُرف بدراسته لققدان الذاكرة نتيجة مرض عضوى فى المخ ، له «أمراض الذاكرة» (۱۸۸۱) . (المترجم)

 <sup>(</sup>٢٠) إبواردلير (١٨١٢ - ١٨٨٨) فنان ورحالة وشاعر يكتب الغث ، وإد في أندن ، ونظمة قد نشر بعنوان «٢٠) إبواردلير (١٨١٢ - ١٨٨١) ، وإد في المناه (١٨٧١) .
 (١٨٢٠ - ١٨٥١) ، وأوسع فيه ١٨٦١ ، ١٨٦٠) ، وأد دأغنيات من قبيل الغثه (١٨٧١) .
 (المترجم)

وهكذا نجد أن مصطلح الموسيقي يوحي بجدول الشعر والوعي ، إنه علاقة الشاعر بما نسميه منذ عالم النفس يونج «اللاشعور الجمعي» ، إن إليوت يطرح عمل كايليه وبيديه عن علاقة الحركة الرمزية بالنفس البدائية مع الاستحسان الجلي» (جدوي الشعر وجدوى النقد ، ص ١٤٨ في الهامش في الملاحظات) ، ومع هذا فليس من المتصور أن إليون يستطيع حقًا أن ينقل تصوفًا لاعقلانيًا . إنه يُبدّر النزعة البدائية التي أصبحت موضَّنة عصريًا (انظر منجلة توفيل ريفيو فرانسيس ، العدد ١٤ ، ١٩٢٧ ، ص ١٧٠ – ١٧١) ، وهو بشك في الفروض الرئيسية للرمزية ذات طابع يونج «ماذا يعني [هريرت ريد] بالرموز اللاشعورية ؟ لوكنا لاشعوريين بأن الرمن هو رمن فهل هو إذن رمن أصلاً ؟ وفي اللحظة التي نصيح فيها واعين بأنه رمز فهل سيكون بعد هذا رمزًا ؟» (كريتريون ، العدد الراجم ، ١٩٢٦ ، ص ٧٥٦) . وإليوت وهو يناقش الرمزية الفرنسية يعد من الظلم عزل هؤلاء الشعراء عن الشعر بصنفة عامة ، وهو يعطي لنا وميغًا غير غامض بالمرة لمعنى الرمن ، «في الشعر نجد أن الكلمة تتجه إلى أن تعنى أكبر شيء قدر الإمكان .. فتعنى أشياء عديدة بقدر الإمكان ، لتجعله بقيقًا وشاملاً و (توحيد) المنفصل والنائي بشكل حقيقي وإعطائها انصهارًا وأنموذجًا مع الكلمة ، ومن المؤكد أن هذه هي السيطرة التي ينشدها الشاعر ؛ ويتميز الشاعر بجعل الكلمة تعني (عمادً) أكبر مما هي لدى الكتاب الآخرين»<sup>(٢١)</sup> . «إن الرمن هو بيساطة الكلمة المشحونة الجقة وليس إشارة إلى ما يجاوز الطبيعة، ، بل إن إليوت بالأحرى يفكر في الفن غالبًا على أنه طقس ، وهو يتهكم من باتر قد قال إن «كل الفن يباري ظرف الطقيس الديني» (ديال ، العدد ٧٥ ، ١٩٢٣ ، ص ٥٥٥) ، وفي كل مقترحاته في منتصف سنوات ١٩٢٠ من أجل تجديد الدراما الشعرية فإن الطقس هو المفتاح الرئيسي : «إن خشبة المسرح – ليس فحسب في أصولها البعيدة ، ولكن أيضًا دائمًا - هي طقوسية وفشل خشية المسرح المعاصرة لإشباع التوقان للطقس هو أحد الأسباب التي لا تجعله فياضًا» (كريتريون ، العدد الأولى ، ١٩٢٢ - ١٩٢٢ ، ص ٣٠٥) ، وحتى الأسطورة التي يحط عليها دومًا كشاعر لا يجرى تزكيتها لا على أنها نهج ، تقنية رحيلة ، على أنها «طريق السيطرة ،

<sup>(</sup>۲۱) تصدیر لهاری کروسیای دنقل فینوس» (۱۹۳۱) ص ۹ من التصدیر .

طريق التنظيم ، طريق لإعطاء شكل ودلالة البانوراما الهائلة للاجدوى والفوضى التى هى تاريخ معاصره مكتشفة فى رواية (عواس) (ديال ، العدد ٧٥ ، ١٩٢٣ ، ص ٤٨٠) ، لكن إليون لا يوحد بين الشعر وصناعة الأسطورة أو البحث عن الأسطورة الأصلية ، إننا الاقرب من أب وجهة نظر إليون عندما يقول لنا إن «الفنان أكثر بدائية كما أنه أكثر تحضرًا من معاصريه» (إجو – إيست ، العدد الخامس ، ١٩١٨ ، ص ١٠٥) . إن الفنان هو قديم وجديد معًا : إنه يملك أو يجب أن يملك حساسية موحدة ، والتى تمتد من أكبر استجابة أولية إلى أكثر التجريدات العقلائية رفعة ، إنه يحتوى شكل التاريخ الذي هو ماهية شمولية .

واليون لديه مفهوم صعب ويمكن أن يكن متناقضًا عن التاريخ والتطور ، وعلاقة الشاعر به في ذهته ؛ فمن جهة يبدو أنه أخذ بوجهة نظر هيجلية في التاريخ ، إن كل عصير هو عمير متكامل تمامًا وإن الشاعر هو مجرد لسان حال عصره ، وهو يتحدث عن دانتي : «إن الشاعر الكبير وهو يكتب نفسه يكتب عصره» (مقالات مختارة ، ص١٣٧) ، ولكن واضع أنه لا يستطيع أن يساعد في كتابة عصره وهو دفاع ضد اتهام بول المرمور من أن هناك هوة بين نقد إليوت الكلاسيكي المق وشعره المديث المعاكس إنما يصادق على الرأي الغريب من أن الشعر في العصر الحافل بالفوضي يجب أن يكون مفروضًا ، والوضع لا يمكن تغييره بأي جهد ، «وفي اللحظة التي يكتب عندها الإنسان فإنه يكون على ما هو عليه وتدمير زمن الحياة ويكون قد وُلد في مجتمع غير مستقر لا يمكن إصالحه في لحظة التأليف» (بعد ألهة غربية : تمهيد للهرطقة الحديثة ، ص ٣٠) ، وعلى أية حال فإنه أحيانًا يجري رسم تمييز ، إن عمل الشاعر هو أن يعبر عن الثقافة التي يعيش فيها والتي ينتمي إليها ، ولا يعبر عن «توقان نحو إنسان لم يتجسد بعد» ، لكن إليون تعجل فأضاف : «ليس هذا بالطبع مقصوباً به أن يتضمن أن الشاعر عليه أن يحسِّن المجتمع الذي يعيش فيه : فالتعبير عن الثقافة الفعلية ، والموافقة على موقف اجتماعي هما شبيًّان مختلفان تمامًا ، وهذا التعبير عن · ثقافته قد يطلق الشاعر ~ في المقيقة – إلى تعارض عنيف لموقف اجتماعي والذي ينتهك الثقافة» (ستالمان ، ص ١٠٨) . وبينما يؤكد إليون حق الثماعر في الاختلاف مع القوى الموجودة وإن يكن ليس مم الفروض المغروسة العميقة في ثقافة الإنسان ،

إنه يستطيع أن يمدح أدباء عصر إليزابيث بسبب ما لديهم من المفارقات الزمانية وتقبلهم لعصرهم دون نقد ، «لقد كانوا في وضع يسمح لهم بتركيز انتباهم على قدراتهم المتنافرة ، على الخصائص المشتركة للإنسانية في كل العصور وليس التركيز على الفروق» (مقالات مختارة ، ص ٢٠٢) ، إن نقص الحس التاريخي والنقدى ، الامتثال ، يجرى هنا تقيميه على أنه شرط للفن ذي الطابع العام ، لفن يمكن أن يسمى «كلاسيكيًا» .

هذه «اللازمانية» هي ما يعنيه إليوت بالكلاسيكية والتراث ، إن لدى إليوت معيارًا مزبوجاً ، تصوراً مزبوجاً للزمن ، فهو من جهة يدرك ضروريات الزمن وغالبًا ما يحكم على الأعمال الأدبية وفق إسهامها في «تقدم» اللغة والشعر ، ومن جهة أخرى يؤكد المعيار الخالد ، لقد تنصل من «النزعة الشكلية الأدبية» رغم أنه يرى تقلبات أشكال الشهرة ، وعلاقاتها بالاحتياجات والوشائج الخاصة للعصد» (تكريم جون دُنَّ بإشراف تيوبور سينسر ، ص ٧) . وإليوت في بحثه «التراث والألعية الفردية» (١٩١٩) يحدد هذا التداخل انطلاقًا من الذاكرة ، إن التراث «يتضمن في المقام الأول الحس التاريخي ، والحس التاريخي يتضمن إدراكًا لا يقتصر على انقضاء الماضي ، بل يتضمن أيضًا حضوره ، إن الحس التاريخي لا يرغم الإنسان على أن يكتب وجيله متغلغل في عظامه فحسب ؛ بل أيضًا بشعور أن أدب أوربا من هوميروس ومعه كل أدب بلده له وجود متزامن ويؤلف نظامًا متزامنًا ، هذا الحس التاريخي والذي هو حس لازمني كما أنه حس زمني وهو اللازمني والزمني معًا ، هو ما يشكل تراث الكاتب» (مقالات مختارة ، ص ١٤) . إن ما يسميه إليوت هنا «الحس التاريخي» ليس هو ما كان يسمى هكذا من الناحية التراثية ، إنه ينبذ القيمة التاريخية الخبرية ، إنه ليس صاحب نزعة نسبية ، بل إنه بالأحرى يفهم أن المطلق هو النسبي : ومع هذا - أخيراً وعلى نحق كامل – ليس فيه ، إن هذا يبدق مضللاً لما قام به ج.س، رانسوم من تسمية إليوت «الناقد التاريخي» (النقد الجديد ، ص ١٩٤١) ، إن إليوت بالأحرى يريد من الناقد أن يرى الأدب على أنه «ليس شبيتًا مكرسًا بالزمن ، بل يراه مجاورًا للزمن ، ورؤية خير عمل في عصرنا وخير عمل في الخمسة والعشرين قرنًا السابقة بالعيون نفسها» (الغابة المقدسة ، ص ١٤ من التصدير) ، وكل الأعمال الفنية يجرى تصورها

على أنها لا تزال حاضرة بشكل ما ، وإن الشكل الرائع القائم لنظام مثالى بيننا يتعدل بإدخال العمل الفنى الجديد بينها (الجديد حقًا) ... ومن يوافق على هذه الفكرة المخاصة بالترتيب ، وشكل الأدب الأوربى والإنجليزى أن يجد أمرًا منافيًا للعقل . إن الماضى يجب أن يتغير بالحاضر بمثل ما يتوجه الحاضر بالماضى» (مقالات مختارة ، ص ١٥) ، وبينما نجد أن شكل الماضى يعاد رسمه على نحو دائم فإن الترتيب يعاد تنظيمه بشكل دائم ، إنه لا يزال ترتيبًا متزامنًا ، والأمر على نحو ما يقول إليوت فى «المرشد الصغير» : «إن التاريخ هو أنموذج الحظات اللازمانية» .

ونتائج وجهة نظر إليوت في التراث واضحة ، إنها في جانب منها نتائج سلبية :
إنها تبرر عدم الثقة في مجرد الشخصية والجدادة والأصالة ، «إن القصيدة الأصلية
المطلقة هي قصيدة سيئة بشكل مطلق» (تصدير لإزرا باوند في قصائد مختارة ،
ص١٠ من التصدير) . إنها تثبط الثورة ، والتساهل الفردي من أي نوع ، ومن الناحية
الإيجابية يزكي إليوت أن الشاعر يجب قراءته على نحو جيد ، بل وحتى تجرى معرفته
في تاريخ الشعر ، وأنه يتطابق وإن يكن ليس بشكل كامل أو على نحو سلبي ، «إن
الأصالة الحقة هي مجرد تطور» (المصدر السابق) .

إن ما يوضع نظريًا في إطار التراث يتضمن معنى عينيًا عندما يحدد إليوت التراث بالف لام التعريف ويصفه بأنه كلاسيكي ، لقد أعلن إليوت نفسه (كلاسيكيًا) ، (إنجليكانيًا) في تصدير «إلى لانسلوت أندرور» (١٩٢٨) ، وهذه عبارة اعتبرها فيما بعد – إلى حد ما – «جائزة» على نحو يدعو للأسى . إنه لا يقوم برد فعل بل بالأحرى يعترض على تفسير أن «الموضوعات الثلاثة هي على قدم المساواة في الأهمية بالنسبة له ، وأنه «يؤمن بأنها إنما هي تحلّق جميعًا أو تهوى جميعًا» (بعد آلهة غريبة: تمهيد للهرطقة الحديثة ، ص ٢٩) ، وصورة إليوت التي رسمها للكلاسيكية ليست مجرد صورة أخرى من الكلاسيكية الأكانيمية الفرنسية ، فهو لا يعبد المصر رغم أنه أدرج بتلميحات صارخة لمسرحية (أتالي) لراسين وقال عنها «إنها تمثيلية عظيمة للغاية في الحقيقة» (عن الشعر والشعراء ، ص ١٧٦) ، وكتب مقالاً عن باسكال على أية حال ليس مقالاً أدبيًا حقًا .

وإعجاب إليوت بالكلاسيكيات اليونانية والرومانية يبدر عامًا ونظريًا بشكل كبير، وهو يعترف بصدق بأنه «من ضمن أوائك الذين لم يتذكروا بما فيه الكفاية اللغات الكلاسيكية لقراءة الأصول بسهولة» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٥٩) ، لكن لدى إلبوت - كما تظهر تمثيلياته - معرفة مقيقة بالتراجيديا اليونانية مترجمة ، بل إنه في فترة مبكرة أبدى اهتمامًا دراسيًا بسنكا أساسًا كخلفية لدراسته المستفيضة عن الدراما الاليزابيثية ، والمؤلف القديم الوحيد الذي علق عليه إليوت باستفاضة ويأكبر تعاطف هو فرجيل ، ولقد طرح تقابلاً بين عالم فرجيل وعالم هوميروس على أنه «عالم أكثر تحضراً خاصًا بالوقار والعقل والتظام» ورغم أنه يعتبر حساسية فرجيل «أقرب للمسخبة عن أي شاعر أخر روماني أو يوناني» فقد قرر أنه ليس من الحق تمامًا أن نقول إن فرجيل كان «حيوانًا طبيعيًا مسيحيًا» (عن الشعر والشعراء ، ص ١٣٠) . وفرجيل لم يكن صوفيًا بأية حال من الأحوال: إنه يفتقد الحب بالمعنى الذي عند دانتي والتعليقات عن فرجيل هي التعقليات الوحيدة التي تتناسح بالمعبة لمؤلف كلاسيكي تجرى رؤيته في ضوء تعاطفه المين الفريد مع العقل المسيحي» (ص ١٢١) باعتباره تعميم «علاقة تبادلية بين العالم القديم والعالم الجديد» (ص ١٢٣) ، وحتى (الرعوية) الرابعة لفرجيل رغم أن إليوت يدرك أنها لا تتنبأ بمجيء المسيح تعد «رمزًا» لوضم العذراء مريم الفريد (ص ١٢٣) ، وأحيانًا يبنو ما هو قديم مما يصعب معه تقديره حسب قيمته الخاصة بل يجرى تقديره كمرحلة تمهيدية للمسيحية .

ولا يمكن المرء أيضًا أن يقول إن إليوت منجذب بصفة خاصة المصر الكلاسيكية المجديدة الإنجليزية ، «إن رأيي الخاص هو أنه ليس لدينا عصر كلاسيكي وليس لدينا شاعر كلاسيكي وليس لدينا شاعر كلاسيكي في الإنجليزية» (عن الشعر والشعراء ، ص ٥٩) ، وإليوت بارد بالنسبة للشاعر بوب ، «إنه أستاذ المنمات» (مقالات مختارة ، ص ٢٩٦) ، بينما سويفت يثير إعجابه المخيف ، وفي مقارنة مع بن جونسون يسمى إليوت «الفصل الأخير من (رحلة إلى هوينيومز) أكثر الهجائيات إثارة الرعب عن أي شيء كتبه جونسون ، ومع هذا يمكنه أن يحركنا الشفقة ونوع من التطهير ، إننا ونحن نشعر في كل موضع بتراجيديا سويفت نقسه ... بالشخصية المرعبة في عمله الذي صدر عن الانفعال الأعمق والأكثر تكثيفًا» عما لدى جونسون (ديال ، العدد ٨٥ ، ١٩٢٨ ، ص٦٨) ،

وهذا هو مغزى التعليقات المتأخرة عن «الإخلاص المرعب لما لدى سويفت من قدّح للجنس البشري»(٢٢) أو «نزعة ساخرة تقدمية عن الإنسان العالم ، ذلك الإنسان الناضج والمحيط ... الذي يكره رائحة الحيوان الإنساني نفسها «<sup>(٢٢)</sup> ، ونقد إليون للتون هو نقد للذرق الكلاسيكي الجديد ؛ نقد الغة المصطنعة ، والبلاغة الطنانة ، والميلودراما ، ودريدن وحده هو ألذي يروق لإليوت بقوة بغضل استخدامه للغة المنطوقة ولقوته الساخرة ولنقده . ورغم أن دريين ينال الثناء بتماسك لأنه «أسس حديثًا إنجليزيًا (عاديًا) ، حديثًا صادقًا لكل النظم والنثر، (جون دريدن شاعرًا ودراميًا وناقدًا ، ص ٢) إلا أن إليون يعترف «بأنه مع ذكاء دريدن فإن لديه عقلية شائعة عادية ... إنه تنقصه وجهة النظر الراسعة والفريدة تجاه الحياة ، وإنه تنقصه البصيرة ، ينقصه العمق» (مقالات مختارة ، ص ٣٢) . وبصفة عامة يلقى القرن الثامن عشر استنكارًا أيضًا بسبب «مدى الحساسية المحدود وخاصة في مجال الوجدان الديني» (عن الشعر والشعراء ، ص ٦٠) ، ولا نجد إلا دكتور جونسون وقد جرى استثناؤه بقضل الإحكام هي النظم لهجائيتين وما فيهما من كياسة وتيقن وسهولة»<sup>(٢٤)</sup> ، وهو يلقى تقديرًا كبيرًا كناقد وكاتب أخلاقي ، ويشكل عابر يقال أنا الدهشتنا : « إنني أضع قصيدة (القرية المهجورة)(٢٥) أعلى من أية قصيدة لجونسون وجراى» (عن الشعر والشعراء ، ص ١٨١) ، وتجرى تزكية كراب على أنه «شاعر جيد جدًا ، واكنك لا تتوجه إليه طلبًا السحر» (ص ٤٩) .

كل هذا يبدو على أنه يدل على أن نوق إليوت لا يمكن وصفه على أنه كلاسيكى أو كلاسيكى أو كلاسيكى أو كلاسيكى جديد وعلى أية حال فإن الكلاسيكيات هى الينبوع الثر للتراث ، والمحاضرة التى عنوانها «ما هو الكلاسيكى ؟» (١٩٤٤) تعرض وجهة نظر مشابهة تمامًا لوجهة نظر سنت – بيف رغم أن إليوت يؤكد بأنه لم يقرأ مقال سنت – بوف بالعنوان نفسه منذ ثلاثين سنة (عن الشعر والشعراء ، ص ٣٥) ، «إن عصب تيار الأدب الأوربى هو

<sup>(</sup>۲۲) تكريم جون دن ، بإشراف تيودور سېنسر من ١٠ .

<sup>(</sup>٢٣) وسيريل تورنيور» في (مقالات مختارة) ، ص ١٩٠ ؛ انظر : همقالات قديمة وجديثة» ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢٤) ولندن جونسون، (١٩٣٠) و. «عن الشعر والشعراء ، ص ١٦٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢٥) قصيدة لجولد سميت عام ١٧٧٠ يعرض فيها تفرق الزراعة على التجارة في الاقتصاد القويُّ . (المترجم)

اللاتينية واليونانية ، ليس باعتبارهما نسقين للتدفق ، بل باعتبارهما نسقًا واحدًا ، فمن خلال روما يجب تتبع نسبتنا إلى اليونان» (ص ٧٠) وضمنيًا نجد أن التصور السائد بصفة خاصة في ألمانيا من أن روما يجب تجاوزرها ، وعلينا أن نتوجه مباشرة إلى اليونان وهذا يجب نبذه ، إنه يمجد «استمرارية واقع روما» وهو يوحد بين التراث الكلاسيكي والتراث المسيحي وخاصة التراث الروماني والكاثوليكي والذي هو أيضًا له سلطته التأثيرية سياسيًا (كريتريون ، العدد الرابع ، ١٩٢٦ ، ص ٢٢) ، ويؤكد إليوت «الصاجة إلى وحدة ثقافية لأوربا» والتي لا يمكن أن تنمو إلا من الجنور القديمة ، «المنان المسيحي واللغات الكلاسيكية» ، «هذه الجنور هي – على ما أعتقد – متناسجة على نحو لا يمكن فصيمه (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٩٠١) .

وأحيانًا يدرج إليوت ألمانيا في وهدة الثقافة الأوربية ، والتي يحددها على أنها مسيحية وكلاسيكية معًا ، لكنه يفكر أن يكون جوته كلاسيكيًا شاملاً فهو يجده «إقليميًا منفيرًا» (عن الشعر والشعراء ، ص ٦٧) . بل حتى أنه يعتقد أنه «منقوع في كنز الفلسفة والشعر ولم يحقق أي نجاح عظيم في أيهما ، إن دوره الحقيقي كان دور رجل العالم والحكيم - نور لارشوفوكو ، نور لابروپير ، دور فوفيارج (جنوي الشنعسر وجدوى النقد ، ص ٩٩) . ومن قبل في السابق اعتبر إليوت «ترنيمة إلى الطبيعة» «لغواً» ، و «يجب استبعادها على أنها موعظة رعوية» وواضح أنه غير واع بأن نسبتها إلى جوته قد أنكرها جوته نفسه (نيشن أند أثنيايم ، العد ٤٤ ، ١٩٢٩ ، ص ٢٧٥) . وعلى أية حال فإن هذه الترنيمة النثرية تنسب اليوم لجوهان كريستوف نوبار وهي مستمدة من خطاب شافتسبرى للطبيعة في كتاب (الأخلاقيون) ولا تكاد تقول أي شيء يهز على نحو أكبر ما علمه الرواقيون القدماء ، وفيما بعد ، في حديث ألقاه في هامبورج عام ١٩٥٥ ردد إليوت رأيه المتدنى في جوته ، وهو الآن بدرجه مع دانتي وشيكسبير بين الكلاسيكيات الأوربية العظيمة ، ويجد فيه «حكمة» ليست هي مجرد الحكمة الدنيوية عند لارشوفوكو . لقد قرأ إليوت «الإنسان أو المادة» من تأليف أرنست لهرز الذي يفسر جوته العالم على نحو كله عبث على أنه سياق لعلم الحكمة الإنسانية الخارقة عند رودلف شنتين . وإليوت يجد جوته الآن أقل تمثيلاً للعصير عما كان معتقد من قبل وأكثر شمولية ، ويكاد يكون فوق عصره مثل ريكله .

وعلينا أن ندرك أن كلاسبكية إليوت هي مسألة خاصة بالسياسة الثقافية لا النقد الأدبي ، وواضح أنها مستمدة من إرفينج بابيت وأصحاب الإشكاليات من الفرنسيين المعادين للرومانسية : لاسير ، وسيليير ، وشارل مورا ، ويقرّ إليوت بأن كتاب مورا «محدود العقل» (١٩٠٥) كان له تأثير كبير على تطوره العقلي (نوفيل ريفيو فرانسيس، العدد التاسيع ، ١٩٢٣ ، ص ٦١٩ - ٦٢٥) ، وقد دافع عن مبورا في صبراعية مع الفاتيكان ، وكتيب إليوت عن «دانتي» (١٩٢٩) أهداه إلى مورا ، ونحن نجد عند مورا التوحيد بين التراث الكلاسيكي والتراث الروحاني ، كما نجد الرأي - من المؤكد أنه زائف وخاصة خارج فرنسا - من أن الرومانسية (هي) ثورة وأن الاثنين هما فوضي أخلاقية وجمالية ، ولقد وجد إليوت في الفرنسية فكرة تراث سلطوى ونظام موروث من روما ، لقد تقبل هجومهم العام على الرومانسية كظاهرة ثقافية ، ولكن ليس على أنواقهم الأدبية العينية التي لا تكاد تنطبق على الأدب الإنجليزي ، ولقد أطلق إليوت على الكلاسبكية الحديثة «ميلا نحو تصوّر أسمى وأوضح العقل ، وسيطرة أشد صرامة وهيمنة على الانفعالات بالعقل» وطرح حنيئذ أسماء سورل ، مورا ، بنَّدا ، هولم ، ماريتان، بابيت . (كريتريون ، العدد الرابع ، ١٩٢٦ ، ص ٥) كدايل على الانصراف ، ومن المؤكد أن كل هذه الأسماء أولئك أصحاب الأيديولوجيسات وليس من بينهم أي شاعر إلا لو تناول المرء القصائد التصويرية القليلة النادرة التي كتبها هولم بجدية ، لقد تناولها إليوت بجدية عندما علق فقال إن أدى هوام «الميزة الكبرى لمهبة إبداعية» رغم أنه يمكن مقارنتها مع مورا وسورل ولاسين ، إن هولم هو «غير ناضح ، وغير جوهري» . ولقد تبين إليوت المشكلة بنفسه: «إن الضعف الذي عانت منه الحركة الرومانسية في فرنسا هو أنه كان نقدًا وليس إبداعًا ... وإن عصرًا كلاسبكيًا جديدًا سيتم الرصول إليه عندما يتعدّل المعتقد أو الأيديولوجيا ادى النقاد بالاتصال بالكتابة الإبداعية وعندما يتسلل لدى الكتَّاب المبدعين المعتقد الجديد ، ومن ثم نصل إلى حالة من التوازن» (كريتريون ، العدد الثاني ، ١٩٢٤ ، ص ٢٣٢) ، لكن هذا المركز لم يحدث وما كان يمكن أن يحدث ، إن الكلاسيكية عند إليوت تظلُّ مثالاً أخلاقيًا دينيًا : «إن الكلاسيكي أو صاحب العقل الناضج هو واقعى تمامًا ، بنون أوهام ، بنون أحلام يقظة ، وينون أمل ، وبدون مسرارة ، وبتنازل كبير» (كسريتريون ، العدد الأول ، ١٩٢٣ ، ص ٢٩) . إن التضمينات الجمالية للنظام والشكل في أدنى المستويات عندما يقيم تقابلاً بين

الكلاسيكية والرومانسية على أنهما «المكتملة والمتشطية ، المرتبسة والفوضدوية» (مقالات مختارة ، ص ٢٦) ، وفي عام ١٩٣٤ أعتقد أن التفرقة «لا يجب أخذها مأخذًا جادًا الغاية» (بعد آلهة غريبة : تمهيد الهرطقة الحديثة ، ص ٢٥) ، وفي عام ١٩٦١ وجد أن «المصطلحين لم تعد لهما ، أهمية بالنسبة لي على ما كانت لهما ذات يوم» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ٢٥) .

ووجهة نظر إليوت الفعلية الشعراء الرومانسيين الإنجليز هي – بشتى الطرق – نظرة غير محبدة من الناحية الشكلية ، إنه يعجب ببليك رغم أن السبب الحق يظل بالأحرى غامضًا ، وهو يعدحه ؛ لأنه احتفظ «بعقل لم يشوشه الرأى السائد» (مقالات مختارة ، ص ٢٠٦) ، لكنه يتشكى أيضًا من أن بليك ينقصه «إطار الأفكار المتقبلة والتقليدية التي يمكن أن تمنعه من الانغماس في فلسفة خاصة به» (ص ٣٠٨) ، ويبدو أن إليوت يطوّح بيد ما كان قد أعطاه باليد الأخرى ، ولكن التناقض واضح أنه مما يمكن حله ، إن بليك ما كان يعكن أن يكون على ما هو عليه إلا بسبب عزاته ، وهذه العزلة تسببت في تركيزه ،

وإليوت لم يناقش شعر وردزورث وكواردج إطلاقًا بأى تقاصيل ، لقد أشار إليوت إلى «فرط السرور المبالغ فيه» بالنسبة لقصيدة «كوبلاخان» (جدوى الشعر وجدى النقد، ص ١٤٦) ، وهو يسمى «قصيدة عن محاكيات الخلود» «قطعة رائعة من الحسشو» (ديال ، العدد ٨٢ ، ١٩٢٧ ، ص ٢٦٠) ، ولكن النقد الموجه لكلا وردزورث وكواردج يستثير إليوت على نحو أكبر ، ولقد سمى إليوت «السيرة الأدبية» واحدة من أحكم الأعمال وأسخفها ، «أكثر الكتب النقدية إثارة وأكثرها مدعاة للسخط قد كُتب» ، ولكنه يقرد لهذا الكتاب أهمية تاريخية كبرى : «لقد أبرز بوضوح علاقة النقد الأدبى بذلك الفرع من المفلسفة الذي ازدهر على نحو مثير للدهشة باسم علم الجمال» (تجربة في الفرع من المفلسفة الذي ازدهر على نحو مثير للدهشة باسم علم الجمال» (تجربة في الفقد ، العدد ٧٠ ، ١٩٢٩ ، ص ٧٢٧) ، وهي جديدة ، وهذا وهي ما يجب أن نضيفه للعالم الناطق بالإنجليزية وحده ، وهو يقتبس وصف كواردج للتخيل على أنه يوفق بين المنطق بالإنجليزية وحده ، وهو يقتبس وصف كواردج للتخيل على أنه يوفق بين الأضداد بتحبيذ كتبرير الفطنه المتيافيزيقية (مقالات مختارة ، ص ٧٧٨) . لكنه يرفض تقرقة كواودج بين التخيل والخيال (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ٧٧) ، وعبارة «الشك المراد الإيمان» واضح أنه لا يفهم أن كواردج يتحدث عن الوهم المسرحي وعبارة «الشك المراد الإيمان» واضح أنه لا يفهم أن كواردج يتحدث عن الوهم المسرحي وليس عن إيمان إليوت بعقيدة الشاعر (ص ٩٥) .

ومما يدعو للدهشة - إلى حد ما - أن إليوت يعجب ببايرون والذى يفسره على أنه كالفينى اسكتلندى متأخر مع إحساس باللعنة ، وهو يمدح بصفة خاصة المقاطع الأخيرة من (دون جوان) ، حيث وجد بايرون انفعالاً أصيالاً ، وكراهية للنفاق (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٠٥) ، زيادة على ذلك فإن إليوت يعتقد أن لغة بايرون المبتذلة تدل على «حساسية ناقصة» حيث إن «رفضه القاطع» للنزعة الساخرة يظهر «عقلية غير مهتمة وعقلية فوضوية» (ص ٢٠١) ،

وكيتس يعد شاعراً كبيراً ، وإليوت يعتقد أن القصائد — وخاصة ربما «قصيدة إلى النفس» — كافية لتبرير شهرته ، وعلى أية حال فإن إليوت يعترف بأنه لا يفهم المقصود بأن «الجمال هو الحقيقة وأن الحقيقة هي الجمال» ، ويعتبر البيت «عيباً خطيراً عن القصيدة الجميلة» (مقالات مختارة ، ص ٢٥٦) ، ويجد إليوت «أثار صراع متجه إلى توحيد الحساسية» في قصيدة (هيبريون) الثانية (مقالات مختارة ، ص ١٧٤) ، لكنه احتفظ بشكوكه بشأن القصيدة (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ١٠٠) . لقد أعجب بالرسائل على أنها «من المؤكد أنها أكثر الأشياء بروزاً وأكثرها أهمية لم يكتب مثلها أي شاعر إنجليزي» (ص ١٠٠) ، وهو يقتبس الرسائة الموجهة إلى بنيامين بيلي (٢٧ نوفمبر ١٨١٧) : «إن رجال العيقرية العظام شأنهم في هذا شأن بعض علماء الكيمياء يشتغلون على كتلة العقل المحايد ، لكن ليس لهم أية فربية ، ليس لهم أي فربية ، المدله من المات والمات والمات المنات المات المات المات المنات المات الم

والشاعر الوحيد الذي انتقاه للنقد السلبي من بين الرومانسيين الإنجليزي هو شلى ، واعتراضات إليوت هي أساساً اعتراضات أيويولوجية : إلحاد شلى ، وكراهية الملوك والكهنة ، وأراؤه عن الحب هو ما يضايقه ، وهو يسميه «بلا روح فكاهية ، متحذلق ، متمركز في ذاته وأحيانًا يكاد يكون وغدًا» (جنوي الشعر وجنوي النقد ، ص ٨٩) ، لكنه ينقد شلى أيضاً كشاعر : بسبب الصورة المشوشة (مقالات مختارة ، ص ٢٩٢) . أو بسبب مقطع من قصيدته (القبرة) حيث تبدو له بما فيها من علم الفلك غامضة (بيال ، العدد ٨٤ ، ١٩٢٨ ، ص ٢٤٧) ، ومسرحيته التراجيدية (سنسي) لا يسميها إلاّ بانها «إعادة بناء» للتراجيديا الإليزابيثية (الغابة المقدسة ، ص ٥٥ ؛ انظر : جون دريدن شاعرًا وكاتبًا دراميًا وناقدًا ، ص ٣٥ – ٣٠ ، عن الشعر والشعراء ص ٣٤) ،

و (دفاع عن الشعر) يعد متدنيًا عن تصدير وردزورث (جدوى الشعر وجدوى النقد ، ص ٩٣) وأحيانًا ما يدلى إليوت بكلمة طيبة عن «انتصار الحياة» لأنها تظهر مثل (هيبريون) لكيتس «آثار صراع متجه إلى توحيد الصاسية» (مقالات مختارة ، ص ٢٧٢) ، ويحتوى على «بعض أعظم الأبيات وأكثرها اصطباعًا بصبغة دانتي في النظم الإنجليزي» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٣٠) ، وإليوت وهو يكتب مقدمة لكتاب «الشعر الإنجليزي» (١٩٥٠) لليون فيفانت يعترف بأن الفصل الذي كتبه فيفانت قد حمله إلى «تقدير جديد وأكثر تعاطفًا مع شلى» (ص ١٠ من التصدير) .

ورفض إليوت الرومانسية يستهدف هكذا بالأحرى تتيسون ، وسوينبرن، وباتر وموريس ، والجيورجيين(٢٦) وروبرت بروك ، وجون درينكووتر أكثر من الرومانسيين الفعليين ، ولكن في العلاقة بتينسون ترتفع وتنخفض ففي عام ١٩١٨ قام بدفاع مزدوج عن تتيسون كتقتِّي حريص ، ويضيف قائلاً : «وتنيسون له عقلية (هي عقلية عينية جدًّا مثل الساعة في المنزل الريفي) أنقذته من التفاهة . والموضوع المطروح - الحبيبة ليليان الرشيقة --قد تتاوله بحق ولكن كدراسة جادة في التقنية» (اجو إيست ، العدد الخامس ، ١٩١٢ ، ص ٤٣) ، ولكن في عام ١٩٣٦ كتب بالأحرى مقدمة رقيقة بطبعة من (قصائد) ، وقد امتدحه بفصل «أجمل أنُّن اشاعر إنجليزي منذ ملتون» ، ويفضل «ثرائه ، تنوعه ، اقتداره» ، ولم يعترض إلا على «الأميرة» لأنها غيية وعلى «مود» لأنها غير واقعية . وهو يخلص إلى «أنني يجب أن ألوم تنيسون لا بسبب اعتداله أو فتوره ، بل بالأحرى بسبب نقص هدوئه» (مقالات قديمة وحديثة ، ص ١٧٥ ، ص ١٨٨) ، وعلى أية حال فإنه يميز سوينبرن على أنه مثال الشاعر الذي «يكف الموضوع بالنسبة له عن الوجود ، نظرًا لأن المعنى شو مجرد هلوسة عن المعنى ، ولأن اللغة قد كيفت ننفسها مع حياة مستقلة للتغذية ذات الجو الصحي» (مقالات مختارة ص ٣١٣) . إن المعنى والصوت عند سوينبرن شيء واحد ، أو بالأحرى لا يوجد سوى الصوت ، والمعنى عام لدرجة أنه يتلاشى. واكن مما يدعو للدهشة أن إليوت يعجب بسوينبرن كتلميذ ومتذوق ، وليس كناقد الكتّاب الدراما في العصر الإليزابيثي ، ويعتقد أن «حكمه إذا ما جرى التدقيق فيه بعناية يبدو

<sup>(</sup>٢٦) مجمعة من الشعراء أصدروا عام ١٩١٢ دمختارات شعرية، (المترجم).

معتدلاً وعادلاً» (الغابة المقدسة ، ص ۱۷) . وواضح أن إليوت يقف أيضاً ضد هويتمان وهو يتشكى من «الجانب الأكبر من المصيدة المقرقعة في المحتوى» (تصدير لإزرا باوند في قصائد مختارة ، ص ٩ من التصدير) ، وبينما يقر بأنه «كاتب نثرى عظيم» يعده «زائفًا في التظاهر بأن نثره هو شكل جديد من النظم» (محاضرة نبراسكا ، ١٩٦٠، ص ٢٠٢) ، ولا يصبح إليوت ساخراً فحسب بل يصبح حتى عنيقًا إلا عندما يناقش ترجمة جلبرت مورى ليوريبيديس باعتباره «انحطاطاً سوقيًا للمصطلح الشخصى للغاية عند سوينبرن» (الغابة المقدسة ، ص ٢١) أو عندما يتهكم من جود ديرينكووتر بسبب مباهاته بتراث أسلافه الإنجليز الخلص (فانتى فير ، نوفمبر ، ١٩٢٣ ، ص ٤٤) أو عندما يستبعد إدجارلي ماسترر وكارل ساندبرج وقاتشل لندساى باعتبارهم «مبتذلين وأصحاب عقليات تقليدية» (المصدر السابق ، ص ١٨٨) .

ولايستطيع الإنسان أن يصف نوق إليوت الشعرى والوشيجة التى ينشتها اتراثه في إطار تعارض بسيط الكلاسيكية والرومانسية ، وبالرغم من البناء القوقى الأيديولوجي للكلاسيكية فإن نوق إليوت ينتمي إلى خط يمكن أن نسميه خطًا رمزيًا وخرفيًا غربيًا له طابع العصور الوسطى ، إن الأساليب طابعًا مشتركًا بما فيه الكفاية لتجعل أفضلياته متناسقة وواضحة ، وليست هناك حاجة لمناقشة علاقة إليوت بدانتي الذي يبدو له أعظم شاعر في كل التاريخ ، «أكثر الشعراء أوروبية وأقلهم محلية» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ١٣٤) ، ورأى إليوت في دانتي هو – إلى حد ما – رأى جزئي ، لكنه يركز عدة تصورات أساسية لنظريته الأدبية : التأكيد على التخيل رأى جزئي ، وعلى اللغة المتطوقة ، وعلى كيان الفكر المُتَقبِّلُ والبناء الانفعالي الذي جرى استيعابه وبدل الأفكار التجريبية ، إن دانتي يبدو أنه مؤلف العصور الوسطى الوحيد الذي يهم إليوت بعمق ، رغم أنه أبدى صبه لمالورى وفيلون وأشار إلى جيوبو كافالكانتي وريتشارد أوف سنت فيكتور (٢٧) .

<sup>(</sup>٢٧) في المعاضرة الثالثة من محاشرات كاررك غير المنشورة ، وردت غدموس : وت ، س ، إليوته ،

لقد استخدمت مصطلح «فن الزخرفة الغريبة» (الباروك) لتسمية كل الفن ضد معايير عصر النهضة في الجمال بينما يسبق تأسيس كالاسبكية جديدة ، ويبدو أن إليوت غير مهتم بصفة خاصة بعصر النهضة كعصر نهضة ، ولا نجد في أي موضع أنه ناقد لأيُّ من شعراء هذا العصر البارزين بالتفصيل إلى أن وصل إلى كتَّابِ الدراما الإليزابيثيين ماراو وشيكسبير بصفة خاصة . وهو في بحثين مطولين واللذين يمكن القول عنهما إنهما مساهمتا إليوت في الدراسة التاريخية الإنجليزية (وايس النقد). لقد درس إليوت ترجمات سنكا و «شيكسبير ورواقية سنكا» (مقالات مختارة ، ص ١٥، ص ١٧٦) ، وهو يعجب بثناوله الشعر المرسل: حريته واقترابه من الحديث العام الشائع، وهو مرن وقوى في الوقت نفسه ، وهو يرى كتَّابِ المسرح الإليزابيثين على أنهم يعملون من خلال قناعات محدة بشكل سيئ وهو يوضح بإلحاح أن ضعف الدراما الإليزابيثية «ليس قناعاتها التقليدية بل نقص قناعاتها التقليدية» (ص ١١٢) ، وتفاصيل نقد إليوت يبنو في الغالب معرضًا التساؤل حوله ، فيصعب على المرء أن يتمكن من وصف (يهودي مالطه)(<sup>۲۸)</sup> على أنها مسرحية «هزاية» رغم أنها «هزاية للفكاهة الإنجليزية القديمة ، التي وضعت آخر أنفاسها في عبقرية ديكنز المتفسخة» (ص ١٢٣) ، كما أن المرء لا يمكن أن يقتنم بتفسيره لحديث عطيل الأخير كمحاولة «للاحتفاء بنفسه» ، «عرض مخيف للضعف الإنساني» ، نوع من البوفارية نسبة للسيدة بوفاري بطلة فلوبير ، وليس حقيقيًا أن «عطيل قد كف عن التفكير في ديدمونة ، وأنه يفكر في نفسه» (ص ١٣٠ - ١٣١) ، ويفشل إليوت في نقل حالة ونتيجة اتهام عطيل انفسه ، إن عطيل يدلى بحديثه الأخير ممهدًا لانتحاره ، وهو يحرف الانتباه عن دفع الخنجز إلى نفسه ، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يتقبل تفسير (هاملت) الذي يعتمد - إلى حد كبير جداً -على تأملات ج ، م ، روبرتسون غير المحققة ، ومما له دلاته أن إليوت اعتقد أن «أنطونيو وكليوبترا» ، و «كوريولانوس» هما من أكثر نجاحات شيكسبير الفنية المؤكدة» (ص١٤٤) ، وواضح أنه يعبأ إلى حد أبعد بكتاب الدراما في العصرين اليعقوبي والكاروايني (٢٩) والذين كرَّس لهم بعضيًا من أجمل مقالاته : بن جونسون ، وتوماس

<sup>(</sup>٢٨) مسرحية من الشعر المسل كاراق ، قدمت عام ١٥٩٢ ، ولم تطبع إلا في عام ١٦٣٣ . (المترجم) (٢٩) كتاب الدراما في عصر الملك شارل الأول ، وقد حدث تقدم في الشعر الغنائي والكتابة النثرية ولكن حدث تتحرر في القرة الدرامية ما بين ١٦٢٥ و ١٦٤٩ . (المترجم)

ميداتون ، وتوماس هايوود ، وسيريل تورنيور ، وجون فورد ، وفيليب ماسبنجر ، وجون مارستون ، وجون مارستون و «بكراهيتهم مارستون ، وانشغال إليوت بجونسون وميداتون وتورنيور ومارستون و «بكراهيتهم الحياة» وكلماتهم «هم شبكة من جنور الاختبار تمتد إلى أعمى رعب ورغبة» (ص ١٥٥) ، وقد فعلت الكثير لإعادة تأسيسهم لصالح المسرح والنقد .

وتمجيد إليوت الشعر الميتافيزيقيين يبرهن على مزيد من التأثير رغم أن الذوق بالنسبة لديه لم يكن جديداً: إن كواردج وسنت برى وجوس وآخرين قد أعجبوا بالشاعر دن في القرن التساع عشر ، وقام جريرسون بتحرر الطبعة النقدية عام ١٩١٢ وإليوت لم يحدد أو يصف طبيعة الشعر الميتافيزيقي بأية طريقة جديدة ؛ لأن فكرة «الحساسية الموحدة» أو «الفكر الملموس» ترجع على الأقل إلى بعيد إلى المحترم ألكسندر جروسارت (٢٠٠٠) ، كما أنه لم يحاول إطلاقًا أن يحدد طبيعة (المجاز الطريف) ، بل إن إليوت - بالأحرى - طرح قضية الشعر العقاليني وطرح الدرس لعصرنا . إن الشعراء في عصرنا «يجب أن يكونوا صعبين ، على الشاعر أن يكون أكثر وأكثر عدم مباشرة ، لكي يقرض ، لكي يطرح إن شمولية ، أكثر وأكثر تلميحاً ، أكثر وأكثر عدم مباشرة ، لكي يقرض ، لكي يطرح إن اقتضنت الضرورة اللغة في معناه . وليس يكفي «أن ننظر في قلوبنا ونكتب» ، يجب أن ينظر المرء في اللحاء المخي ، في الجهاز العصبي ، في أجهازة الهضام» .

ويعد إليوت بصفة عامة هو الذي أعلى من شهرة الشاعر دن ، ففي المقال الرئيسي «الشعراء الميتافيزيقيون» (١٩٢١) ضرب أمثلة من دن لتصوير «استيعاب شامل الفكر ، أو تولد الفكر في الوجدان» (مقالات مختارة ، ص ٢٧٢) ، وهو يميز دن صراحة : «إن الفكرة عند دن هي تجرية : إنها تعدل حساسيته» (ص ٢٧٣) ، وهناك استعراض تحليلي مبكر يكاد يكون كله تمجيداً (نيشن والأثنياييم ، العدد ٢٣ ، ١٩٢٣ ، ص ٢٣١ ، العدد طرابع ، ٧٣٦ ، وملاحظات عن رؤيته «الأشياء كما هي» (إجو إيست ، العدد الرابع ، ١٩٧٧ ، ص ١٩٨٨) تعد محكًا لحماسة إليوت المبكرة ، ولكن حوالي عام ١٩٢٦ المرابع ، ١٩٧٧ ، ص ١٩٧٨)

<sup>(</sup>٣٠) الكسندر بانوتس جروسارت (١٨٢٧ - ١٨٩٩) مؤلف إنجليزي يجسري تذكره لإعادة طبع الأدب النادر في العصرين الإليزابيثي واليعقوبي ، (المترجم)

لابد أنه غير رأيه ، ربما تحت تأثير كتاب ماريو براز عن دَنْ وكرتشو(٢١) ، ومحاضرات كلارك المتاحة في جزء منها في الترجمة الفرنسية عن المقارنة بين دانتي ودَنْ ترسم تقابلاً شديداً بين تصوراتها عن الحب ، وواضح أن هذا في صالح دانتي ، وإليون يدلى باعتراضات حرفية تمامًا على الصور في «الوجد الصوفي» عند دانتي لأنه يسيء تفسير النغمة ، والنقطمة الرئيسية في القصيدة التي أعتبرها – وأنا أتابع ببير لجويس - ابتكارًا مركبًا الحب الفيزيائي(٢٢) ، ولكن نقد دنْ معتدل بالمقارنة بما بعد ذلك : قان دُنْ ببدد كمثال على الشاعر الذي كل ما يفعله هو أنه يتلاعب بالأفكار ، «إننى لم أجد أية نزعة من نزعات العصور الوسملي أو أي تفكير ، بل كل ما هنالك خليط متسع من المعرفة الواسعة حّط عليه من أجل التأثيرات الشعرية الخالصة ، وإقد وجدت أنه من المستحيل التوصل إلى نتيجة مُفادُها أن دُنْ يؤمن بأي شيء» (مقالات مختارة) ، ويعد هذا في التو عقد إليوت مقارنة أخرى ليست في صبالح دُنْ وهذه المرة مع لانسلوت أندرون ، إن لدى دُنَّ «قليلاً من الفطيب الساحر الديني بيلي سنداي المحترم في عصيره ، المساق ، عراف العريدة الانفعالية» (ص ٣٢٠) ، إذن فإن من المدهش أن إليون قد ساهم في تكريم تيودور سبنسر للشاعر بأنْ في «تكريم جون دُنْ» (١٩٣٠) فقد أسبغ المديح على دُنْ على أنه مصلح للغة الشعرية الإنجليزية ولكن وجد فيه «دُمجًا واضحاً للفكر والحساسية» ، وهو يفكر في تأثيره على عصره بشكل مفرط ، ويتنبأ بأن مواعظه «سوف تختفي فجأة بمثل ما ظهرت» (تكريم جون دُنْ ، ص ٨ ، ص ١٩) .

وإليوت يقدر جورج هربرت تقديرًا أكثر رفعه كأستاذ لغة عظيم ، وكشاعر مكرس مخلص وكعالم تشريح للمشاعر ، وكإنسان سارت حياته – والتى كانت قصيدة – مسارًا أبعد عبر طريق إلى تواضع أكثر مما عند دن (سبكتيتور ، ١٩٣٧ ، ص ٣٦٠ – ٣٦١) ، ويرى مدح «المعسبد» كتأمل ديني مستمر مع وجسود إطسار عقسلي مخطط له (عن الشعر والشعراء ، ص ٤٥) . «إن انفعال هريرت واضح ومحدد وناضج وقوى» (ديال ، العدد ٨٣ ، ١٩٢٧ ، ص ٢٦٣) . وهذه الآراء تتكرر في كتيب لالون له عن

<sup>(</sup>۲۱) انظر عرضه التطيلي ، عدد ديسمبر ۱۹۲۵ ، ص ۹۷۸ .

<sup>(</sup>٢٢) كرونيك ، العدد الثالث ، ١٩٢٧ ، ص ١٦٢ .

هربرت كتبه إليوت في فترة متأخرة في ١٩٦٧ وهناك مقدمة هي سيرة حياة حافلة باقتباسات مطولة لكنها تحاول أيضًا أن تطرح هربرت ضد دَنْ ، «اختلاف بين هيمئة الفعل على الحساسية وهيمئة الحساسية على العقل» (ص ١٧) . وهنري فوغان إذا ما جرت مقارنته بهربرت فإنه يعد في مرتبة أدنى ، إنه ليس صوفيًا كبيرًا كما أنه ليس شاعرًا كبيرًا ، بل هو رائد اوردزورث ولامب في حبه لطفولة الإنسان ؛ وهذه حالة لا يجد فيها إليوت سوى فائدة ضئيلة (ديال ، العدد ٨٢ ، ١٩٢٧ ، ص ٢٥٩ – ٢٦٣) .

ورغم أن المقال عن مارفل يبدو أنه قد كُتب أيضًا حول اقتباسات (٢٧ اقتباسًا من ١٧ قصيدة من ١١ مؤلفًا بثلاث لغات) ؛ فإنه كان له تأثير أكبر ، وقد قام إليوت باستخلاص مارفل بشدة من وسط التجميع المعتاد أنذاك مع بَنْيَنْ وملتون وذلك باعتباره صاحب نزعة تطهرية وهو يعد من أجمل نظمه ، «إنه نتاج ثقافة أوربية أى بثقافة لاتينية» وهى خاصية قد تأكدت تعامًا بالدراسة الأكاديمية التى عقدت لمارفل علاقات مع الشعر الفرنسى واللاتيني الجديد ، ولقد نجح إليوت في تشخيص مارفل بعبارات بارزة يجرى تذكرها : «لمسة العقانة وراء الرشاقة الغنائية الضفيفة» ، «النورانية ، الإحكام الشديد» ، «توازن ، تواز وتناسب في النغمات» و «الفطنة التي تنصهر في التخيل» (مقالات مختارة ، ص ٢٧٩ ، ٥٨٠ ، ص ٢٨٨ ، ص ٢٨٨) .

ولقد أعجب إليوت أيضًا بكراشو إعجابًا شديدًا ، لقد وجد اذة عقلية حتى فى صور كراشو المنافية للعقل بشكل كبير ، وهو يصادق على ماريو براز الذى وضع كراشو «فوق مارينو وجونجورا وكل إنسان آخر على أنه ممثل روح الزخرفة الغريبة فى الأدب» (مقالات مختارة ، ص ٢٥٠) .

وكولى مهم عند إليوت نظرًا لأنه يظهر الدوح العلمية الجديدة ، وهو يتبح أحيانًا فرصة لتقديم تلخيص بإعجاب إليوت بشعر القرن السابع عشر على أنه أكثر العصور «تحضرًا» في الشعر الإنجليزي ، وإليوت يعجب بغطنة هذا الشعر ، «نوع من التوازن والتناسب بين القيم العقلية والانفعالية» (دراسات في القرن السابع عشر ، ١٩٣٨ ، ص ٢٤٢) . وهو يربط الفطنة «بالمعاني المختلفة الكلمة ، وأحيانًا يربطها بذلك الذي يدل على المرح ، وإن كان هناك على الأرجح بما هو أكثر المسائل غربة عن عصرتا - المرح المقدس» (نوفيل ريفيو فراسيز ، العدد التاسع ، ١٩٢٦ ، ص ٢٢٥) . والفطنة - ولا يجب

خلطها بالسخرية المريرة - تتضمن «تفحصاً دائماً وبقداً التجربة ، وهي تتضمن - على وجه الاحتمال - إدراكًا متضمنًا في التعبير عن كل تجربة للأنواع الأخرى من التجربة المكنة» (مقالات مختارة ، ص ٢٨٩) . ويبدو الأمر هنا أنه مرادف لما يسميه النقاد الجدد السخرية ، وفي تاريخ إليون عن الشعر يبدو القرن الثامن عشر والعصر الرومانسي على أنهما عصراً التفكك والتحليل للعقل والوجدان ، وإعادة بناء الوحدة الأصلية جرت محاولتها على يد الرمزيين الفرنسيين وإليوت بأمله بعمله ويعمل باوند وجويس وماريان مور . وعلى أية حال يرفض إليوت النظريات الشعرية المحترفة في الحركة الرمزية الفرنسية : فروضهم الصوفية أو الخارقة تأكيدهم على الإيصائية مسعاهم من أجل الموسيقي ، (وجهات نظر) ، وإليوت بربطه مالارميه بإدجار آلان بو يستبعدهما معًا ، وهو يتهمهما بأنهما لا يؤمنان بالنظريات التي اخترعاها ويسميهما مجرد تقنيين أرادا «أن يوسُّعا حساسيتهما إلى ماوراء حدود العالم المعتاد» (نوفيل ريفيق فرنسيز ، العدد التاسع ، ١٩٢٦ ، ص ٢٢ه) . وإليوت لا يستطيع أن يتصور الشاعر على أنه يقك شفرة ألغاز الطبيعة أو يتقبل الميتافيزيقا عند سويدنبرج أو شوينهور الواردة عند الشبعراء الفرنسيين ، بل إنه بالأحرى فكرّ قيهم على أنهم مكتشفو تقنيات جديدة وكرجال حساسية جديدة . وبودلير عنده «إلى حد كبير أعظم الرمزيين الفرنسيين» (كريتريون ، العدد التاسع ، ١٩٣٠ ، ص ٢٥٧) ، بينما لافورج ليس إلا «خليفة صغير» (مقالات مختارة ، ص ٣٧٦) .

و «الخليفة الصغير» جول لافورج كان - على أية حال - أكثر أهمية بالنسبة لتطور إليوت الذاتى ، وإليوت صراحة يقر بتأثيره على شعره المبكر (نقد الناقد ومقالات أخرى، ص ٢٢ ، ص ٢٢١) ، ولكنه في كتاباته المنشورة يوجد القليل الذي يقوله عنه ، ومعظم ملاحظاته المبعثرة فيها بالأحرى تحفظات قوية ، إنه يتشكى من «الشذرات غير المتنافيزيقا ، والمشاعر الطافية» في عمله (إيجو إيست ، العدد الخامس ، ١٩١٨ ، ص ٢٦) بل وحتى إنه ليقول إنه «يظل سجينًا في مراهقته» (تصدير لإزرا باوند في عصائد مختارة ، ص ٨ من التصدير) ، ولكن في محاضرات كلارك التي لم تنشر بعد والتي ألقاها في كمبردج بإنجلترا في ١٩٢٦ وفي محاضرات ثيرنبل في جامعة جونز هويكنز عام ١٩٣٣ ، والتي جرى اقتباسها في كتب حديثة لإدوارد لوب ورولاد بوش،

وفي مقال لميكل هانوش تجرى مناقشة لافورج باستطراد نوعًا ما ، ولافورج ويودلير في محاضرات كلارك يجرى النظر إليهما على أنهما من أوائل الشعراء الذين أحيوا مشكلة الخير والشر ، ومن ثم نجعوا في ضم الفكر والوجدان وتأسيس نظام أخلاقي ، وحتى «شبطنة بوداير ( غرس الشر ) هي مسألة اشتقافية أو هي محاكاة للحياة الروحية» (هانوش ، ص ١٦٨) وهو موضوع تطور في المقال عن بوبلير (١٩٣٠) ، إن لدى لافورج «توقانًا باطنيًا نحو النظام ؛ أي أن كل شعور يجب أن يحصل على مكانته الكلية ، بحصل على تبريره الفلسفي ، وإن كل فكرة لها مكافئها الانفعالي ، وتبريرها العاطفي،(٢٣) ، وفي محاضرات تيرنيل يتكرر هذا ينثر ذي طابع ديني أكد أن لافورج ييحث عن (الخلاص) حتى يمكن للفكر والحساسية أن يعملا معًا من أجل (اكتمال الحياة) ، إن سخرية لافورج تنبع من «الحرب بين المشاعر المتضمنة من جراء أفكاره ، والأفكار المتضمنة من جراء مشاعره»(٣٤) ، إن لافورج هو « إنسان عاطفي يحلم أحلام يقظة ... وهو صياحب نزعة سلوكية ينقب في انعكاساتها» (أوب ، ص ٤٢) في ضوء قراطه لشوينهاور وهرتمان ، وإليوت يحدد سخرية لافورج على أنها سخرية ذاتية ومن ثم فهي تعبير عن المعاناة وإليوت يمتدح لافورج لبدعه المبتكرة الفنية التي استفاد منها لكنه يعد «أدنى من كوربيير ورامبو كفنان» (هانوش ، ص ۱۷۲ - ۱۷٤) . وفشله النهائي يعزوه إلى أن الفلاسفة الذين استمد منهم لافورج أفكاره ليسوا مفكرين خالصين (مثل توما الأكويني بالنسبة لدانتي) ، ولكن كانت تفسدهم المشاعر ، كانوا شباعريين ، أو على نحو آخر فإن إليوت يقترح أن الفورج لم يؤمن حقابها ؛ ومن ثم ظل منقسمًا ، ثنائيًا .

وفي مقال مبكر جداً (كريتريون ، العدد التاسع ، ١٩٣٠) هناك عرض تحليلى الترجمة آرثر سيمونز لبودلير عام ١٩٢٧ وإليوت إنما يندد بترجمة سيمونز وتعليقاته لجعل بودلير يبدو شخصية من شخصيات جيل التسعينات ، له كيان داعر من الرذيلة ، إن سيمونز لم يفهم الطابع التراثي الرائع لنظم بودلير ، مع وجود صرامة هي صرامة الكاتب المسرحي راسين ، وهو لم يفهم عقليته : تورانيته ونزعته المسيحية ، إن إليوت يتفق مع شارل دي بو من أن بودلير كان «من الناحية الجوهرية مسيحياً ، ولد من

<sup>(</sup>٣٣) هانرش ، وهو يقتبس من المحاضرات ، المجلد الثامن ، ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣٤) هانوش ، اقتباس من المعاضرة والثانية ، ص ٥ ، ص ٨ ،

زمانه الحق» (مقالات قديمة وحديثة ، ص ٧٧) ، والمقال المتأخر (١٩٣٠) أكثر انتقاداً . 
إن إليوت يعترف بأن «الرأى القائل إن بودلير هو مسيحى أساساً يحتاج إلى تحفظ 
كبير» ، إن مسيحية بودلير هى مسيحية بدائية أو جنينية» ، إن إليوت يرى تفكك حياته 
وهو يستبعد «عاهراته ، والمولدات الخادسيات ، ويهودياته والأفاعى والقطط والأحداث 
على أنها «ماكينة لا تعمل جيداً» (مقالات مختارة، ص ٣٧٧) على أنها «حطام رومانسي» 
(ص ٣٧٠) ، زيادة على ذلك إنه «أول معاد الرومانسية في الشعر» (ص ٣٧٢) 
وهو يعجب به لإخلاصه الأساسي ، وشعوره بالإثم بالمعتى المدائم «لقد كان 
على الأقل قادراً على أن يفهم أن الفعل الجنسي كشر هو فعل كريم على نحو أكبر ، 
وأقل إثقالاً على النفس عن النزعة الآلية الطبيعية التي تعطى حياة للعالم الحديث» 
(ص ٣٧٧) ، وهو موضوع يأتي على مرام إليوت .

وليس لدى إليوت . إلا القليل ليقوله عن راميو ومالارميه ، في البداية لقد فضل «النثر المخلص» عند راميو على «الضبابية الشديدة عند مالارميه (والذي ياقل بلا لون وبدون شکل علی نحو ممیت)» (نیو ستیتسمان ، ۱۹ مایو ، ۱۹۱۷ ، ص ۱۵۸) ، وأنا لا أعرف ما يمكن أن يعينه عندما أشار إلى مالدي مالارميه من «طُحَلِّبية» (نقد الثاقد ومقالات أخرى ، ص ١٧٠) ، ولقد رأى بعض التناقض في مديحه لتجارب مالارميه اللغوية وتأكيده المعتاد على اللغة الدارجة في الشعر ، وهو يقول - بتجنيد جلى - إن «كل معركة حاربها (مالارميه) مع التركيب اللغوى تمثل جهدًا بتحويل الرصاص إلى ذهب ، وتحويل اللغة العادية إلى شعر» (النثر والنظم» ، في تشابيوك ، ٢٢ [١٩٢١] ، ص ٢ - ١٠) و «مالاحظات عن مالارميه وإنجار آلان بو» يمدح نقده الرائم لما لدى بو من «تنقية لهجة القبيلة» ، ومالارميه بتركيبه اللغوى الفريد حوّل العرضي إلى واقعى . بل إنه مثل بو وبُنْ لايؤمن بنظرياته ، وهو يحقق الواقع بالرقية السحرية وهو يصر على القوة البدائية للكلمة (توفيل ريفيو فرانسيز ، العدد ١٤ ، ١٩٢٦ ، ص ٢٤ه – ٢٦٥) ، وفي محاضرات توريل التي لم تنشر (١٩٣٣) يطور إليون هذا ويقتبس من قصيدة «مدخل إلى التاريخ» وما فيها من تعبير مثل «رعدو ياقوت في الثقوب» ليظهر أن الشعر هو رقية سحرية كما أنه صور مجازية ، «إن الرعد والياقوت في الثقوب لا يمكن رؤيتهما أو سماعهما أو التفكير فيهما معًا ، لكن تنظيمهما يظهر دلالة كل كلمة» (ورد هذا عند يوس ، ص ١٧١) ، والأبيات «الثوم والياقوت الأزرق ، لقد تعطُّل محور العربة النائمة»

في «بيرنت تورتون» تكشف أن إلياوت قد تعلم درس مالارميه ، ولكن مهما تكن ممارسة البوت في الأواخر في عام ١٩٥٨ في تقديره اكتاب (فن الشعر عند فالبري) أعاد البوت التأكيد بقوة الوقوف ضد التقابل الحاد عند فالبرى بين الشعر والنثر الموروث من مالارميه وهو «إن معيار لغة الشاعر هو الطريقة التي يتكلم بها معاصروه» (١٦ – ١٧ من التصدير) ، بل إن لديه حتى عدم اتفاقات أعمق مع فاليري ، لقد مدحه بسبب «إعادة تكامل الحركة الرمزية في التراث العظيم» (٢٥) ، ويسبب نوافعه نحو الكلاسيكية ، وسيب نظريته عن التجّرد عن الهوى الشخصي ، لقد أسقط إليوت السالة الخاصة مفلسفة فاليري وامتدح قصيدتي «دلفية البنية» و «الثعبان» كتعبيرين شعريين فريدين على حالات العقل وليس كعبارات تجربنية ، وفيما بعد ناقش إليون نظرية (الشعر الخالص) التي يعدها «هدفًا لا يمكن الوصول إليه» ؛ لأن الموضوع لا يمكن استتُصاله تمامًا من الشعر ، ولقد جرى النظر إلى فاليرى على أنه «أكثر الشعراء وعيًا ذاتيًا» وعنده «إن فعل التركيب والتأليف أكثر أهمية من القصيدة الناجمة منه» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ٣٩ – ٤٠) . وبينما أبدى إليوت إعجابه «بروعة الاستبطان» (كورترلي ريفيو ، العبد الثاني ١٩٤٧ ، ص ٢١٣) الوارد في مقالات فاليري عن حركات قصائده وعرض مزايا نظريته الشعرية بشكل ماموان الما لديه هو - الأكيد على «عمل المخ» ، على دراسة الأشكال العروضية والمقطعية ، على البناء» (مدخل إلى بودل فاليرى ، الفن والشعر، ص ٥ من التصدير) ، فإنه لا يتفق مع تفرقة فاليرى الحادة من الشعر والنثر ، وهو ينظر بشيء من التجريد إلى مفهومه عن الشاعر ، «إن البرج العاجي كان ملائمًا كاستعداد – استعداد منعزل» (مدخل إلى بول فاليري ، الفن والشعر ، ص ٢١ من التصدير) ، وهو يقول إن فاليري في وصف أدائه الإجرائي في الإعداد لقصيدة ما يكون الأمر أشبه «بتنظيف الوضع اللفظي ، بالعربي الفصيح غسل العين» (مدخل إلى بول فاليري ، الفن والشعر ، ص ٢٢ من التصدير) ، ولا يزال هذا يشكل سخرية لها تقديرها ، ولكن عندما يصل إليوت إلى رؤية فاليرى العلم يصبح متوحشًا بشكل إيجابي في رد فعله ؛ فهو يتشكى أولاً من نزعة فاليرى المتطرفة ، «قد يجرى الاعتقاد بأن مثل هذا الشخص ، بون الإيمان بأي شيء ، يمكن أن يكون

<sup>(</sup>۲۵) الثعبان (۱۹۲٤) ، ص ۸ .

موضوع الشعر ، قد يجد له ملاذًا في عقيدة (الفن للفن) ، لكن فاليرى كان متطرفًا في النزعة الشكلية بالإيمان حتى بالفن» . (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ٣٩) . ولكن النزعة الشكلية قد جرى تبينها بعد ذلك على أنها أنانية شديدة ، ويبدو أن الموضوع الواحد لفضوله كان نفسه هو «إنه يذكرنا بنرجس وهو يحدق في البركة» (مدخل إلى بول فاليرى ، الفن والشعر ، ص ٣٣ من التصدير) ، وفي نفي جرى التنديد بفاليرى على أنه «عقلية مدمرة بشكل عميق ، بل هو عدمية» وإن كان إليوت قد واصل الإعجاب بذكائه وبعض قصائده (كورةرلى ريفيو أوف ليتر يتشر ، العدد الثاني ،

ويعيدًا – بشكل ما – عن الشخصيات الرئيسية في الرمزية الفرنسية يوجد ما بضاهيها وهو رأى إليوت النزيه في و ، ب ، بيتس ، فهناك مقال مبكر «عقلبة أجنبية» (أثينايوم ، ٤ يوليو ، ١٩١٩) يتناوله على أنه «ليس من هذا العالم» وأنه «علة الصيرة والكرب» ، «إن عقليته المتطرفة هي في الأنانية ، وكما يحدث غالبًا مع الأنانية يظل فجًّا نوعًا ماء ، إن الفجاجة - كما عند جويس - يمكن تبريرها إذا كان دافعها الشعور القوى ، لكن «خطأ السيد بيتس هو أن هذه الفجاجة هي فجاجة بدون أن تكون قوية» (ص ٥٥٢) ، وإليوت - بإصرار - يعترض على ما لدى بيتس من التشاعر المدرج على نحو مصطنع على نحو ما» (بعد آلهة غريبة: تمهيد للهرطقة الحديثة ، ص ٤٨) . وهو مستاء من محاولته «أن يتناول السماء بالسحر» (جنوى الشعر وجنوى النقد ، ص ١٤٠) ، ومع هذا يتبين انتصار بيتس من استخلاص نفسه من براثن أفول الثقافة السلبية ، «لقد بدأ بيتس يكتب ولا يزال يكتب (في عام ١٩٣٧) بعضا من أجمل الأشهار في اللغة ، بعضنا من أكثرها نقاء ويساطة ومباشرة» (ص ١٤٠) ، وهو في محاضرة ألقاها في المسرح الأدبي في ١٩٤٠ ، يبدو على نحو غريب غير ملتزم بالمناسبة الاحتفالية وهو يقول أنا منرهًا إن بيتس لم يؤثر في شعره المبكر ، وإن «نوع الشعر الذي أحتاج إليه واكي يعلمني استخدام صوتي لم يوجد في الإنجليزية على الإطلاق: كل ما هنالك أنه يوجد في القرنسية» (عن الشعر والشعراء ، ص ٢٥٢) ، وإن «هناك جوانب في فكر بيتس ومشاعره تبدو لي غير تعاطفية» (ص ٢٦٢) ، لكنه يصف نضال بيتس لكي يصبح ذا شخصية ، شخصًا لا يزال كليًا ، «في البداية وهو يتحدث كإنسان خاص بدأ

يتحدث للإنسبان» (ص ٢٥٦) ، وهو يمدح دور بيئس في تطور المسرح الأيراندي «باعتباره تعبيراً عن وعي الشعب» (ص ٢٦١) وكترياق التمثيليات (أساساً تمثيليات جورج برنارد شو) من أن هناك «معالم سريعة عن بعض المشكلات الاجتماعية المؤقتة» ، لقد رأى إليوت تمثيليات بيئس على أنها مرتبطة بطموحه الخاص من أجل الدراما الشعرية ، رغم أنه وجد (المظهرة) «ليست سارة» ، ويمكن أن يتأمل في بيئس على أنه «شاعر أواسط العمر» ويصادق على الرأى الذي يقول إن أبيات بيئس عن «الشهوة والغضب» في سنة المتقدم «ليست سارة جداً» (ص ٢٥٧) ، وهي صفات غريبة تصدر عن إليوت ، زيادة على ذلك فإنه يستطيع أن يعد ييئس «أعظم شاعر في عصره» (كريتريون ، العدد ١٤ ، ١٩٣٢ ، ص ٢٧٢) .

والشاعر المعاصر الذي يهم إليوت غاية الأهمية هو إزرا باوند ، ورأى إليوت في باوند محدد بشدة من خلال علاقتهما الشخصية حتى إنه لا يمكن مناقشة المسالة بسداد في هذا السياق ، وعملية باوند الجراحية لقصيدة إليوت (الأرض الخراب) قد انكشفت تمامًا في طبعة المسودات ، وبحن نعرف الإهداء المزبوج نوعًا من إليوت القصيدة إلى باوند «الصانع الأمهر» (٢٦) إنها تقارن ضمنًا بين باوند وأرنوت دانيال وتقارن إليوت بدانتي (المطهر ، المقطع ٢٦ ، ص ١٦١) ، وفي وقت مبكر جدًا كتب إليوت عن باوند : كتابًا صغيرًا باسم مستعار عام ١٩١٧ ، وعرضين تطيليين عامى اليوت عن باوند : كتابًا صغيرًا باسم مستعار عام ١٩١٧ ، وعرضين تطيليين عامى بخدمة كبرى بالنسبة الشهرة باوند كناقد بنشر وتقديم كتابه «المقالات الأدبية» (١٩٥٥) بالقعل والكتيب الأول كُتب – إلى حد كبير – حول الاقتباسات ، لكنه أطلق نعمة العديد من والكتيب الأول كُتب – إلى حد كبير – حول الاقتباسات ، لكنه أطلق نعمة العديد من الأقوال المتنفرة : التركيز على ثقافة باوند «إنه شاعر من أشد الشعراء ثقافة» (نقد النقد ومقالات أخرى ، ص ١٦٦) كما تحدث عن تحددية وعينية نظمه (ص ١٧٠) ؛ ولهذا اقتبس فورد مادوكس هوفر عندما قال إن «الشعر يقوم في أنه يرد الأشياء التي ستثور في القارى» (ص ١٨٨) ، وهو إرهاص آخر ينتجها الانفعال بالأشياء التي ستثور في القارى» (ص ١٨٨) ، وهو إرهاص آخر بتعبيره «المعادل الموضوعي» ، وبعد هذا بقليل نجد إليوت يصف منهج باوند بأنه بتعبيره «المعادل الموضوعي» ، وبعد هذا بقليل نجد إليوت يصف منهج باوند بأنه بنتور بأنه

<sup>(</sup>٣٦) ترجمة الإهداء على هذا النحو استناداً لترجمة التكتور لويس عوض لقصيدة (الأرض الخراب) . (المترجم)

«منهج تاريخي» في إطار تذكر القال «التراث والألعية الفردية» ، «ولما كان الصاضر ليس إلا الوجود الحاضر ، الدلاله الحاضرة للماضي الشامل ، فإن السيد باوند ينطلق بالتساؤل عن الماضي برمته : وعندما تجرى مساءلة الماضي برمته فإن المكونات تتناش والحاضر ينكشف ، مثل هذا المنهج يتضمن قدرات هائلة من الثقافة والهيمنة على ثقافة الإنسان وتقرد تعبير الإنسان عن نفسه من خلال الأقنعة التاريخية» ، إن منهج باوند «ليس علم الآثار أو الحصافة العلمية المتحذلقة ، بل هو المنهج الوحيد ، وهو منهج رائع جداً للشعر» (أثينا ، يوم ٢٤ من أكتوبر ، ١٩١٩ ، ص ١٠٦٥) ،

وفي عام ١٩٢٨ أسهم إليوت في تكريم مالدي باوند من «تفوقية كاملة ومعزولة» باعتباره «أستاذ الشكل النظمي ... ما من مخلوق حيّ مارس هذا بمزيد من النجاح ، وأنا لا أستثنى عصراً أو قطراً ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا» ، وهو يسجل قناعته بأن نظم باوند «قد تحسن باضطراد وأن (الأناشيد) هي أكثرها أهمية على الإطلاق» ، واكنه الآن يسمح بتفرقة مزيفة عندما يعترف قسائلاً إنه «بالنسيسة لمعنى (الأناشيد) فإن هذا لم يقلقني على الإطلاق ولا أعتقد أنني كنت أبالي» ، بل يقول حتى بأكثر قوة : «إننى أعترف بأننى نادرًا ما اهتمت بما يقول ، بل فقط بالطريقة التي يقول بها» ، وبالفعل فإن إليوت بعلق حقًا على الفلسفة : إنه يسمِّيها «عتيقة نوعًا ما» ، وأنا أتحدث عن «القوة الساحقة الماحقة العقلانية الكونفوشيوسية (ديانة سيد نبيل ومن ثم فإنها ديانة متدنية) بتعريفها فوق الجميع» (ديال ، العدد ٨٤ ، ١٩٢٨ ، ص ٤ - ٧) ، وقد اعترف إليوت أيضمًا فيما بعد بأنه «يشك في بعض أجزاء (الأناشيد)» ووجد فيها «قصورًا متزايدًا من التواصل» (مجلة الشعر ، العدد ١٩٤٦ ، ص ٣٢٦ – ٣٣٨) وآنذاك فإن تقدير إليوت لباوند قد - تركز إلى حد كبير - على دافعه في بواكيره كناقد ، وفي عام ١٩٣٦ تحدث عن نقده «على أنه أكبر تأثير أدبي في القرن حتى الوقت الراهن» وتشكّى من أن «الأهمية المحورية لنقد السيد باوند لم يتم إدراكها بعد بشكل كامل» (كريتريون ، العدد ١٦ ، ص ٦٦٨) ، وفي التكريم الشخصي الحار عام ١٩٤٦ يحكي إليوت عن ملاحظات باوند بالقلم الأزرق على قصيدة إليوت (الأرض الفراب) بأنها «شهادة لا تدحض على عبقرية باوند النقدية» . لقد أنشأ باوند «الموقف الذي وُجدت فيه لأول مرة (حركة حديثة في الشعر) ؛ حيث تعاون الشعراء الإنجليز والأمريكيون ،

وعرف كل فريق أعمال الفريق الآخر وأثر كل منهما في الآخر» ، وكتابة باوند النقدية تكاد تكون هي الكتابة للعاصرة الوحيدة عن فن الشعر يمكن اشاعر شاب أن بدرسه بشكل مجد ، إنه يشكل كيان القصيدة الشعرية ، لكن إليوت يرفض الرأى الذي يذهب إلى أن وشهرة باوند الحادثة سوف تستقر على نقده وأيس على شعره ، وأنا نفسى قمت بمثل هذا الإطراء ، إنني لا أوافق على هذا ، فعلى عمله الكلى يجب الحكم عليه» ، بل إن إليوت دافع عما يراه على أنه «تحامل مثير» وأحكام جائزة من جانب باوند بمناشدة أننا يجب أن نرى هذا في وسطها الحق على أنها أسلحة مثيرة في الاستخدام الشعراء الشبيان (منجلة الشبعير ، العبد ٦٨ ، ١٩٤٦ ، ص ٣٢٦ – ٣٢٨) ، وفي عبام ١٩٥٤ أشرف إليوت على إصدار مختارات من (المقالات الأدبية) لبارند والتي استخرجها من أضابير المجلات مرة أخرى لإظهار وجهة النظر العامة ، وهو يقرر بأكبر قوة بأن مطلب باوند هو مكانة فريدة في تاريخ النقد ، وإليون يسمى نقد باوند «أثقل كيان من الكتابة النقدية في عصرنا مما لا يمكن الاستغناء عنه» (ص ١٣ من التصدير) ، «إنه أهم نقد عصري من نوعه» (ص ١٠ من التصدير) ، وقد جعل باوند» أكثر مسئولية عن ثورة القرن العشرين في الشحر عن أي فرد أخره (ص ١١ من التصدير) ، ولا ترد إلا تحفظات ثانوية : «إن محدودية نوع باوند قائمة في تركيزه على حرفة الأدب والشعر بصفة خاصبة» (ص ١٢ من التصدير) ، ويلمح إليوت مرة أخرى إلى «نفاد صبر» باوند و «الإلحاح المثير - وأحيانًا الذي هو موضع جدل - عن القيم المتقبلة في الأدب اللاتيني واليوناني» (ص ١٣ من التصدير) ، وهو لا يستطيع أن يشارك في احتقار باوند لفرجيل ، لقد افترق الصديقان في السياسة والدين لكن إليوت يتمسك دائمًا بدروس باوند المبكرة: التأكيد على الصورة الشعرية والحديث الدارج، ويبساملة على الفن الشاق وحرَّفة الشعر ،

والتعليقات الأخرى عن الشعراء المحدثين مثل المداخل إلى قصائد هارواد مونرو وماريان مور تبوى ، لكننا لسنا مستعدين لتحمس إليوت لنظم كبلنج ، إن هذا يتلام مع اهتمام إليوت باللغة المنطوقة ، في النظم الذي يمكن على غرار نظم دريدن أن يُشُحن بالنثرية وبجانب من نوق إليوت الأكثر مدعاة للدهشة : مسرح المنوعات ، والأغنية الشعرية الشعرية الخفيفة (الطقطوقة) ، لكن الانجذاب لكبلنج يفوق

هذا: إنه يشعر بنته «أكثر المؤافين غموضًا» مع «موهبة غربية من بُعَد النظر»، و «نقل الرسائل إلى أي موضع آخر»، ومرة أخرى يجد فيه -- كما وجد في باوند - «التخيل التاريخي»، «إحساس ملتبس باقتراب الماضي» و ويحبذ «معرفة بالعظمة والمسئولية» (عن الشعر والشعراء ومقالات أخرى، من ٢٤١ ، ص ٣٤٢)، والدافع المركب لإعلاء إليوت من شأن كبلنج أمر مفهوم لكن قد يبدد اليوم دفاعًا عن قضية خاسرة .

وتكاد كل كتابات إليوت النقدية تتعلق بالشعر أو النقد ، والشعر يتضمن الدراما والتي اعتقد إليوت أنها الدراما الشعرية ، والتي حاول أن يحييها في الممارسة والنفاع عنها نظريًا ، وهو يغرى «بنوع من سراب كمال الدراما المنظومة ، التي تكون تصميمًا للفعل الإنساني والكلمات لكي تقدم في التو الجانبين من النظام الدرامي والموسيقي» (عن الشعر والشعراء ومقالات أخرى ، ص ٨٧) . وهو يكتب باستفاضة عن إمكانيات الدراما الشعرية . وهو في كتابه «ثلاثة أصوات الشعر» (١٩٥٢ ؛ عن الشعر والشعراء ومقالات أخرى ، ص ٨٨ ~ ١٠٢) حاول أن يستخلص شيئًا أشبه بنظرية في الجنس الأدبى ، لقد جعل الشعر الغنائي المصدر الأول الذي استمم إليه القارئ (وهو وصف يذكرنا بمفهوم جون ستيورات مل عن الشعر) ، والمونواوج الدرامي ، والشاعر وهو يتحدث من خلال قناع ، الصوت الثاني ، والدراما بالشخوص المتخيلة والتي تتكلم بالصوت الثَّالث ، وأكن نجد إليوت دائمًا وأيضًا في ذلك البحث يصر على الأصوات الثلاثة جميعها بأنها مائلة في الدراما ، وكان في السابق قد اعترض على وجهة نظر ميدلتون مرى من أن «الدراما هي الشكل الأسمى والأكمل للشعر» ، «يوجد قدر كبير هو شعر سام وكامل ان يتجه إلى ذلك الشكل ... وأنا لا أستطيع أن أتبين كيف يمكننا أن نؤكد أنه شكل أسمى وأكمل مما استخدمه هوميروس أو الذي استخدمه دانتي» (كريتريون ، العدد ١٥ ، ١٩٣٦ ، ٧٠٩) . إن إليوت ينادي بإصرار وتماسك على وحدة الشعير .

لكن يبدو أن الرواية ظلت خارج اهتمام إليوت النقدية ، فلا يوجد بحث أو حتى دراسة بحثية عن الرواية بين كتابات إليوت النقدية ، وهو لم يظهر أى اهتمام بما يسمونه اليوم على نحو فج «علم السرد» ، لكنه علّق مراراً على نحو أكبر وباستفاضة عما تظهره المجلدات المجموعة من المقالات عن الروايات والروائيين ، ففي عرض تحليلي

اكتاب سنتسبرى البلزاك على ستندال وطرح تقابلاً بين بلزاك ودوستويفسكى ، ويعد جو بلزاك منتسبرى البلزاك على ستندال وطرح تقابلاً بين بلزاك ودوستويفسكى ، ويعد جو بلزاك «تطوراً أكبر إمكانية عن جو السيدة راد كليف» بينما دوستويفسكى «حتى عندما يحكى عن الأشياء الأكثر لا تخيلاً» يظل على اتصال بما هو واقعى ، «إن (الهالة) هي ببساطة استمرار التجربة المبتذلة المنخ إلى تطرفات أشكال العذاب المستكشفة النادرة» . إن إليوت يقف في صف ستندال وفلوبير اللذين «أوحيا بدون خطأ الفصل الرهيب بين العاطفة المكنة وأي تحقق ممكن في الحياة ، وهما يدلان أيضًا على الحدود التي لا يمكن تحطيمها بين الكائن البشرى الأخر» (أثينا يوم ، ٣٠ مايو ، ١٩١٩ ، وهما ي ٢٩٢ - ٣٩٣) .

إن اهتمامات إليوت الرئيسية بين الروائيين كانت هنري جيمز وجيمز جويس ، لقد راق له چيمز أولاً بمثل ما راق له باوند ، باعتباره الأمريكي المنفيّ ، «مواطن قطرين» (كما يشير النقش الذي يوجد على مقبرته» ، وهناك ملاحظة في بحثه «في الذكري» (الإيجو إيست ، العدد الخامس ، ١٩١٨) تقول حتى : «إنني لا أفترض أن أي إنسان ليس أمريكيًا يستطيع (بحق) أن يتنوق جيمز» ، بل إن إليوت يفكر بالأهرى بشكل يدعن للدهشة أن جيمز لم يكن ناقداً أدبيًا جيداً وأنه كسروائي كان أول من شكّل «ذاتية اجتماعية يشكلها الرجال والنساء» ، هي بطل الرواية . لقد لاحظ إليوت ما ينقص جيمز من الأيديولوجيا والفلسفة التجريدية في فقرة غالبًا ما يجري اقتباسها وغالبًا ما يساء فهمها: «إن له عقلية رهيفة لدرجة أنه ما من فكرة يمكن أن تنتهكها»، وهو يقابل بين «التفكير بمشاعرنا وبين إفساد مشاعرنا بالأفكار» . و «جيمز يتمسك بوجهة نظر ، وهي وجهة نظر لم تمسهًا الفكرة الطفيلية ، إنه أكثر رجال جيله نكاء» (الإيجو إيست ، العدد الخامس ، ١٩١٨ ، ص ٢) ، وعلى الإنسان أن يعرف مصطلح إليوت في بواكيره: مدح الذكاء والتفكير والتنديد ، بالأفكار التجريدية التي هي بشكل ما بلا حياة ومنبتَّه عن الحساسية والخصوصية ، وجيمز يرفع – بشكل طبيعي – من شأن المسألة برمتها الشاصة بأمريكا والأمْركُهُ أمام إليوت ، وهو يربط جيمز بشكل مباشر بهاوتورن ويرى أن علاقته بالرواية الفكتورية مسألة «مهملة» (مع تجاهل جورج إليون) وتأثير بلزاك «ليس أمرًا طيبًا» ، وتجرى رؤية جيمـز على أنه من الناحية

الإيجابية هو «الذي واصل عبقرية نيو انجاند والتي يفسرها إليوت دائمًا – وأيضًا بعد ذلك بكثير - كانتصار روحي على بيئة غير وبودة ، وعلى أنها «تنمو على تربة جرانيتية» (ليتل ريفيو، العدد الخامس ، ١٩١٧ ، ص ٥٣) ، وإليوت في تعليق متأخر يؤكد أن كتب هنري چيمز تشكل كلاً كاملاً ، «على المرء أن يقرأها جميعًا فعليه أن يؤكد أن كتب هنري چيمز تشكل كلاً كاملاً ، «على المرء أن يقرأها جميعًا فعليه أن يلتقط – من أي شيء – كلا الوحدة والتقدم» ، وچيمز لم يحاول أن يقدم صور شخصيات كما هو المتوقع عادة في الرواية الإنجليزية ، فلو كان «يضعى الطابع الرومانسي على المجتمع الإنجليزي فإنه يفعل هذا وهو يمتلك رؤية لمجتمع مثالى ؛ ومن أم كان أبعد ما يكون عن العماء بالنسبة لقصور الوقائعية» . ويخلص إليوت إلى أن : «چيمز لم يستثرنا (بالأفكار) ، بل بعالم آخر من الفكر والوجدان ، وبالنسبة لمثل هذا العالم فإن البعض قد أعطى لدوستويفسكي والبعض قد أعطى لچيمز ؛ وأنا ميال إلى الاعتقاد بأن روح چيمز – الأقل عنفًا بكثير – مع معقولية أكبر ورسوخ أشد عن الوس لا يقبل عمقًا وهو أكثر فائدة وأكثر مسلاءمة لمستقبلنا» (فانيتي فير ، فبراير ١٩٧٤) .

وچويس الذي التقاه إليوت لأول مرة في باريس عام ١٩٢٠ هو بالنسبة له أنموذج الفنان المستقل العنيف ، إنه يحتج ضد مصادرة (عواس) وضد النعي الشديد في صحيفة (التايمز) ، وهو يؤكد دائمًا عظمة چويس . وروايه (عواس) هي «كتاب أيرلندي في مادته بأكبر قدر يمكن أن يكون عليه ككتاب ، لكنه منهم جدًا في تاريخ اللغة في مادته بأكبر قدر يمكن أن يحول مكانته كجزء من التراث ، كجزء من تلك اللغة ، ومثل الإنجليزية حتى إنه يجب أن يحتل مكانته كجزء من التراث ، كجزء من تلك اللغة ، ومثل هذا الكتاب لا يكتفي بتحقيق المحاولات التي لم تبذل في اللغة ؛ بل هو يعيد إحياء كل الماضي» (فانتي فير ، نوفمبر ١٩٢٢ ، ص ٨١٨) ، ولكنني لا أعرف أن مناقشة دقيقة فيما عدا التي اتخذها إليوت ذات مرة لقصة «الموتي» من مجموعة (أهل دبلن) هي لكي تطرح تقابلاً لهذه القصة مع قصة كاترين مانسفيلد و د . ه . لورانس ، وهو يحاول أن يبين أن چويس «هو أكبر متزمت أخلاقي من بين أكبر الكتاب البارزين في عصره» (بعد ألهة غريبة : تمهيد للهرطقة المديثة ، ص ٣٨) والكلمات في الصفحة الأخيرة من القصة – «لقد اقتربت روحه من تلك المنطقة حيث يسكن ضيوف الميت الكثيرون» – «لقد اقتربت روحه من تلك المنطقة حيث يسكن ضيوف الميت الكثيرون» – جعل چويس كاتبًا دينيًا مقابل لورانس (المهرطق) ، وشخصيات في «ظل حديقة الورد» جعل چويس كاتبًا دينيًا مقابل لورانس (المهرطق) ، وشخصيات في «ظل حديقة الورد»

تفضح «عدم وجود احترام أو حتى وعي بالالتزامات الأخلاقية ، ويبس أنها غير مزودة حتى بأكثر الأنواع شيوعًا من الضمير» (ص ٣٧) ، زيادة على ذلك فإن اورانس يعد «عبقرية أعظم بكثير جداً إن لم يكن فنانًا أعظم من هاردي» ، ثم هو حينئذ يلقى لهمًّا بسبب نقص الشعور بالفكاهة ، «وهو عجز لما نسميه عادة التفكير» وبسبب «الفحش الجنسى» ، ولكن يجرى أيضًا الثناء عليه بسبب «حساسية وقدرة عميقتين يشكل فذٌ على الحدس العميق – حدس منه يستمد عادة النتائج الخاطئة» (ص ٥٨). وعلى أية حال فإن إليوت يدرك نضاله الروحي ، «ما من إنسان كان أقل في المساسية، (ص ٦٠) وإن (فانتازيا اللاشعور) لا يجد فيها جوابًا شافيًا بدل على العالم المديث ، وهذه التعليقات الفجة في (بعد آلهة غريبة) هي إرهاصات أو هي تتطور في سياقات مختلفة بنغمات متباينة ، وهكذا في عام ١٩٢٧ يشير إليوت باحتقار إلى مقاله عن الإلحاد (كريتريون ، العدد السادس ، ص ١٧٩) ، ولورانس في مقال فرنسي يُطْلُق عليه «شيطاني ، شيطاني بشكل طبيعي ويدون تعقيد مع ملاك» ، وصناعة الحب في شخصيات لورانس – وهم لا يفعلون شيئًا آخر – تبدو له أشبه «بجماع مشبّع باللذة بشكل ما من المادة الحية» (توفيل ريفيو فرانسين ، العدد ٢٧ ، ١٩٢٧ ، ص ١٦٤) بينما نجد مقالاً متنخراً يعترف بأن لورانس كان «مستكشفًا الحياة الدينية» ، وهو نوع «تأملي وليس لاهوتيًا » ، وهو يصل إلى «دين للقوة والسحر» ، وهو في النهاية ليس «إلا دين علاج ذاتي»(٢٧) ، وهو يزكي لورانس للأب وليم تيفرتون (وهو اسم مستعار لمارتن جاريت كر) . ويبدو أن إليوت قد تأتَّى إلى نتيجة أكثر تفضيلاً ، إنه لا يزال يفكر فيه على أنه «رجل جاهل بمعنى أنه غير مدرك بقدر ما لا يعرفه» لكنه يسميه الأن «إنسان البصائر الملائمة والعميقة» ، وهو يصل إلى «حقيقة أساسية» : «بدون أن يكون مسيحيًا كان أساسًا ودائمًا متدينًا»(٢٨) . ويلخص إليوت علاقته في محاضرة متأخرة (١٩٦٢) : عن لورانس «أخشى أن أقول إن عقليتي تتأرجح دائمًا بين الكراهية والسخط والتبرم والإعجاب» . وإليون يسرد استعداده من أن يظهر مع دفاع أورانس في محاكمة رواية (عشيق الليدي تشاترلي) (عام ١٩٦٠) لكنه تراجع عن

<sup>(</sup>٣٧) مكشف، (١٩٣٧) ، ص ٢٨ وما يعدها .

<sup>(</sup>٣٨) «د . هـ . لورائس والوجود الإنساني» (١٩٥١) ، ص ٨ من التصدير .

استعداده على أساس ما بيدو له أنانية أورانس ، «تيار من القسوة ، وقشل في التضامن مع توماس هاردي ، ونقص الشعور بالفكاهة» (نقد الناقد ومقالات أخرى ، ص ٢٤ – ٢٥) ، وأنا لا أستطيع أن أتبين أن إليوت قد تأثر بعمق بلورانس على نحو ما جرى التأكيد من قبل ، «إنه لم يعبأ به كروائي عظيم : يقول : إن لورانس «لم ينجع إطلاقًا في صياغة عمل فني واحد» (كريتريون ، العدد العاشر ، ١٩٣٠ – ١٩٣١ ، ص ٢١٧) ، وهو يمتدح «الأوصاف الرائعة المتناثرة هنا وهناك» (ص ٧٧٠) وبعض الحوارات وحكاية «العصفوران الأزرقان» «وهذا ليس له أية علاقة بمرض لورانس الانفعالي الخاص» (ص ٧٧٠) . ولقد أخذ بتشخيص ميدلتون مرى السيكولوجي عن «عقدة الأم» كدليل ، وغالبًا ما كان إليوت يتشكي من الكتابة السيئة عند لورانس ، ولقد اعتقد دائمًا أن لورانس بالأصرى على أنه «نبى مُدَّعٍ» (ص ٢٩٩) ، «رجل طيب» نو ديانة غريبة ، وأقصى ما في وسعه هو أنه يمكن أن يتعاطف مع نقده الحضارة الحديثة .

وإليوت قد رأى لورانس أيضًا على أنه عرض مرضى عن تفسخ البروتستانتية ، والمنتفاء الإله ، وقد أفاد هاردى فى أنه مثال آخر على هذا ، لقد سمى هاردى والمنتفاء الإله ، وقد أفاد هاردى فى أنه مثال آخر على هذا ، لقد سمى هاردى وشخصية قوية لا تتزعزع بأى ارتباط تنظيمى أو بالخضوع لأية عقائد موضوعية» (بعد ألهة غريبة : تمهيد الهرطقة الحديثة ، ص ٤٥) ، ونزعته الانفعالية المتطرفة تبدو لإليوت على أنها عرض مرضى على التفسخ (ص ٥٥) . وإليوت بكل بساطة لا يجد جدوى فى التشاؤم اللا إدارى أو الإلحادى الحديث أو حتى التفاؤل كشاهد على ملاحظاته الاستنكارية عن مرديث : «إن معظم عمق مرديث هو الابتذال العميق» (إيجو إيست، العدد الخامس ، ١٩٧٨ ، ص ١٩٧٤) .

لقد تجنب إليوت التعليقات على المعاصرين المباشرين ، رغم أن أفضلياته واضحة جداً . القد أعجب بويندام أويس (٢٩) ، وهو صديق شخصى ، وقارن رواية (تار) بنوستويفسكى ، رغم أنه رأى أن لويس «محترس في اتخاذ القرارات بشكل كبير وفاتر ...

<sup>(</sup>۲۹) بيرسى ونيدام اويس (۱۸۸۲ – ۱۹۵۷) فنان وروائى وناقد أمريكى واشـتـهـر كيفنان من بين مـدرسـة الطليعة ، نشر رواية (تار) عام ۱۹۱۸ عن أجواء باريس قبل الحرب وفى كوميدية ، (المترجم)

وريما كلمة غير إنسانى أفضل من كلمة فاتر» (إيجو إيست ، ألعدد الخامس، ١٩١٨ ، ص ١٠٥) ، ولقد تأثر للغاية برواية «الغابة الليلية» لجونا بارنز (أنا) ، وقد اشعر بأنها تحقق مثاله عن النثر الذى له «إيقاع نثرى ، أى أسلوب نثرى ، والأنموذج الموسيقى والذى ليس هو النظم» ، وسمى هذا العمل تخيلاً إبداعيًا ، وليس بحثًا فلسفيًا ، ووجد فيه «صفة من الرعب أو الهلاك مرتبط جدًا وللغاية بالتراجيديا الإليزابيثية» (كرتيريون ، العدد ١٦ ، ١٩٣٧ ، ص ٢١ ٥ ، ص ١٢٥) . وهكذا يتبين المرء كيف يستطيع إليوت أن يربط الكتاب ببعض انشغالاته – الأسلوب النثرى والتراجيديا اليعقوبية – ولكن لا يملك المرء إلا أن يعتقد بأن هذه الانشغالات تعمية عما فيها من فشل .

ومن المحتم أن علينا أن نرتد إلى بعض المسائل المحورية التي طرحها هذا المسح لنظريات إليوت وأرائه ، وعلى المرء أن يميز بين ثلاثة عناصر : نظرية إليوت في الأدب وهي - كأمر واقع بالطبع - قد أتسعت إلى مفهوم عن السياسة والدين ؛ ونقد إليوت التطبيقي وأرائه عن الكتاب ونوقه ؛ وممارسة إليوت باعتباره شاعرًا ، وسيكون من السخف أن نكرر أن هذه الأوجه الثلاثة لنشاط عقله - وهو عقل واحد بعد كل شيء -لم تتداخل ، ولكن يستحيل - كما يظهر هذا المسح - أن نخلص إلى أنها كلها تتناسح في نسيج متنافر ، إن كلا منها في جانبه يتناسق وله استمراريته ولكن الإنسان لا يستطيع أن يموَّه بشأن اندماجات العنامس الثلاثة ، وغالبًا ما يقول إليوت إن نقده هو دفاع عن تطبيقه ، إنه «ورشة نقد» ، ولكن هذا لا يبدو حقيقيًا إلا على مستوى عام جدًا، إنه يستطيع أن يبرر - بنظريته - محاولته أن بنأي بشخصه عن كتابته ، رغم أنه لا يكاد ينجم في أن يفعل هذا على نحو كامل ، إنه يستطيم أن يداهم عن استعماله الحديث المعاصر الدارج ، رغم أن كثيرًا من شعره واضح أنه ينحرف عن هذا بشكل كبير ، ويمكنه أن يتجادل بشان الدراما الطقوسية ويؤكد تناسق الألفاط البصرى ، لكن نظرياته لا تتمشى على الإطلاق مع الأسلوب الفعلى وطابع شعره الخاص ، ومن جهة أخرى فإن نظرياته وآراءه العينية تتجاوز في تطبيقها وقابليتها التطبيق على مجرد الدفاع عن ممارسته الشعرية ، فإذا كانت هذه مجرد تبريرات لممارسته فإنه لا يكون لها إلا أهمية واهنة بالنسبة لطلاب شعر إليون ، ولكن من المؤكد أنها تريد أن تكون ؛

<sup>(</sup>٤٠) جـونا بارنــز (١٨٩٢ - ١٩٨٧) روائيـة وكاتبة مسرحية وشــاعرة أمريكيـة وروايتهـا هذه نشرت عام ١٩٣٧ ، (المترجم)

بل هي بالفعل ، أزيد من هذا : إنها تزعم أنها أمثلة وهي قد قامت بالعديد من التحولات ، ويكفى أن نشير إلى ناقدين أمريكيين بارزين هما : ألان تيت ، وأوسان وأرن ، ولكن هذه العلاقة بين نظرية إليوت وممارسته هي مشكلة صعبة خارج مجال هذه المداخلة التي تستهدف نقد النقد ، ويجب أن تتجنب خطر الانخراط في تاريخ للشعر ؛ ففي هذه المائة سوف تفقد هدفها المحوري .

ويقال أيضًا إن نظريات إليوت هي «ظاهرة مصاحبة لذوقه» ، ولكن هذا ليس صادقًا إلا في جانب جزئي ، فكما يظهر مسحنا لآراء إليوت الأدبية فإن نوقه في العالم بأتى معارضًا لنظرياته ؛ فهناك توتر بين أفضلياته لدانتي أو الشعراء المتيافيزيقيين وكتاب الدراما اليعاقبة والرمزيين الفرنسيين أوحتى باوند وجوبس، والنظرية الأدبية بتأكيدها على التجرد والتراث والكلاسيكية والنظام والعقل ، ولقد أدرك إليوت في بعض النقاط الصراع عنده وعدَّل نظرياته بالتالي وعقيدة التجرد والمشاعر الموضوعية أن المتموضعة تآزرت باهتمامه العميق بالشخصية والنفس وخلاصها ، وفي البداية تقبل إليوت «نزعة شكية كلية ، إزالة وهم غير ساخر» وجده عند برادلي (مقالات مختارة ، ص ٣٩٨) ، ولقد رفض كل الأنساق الميتافيزيقية التي «جرى التنديد بها أو التي انطلقت كالصاروخ ، وتهاوت» . إن البناء الكلى «عرض فقير مسكين من أجل قرش واحده (المعرفة والتجرية في فلسمفة في . هم . برادلي ، ص ١٦٨) . إن الأتا تطلت إلى تجرية مباشرة ، والتجرية الباشرة هي «إما في بداية رحلتنا أو في نهايتها ، الفناء والليل المطبق» (المعسرفة والتجربة في فلسفسة ف . هـ . برادلي ، ص ٣١) ، لكن هذا الاستسلام واللا إرادية (- رغم أن إليوت لا يجبدُ هذا المصطلح مع ارتباط بتوماس هـ. . هكسلى - يبد أنه أتاح لإليوت أن يعتنق المسيحية الكاثوليكية بشجاعة وعلى نحو حرفي ، لقد تأتّى لإليوت أن يؤمن بالنفس وحدها وخلودها ، وهو يبدو مثل هاملت قد خاف من الحياة الآخرة ، ولا أعتقد أننا نستطيع أن نعرف متى اعتنق إليوت بالضبط هذه القناعة ، ولكن لا بُدِّ أنها سبقت ارتداده العلني بحوالي عشر سنوات ، وعلى أية حال فإن إليوت في النقد الأدبي قام بشكل مستفيض بضغط عقائده الجديدة ، من جهة لأنه أبقى - حتى في آخر مراحله - على وعي واضح بأن الشعر ليس دينًا ولا يمكن أن يحل محل الدين (كما أمل أرنواد و أ . أ . ريتشاردز) ، ومن وجهة نظر النقد الأدبي قد يكون من الشفقة أن نقول إن إليوت تأتّى له أن يوحد بين هوية فكرة التراث والتزمتية الأورثوذكسية (بعد ألهة غريبة : تمهيد للهرطقة الحديثة ص ٣١ – ٣٢) ، وأن نقده تزايد في أن يكون اختيارًا الصراعة مع العقيدة الراسخة ، «إن احلال الكاثرليكية محل التراث» (ص ٣٧) الذي طالب به ومارسه جعل يتنسم «تأثيرات شيطانيًا» في كل موضع ويجمع «تمهيدًا اللهرطقة الحديثة» ، لقد تطلّع بالكامل إلى أولئك الذين رفضوا أن يختاروا بين روما وكانتربري من جهة وموسكو من جهة أخرى (الشيوعية بالنسبة له كانت ديانة) والذين يرفضون أن يستسيغوا تمجيده لعصر سابق من الثقافة البريطانية، زيادة على ذلك يبدو لى أن من الخطأ أن نقول إن إليوت «قد انحدر» كناقد بعد ارتداده الديني ، ولقد استخدم مواهبه على نحو رائع كما كان من قبل ، لكن اهتماماته انحرفت عن النقد الأدبى ؛ ومن ثم كان معرضًا لأن يستخدم الأدب كوثائق النواح من الصداسية التي تساهم في تشكليه والعقال النقدي نفسه ؛ ومن ثم فقد أضعف الحساسية التي تساهم في تشكليه والعقال النقدي نفسه ؛ ومن ثم فقد أضعف النسبة لما شعر بأنه الموفق الأسمى — تأثير إنجازه كناقد أدبى ، فإذا ما أخذنا نقده الأدبى في نقائه في بواكيره فإنه يبدو أنه عظيم جدًا حقًا .

## المضادر والمراجع

- The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism (1920). Cited as SW.
- "A Brief Treatise on the Criticism of Poetry," Chapbook 2 (1920): 1-10 Cited as BTCP.
- For Loncelot Andrewes (1928). Cited as FLA.
- Preface to Ezra Pound. Selected Poems (1928). Cited as SPEP.
- A Garland for John Donne, ed. Theodore Spencer (1930), Cited as GJD.
- Introduction to G. Wilson Knight. The Wheel of Fire (1930). Cited as WF.
- Selected Essays 1917-1932 (1932). Cited as SE.
- John Dryden the Poet, the Dramatist, the Critic (1932). Cited as JD.
- The Use of Poetry and the Ues of Criticism (1933). Cited as UP.
- After Strange Gods: A Primer of Modern Heresy (1934). Cited as ASG.
- Preface to Marianne Moore, Selected Poems by Marianne Moore (1935). Cited as SPMM.
- Essays Ancient and Modern (1936). Cited as EAM.
- Points of View (1941). Cited as PV.
- "The Social Function of Poetry," in *Critiques and Essays In Criticism*, ed. R. W. Stallman (1949), pp. 105-16.
- "Poetry and Propaganda," in *Literary Opinion in America*, ed. Morton Dauwen Zabel (1951), pp. 97-107. Rev. ed., cited as *Z*.
- On Poetry and Poets (1957). Cited as OPP.
- Introduction to Paul Valéry, Art of Poetry (1958). Cited as AP.
- Knowledge and Experience in the Philosophy of F. H. Bradley (1963). Cited as KE.
- To Criticize the Critic and other Writings (1965). Cited as CC.

- -There is huge literature on Eliot as a person, his poems and plays, his social, political, and religious wiews. I list items only directly concerned with literary criticism, though general books contain inciedental discussions of the criticism. too.
- Ans Oras The Critical Ideas of T. S. Ellot (1932). The first monograph.
- J. C. Ransom. "T. S. Eliot: The Historical Critic," in The New Criticism (1941).
- Yvor Winters. "T. S. Eliot, or the Illusion of Reaction," in The Anatomy of Nonsense (1943).
- Muriel C. Brabdook. "Eliot's Critical Method," in T. S. Eliot: A Study of His Writings by Several Hands, ed. B. Rayam. Reprint ed. (1966).
- Leonard Unger, ed. T. S. Eliot: A Selected Critique (1948).
- Victor Brombert, The Criticism of T. S. Eliot: Problems of an "Impersonal Theory" of Poetry (1949).
- Kristian Smid. Poetry and Belief in the Work of T. S. Ellot (1949). London ed. (1961).
- Edward J. Greene. T. S. Eliot et la France (1951).
- Eliseo Vivas. "The Objective Correlative of T. S. Eliot," in *Credtion and Discovery* (1955), pp. 175-90.
- Vincent Buckley. Poetry and Morality: Studies on the Criticism of Mathew Arnold, T. S. Eliot and F. R. Leavis (1959).
- Séan Lucy. T. S. Eliot and the Idea of Tradition (1960).
- Lewis Freed. T. S. Eliot: Aesthetics and History (1962).
- Herbert Howarth. Notes on Some Figures behind T. S. Eliot (1964).
- Christian Karlson Stead. The New Poetics (1964).
- Fel-pei Lu. T. S. Eliot: The Dialectic Structure of His Theory of Poetry (1966).
- Allen Tate, ed. T. S. Eliot: The Man and His Work. A Critical Evaluation by 26 Distinguished Writers (1966).
- F. R. Leavis. "T. S. Elio as Critic," in Anna Karenina and Other Essays (1967), pp. 177-96.
- Donald C. Gallup. T. S. Eliot: A Bibliography (1969), Indispensable.
- Austin Warren. "Continuity and Coherence in the Criticism of T. S. Eliot," in Connections (1970), pp. 152-84.

- Richard Wollheim. "Eliot and F. H. Bradley," in *Eliot in Perspective*, ed. G. Martin (1970). Reprinted in *On Art and the Mind* (1973), pp. 200-49.
- John D. Margolis. T. S. Ellot's Intellectual Development (1972).
- Mildred Martin. A Half Century of Eliot Criticism: An Annotated Bibliography of Books and Articles in English, 1916-1954 (1972).
- Armin Paul Frank. Die Sehnsucht nach dem unteilbaren Sein. Motiv und Motivation in der Literaturkritik T. S. Eliots (1973). Excellent.
- Ronald Schuchard. "Eliot and Hulme in 1916: Towards a Revaluation of Eliot's Critical and Spiritual Developments," PMLA 88 (1973): 1083-94.
- Mowbray Allan. T. S. Eliot's Impersonal Theory of Poetry (1974).
- Ronald Schuchard. "T. S. Eliot as an Extension Lecturer, 1916-1919. Review of English Studies (May, August 1974): 163-73: 292-304.
- Allen Austin. T. S. Ellot: The Literary and Social Criticism (1974).
- Harry Levin. Ezra Pound, T. S. Eliot and the European Horizon: A Lecture (1975).
- Lyndall Gordon. Eliot's Early Years (1977).
- David Newton-de Molina, ed. The Literary Criticism of T. S. Eliot: New Essays (1977).
- Mechtild and Armin Paul Frank and K. P. S. Jochum, comp. T. S. Eliot Criticism in English, 1916-65: A Supplementary Bibliography (1978).
- Lewis Freed. T. S. Ellot: The Critic as Philosopher (1979). On the influence of F. H. Bradley.
- Brian Lee. Theory and Personality: The Significance of T. S. Eliot's Criticism (1979).
- Edward bobb. T. S. Ellot and the Romantic Critical Tradition (1981).
- Michael Grant, ed. T. S. Eliot: The Critical Herivtage, 2 vols. (1982). Confined to reviews of Eliot's poems and plays.
- Piers Gray, T. S. Eliot's Intellectual and Poetic Development, 1909-1922 (1982).
- Ronald Bush. T. S. eliot: A Study in Character and Style (1983). Quotes unpublished Clark lectures.
- Gregory S. Jay. T. S. Eliot and the Poetics of Literary History (1983).
- Michele Hannoosh. "Metaphysicality and Belief: Eliot on Laforgue,"
   Comparative Literature 1985, forthcoming. Quotes unpublished lectures.

**( V )** 

أ . أ . ريتشاردز

( 1949 - 1895 )

في عام ١٩٣٧ كتبت مقالاً بالتشيكية المجلة الفصلية في براغ عن (الدائرة اللغوية) (١) وأشرت فيها إلى حماقة كمبردج من أصحاب النظريات الأدبية : أ . أ . ريتشاردز ، وإمبسون ، ف ، ر . ليفس وأدرجت قدراً وصفيا لآراء ريتشاردز حتى كتابه " كولردج عن التخيل " (١٩٣٤) وبحيث يشمله ، وطرحت تحفظات بدت ضرورية لأي شخص ملتزم بنظرية بنيوية أساسية ، وبينما أثنيت على مهارة ريتشاردز في تقكيك مصادر سوء قراءة الشعر ورحبت بتنبيهه الغة الشعرية ، استبعدت علم النفس عنده ونقدت آراءه عن حالة وجود العمل الفتى الأدبى ، ورغم أننى أعدت قراءة وريتشاردز في عدة مناسبات فإننى لم أغير رأيي ، وإن محاضرته "اللغة الانفعاليه لا تزال التي ألقاها بجامعة ييل عام ١٩٤٩ (١) فإن هذا أكد رأيي من أن الإشاعات للتي ترامت عن تنديد ريتشاردز بكتاباتة المبكرة لا تدعمها تمامًا البداهة العامة ، وفي طوائي ذلك الوقت نفسه في بحث أخر بعنوان "المعنى الأنفعالي مرة أخرى" (٢) قال ريتشاردز إنه "بإعادة قراءة كتابي (مبادئ النقد الأدبي ) فأني متأثر أكثر بتوقعات ريتشاردز إنه "بإعادة قراءة كتابي (مبادئ النقد الأدبي ) فأني متأثر أكثر بتوقعات المائي الأحدث على نحو أكبر من حدوث لأي تراجع ، لقد غيرت مصطلحي واستعاراتي بشكل ما "لتقديم نفس الآراء مرة أخرى" ( آلات تأملية ، ص ٥٣ في الهامش أسفل الصفحة ) ، ولابد أن ريتشاردز قد عرف ما يتحدث عنه .

ومنذ ذلك الوقت انقضت سنوات عديدة ، واقد نشر ريتشاريز مجموعة أخرى من الأبحاث ( آلات تأملية ) ( ١٩٥٥ ) ، وفيها أعاد طبع بعض الأبحاث الأقدم لكنها حوت الكثير مما هو جديد : مجلدين صغيرين من قصائده "وداعًا أيتها الأرض وقصائد أخرى" (١٩٥٨) ، و "الستائر وقصائد أخرى" (١٩٦٠) وهي تحتوي على تعليقات نثرية ومحاضرات هي " مستقبل الشعر "ومحاضرات ومقالات متناثرة من بينها محاضرات في سجلات مؤتمر عن "الأسلوب في اللغة" (١٩٦٠) لها أهمية خاصة .

وهنا أجدني مواجهًا بشكل حتمى مرة أخرى بشخصية ريتشارين ، لقد بدأ جون كرورانسم في كتابه "النقد الجديد" (١٩٤١) فصله بالقول : "إن مناقشة النقد الجديد

<sup>.</sup> (1) هي مجلة ( الكلمة والأدب ) ، العدد الثالث ،  $(1977 \cdot 1974 ،$ 

<sup>(</sup>٢) نشرت في (بيل ريفيو ) العدد ٢٩ ( ١٩٤٩ ) : ص ١٠٨ – ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) " فيلو سرفيكال ريفيو " ( ١٩٤٩ ) ٠ ص ١٤٥ - ١٥٧ ، أعيد الطبع في " آلات تأملية " ص ٣٩ - ٥٦ .

يجب أن تبدأ بالسيد ريتشاردن ، يكاد النقد الجديد أن يكون قد بدأ به " . وإن ستانلى هايمان فى كتابه "الرؤية المسلحة" (١٩٤٨) يردد القول إن ريتشاردز "أبدع النقد الجديد بأكبر معنى حرفى فى هذا القول ، وهكذا أعيد قراءة كتبه كما قرأت لأول مرة بعضًا من أبحاثه المتناثرة المبكرة وبعض تصريحاته المتأخرة ، ولقد قرأت كتابًا مطولًا ألفه و . ه . ن ، هوتويف عنوانه "اللغة والفكر والاستيعاب : دراسة حالة كتابات أ . أ . ريتشاردز (١٩٦٥) ، وكتابًا ممتازًا لجيروم شيلى بعنوان "نظرة أ . أ . ريتشاردز فى الأدب" (١٩٦٩) ، وأمل ألا أحاط بالشك على نحو ما يشك ريتشاردز بالفعل فى نقاده بعدم قراءة كتبه ( آلات تأملية ، ص٤٤ ) ، وإننى لم أتطابق مع "قناعته المؤسية وهى : أنكم عندما تدحضون رأيا فإنكم تكونون مشغولين للغاية فلا تتبينوا ماهيته" (٢٩٠) .

أولاً ، إن ريتشاردز يرفض الرأى الذي يذهب إلى أنَّ هناك "نمطًا جماليًا أو حالة جمالية" أو أن هناك 'انفعالاً جماليًا" (مبادئ النقد الأدبي ، ص١١ ، ص ١٥ ) ، ويقول إننا "عندما ننظر إلى لوحة أو نقرأ قصيدة أو نستمع إلى الموسيقي فإننا لا نقص شيئًا غير مماثل بالمرة لما نقوم به ونحن في طريقنا إلى المتحف أو عندما نرتدي ملابسنا في الصباح" (ص ١٦) ، أو على نحو ما يصوغ الأمر بشكل تجريدي ، "إن عالم الشبعر لا يختلف بأية حال من الأحوال عن أي واقع مختلف عن بقية العالم ، وإنه ليست له قوانين خاصة وليست له خصائصة الفردية العالمية الأخرى" (ص ٧٨) ، ولكن هذا الإبقاء التام الفرق بين الفن والحياة ، بين الأنواع المختلفة للسلوك ، التطلع إلى اللوحات ، الاستماع إلى الموسيقي ، التوجه إلى المتحف ، ارتداء الملابس إذا ما واصلنا الأمر على هذا النحو نجد تناول الطعام ، أو تكوين أراء - أو ما إلى ذلك ـ لا يمكن أن يشبع عالم الجمال الذي يجب أن يستهدف - بشكل أو بأخر - أن يصل إلى تعريف لنوعية الفن ، وريتشاردن يرى المسألة ، وبعد أن يلتمس طريقه من أجل تعرف الفرق بين التجارب العادية والتجارب الضامعة بالفن من أنها تنتمى إلى "عدد أكبر من الدوافع التي يجب أن تتآزر بعضها مع بعض" (ص ١١٠) فإنني أصل إلى تعريفه الشهير لتأثير الفن : "التصميم ، فقدان الوعى - المتداخل ، وتوازن النوافع" (ص ١١٣) ، و " النوافع " هو مصطلح أرسع يشمل الباحث الذي يبت فينا ، "وجهات النظر" ، "أوجه النشاط التخيلية والأواية أو اتجاهات الفعل" (ص ١١٢) .

ونظرية ريتشاردن هي هكذا إعادة طرح نظرية الفن التأثيرية والتي يمكن ردها في السابق إلى التطهير عند أرسطو ولها أسلافها المياشرون في تراث علم الجمال السبكولوجي في ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ، ونحن نجد مصطلع ريتشاردز بالضبط في كتاب إثيل د. بوفر "علم نفس الجمال" (١٩٠٢) اندل يتحدث عن "توازن النوافع" وعند ملنور م ، أوربان في كتابه "تقييم" (١٩٠٩) والذي يسخر من "توازن النوافع" في نظرية القيمة . ومصطلح ريتشاردن للاستجابة الناجمة والوحدة وهو "المساسعية المشوية" ينبع من كتاب جيمزوارد "المبادئ السيكواوجية" لقد كان وارد أستاذًا من أساتذة كمبردج ، وكان فعالاً في سنوات التحصيل الجامعي لرتيشارين ، ونحد - على نحو أقصى - أن العلاقة بالأدب الهائل الكلى عن ( التقمص الوجداني ) ، ( عندلييس ، فرنون لي ، وغيرهما ) واضح فيه ، وهو بدوره يستمد من دلتاي ، ودوبرت فيشر وفخرواوتزه . وفي داتاي ، أو بالأحرى في مرحلة من مراحل داتاي ، فإن توقعات نظرية ريتشاردز لافتة النظر وإن كان يبدو أنه من غير المحتمل أن ريتشارين يكون قد عرف هذه النصوص . وهو جو مونستريرج والذي تعترف إثيل بوفر بأنها تدين له بدين كبير هو وسيط متداخل ، وعلى أي حالهما تكن المصادرة فإن نظرية ريتشاردن السبكواوجية المحورية ليست أصيلة عنده ، وتأثيرها يرجع إلى أنه استخدمها من أجل دفاع حديث عن الشعر وكان قادرًا على تطبيقها على نحو أكثر صوابية على النقد الأدبي عن أي من سابقيه ، لقد ظلوا علماء نفس عموميين أو فلاسفة تجريدين أو مثل إثيل . بوفر طعموا جمالياتهم ببلاغة انفعالية عاطفية .

ولكن هل كان ريتشاردز قادرًا على وصف هذا التوازن الدوافع على نحو أوضح في الملاقة بالأدب؟ إنني أشك في هذا ، إن المحاولة الوحيدة لوصف هذه السيرة هي إعادة صبياغة غريبة التطهير عند أرسطو: "الشفقة ، والدوافع لفهم الموضوع والرعب والدوافع المتقهقر تحدث في التراجيديا من أجل التوفيق "(مبادئ النقد الأدبى، ص ٢٤٥) ، ويبدو هذا جردا غير سليم الغاية حتى بالنسبة الشفقة والرعب ناهيك عن التحدث عن تطهيرهما ، ولا تجرى المحاولة إلا على سبيل الاستعارة بالنسبة لما هو المطلب الملغ عند ريتشاردز لتأثير الشعر: إنها تنظم عقولاً (كواردج: عن التخيل، عن التخيل، الإعلى المعد وأكثر صحة ،

ويمصطلحات معروفة لكل المدافعين عن الفن وخاصة أوردز ورث وشلى ، يقول لنا ريتشاردن إن "توسيم العقل ، أو اتساع مجال المساسية الإنسانية يحدث خلال الشعر" ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ٦٧ ) . وإن الشعر يعطينا صدمة اكتشاف كم هو حى بمظاهر جديدة يكون كل شيء فيه مهما يكن ( النقد التطبيقي ، ص ٢٥٤ ) . إن الشعر بفضل "اقتراب اتصاله بالمقيقة " يصبح سلاحًا قويًا التحطيم الأفكار والاستجابات غير الحقيقية" (ص ٢٥١) أو أنه يوسع من عقولنا " (٤) ، وهي مطالب كلها مما يمكن الدفاع عنها وهي معقولة ، ولكن هناك حينئذ أيضًا على نصو مفرط ِ بشكل أكبر يؤكد ريتشاردن أنَّ الشعر " يجعل الحياة هي الأكثر امتلاء والأكثر اكتمالاً وأكثر سهولة " (٥) ، وأنه "الشعر سوف يعيد تشكيل عقولنا ومن يشكل عالمنا " ﴿ كُوارِدِجِ عَنِ التَّخْيِلِ ، ص ٢٢٩ ﴾ . وهو يأسي من أنه "ليس الْعُشْرِ من قوة الشيعر تنطلق اصالح الغائدة العامة ، وفي المقيقة إنَّه ليس حتى جزءًا من ألف" ( النقد التطبيقي ، ص ٣٢١ ) ، وهو في محاضرة متأخرة عنوانها "مستقبل الشعر" (١٩٦٠) يصادق على خطة شلى المنمقة عن "الشعراء، باعتبارهم غير معترف بهم العالم" ( الستان وقصائد أخرى ، حتى ١٠٦ ) ، وهو يلومني عندما قال إنه : "يجب أن يكون واصِّحًا البِّومِ أن هذا النوع من الدفاع عن الشِّعر بهرَم أغراصُه المُتعلقة به" انظر المجلد الثاني من كتابتا هذا "تاريخ النقد الأدبي الحديث". غير أن ريتشاردز لا يحاول أن يدحمَى جدلي بالنسبة للعبارتين التاليتين اللتين لم يقبلهما: "إن ما يمكن أن يعزي لهذه الأمور الثلاثة معًا أو لأي منها لن يمكن أن يعزى بثقة لشكل جاد الشعر وحده"، وهذا بالضبيط حق بالنسبة الفاع ريتشاردز الضاص عن الشعر ، إن الشعر عند ريتشاردرْ "قادر على إنقادنا". إنه "وسيلة ممكنة كاملة لقهر الفوضي" (العلم والشعر، ص ٩٥) ، وذلك لأن الأمر عند ريتشاردز كما هو عند شلى وفي التراث الأفلاطوني الجديد فإن الشعر قد أصبح متوحدًا مع الأسطورة والدين أو بالأحرى عند ريتشاردن مع الأسطورة بعد نزع مطالبها القديمة بالنسبة للحقيقة والدين وقد نزع عنه الوجيء

<sup>(</sup>٤) " كيف تقرأ صفحة " ( ١٩٤٢ ) ، س ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) " رب سستویفسکی " مجلة فورم ، العد ۷۸ ( ۱۹۲۷ ) ، ص ۹۷ .

والعقيدة والتاريخ الإنجيلى ، وأى مطلب للمعرفة ، وهكذا يحى ريتشاردز أمل ماتيو أرنولد بالنسبة للشعر: "إن ما يمر بنا الأن بالنسبة للدين والفلسفة سوف يحل بالنسبة للشعر" (مقالات فى النقد ، الحلقة الثانية ، ص ٢) ، ويبنو أن من الصعب بمكان بالنسبة لأن نقول : إن هذا هدف مستحيل وغير مرغوب فيه : إن الناس لم يقلعوا عن الفلسفات والأيديولوجيات والأديان بالنسبة لأى شئ يشبه الشعر من بعيد بأى شكل معروف ،

والأكثر رزانة أن ريتشاردن يدافع عن قيمة الشعر بحجة الانتقال من الشعر إلى أوجه نشاط أخرى للإنسان ، إن غرس الشعر هو مدرسة الحساسية ، والبلادة في الأمور الشعرية تتضمن عدم قدرة في الحساسية ، والنوق السي في الشعر ينعكس بشكل سيئ على شخصياتنا الكلية، "إن عدم الحساسية العامة بالنسبة للشعر هو. شاهد بالفيعل على المستوى المتدني الحياة التخيلية العامة " ( النقد التطبيقي )، مِن ٣٢٠ ) ، لكن ريتشاردن نفسه يعترف بأن " الإنسان الذي هو بليد بالنسبة الشعر " لس في حاجة إلى أن يكون بليدًا بالنسبة الحياة" ( ص ٣١٩ ) ، وإذا كان ( الغباء ) مكن قصره على أمور العقل فإنه يتساءل في موضع آخر بوضوح شديد كيف يمكن بحق لأي إنسان أن يستطيع أن يؤكد أن طلاب الإنسانيات هم بصفة عامة كائنات بشرية أكثر امتيازًا عن الآخرين؟ ، (آلات تأملية ، ص ٩٨) ، والعجسان لهما معقوايتهما وحسب إذا نحن أخذنا بالوظيفة الحضرية للشعر بأوسعه وأعظمه ليشمل أساطير هوميروس ولاهوت دانتي وأخلاق شكسبير ، وإذا نحن ركزنا على الناثير الاجمتاعي الطويل المدي ، وتصعب البرهنة والتحليل ولكن يمكن أن نفترض وإن كان هذا سيكون من المستحيل أن نعزله ، فإذا نحن فكرنا في الشعراء فإن هناك بينة على أن رآى ريتشارد في الشعر على أنه تنظيم للعقل وتحسين للجنس البشرى ؛ فإن هناك مجانين ومنتحرين وأوغادًا وأناسًا عديدين تعساء بشكل مرعب ، وغير منظمين حتى بين الشعراء العظام .

ويمكن أريتشاردر أن يصل إلى مثل هذه الأمال المبالغة الشعر ؛ لأنه يتخذ وجهة نظر متفائلة وفردية للإنسان ومثله ، إن العقل الصحي ، والتنظيم الحر والذي بالنسبة له تكون "الصراعات بين الدوافع المختلفة هي أعظم الشرور" ( العلم والشعر ، ص ٢٢) هو هدف وهدف الآخرين ، "إن الإنسان ليس شيئًا يمكن دفعه مهما يكن بشكل رقيق

أو كله أريحية ، إنه روح تتعلم بممارسة الحرية التي هي وجوده " ( آلات تأملية ، ص ٦٣) ، ويشعرنا ريتشاردز بأنه لا يوجد أي صراع بين نزعته الفردية واهتمامه بالإنسانية ، وهو يسمى نفسه "مربيًا" وكل اهتماماته بالإنجليزية الأساسية ( المصطلح اخترعه س ك ، أوجدن ، وهو مشاركه اللصيق به ) في الأمم المتحدة وما إلى ذلك هو شهادة على حبه للبشرية ورفاهيتها ، لكن هذه الرفاهية يجرى تصورها في إطار نزعة المنفعة العامة مع شعور بسيط بالتجرية التراجينية أو الشعور بالتأريخ ، وباهتمام ضئيل وحسب بالصراع الاجتماعي وعدم الاهتمام بالمرة بأي شيء يمكن أن يسمى نزعة كلية صورية .

كل هذا ليس له شأن بالنقد الأدبى ، أو واضح أنه كذلك ، غير أن النتيجة الرئيسية لتأكيد ريتشاردز على الدوافع المفلاتة والنزعات ووجهات النظر هي أن ريتشاردر - نظريًا على الأقل - مقطوع الصلة عن موضوع الفن ، موضوع القصيدة . إن النزعة السيكولوجية المفرطة التي يعتنقها ريتشاردن تنكر – ببساطة – البناء . الموضوعي للعمل الفني ، " إن الحالة الكلية للعمل ، الحالة الذهنية ( هي ) القصييدة" ( النقد التطبيقي ، ص ٢٠٤ ) ، لا يوجد شيء خارج هذا هناك . إن الجمال " ليس مغروسًا في الأشياء الفيزيائية ، بل هو طابع بعض استجاباتنا للأشياء" ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ١٦٤ ) . والتمثال "يمكن أن يفضي إلى حلمة مفتية للعقل . إن حالة العقل هذه هي التي تهم والتي تعطي قيمتها للتمثال" (ص١٦٢) ، وهذه الأطروحة للذائبية قد تطورت بالنسبة لكل ظواهر القصيدة ، إن الكلمات في الشعر " حرة في أن تنطلق الواحدة منم الأخرى كمنا تشناء " ( آلات تأملية ، ص ١٥٠ ) . ومن هنا تجد أن ريتشاردز يخلص إلى اللغة الشعرية هي - بالتعريف - ملتبسة ( أو بالأفضل متعددة الدلالة ) ،" سيالة " ، " ويَّفاقة" ، " وواسعة الحيلة " ، ومعرضة للتتوع الشديد ، بل حتى للتغيرات المتصارعة على نحو ما عرض وليم إمبسون تلميذ ريتشاردز في كتابه "سبعة أنماط للالتباس" على نحو استشعره ريتشاردز فيما بعد على أنه "مهيمن" بشكل واهن ( ألات تأملية ، ص ١٨٤ ) .إن ما يصدق على الكلمات واللغة الشعرية بصدق أيضًا على الوزن" إن الوزن هو جانب أو هو مظهر للتنظيم الذاتي للعقل" ( كواردج عن التخيل، ص ١١٨)، "إن تأثيره لا يرجع إلى إدراكنا لأنموذج في شيء خارجنا، بل هِ قَائم هِي أَننا نحن أنفسنا نصبح مُنَمُّذَجِين ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ١٣٩ ) ، إن التصور والاستمارات تفرض إرغامًا على دورنا في التصوير ، إن الناس يختلفون

اختلافا جذريًا حول هذه النقطة ، ولا يوجد سبب لماذا يجب أن يتصرفوا بشكل متطابق ، والتراجيديا تحدث أيضاً في عقلنا : إنها تمنحنا الفرح ، واكن "هذا ليس مؤشرًا على أن (الكل على حق مع العالم) أو أنه (في مكان ما ، بشكل ما ، توجد عدالة) . إن هذا مؤشر على أن الكل على حق هنا والآن في الجهاز العصبي" (ص ٢٤٦) ، ومفهوم الشاعر الرومانسي عن "كون فعال "لا شأن له بالطبيعة على نحو ما يدرسها العلم ، إن الأمر هو مجرد إسقاط من عقل الشاعر على الطبيعة ، خرافة ذات طبيعة حيوية" (آلات تأملية) .

إن الجسر المقام للعمل الفني ينهار انهيارًا تامًا . فأحيانا يستخلص ريتشارين نتائج منطقية ، "الشاعرية المتَّزِنة" التي يحققها الفن "يمكن أن تطرحها سيجارة أو آنية أو إيماءة بمثل ما يطرحها دون ما خطأ المارثينون اليوناني ذلك الصرح الفني ، إنها يمكن أن تتأتّى من خلال الحكمة الساخرة بمثل ما تتأتى من خلال سوناتا ... إن الاتزان ليس في بناء الموضوع النابع من الدوافع ، إنه في الاستجابة" ( مبادئ النقد الأدبى ، ص ٢٤٨) ، ومن ثمَّ فإنَّ أهمية أن نصب الشعر ( الجيد ) ونكره الشعر ( السَّى ) هي أقل من أن نكون قادرين على استخدامهما كليهما كوسيلة لتنظيم عقولنا" ( النقد التطبيقي ، ص ٣٤٩ ) ، وهذه الفقرات تبرر وجهة النظر من أن الشعر عند ريتشارين يتقلصَ إلى مرتبة العلاج الذهني ، يتقلص إلى مرتبة عقار غير مُبار حيث طابع الموضوع ( أنية ، سجادة ، إيماءة ) أو صفة الموضوع -- شعر جيد أو شعر سيئ - يكف عن أن يكون ذا أهمية ، إن الباب مفتوح لاستكمال الفوضى في النقد ، حيث إن المعيار الرحيد هو احتياجات الشخص لاستخدام أشعار جيدة أو أواني وسجاجيد وإيماءات سيئة أو جيدة وتحقيق "الصحة الذهنية" ( مبادئ النقد الأنبي ، ص ٢٤٨ ) . ويتعجب المرء لماذا يبني الناس مسروح البارثينون واللوهات الجدارية الهائلة الملونة والسمفونيات المؤلفة ، ويكتبون ملاهم بطولات إذا كان في إمكانهم أن يحققوا النتائج علنية بعمل أوان وسجاجيد وأسهلها جميعًا الإيماءات ، من وجهة نظر النظرية النقدية التي يتصورها هدفها على أنه التتبع العام للحكم فإنه لا يمكن تصور انحراف وتنازل أكبر ، وبالحكم وفق علم الجمال السيكولوجي يكون ريتشارين قد استهدف أن يصف بمصطلحات الوحدة في الكثرة ، سد الطريق أمام العقل المفتوح ، والاكتفاء القائع بالتجرية الجمالية ، وهي كلها خصائص معروفة تمامًا في علم الجمال التراثي عند الفيلسوف الألماني كانت ، ولكن من ذا الذي سيلاحظ "المد المركّب الخالص

للبيئات الجديدة" ( ص ١٣٥ ) أو يعرف أى شيء عن "الدوافع المشوهة" أو "التشنجات" التي تنجم عن الدوافع (ص ٢٦٣ ) أو يكون قادرًا على ربط مخلوقات الرواية العلمية بعمل فنى عينى ؟ ومن حسن الحظ أن هذا ليس إلا جانبا واحدًا من جوانب نظرية ريتشاريز.

إن المحتوى السيكولوجي للتجرية الجمالية إنما يرتبط بنظرية اللفة المفرطة في كتاب ريتشاردز بالاشتراك مع أوجدن ألا هو "معنى الفن" (١٩٢٣ ) ، لقد طرح الكتاب الشك الجديد في اللغة والاكتباسات المترتبة على استخدامها ، وجعل هذا في يؤرة محددة وحلل المظاهر المختلفة للمعنى اللفظى بدقة ، وريتشاردز وأوجدن في اختلافهما عن علماء اللغة والفلاسفة الذين اهتموا بمشكلة الفن فكَّرًّا أيضنًا في المعنى في الشعر والكيان الخاص للغة الشمعرية ، وقد حالاً هذا بطرح تفرقة بسيطة : إن هنالك استخدامين الغة متميزان كلية: الاستخدام الإرشادي والاستخدام الانفعالي" ( مبادئ النقد الأدبى ، ص ٢٦١ ) ، والشعر يستخدم أو هو بالأحرى اللغة الانفعالية ، ومن ثم يجِب أن يصبح من المستحيل أن نتحدث عن الشعر أو الدين كما أو كان كل منهما قادرًا على إعطاء ( معرفة ) . "إن القصيدة ليس لها أي اهتمام بالرجعية المحددة والموجهة ، إنها تخبرنا أو يجب أن تخبرنا بلاشيء" ( معنى الفن ، ص ١٥٨ ) . ويذهب ريتشاردز إلى أن الحقيقة والمعتقد ليس لهما مكان في الشعير ، وأن النظم التعليمي هو بالضرورة متدنى القيمة" ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ٧٥ - ٧٦ ) ، وهو يشارك تواستوي في الرأي أن الشعر هو توصيل الشاعر ، وإن كان لس مثل توأستوي فهو لا يقصر مدى المشاعر على المشاعر الخيرة التي تنشر أخوة الإنسان، إِن الشعر عند ريتشاردرْ مُنْبَتُّ تمامًا جدًّا عن الفلسفة والأيديولوچيا المعقدة والمعرفة من أي نوع .

وريتشاردز يحاول باستمرار أن يواجه مشكلة القيمة المعرفية للشعر بتناوله السيكولوجي ، بمناقشة ( الإيمان ) أي مسألة ما إذا كان مطلوبًا من القارئ أن يؤمن بعقائد وأفكار الشاعر المعلنة ، ومن جهة أخرى ما إذا كان الشاعر يحتاج إلى أن تكون لديه أو أن ينقل مجموعة من الأفكار والعقائد ، وهو يرد بحق على التساؤلين بالسلب ولكنه يبالغ في عدم الثقة المبررة في المعتقد العقلي في الشعر إلى حد الرفض الكامل لأية نظرية كلية متضمنة ، وهكذا يعلن أننا " يجب أن تحرر الشعر من التورط في الإيمان " ( العلم والشعر ، ص ٩٦ ) ، ويؤكد "أننا لا نحتاج إلى أية عقائد ،

وفى المقيقة يجب ألا نفعل ، إذا أردنا أن نقرأ مسرحية (الملك لير)" (ص ٧٢) ، وهو ينقد بيتس ود . هـ . اورانس بسبب التزاماتهما العقائدية التي يعدها فوضوية وخرافية ، وهو يأمل في شعر خال من أي التزام عقائدي : وقد اعتقد أنه مثل هذه القصديدة في (الأرض الخراب) لإليوت مقرضاً "آنها تحدث انفصالاً بين شعره و(كل) عقائده" (ص ٧١ في الهامش في الملاحظات) .

وعلى أية حال فإن ريتشاردز قد عدّل من موقفه أحيانًا بإدراج تفرقة بن الإيمان ﴿ الانفعالي ﴾ و ( العقلي ) ( النقب التطبيقي ، ص ٢٧٨ ) ، وإن سنوناتا الشناعر دُنُّ " حول الزوايا المتخيلة للأرض " قد تُعْطى " أتم إيمان انفعالي ، ( ص ٢٧٨ ) ؛ ولكن واضبح أن هذا موقف متدن ، إن " القصيدة تتطلب ( إيمانًا فعليًا ) في العقيدة من أجل تحققها التخيلي الكامل والمكتمل" (ص ٢٧٢ - ٢٧٣). وبعد هذا بقليل مطلوب منا أن نعطى " إيمانًا انفعاليًا " لقصيدة شيكسبين " طائر العنقاء والسلمفاة " ( ص ۲۷۰) ، ولكن بعد صفحات مليئة يعدل ريتشاردز من هذا مرة أخرى ويقول – على نصو معقول - إن " الفكرة لا يجرى تصديقها أو عدم تصديقها ، ولا يجرى الشك فيها أو التساؤل حولها: كل ما هنالك أنها مائلة وحسب " ( ص ٢٧٥ ) ، وإن " مسألة الإيمان أو عدم الإيمان - بالمعنى العقلى - لا تنبعث ونصب نقرأ على نصو جيد " ( ص ٢٧٧ ) ، إن الوهم الكامل يرجم إلى عبارة كواردج اللافتة عن " الكف الإرادي عن عسدم الإيمان " ، وهي صبيغة مستمدّة أصبلاً من موسى مندلسون وهو يناقش الوهم النظرى ، فهذاك المعنى وهو وأضح بما فيه الكفاية : يجب أن نكف عن عدم إيماننا اليومي فإن الجلوس في مقعد ، في مسرح ، نشاهد أحداثًا - على سبيل المثال -في الإسكندرية في زمن أنطونيو وكليوبترا ، وقد نقول إن المشكلة نفسها تظهر في القراءة ، لا يجب ألاً نعتقد في الجن والتنين والقنطور الذي نصفه رجل ونصفه فرس والعنقاء ، وإن كان من الصعب أن نتبين أن هذا ضروري للفهم والاستمناع بل وحتى تأليف قصيدة عن "العنقاء والسلحفاة " ، ربما عرف شكسبير تمامًا أنه لا يوجد مثل هذا الطائر ، ومع هذا قد ألف القَصيدة بمثل ما أن هناك قصائد عديدة كُتبت عن العماليق والجنيات وليدا <sup>(١)</sup> ودافني من غير الإيمان بوجودها التاريخي ، كما أنه ليس

<sup>(</sup>٦) "أم هيلين وكليتمنسترا ويوللوكس من زيرس أو زوجها تينداروس ، وهي حورية يطاردها أبوالو ، وقد حولها إلى شجرة الغار . (المترجم)

من الحق أننا لا نحتاج إلى حمل أية عقائد لقراءة مسرحيت (الملك لير)، إننا لا نحتاج إلى الإيمان بالحقيقة التاريخية للحبكة ، ولكن يجب أن نؤمن بالتفرقة بين الصواب والخطأ ، بين العرفان والجحود ، بين القسوة والأريحية ، كما أن قصيدة (الأرض الخراب) لإليوت مثبته عن شكل العقائد" (مهما تكن سلبية) ، كما كان شعر ييتس أو أورانس يتطلب من أجل فهمنا اعتقاداً بمنازل القمر أو آلهة الدم المظلمة ، إن النظرية برمنها التى تقلق – مشكلة سيكولوجية تتباين من شخص إلى شخص ، والدرجة المحددة القناعة بواقع وحقيقة العبارات الشعرية هي محاولة لحل المشكلة القديمة المتعلقة بالحقيقة الشعرية : علاقة الشعر بالواقع ، مطلبه المعرفة الذي لا يمكن الاستخناء عنه سواء بالرفض البسيط لنظريات (الإلهام) القديمة أو برد السالة إلى مشكلة درجة المعداقية أو مشاعر اليقين ، ويمكن لعمرى تماماً أن يأخذ تماماً بوجهة نظر دنيوية الشعر دون أن يتقبل الانقسام الحاد بين العقل والشعر ، المؤموع والذات ، الذي يعتنقه ريتشاردز .

هذه النزعة السيكولوجية الشاملة تطرح من أجل اجتثاث تيار شعر ريتشارين نفسه بضرورة التغلب عليه بالاستجابة لمعيار ما ، ومعيار من هذه المعايير وارد في مناقشة السوء في الشعر (مبادئ النقد الأدبي ، ص ١٩٩ وما بعدها ) ؛ حيث يميز بين التواصل غير الناجح بتجرية قيمــة تتمثل في قصــيدة تصــوبرية صغـيرة كتبـها ه. . د . "البركة" وبين تواصل ناجح لتجربة تامة تصورها سوناتا لالاً هوبلر وبلكوكس ، واكن التفرقة التي رسمها ريتشاردن من المؤكد أنه لا يمكن البرهنة على صدقها: كبف يتأتِّي المرء أن يعرف أن تجرية هـ ، د ، لها قيمة وما هي القيمة بالنسبة للناس ولماذا لا يجرى تواصل هذه القصيدة في القصيدة والتي هي مصدرنا البحيد لتلك التجرية ؟ كيف يتمكن أي إنسان أن يبرهن على أن قصيدة السيدة ويلكوكس "تعيد تقديم حالة الفعل للكاتبة بدقة شديدة" ؟ . ( ص ٢٠١ ) . من المؤكد أن ريتشاردن ينقد القصيدة ، التواصل الناجح المفترض ، على نصو كاف تمامًا : وإنها تشوش الصور المجازفة "الإيقاع المنتظم المثقل ، الطابع المميت للقوافي ، وضوح الوصف ، ابتذال الأحكام كل الممالم الملاحظة في النص والتي لا شبأن لها "بالتهدئة المفترضية للروح القلقة" التي تحفظها السيدة ويلكوكس ، ومالحظات ريتشاردز توحى بأن هناك قاربًا منتقدًا سيتضايق ويستثار من جراء القصيدة بدلاً من أن يحقق "اتزان الدوافع" الذي يفترضه ريتشاردز .

كما أن المحاولة الثانية لتجاوز التوازن النفسي لا تعد ناجحة على نحو أكبر ، إن ربتشارين يمين بين أربعة معان لكلمة ( القصيدة ): "تجرية الفنان كما هي متعلقة بالعمل الفني ، وتجربة القارئ المؤهل الذي لا يخطئ بالمرة ، وتجربة قارئ ممكنة مثالية وكاملة ، وتجربتنا نحن الفعلية" (مبادئ النقد الأدبي ، ص ٢٢٥ ) ، إن ربتشاردن مرفض التعريفين الأول والرابع كما أنه يدرك أن تجربة الفنان هي تجربة فريدة ولا تتكرر ، وبالنسبة لتجربتنا نحن الفعلية فإنها لا يمكن أن تكون معيارًا لقراءة القصيدة بسبب أنها تختلف من فرد إلى فرد وتفضى إلى نتيجة مفادها أنه توجد قصائد عديدة لعدد القراء والقراءات ، ويقر ريتشاريز أننا لا نستطيم أن نتخذ أية تجرية مفردة على أنها هي القصيدة : يجب أن تكون لدينا فئة من التجارب المائلة بشكل أو عَجْرِ بِدِلاً مِنْ هِذَا" ، وهِذَهِ الفِئة سوف "تَتَأَلُّف مِنْ كُلِّ التَجَارِبِ الفَعلِيةِ والتي تتحدد مِنْ خلال الكلمات" ، وهذا لا يختلف داخل صدود معدينة عن "التجرية الأصليبة الشاعر" ( ص ٢٢٦ ) ، وعلى أية حال لا يستطيع ريتشاريز أن يقول أنا كيف يمكن أنا أن نحدد هذه الفئة وحدود الانحراف عن تجرية الشاعر التي يدرك الشاعر نفسه أنها فريدة ، وهو ينتهي إلى أن "التجرية النموذجية هي التجرية المتعلقة بالشاعر عندما يجرى تأمل التأليف المتكامل" ( ص ٢٢٧ ) ، ولكن ريتشاريز في إحدى الملاحظات بييق أنه يعترف يصعوبات هذه الحال : "إن الشاعر قد يكون غير مرتاح بنون سبب ، لقد فكر كواردج في قصيدة (كويلاخان) على أنها وحسب ( فضول سيكواوجي ) بدون المزايا الشعرية ، وريما يكون مبررًا فإن الأمر هو تجرية الطم التي يجب أن نفترض أن تتخذها معيارًا انا" ( ص ٢٢٧ في الملاحظات في الهامش ) ، وكلمة ( نفترض ) تظهر أن ريتشاردز نفسه لم يكن قانعًا بهذا الحل الحافل بالتناقض الظاهري . إن محاولة إيجاد حالة لوجود العمل الفني في الحالة النفسية غير المتاحة لمؤلفه سواء إبّان فعل الإبداع أو إبَّان فعل التَّامل في التأليف النهائي حتى في التنوع الفوضوي لأي عدد من استجابات القراء تفضى إلى نتائج كلها عبث من الناحية الإمكانية . إن حل ريتشاربن يفشل ؛ لأنه يخفي العقائد المشكوك فيها الغاية ، إنه يفترض أن لتزان القارئ للشعر الجيد أكثر قيمة من اتزان الأمِّيِّ ، أي الشخص غير المؤمل للشعر الذي لا "يحتاج" إلى الشعر ، ويظل غير واضح لماذا يجب على تنظيم معقد الدوافم أن يكون أفضل من تنظيم أقل تعقيداً وكيف يمكن لنسق من التوازنات أن يقال عنه إنه يساهم في نمو العقل ، كما لا يتضم أن الشعر هو تواصل للتجارب الانفعالية النوعية لمؤلف ما ، وإن قراءة القصيدة تمكننا من أن تكون لدينا تجرية مطابقة أو مماثلة تمامًا .

وريتشارين لا يستطيع أن يتخلص من المتاهة الناجمة عن فكرة ( الإخلاص ) ، وهي خاصية لتراث النقد الإنجليزي ، ولقد تبين بعض صعوبة هذه المتاهة نظرًا لأنه بالنوق والتدريب هو شكاك في التدفق التلقائي للمشاعر في القصيدة ما لا تحتاج إلى أن تكون ( مشاعر حية حقيقية ) شخصية وفعلية ، وهو يعترف بأن الشعر يجب أن ينبع من القلب أي أن الشاعر يفضُّ مكتون قلبه في الكلمات" ( كواردج عن التخيل). إنه يرى أن ( الإخلاص ) مرتبط بالتلقائية ، مرتبط بالتخيل الرومانسي عند روستو ، مرتبط " بالإنسان الطبيعي" ، ولكنه لا يزال يخلص إلى أنه "مهما يكن الأمر فإن الإخلاص هو الصفة التي نتطلبها أيما تطلّب في الشعر" ( النقد التطبيقي ، ص ٢٨٢ ) ، ويبقى بالنسبة له معيار التميز في الشعر" ( ص٨٩٢ في الملاحظات في الهامش) ، لكنه يحاول أن يعيد تحديده وإعطاءه معنى خاصًا يحيث يتفق مع فقرات من كونفوشيوس ؛ والتي هي ليست بالواضحة تمامًا بفكر ريتشارين ومصطلحه ، وأشيراً نعرض للإشلاص الذي هو "ليس سوى الرغبة في التكامل الإنساني" ( ص ٧٨٥ ) و الطاعة لذلك الميل الذي يبحث عن نظام أكثر كسالاً داخل العقـل" ( حس ٢٨٨ ) ، إنه صديقنا القديم "العقل المنظم" : إن القصيدة تكون ( مخلصة ) ؛ ومن ثم تكون قيمة إذا ما ساعدتنا "على تنظيم عقلنا" ، وهو كاختبار يقترح "شيئًا يشبه تقنية أو طقوس لتعظيم الإضلاص" ( ص ٢٩ ) والذي يتدعول إلى قائمة من الأطروحات للتأمل في موضوعات مثل "عزلة الإنسان ، وحقيقة الميلاد والموت ، وغرابة هذا والتي تثدُّ عن التفسير ، والاتساع الذي لا يمكن صوره ( الكون ) ، مكانة ( الإنسان ) في منظور الزمن ، ضخامة جهانا" (ص ٢٩٠ ) ، وفي الطبعات المتأخرة يسقط ريتشاردز النصيحة الاستهلاكية: "اجلسوا بجانب المنفأة ( وعيونكم منطبقة وأصابعكم تضغط بشدة على الجفون ) ، وتأملوا ( بتحقق ) كامل قدر الإمكان ، وهناك صورة بينية اتجربة اويولا يجري عرضها مما يظهر تعليقات ت . س . إليوت على أن ريتشاردن "يجاول أن يحتفظ بالانفعالات بنون العقائد التي بنطوي فيها تاريخه" (٧) ، غير أن قائمة ريتشاردز تبدو قائمة ممتازة من المشكلات المتيافيزيقية والتأملية ، وهي مشكلات أدلت الأديان تجاهها بإجابات ، زيادة على ذلك ، فإن التأمل فيها أن يساعدنا

<sup>(</sup>٧) هجنوی الشعر وجنوی النقد » ( ۱۹۳۳ ) ، ص ۱۳۵ .

على الحكم على الشعر ، وكثيرون قد فكروا في هذه المشكلة بعمق دون أن يكونوا شعراء ، وكان هناك شعراء ، وكان هناك شعراء ، والشجن الميتافيزيقي عند ريتشاردن وتعجبه الفلسفي واضحان في مثل تلك الفقرات : إن هذا لا يساعد النقد الأدبى .

وربتشارين متناقض على نحو غريب مع ثقته المعتادة بالعلم والمطاب الذي طرحه للنقد التأسيس علم أو على الأقل الإعداد لتأسيسه ، وعلى أية حال فإن ريتشاردز على حق عندما يحتج ضدّ أن يُسنمّي "من أتباع علم النفس السلوكي" ( آلات تأمليــة ، ص ١١٨ ) ، ووجهة نظره هي بالأحرى هي وجة النظر التجريبية الإنجليزية : فإن علم النفس عنده بنبع من جيمن وورد وج ، ف ، ستوت وليس من ج ، ب ، واطسون ، زيادة على ذلك ففي كتاباته المبكرة أبرز معضالات متخالفة مع علم الأعصاب وتطوراته الستقبلية" ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ١٧٠ ) . وهو يحط من شأن المشكلة المرفية وهو مرتاح وينزلها إلى "غابات علم الأعصاب" ( ص ١٢٠ ) . وهو يتحدث أحيانًا بمصطلحات بيولوجية خالصة ، وهو يساوي العقل بالجهاز العصبي ( ص ٨٣ ) ، وبعتبر "الأحداث الذهنية متفقة مع الأحداث العصبية" ( ص ٨٤ ) ، بل إنَّه حتى يقدم رسميًا تخطيطًا مستحيلاً ( ص ١١٦ ) يصور العين والأعصاب تفضى إلى تعرّجات في وجهات النظر من 'كلمات : المنطقة الجبلية أركاديا في اليوبّان ، الليل ، السحاية ، الغوِّر ، القمر" . بل إنه حتى في الأبحاث المتأخرة هناك مجموعة من القراءات الخاطئة تعد "ذات دلالة عالية للبيولوجيا" ( آلات تأملية ، ص ١٨٢ ) ، وتعد "ذات أهمية طبيـة" ( ص ١٨٦ ) ، والمحاولة المبكرة لرد الفكر إلى العلة ، وإلغاء التفسرقة بين ( الوعسي ) و ( التعليل ) ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ٩٠ ) تفترض نظرية ساذجة على نحو مدهش في المعرفة ، ولكن في الكتاب عينة ، وعلينا ألا ننسى – يعترف ريتشاردز بأن "العلاقة بين الوعى والشيء الذي فيه ( ص ٨٩ ) هي سر تمامًا مثل السبب "لماذا تكون بعض الأحداث واعية وليست الأخرى ؟" ( ص ٨٦ ) : زيادة على ذلك ، فإنه يستطيع أن يقول إنه يكتب عن كواردج "باعتباره صاحب نزعة مادية يحاول أن يفسّر ،، أقوال رجال متطرفين من أتباع النزعة المثالية" (كواردج عن التخيل ، ص ١٩). وهو يتفق مع "المادية الميتافيزيقية التي تفترض أن العقل هو متيقن فحسب بطرق عمل الجسم" ( ص ٦٠ ) .

وريتشاردز يفكر في نقده على أنه علم ، "علم جديد" (كواردج عن التخييل) على الأقل على أنه يعدد - من خلال التجربة - لتحول في النقد الحالى إلى علم (ص ١٧٧) ، أو على أنه "تقنية تعاونية البحث قد تصبيح مؤهلة لأن يطلق عليها عليم (ص ١٧ من التصدير) ، زيادة على ذلك فإنه على حق في رفض الاتهام (بالإفراط في التعالم) بمعنى إيمان مطلق بكلية المنهج العلمي" (آلات تأملية ، ص ٤٨) والشعر - بمعناه الواسع عنده - مستبعد من العلم ومعارض له والدفاع عن الشعر ، بينما وهو يستمر مزوداً بالأسلحة بعده علميًا ، وأنه يهدف بالدقة إلى الاحتفاظ والحفاظ على نشاط خاص وتأثيره . إن اللغة الشعرية هي لغة انفعالية ؛ ومن ثم فهي مستبعدة عن المعيار العلمي المرجعية الحاقة والحقيقة الموضوعية ، ولكن ريتشاريز - من جهة أخرى - بعد كل شيء يأمل في انتصار كلي مطلق للعلم ، وهو يقول في بحث من جهة أخرى - بعد كل شيء يأمل في انتصار كلي مطلق للعلم ، وهو يقول في بحث المتمام (العلم ) " (ص ١٤٥) . "إن الواقعة سوف تحدد القيمة ) دون قيود إلى الحسبان يمكن أن يصيط بما فيه الكفاية" (ص ١٦ ) ، والعلم سوف ينمو في الزمن الحسبان يمكن أن يصيط بما فيه الكفاية" (ص ١٦ ) ، والعلم سوف ينمو في الزمن المسبان يمكن أن يضبع الاحتياجات التي تطرقها الأديان بشكل أو بآخر "رغم أن المن شيء يستطيع أن يشبع الاحتياجات التي تطرقها الأديان بشكل أو بآخر "رغم أن المن المنتفيية ) " (ص ١٤٠٠) . "

وريتشاردن في كتاباته المتأخرة قد تخلّى عن المصطلح المتنق بعلم الأعصاب وتبنى مصطلحات نظرية المعلومات الجديدة :إدخال المعلومات" و استعادة المعلومات ( الات تأملية ، ص ٧ ) ، "الرسالة" ، و"الإشارة" ، و"التشغيل" ، و "فك الشفرة" ، وهو يكرر خطاطيته الخاصة بالدلالة في الرسم التخطيطي بالأسماء الجديدة ، ولكنه يعترف أخيرا بأن نظرية المعلمات تستخدم لتفيد أقدم كل المغالطات التي يسميها "الرأى المعزّز الفج" – الفكرة الرامية إلى أن الشاعر يغلف تجربته" في حزمة لفظية أنيقة وجميلة " ( ستائر وقصائد أخرى ، ص ١٧٤ ) ، وهذه هي كل المحاولات لرأب الصدع بين الثقافتين ، إن ريتشاردن - بصفة عامة - يتمسك بالرأى الرامي إلى أن هناك : عالم الأساسية لا يزال يحاول أن يجد شيئًا يرأب الهوة القائمة ، وهو في الكتاب عن الأساسية لا يزال يحاول أن يجد شيئًا يرأب الهوة القائمة ، وهو في الكتاب عن كواردج يسمى العلم أسطورة : "إن كل الرؤى ( للطبيعة ) يجرى اعتبارها إسقاطات للعقل ، وإن الأديان مثل العلم هي من ضممن الأساطير" ( كواردج عن التخيل ، للعقل ، وإن الأديان مثل العلم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا مطلبًا العم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا على المكالم العلم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا على المكالم العلم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا على المكالم المكالم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا على المكالم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا العلم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا المكالم - وعلينا أن نلاحظ – لها كيان خاص ، إن لها "مطلبًا المكالم - وعلينا أن نلاحة الله كيان خاص ، إن لها "مطلبًا المكالم - وعلينا أن نلاحة القائم - وعلينا أن المحلورة العلم - وعلينا أن نلاحة المكالم - وعلينا أن المكالم - وعلينا أن نلاحة المكالم - وعلينا أن نلاحة القائم - وعلينا أن المكالم - وعلينا أن نلاحة المكالم - وعلينا أن المكالم - وعلينا أن نالمكالم - والمكالم - وعلينا أن نلاحة المكالم - وعلينا أن المكالم - وعليا أن المكالم - والمكالم - والم

غير مقيد على فعلنا الصريح"، وعلى سبيل المثال "الابتعاد عن طريق السيارات" ( ص ١٧٨ ) ، وفيما بعد ذلك بكثير أكثر "إنني أتمسك - ولا أزال أتمسك - بأن العلم حقيقى ؛ أي أنه يقول الأشياء الحقة" ( آلات تأملية ، ص ٥٥ ) ، وستبنو الفكرة غريبة إذا تحدثنا عن "الابتعاد عن طريق السيارات" باعتبارها علمًا! إن مصطلح ( أسطورة ) لا يحمل أي انتقاص ولا يتضمن أي تناقض" (ص ٥٦ ) . إن كل أوجه نشاط الإنسان المعرفية والرمزية تعد أساطير ، وهنا نجد اتساعًا للمصطلح بينو غير مستحسن ، ولكن من جهة أخرى يصر ريتشاردز على أن "العلم لا يمكن أن يكون الحكومة العالمية" ( ص ٥٥ ) ، وأنه "لا توجد هناك إلا قواعد السلوك العلمي ولكن ما من عقيدة وما من مقار إدارية وما من محكمة وما من مركز السلطة من أجل العلم" ( ص ١٧٧ ) ، وريتشاردر عدّل - تدريجيًا - التفرقة اللغوية الأصلية بين اللغة الإشارية واللغة الانفعالية ليسمح بوجود تداخل ، وفي عام ١٩٤٦ ابتكر رسمًا بيانيًا اوظائف العلم والشعر وفيها نجد الوظائف نفسها موجودة على الجانبين وإن كان بترتيب مضتلف للأهمية ، إن ( الدلالة ) و ( التُشَخَّصنن ) يبدوان في صف الشعر وكذلك في صف العلم وتحت هذا ( التقدير ) و ( التأثير ) والوظيفة نفسها للشعر تسمى الآن ( التحقق ) (بيل ريفيو ، العدد ٣٩ ، ١٩٤٦ ، ص ١١٠ ) ، ولكن هذا الإقرار بالوظيفة المعرفية للشعر مُقَنِّعة بشكل غريب باختراع تقابل بين "إخلاص الشعر" و "حقيقة العلم" بالنسبة لكلمة (الإخلاص) فإنه يقول لنا إنه ينطقها ممطوطة (آلات تأملية ، ص ١٤٠) ، وهي تبدو وكأنها توحى باقتباس فرنسيس بيكون مثلاً إسبانيا يقول 'أطلق أكنوبة وسنوف تجد إخلاصًا" وربما توميل ريتشباردز إلى هذا من خلال كتاب إينياس سبويتلاند دلاس "العلم المرح" المجلد الثاني عام ١٨٦٦ ، وهو كتاب يكاد يكون اليوم كتابًا فكتوريًا عن النقد منسيًا ، ويبدو أن الأمر حيلة خرقاء ليحلُّ محل المصطلح الأسبق ( أشباه العبارات ) ، وريتشارين يتشكّى من أنها فهمت خطأ على أنها تعنى "العبارات الزائقة"، بينما كل ما يريده هو أن يقول إن العيارات في الشعر ايست عبارات على الإطلاق ، هي ليست حقيقية وليست زائفة ، ليس لها "طوق مُحُكّم" حولها هي أشبه ( بافتراض ) عند مينونج أو ( كما لو ) عند فاينجر أو باحتمال أكبر مثل ( التخيلات ) عند بنتام ، والتي درسها رفيق ريتشاردز للشارك س،ك، أوجدن، إن أشكال الإخلاص هي أشكال الإيمان ، أشكال الولاء ، أشكال القرارات ، أشكال التعليقات ، أشكال القناعات أو في أشكال إخلاصنا "نكتشف سيطربنا على الوسط وعلى أنفسنا" (ص ١٧٧ - ١٧٨) .

بالاختصار إن أشكال الإخلاص تنظم عقولنا ، والمسطلع هو طريقة أخرى لصياغته أطروحة ريتشاردز المحورية : قد لا تكون للشعر قيمة الحقيقة ، لكن له قيمة بالنسبة الحياة – الخير ، للحياة المنظمة .

وعلى أية حال فإن الشعر بالنسبة اريتشاردز قد يعنى أشياء عديدة ؛ بالمعنى الأوسع كل الحكم القيم والدين والالتزامات والعقائد ولكن - أيضًا - على نحو محير نوعًا خاصًا من النظم ، كما أنه لا يبدو واضحًا ما إذا كان في تعريف الشعر ليس مدافعًا عن دراسة الشعر بل وحتى الاستخدام البسيط للغة الانفعالية ، على ريتشاردز أن يفكر في أن نظريتة تنطبق على كل أشكال وأنواع الكتابة التخيلية ، وهناك فقرات يدرج فيها كتاب النثر من أمثال هنرى جيميز وبنين وديفووسويفت على قدم المساواة مع الشعراء ( مبادئ النقد الأدبى ، ص ٢١١ ) ، وفي السنوات المبكرة كتبت عن دوستويفكي و ، ا ، م ، فورستر ، لكن مسائل الجنس الأدبى لا تكاد تهمه كما أنه ليس معنيًا بالأنماط التاريخية أو الحركات أو أشكال التراث ، وفي المارسة فإن التأكيد منصب على تحليل الشعر الغنائي وعلى محاولات القرز بين القصائد والشعراء الإنجليز .

وهما هو حافل بالتناقض الظاهرى في عمل ريتشاردز هو أنه هنا يستطيع أن يتجاهل اللكنة السيكولوجية عن "التوازن الذهنى" و "غَمْدُجة الدوافع" واستعارات العقل مثل "ترتيب العديد من الإبر المغناطيسية" (العلم والشعر ، ص ٢٤) ، ولا يزال يطل القصائد كأنها موضوعات معرضة التغتيش أو التنقيب فيها ، ونحن لا يقال لنا هذا على الإطلاق ، ولكن ريتشاردز يفترض بالفعل أننا نستشعر في الموضوعات (على غرار نظرية التقمص الوجداني) ، لا نرى فيها البواعث البسيطة لرغبتنا أو حاجتنا إلى النظام ، بل الخضوع للانطباعات التي علينا التقاطها على نحو سليم ويدون تشويه ، وحتى الرسم البياني المضحك نوعًا ما مع الأعصاب المضطربة يمكن تحويلها إلى تحليل مثمر لبنية القصيدة : (١) الكلمات المطبوعة ، (٢) الأصوات التي يجرى تخيلها أو نطقها والتي يسميها ريتشاردز باستهتار "صوراً" ، (٣) الصور الحرة نسبيًا أي التطورات التي تبعثها الكلمات ، (٤) المرجعيات ، (٥) الانفعالات ، و (١) وجهات أي النظر المؤثرة - المرادة ، وريتشاردز مؤثر بصفة خاصة في وقوفه ضد انفصال الصوت عن المعني ، الوزن عن المعني ، ومقطعه الصامت يتكون من كلمات لا معني لها في أنموذج المعني ، الوزن عن المعني ، ومقطعه الصامت يتكون من كلمات لا معني لها في أنموذج

من قصيدة عن عيد الميلاد للتون ( النقد التطبيقي ، ص ٢٣٢ ) ، هو عرض مُقْنع من أن "الوزن لا يمكن الحكم عليه بمعزل عن معنى الكلمات ومشاعرها" ( ص ٢٣٠ ) وريتشارون وهو يحلل الاستعارة يعارض بمعقولية المعتقد الذاهب إلى أن الاستمارات يجب تصويرها على نصو صحيح ، وهو يقول إن الاستعارات تشكل المعنى ، هي حيلة افظية ، إن المغزى وأداة نقل الفكر أو الصورة - وهما مصطلحان طرحهما ريتشاردن لتجنب التباس مصطلح "الصورة"- يتفاعلان ولا يستطيعان أن تقتصرا على أشباههما . "إن الفروق بين المغزى والأداة الشاملة للفكرة أو الصورة هي "عاملة تمامًا بمثل ما تعمل المتشابهات" ( فلسفة البلاغة ، ص ١٢٧ ) ، كما أن تفرقة كواردج أيضاً بين التخيل والخيال تتحول – حسب تفسير ريتشاردز - إلى طباع للاستعارات أكثر من أن تكون تمييرًا بين ملكات العقل ، إن الأمر هو الثقابل بين الاستعارة الفطئة عندما لا تكون هناك سوى نقطة اتصال واحدة بين المغزى كما في أشعار صمويل تبار "وكما يتلُّون جراد البحر ، فإن الصباح ببدأ في التحويل من الأسود إلى الأحمر". وبين استعارة تخيلية مثل ما يفضله كواردج من "فينوس وأنونيس": "انظروا ، كيف النجمة الساطعة تنطلق من السماء كذلك ينزلق هو في الليل من عين فينوس" ، حيث يكون من المكن أن تكتشف على نحو أكبر الروابط المتعارضة بين وحدات المعنى . إن تفرقة كواردج بين التخيل اللدن والخيال الترابطي يستخدمهما ريتشاريز لما يصر عليه على أنه الطابع الوصفى للاستعارات . ورغم أنه يُعدُّ التقرقة صادقة فإنه يردها إلى اختلاف كُميٌّ . إن "حسبان العلاقات" (كولردج عن التخيل ، ص ٨٢ ) يقرر ما أهمية التخيل وما أهمية الخيال ، ويفترض حتى درجة التخيل ، ولكن نتائج هذا التفسير لا يجرى استخلاصها ، وريتشارين يفضل بالفعل الاستعارات الخيالية الفطنة "الزخرفية الغربية" ، وهذا النوق يعزَّرْه طابع أخر ابتكره : التفرقة بين شبعر الاقصاء وشعر الاستبقاء ~ وهما مصطلحان مستمدان من سانتايانا (^) ، ومصطلح ( الإقصاء ) عند ريتشاريز بعني الاقتصار على حالة خاصة أو انفعال محدد . ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ٢٤٩ ) ، بينما يشير مصطلح ( الاستبقاء ) إلى الشعر المركب ، الذي يسمح ( بالتخاير ) والمناقشة والصراع بين المشاعر ، هناك فرق واحد بين هذين النمطين

<sup>(</sup>٨) و الإحساس بالجمال » (١٨٩٦ ) ، ص ٥٣٥ .

والذي لم يعباً به ريتشاردز إلا قليلاً أصبح محوريًا في نظرية كلينث بروكس: اختبار السخرية، والشعر الاستبعادي أو البسيط لا يتحمل أي "تأمل ساخر" ( ص ٢٥٠ ) ، وهكذا بالرغم من المصطلح السيكولوجي ووجهات النظر والنزعات الغزيزية ابتعث ريتشارين تحليل النصوص الشعرية في إطار تفاعل الكلمات ويظائف الصور المجازية . ومِن هنا تأتَّى تأثيره على ( النقد الجديد ) الذي رغم التمسك في الغالب بمصطلحه السيكولوجي أظهر اهتمامًا هيئًا بشأملاته السيكولوجية ، وأعظم تأثير لريتشارين وأكثره فائدة يرجم إلى كتاب "النقد التطبيقي" (١٩٢٩) ، ويسهولة يمكن نقده بالمقابل إذا ما حكمنا عليه بالتجرية العلمية التي يزعمها ، ولا توجد إلاً منهجية موضوعية ضنيلة مستخدمة : ولا يوجد أي تحليل بالمسطلحات الكمية ، ولا يوجد حتى ،منهج ملائم للصبياغة التساؤلية ، كما لا يوجد أي نوع من التنبه ضدّ ما هو واضح أنه خطر على الموقف ، العرض الطائش من خلال "النوات" التي تكتب عن القصائد ، كما أنه ليس في قدرة ريتشاردز توخي الحذر إزاء الخداع الواضح ولكن بالرغم من التوثيق غير المتحكم فيه فإن الكتاب يستهدف أن يحلل مصادر القرارات الخاطئة وأن بيرهن – باقتناع - على خطأ التوجه الذي يؤثر في الباحثين بمجرد صرمانهم من الأسماء الأساسية وسلطتهم وموقعهم في التاريخ ، والتصنيف التفصيلي للمصادر الخاطئة بسوء القراءات يبدو مهلهلا تمامًا: بعض المجموعات يمكن تجميعها بصفة عامة ، والخطاطية غير مقنعة ، والمعنى الواضح للشعر يتحول فيصبح المشقة الأولى والكبرى إن نقص الحساسية ( على سبيل المثال ، عدم استيعاب الإيقاع الحق للقصيدة ) هو الثاني اسوء القرارات ، وسوء التفسير للغة التصويرية هو السوء الثالث ، والرابع هو أشكال سوء الفهم ؛ وهذا يرجع إلى التداعيات والشخصية الشاذة ، والسوء الخامس هو قصيدة الاستجابات المُحْرُوبَة ، والسادس الإفراط في المساسية الانفعالية ، والسابع أشكال التحجر ، "قساوة القلب" ، والثامن تدخل المعتقدات : الابتسارات الدينية والسياسية والفلسفية ، والتاسع الفروض بشأن التقنية الشعرية مثل مقتضى القافية الصافية ، وأخيرًا باعتباره العاشر فشبل الفروض النقيدية والمطالب المسبقة المفروضة على طبيعة الشعر، ويمكن المرء أن يعيد تصنيف هذه الفروق بتجميعها إما كانحرافات على نص مفرط في العمومية والتقليدية والابتذالية - وريتشاردز يستخدم هنا مصطلح الاستجابات المُمْزونة - أو انصرافات نصو ما هو مقرط في الفردية والشخصية التعسفية .

إن الكتاب برمته يفترض شيئًا تجنبته نظرية ريتشاردز: صوابية ومصداقية التفسير الخاص، وموضوعية بناء للتحديد الذي تعطيه القصيدة. وريتشاردز يحب أن يؤمن بأن بعض القراءات أو العديد من قراءات طلابه هي خاطئة بشكل مميت، وأن الكثير من الأحكام وترتيبات القصائد بما فيها من كيف جمالي خاطئة بينما هو وبعض تفسيرات موضوعاته وأحكامه صحيحة ، لماذا تكون بعض القصائد جيدة وبعضها الآخر سيئة بشكل قاطع ؟ وهو لا يستطيع أن يظهر هذا في إطار توازن تلاميذه أو "احتياجاتهم" الذهنية ، ومع هذا يستطيع أن يفعل هذا باللجوء إلى النص ، بإظهار أن الصور المجازية مشوشة ، والإيقاع مضطرب والأطروحة مبالغ فيها ومفرطة في العاطفية ،

وريتشارين في بحث له ملحق بكتابه (النقد التطبيقي)، وهو بحث بعنوان "خمسية عشير بيتا من لاندور" (١٩٣٣) وأجه مشكلة صوابية القراءة على نحو نسقى لأول مرة ، إنه يعيد تأكيد إيمانه بالبداهة الذاتية : "إن الحكم الصادر على قصيدة من القصائد هو أساسًا صادر على قارئها" ، "إن الرأى فيها ، يقول لنا حقًا كيف جرت قراءتها في ظل ظروف عقلية محددة ". ثم يعترف ريتشاردز بقوله: " قد يبدو أنه من هذه النظرة أن الاختلاف بين القراءة الحسنة والقراءة السيئة قد ولِّي ، وأنه لا يوجد أي معنى تخلف بالنسبة ( للمنواب ) ، وهو يطبق على التفسيرات ، وهو يأسي فيقول : "إن هذا سبكون خطأ " ، وهو يناقش معاني ممكنة مختلفة لمصطلح ( الصواب ) ، ويقرر أن اختبار صوابية أي تفسير هو "تماسكه الداخلي وتماسكه مع كل حالة صلة" ( آلات تأملية ، ص ١٩٥ - ١٩٦ ) ، ولكن كيف يمكنه - وفق هذه المقدمة السيكولوجية - أن يعول على نظرية متماسكة ؟ إنه هو نفسه يواصل قوله" "لكن هذه هي طريقة خيالية غير ضرورية التحدث ، ونستطيع أن نقول بدلاً من هذا إن هذا التماسك الباطني والخارجي هو الصوابية ، وعندما يتلاصق تفسير ما - بدون صراع من أي شيء أخر : التاريخ ، التراث الأدبى ، إلخ – فإننا نسميه صوابًا ، عندما يدخل في الحسبان كل البنود اللازمة التفسير ويرتب البنود الأخرى التي بها يمكن التفسير ، بأشدُّ طريقة مقبولة " ، ولكن ما الذي تعنيه كلمة ( مقبولة ) في مثل هذه ( النظرية ) ؟ يبس أن هناك مشكلة وراء هذه الصفة ، "قد لا يكون لدينا ( التفسير المقبول ) لفقرة ما ، وربما لا تحصل عليه ، وريما لا ندركه على هذا النصو إذا كان لدينا ، وفي تحديدنا هذا يتفق بشكل رائع مم الاستخدام العادي لكلمة ( مقبول ) ؛ والذي ريما يتبع ستل هذا

التعريف مثل (الاستجابة المشتركة) لما كان في (عقل الشاعر) " (ص ١٩٦)، وبطريقة ريتشاردن الخاصة نكون قد تُركِّنا معلقين في الهواء، وقد قُذف بنا إلى حالة مجهولة وغير مقبولة لعقل الشاعر، وحتى في هذه الصفة هي التردد، وقد تلونَّت بكلمة (ريما).

زيادة على ذلك كان عليه - مرة أخرى - أن يواجه مسألة ( الصوابية ) ، وهو يستطيع أصيانًا أن يتحدث - بدون ارتياب - عن ( خطأ ) في التفسير ( آلات تأملية ، ص ١٠١) ، وعن "رغبة في القراءة بإخلاص" ( النقد التطبيقي ، ص ٣٤٢) . وريتشاردز في الكتابات المبكرة قد رسم تفرقة حادة بين الجانب التقنى والجانب النقدي في العمل الفني ، وقد عزا اهتمامًا ضبئيلاً للجانب التقني ، وقد طرح الشكل ، والوحدة ، والتأليف ، والتعبير ، والإيقاع ، والشدة ، والحبكة ، والطابع كأمثلة على المصطلحات المستخدمة "كما أو كانت تقوم مقام الصفات الكامنة في الأشياء خارج العقل" ( مبادئ النقد الأدبي ، ص ٢١ ) ، اكنها ليست إلا حالات للعقل ، تجارب يمكن لريتشاردز أن يصفها في إطار البواعث ، ووجهات النظر ، والتوازنات . زيادة على ذلك تأتَّى له أن يدرك أنه توجد مشكلة "العلاقة الخاصة بالتفسير" ( آلات تأملية ، ص ١٠٢ ) ، مشكلة "الفطأ ، والتقسير غير المسموح به" ( الأسلوب في اللغة ، ص ٢٤٢ ) ، وهو ألآن يأسي من أن "الرجوع إلى بعض الأحداث المفترضة في عقل شكسبير أو الأحداث المفترضة بالمثل في عقل أي قارئ .. ليس إجراءً ملائمًا" ، بالرغم من أنه لابد لي - وهذا غريب بما فيه الكفاية - بأي أسلوب فيقول: "في الرواية أو التمثيلية أو الموعظة قد ألجأ إلى مثل هذه المغريات دون تردد ( ص ٢٤٥ ) ، وهو يناضل - حيننذ - لشرح السبب من أن قراءة خاطئة واضحة لكلمة ما في سوناتا لشكسبير تكون خاطئة : معرفة بإنجليزية عصر شكسبير، ومعرفة الاشتقاق تستثار بالمثل ، سوء على نحو أكثر عمومية - "العلاقة المتبادلة الشاملة الكلية ، سيطرة الكل على الجزء" ( ص ٢٤٩ ) ، والتحديدات من أن نسق اللغة من اللغات يفرض على أي مكوِّن وعلى الجزئيات الأخرى أو تلك التي يفرضها الجهاز العصبي على خلاياه المكونة" ( ص ٢٥٠ ) ، وهذا التماثل هو تماثل قديم في النقد الرومانسي ، ولكن لا يظل – عند ريتشاردز – فحسب استعارة تقرن القصيدة بالإنسان والوحش والجسم والنبات ، ولكن يجري تنصبوره على تماثل الكلية الإنسانية العقل والجسم ، لوجود يتنامى داخل مجتمعه ، ولغته ، وتراثه . بل إن ريتشاردز يلح حتى على "دائرة الفهم" المعروفة لأية نظرية تفسير منذ شلر ماخر . "إن الصيغة المهيمنة فى القراءة كلها هي أننا يجب أن ننتقل إلى الحكم على التفاصيل من الحكم على التفاصيل من الحكم على الكل . إن من الخطر دائمًا أن نعكس السيرورة" (النقد التطبيقي ، ص ٤٠) ، وعلى أية حال إنه لا يطور هذه البصيرة أكثر من هذا ، ويظل مع أمثولة الجهاز العضيوى والتي تفضى – إذا ما تم الضغط عليها ~ على ما أعتقد إلى أخطاء جديدة : تفضى إلى طمس بناء العمل الفنى الذي لا يشبه على الإطلاق كائنًا حيًا ؛ بل هو نسق متماسك من العلاقات والمعايير والقيم .

ومع هذا فإن مفهوم العضوينه أى التوازى بين القصيدة والإنسان الكلى يندرج في معايير ريتشاردز وأحكامه النقدية ، وهو يلجأ إلى المعيار القديم الوحدة والتناغم عندما يناقش (نهاية هواردس) من تأليف إ . م . فورستر. وهو يعترض على الصراع بين (أطرحة الاستبقاء) الانشغال شبه الصوفى : بتتابع الأجيال والأطروحة الاجتماعية "الانفصال بين أناس الرؤية وأناس الفعل" (أ) . إن الصراع "هو مصدر ذلك الضعف المراوغ الذى .. يجرد من الأهلية رواية (نهاية هواردس) باعتبارها رواية من أعظم الراويات فى العالم" ، ومعيار التناغم يعتد أيضًا إلى مسلمة التناغم مع تيار الزمن ، فريشاردز وهو يناقش الشاعر بيتس والروائى د . هـ . لورانس يعترض على أنها "غير متناسقين مع التطور العام ، وهذا له الأهمية القصوى فى الحكم على قيمة عمل الشاعر" (مبادئ النقد الأدبى ، ص ١٩٧) ، ومن جهة أخرى ينال ت . س ، إليوت الشاعر" (مبادئ المضمار نفسه فى صف مد الزمن . (ص ١٩٧ فى التنبيلات فى الشامش ) ، ولكن كل هؤلاء الشعراء الثلاثة لا يزالون يعدون أخصائيين ، وليسوا كاصحاب رؤى كلية مثل شيكسبير الذى ينشد الطبيعة الإنسانية فى كل العصور .

وريتشاردز يرفض النزعة التأريخية - محاولة رد الشعراء والمفكرين إلى المنتجات الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية ، ردهم ادوافعهم المفترضة سواء التي جرت دراستها الفرويديه أو الماركسية أو التحليل الدعائي ( آلات تأملية ، ص ۸۲ ) ، وهو مقتنع شأنه دائمًا بالوحدة الأساسية للبشرية ، استمرارية التراث من أفلاطون حتى عصرنا ، اهتداء معظم الحضارات الغربية ، السلتية والإنجليزية ، مداواة القوة الحضارية الشعر الماضي والمستقبل .

<sup>(</sup>٩) فورستر : مجموعة للقالات النقدية ، إشراف : م ، براديوري ( ١٩٦٦ ) ص ١٩ – ٢٠ .

وهناك شيء جليل لكنه دون كيشوتي أيضًا في الإيمان الكبير لدى ريتشاردز بقوة نظرية عامة للغة والشعر يتوقع منها "قوى جديدة فوق عقولنا مماثلة لتلك الأبحاث الفيزيائية النسقية التي تعطيها لبيئتنا" (كواردج عن التخيل ، ص ٢٣٢) ، ولا يوجد شيء يشير إلى مثل هذا المستقبل: إن نظرية ريتشاردز في الشعر طالما أنها غارقة في علم النفس عنده وتعمل وفق مفهوم بسيط للغته الانفعالية تبدو لي على أنها تشكل مأزقًا في النقد ، ولكن عندما يريد أن ينظر إلى النصوص ويهتم بالقراءات الضاطئة والمعالم الملحوظة المحللة للحمل الفني فإن ريتشاردز يجد طريقه يرتد إلى التراث العضوي النظرية الشعرية المتحدر من أرسطو عبر الألمان إلى كواردج ، ولكن بالتأكيد على هذه البصائر فإنا نتمثله مع شيء معروف من ذي قبل ، وننكر عليه — بعد كل على هذه البصائر فإنا نتمثله مع شيء معروف من ذي قبل ، وننكر عليه — بعد كل شيء ، مهما يكن بشكل قاطع — الجدادة الدافعة في نظريته : الرفض المتطرف لعلم الممال ، والرد الحازم للعمل الفني إلى الحالة الذهنية ، وإنكار قيمة الصدق في الشعر والدفاع عن الشعر كلغة انفعالية ترتب عقلنا وتعطينا اتزانًا وصحة عقلية .

ويقول الناقد ستانلي هايمان: "ربما نجد أن ريتشاردن أكثر من أي إنسان منذ بيكون ألَّمَّ بكل العارف وضمن مجاله العقلي الكلي للإنسان" (الرؤية المسلحة ، ص ٣١٥) واكن هذا يبدو مبالغًا للغاية : فإن ريتشاردز - بالعكس - ليس بيكون وليس هيجل ، أو حتى دلتاى أو كروتشه ، بل هو أخصائي تحاصره فكرة محورية واحدة ، نقد اللغة والذي طبقه على عديد من الموضوعات والذي أفضى به إلفي "الإنجليزية الأساسية ، كيف تقرأ صفحة ، منشيوس حول العقل وما على ذلك ، إنه ليس "أعظم وأعمق نقاد الأدب التطبيقيين" ( المصدر السابق ) . ويطبيعة المال لا يوجد سبب بيرر أنه يجب أن يخرج عن مجال اهتمامه المختار ، زيادة على ذلك إنه لم يكتب عن الأدب المعاصر ، ولم يحاول إطلاقًا كتابة تاريخ أدبى أو تشخيص أي كاتب مفرد ، ولم يطرح أي تحليل فنى للأسلوب، ويمكن التجادل حول نقص الاهتمام عند ريتشاردن بنوع المتأسلبين الممارس في القارة الأوربية ( لدى الشكلانيين الروسي والبنيويين التشيك والرومانسيين الألمان وأمثال ليوسبيتزر وإريك أورباخ ) ؛ مما وسع الهواة بين النقد الانجليزي والأمريكي وبين التطورات في القارة الأوربية ، وتصريحات ريتشاردر النقدية القليلة عن الأعمال المفردة هي في الغالب خاطئة بشكل جليٌّ . إنَّ تجليل ( نبات الضو من فصيلة العوسق ) لهويكنز ، بينما هو أهل للتقدير باعتباره تحليلا من أوائل المناقشات الجادة لهوبكنز لم يقرأ القصيدة بحق كما أنه يتجاهل الخطاب الموجه للمسيح ، ومناقشة قصيدة (الأرض الخراب) يجرى رفضها من جراء النص وتطور إليوت الأخبر، والمرجعيات إلى قصيدة (كويلاخان) تبدو لا معنى لها، والمقال المبكر عن "رب دوستويفسكى" (فوروم، العدد ٧٨، ١٩٢٧، ص ٩٧) يخطئ في تفسير الفكرة تمامًا عندما يخلص ريتشاردز إلى أن دوستويفسكى يعتبر الإيمان بإله (أو غير جوهرى). وكل هذه المسائل الشائكة: الدافع الذي يعطيه ريتشاردز للنقد الإنجليزي والأمريكي – ويصفة خاصة إمبسون وكلينث بروكس ~ بتحويله بقصد إلى مسائلة اللغة، معناه ووظيفة الشعر، إنما يؤكد دائمًا مكانته في أي تاريخ للنقد الحديث.

## المصادر والمراجع

The Meaning Of Meaning With C .K . Ogden (1923) .Cited as MM .

Principles Of Literary Criticism (1924) .Cited as SLC.

Science and Poetry (1926). Cited as SP.

Practical Criticism (1929) .Cited as PC .

Coleridge on Imagination (1934) . Cited as CI.

The Philosophy of Rhetoric (1936) . Cited as PR.

Speculetive Instruments (1955) . Cited as SI .

The Screens and Other Poems (1960) . Cited as Screens .

Style in Language .ed .Thomas E .Sebeok(1960) .Cited as Style .

J.C.Ransom. World's Body (1938).

.The New Criticism (1941).

Stanley E . Hyman . The Armed Vision (1948).

R .S .Crane .Critics and Criticism (1952).

E . Vivas . Creation and Discovery (1955) .

Murray Krieger . The New Apologists for Poetry (1956).

R .J .Foster .The New Romantics (1962) .

W ,H ,N .Hotopf ,Language ,Thought ,and Comprehension :A Case Study in the Writings of I .A .Richards (1965) .

Jerome P .Schiller .I .A .Richards,s Theory of Literature (1969) .

Richards and the Search for Critical Instruments in Twentieth" John Paul Russo.

Century Literature in Retrospect . (1971) ed . Reuben Brower .

Helen Vendler 'Reuben Brower 'and John Hollander 'eds '.I '.A '.Richards : Essays in His Honor . (1973) Bibliography by John Paul Russo .

Murray Krieger . Poetic Presence and Illusion (1979).

John Needham .The Completest Mode : I .A .Richards and the Continuity of English Literary Tradition (1982).

(۸) ف.ر.ليفس (۱۸۹۵ – ۱۸۷۸)

9

جماعة سكروتني

في عام ١٩٦٣ ظهر ف ، ر ، ، ليفس <sup>(١)</sup> في عدة صحف أمريكية ، وقد نشرت صحيفة ( نيويورك تايمز ) صورته وتقريراً صادقًا عن محاضرة في كلية دونج بجامعة كمبردج ألقها يوم ٢٨ فبراير ١٩٦٢ وهو يهاجم سير تشاران سنو وكتيبه ( ثقافتان والثورة العلمية ) (١) . والنغمة العنيفة في نقد ليفس وحتى الكم الهائل الملئ بالهجاء الأكثر عنفًا من الرسائل التي ترد على ليفس في الصحافة البريطانية قد تسببا في إثارة هائلة ، وقد أوقفت تعليقات قليلة في منف ليفس ، وحسب علمي فإن ليونل ترنيخ وحده في مقال بعنوان "العلم والأدب والثقافة: جدل ليفس سنو" (١) رغم أنه ينسَى "لعنف ليفس الذي لا مثيل له "رأى أن ليفس كان على حق في استبعاد التقابل الذي طرحه سبير تشاراز بين تقافة أدبية سيئة قديمة وثقافة علمية جيدة جديدة ، زيادة على ذلك جَنْتٌ على ليفس قضيته وجاء هذا من جرّاء فظاظة نغمته ، ولكن لم يقتصر الأمر على هذا بل أيضًا من جراء خلط السبألة بشبجب كيف روايات سنو . إن ليفس لم يناقش قضية الأدب على الأطلاق ، إنه لم يشجب فحسب خواء ( الأمل الاجتماعي ) الذي أخذ به سنو ، بل حاول أيضًا أن يُظهر - وإن كان على نحو موجز وغامض -أن رجال الأدب من أمثال رسكين وأرنوك تمسكوا بالمسألة الاجتماعية ، وأن الروايات التخيلية مثل روايات كونراد ولورانس طرحت مثالاً للحياة يقاس مع الوعى الذاتي والنكاء والمستولية غير متاح بشكل كامل للإيمان غير النقدي في التقدم الصحي والتقنى الذي آمن به يسر تشاراز سنو . وأسوء الحظ ركز ليفس على المسألة الإنجليزية المحلية بل حتى المتعلقة بجامعة كمبردج بالنسبة لتعليم الأدب والنقد الأنبي ، وقد شعر بأن هذا التعليم معرض للخطر من جراء انتشار التعليم العلمي والدراسات الأكاديمية والنقد عن أساتذة الأدب المتحكمين في الأمور ، وكأن ليفس على وشك أن يتقاعد وهو في السابعة والستين من إلقائه للمحاضرات وشبعر بأن علمه ونفوذه قد أصابهما الدمار والانقطاع ، لقد كانت حدًا فاصلاً ، وهي علامة مريرة على التحدي ،

<sup>(</sup>١) يكتب بعض المترجمين العرب الاسم على أنه ليفز ، وبالرجوع إلى قاموس ويستر الجديد السنّير فإنه يكتبه اليفس ، وقد لزم التنويه . ( المترجم )

<sup>(</sup>۲) " نیـویورك تایمز " . ۱۰ مـارس ۱۹۹۲ ، وقد طبعت مـحـاضـرة لیفس بعنوان دلالة س . ب . سنو " ، سبكنیتور ( ۱۹۹۲ ) : ص۲۹۷ – ۲۰۰۳ ویكتب سنو هو محاضـرات رید ، کمبردج ، ۱۹۵۹

 <sup>(</sup>٣) ليفس ، في تصدير جديد للقارئ الأمريكي " إلى " حضارتين ، دلاته س . ب . سنّى ، إنه تيأسى لتريلنج "
 كخطئية خيانة كاتبين (١٦) ؛ وهذا أمر يدعو الدهشة والضلال .

ولينفس على عكس الانطبياع الواسع الانتشار عنه لم يمثل ولن يمثل التعليم الإنجليزي في كمبردج ، بل بالأحرى ناضل دائمًا على حافة الجامعة في تعارض مع الجماعة الماكمة ، ولقد كان الخمس سنوات (١٩٣١ - ١٩٣٦) محرومًا من إلقاء المحاضرات ، وفي الكتاب الصغير من تأليف إ . م . تيليازد وهو " ربَّة الشعر الطليقة" (١٩٥٨) الذي أقر فيه بأنه سيعطى "قدرًا صميميا من ثورة الدراسات بالإنجليزية في كمبردج" ، لقد تم تجاهل ليفس تجاهلاً تامًا ، رغم أن دوريَّتُهُ ( سكروتني ) قد حكم عليها بنزعتها القطعية والنغمة التسلطية ( ص ١٢٨- ١٢٩ ) ، وليقس - بالرغم من الاستهجان الرسمي -نجح في تأسيس مركز قوى الدراسات الإنجليزية بكلية داونج ، وقد نقلت تأثيره إلى مدى بعيد ومتسع إلى التربية الإنجليزية من خلال وكيل من جماعات صغيرة ، ولكن مخلصة من التلاميذ ، ومجلة ( سكروبتني ) - التي استمرت لمدة ٢١ عامًا من ١٩٣٢ إلى ١٩٥٧ قد لا تكون قد حققت نجاحًا ماليًا ، لكنها أصبحت لسان حال بارزًا ومتسعًا للجامعة ، وقد أعادت دار نشر جامعة كمبردج طبع الكتابات الكاملة للتسعة عشر مجلدًا للمجلة ، وهناك مختارات من ( سكورتني ) بعنوان ( أهمية سكروتني ) بإشراف إريك بنتك ( ١٩٤٨ ) ، وقد جذيت الانتباه لأول مرة الجماعة في هذا القطر ، وهناك طبعات شعبية لكتابات ليفس تتسلل إلى أبعد مكتبات بيع الكتب في الكليات في الولايات المتحدة الأمريكية والسبعة مجلدات من ( دليل بليكان الأنب الإنجليزي ) (١٩٥٤-١٩٦١) بإشراف بورليس فورد تلميذ ليفيس بلغت مبيعاتها نسبة هائلة ، ويكاد يكون مكتوبًا على يد مساهمين سابقين في مجلة ( سكروتني ) أو تلاميذ شخصيين ، وهو تمثيل آراء ليفيس الأكثر إخلاصًا ، وهناك عدد من أكثر المرتبطين بليفس قد حققوا مكانة أكاديمية أو على الأقل حققوا سمعة كنقاد : وعلى سبيل المثال ل . س . نايتس معروف بالمثل من كتيبه "كم طفلاً لدى السيدة ماكبث ؟" (١٩٣٣) ، وكتابه "الدراما والمجتمع في عصر جونسون (١٩٣٧) . وهو مجموعة من المقالات ، و"استكشافات" (١٩٤٧) ، "وبعض الأطروحات الشيكسبيرية" (١٩٥٩) وتتاول هاملت" (١٩٦٠) ، وهناك دريك ترافرسي وهو من إقليم ويلز رغم اسمه الإيطالي وهو مؤلف كتابين شهيرين عن شيكسبير (٤) ، وهو أيضًا مصطبغ بصبغة ليفس وكتب مارن ترنل "اللحظة الكلاسيكية" (١٩٤٦) ، و الرواية في فرنسا (١٩٥١) ، "وبودلير" (١٩٥٣) و قن الرواية الفرنسية"

<sup>(</sup>٤) " مدخل إلى شيكسبير " ( ١٩٢٨ ؛ أعيد طبعه عام ١٩٥٦ ) ، و " شيكسبير ، المرحلة الأخيرة " (١٩٥٥) .

(۱۹۰۹) ، يواصل كيانًا كبيرًا من التعليق على الأدب الفرنسى ، وهناك تلميذ أمريكى الليفس هو ماريوس بيولى قد كتب كتابين هما "المصير المركب" (۱۹۰۷) و تصميم مركز" (۱۹۰۹) عن تراث الرواية الأمريكية في القرن العشرين ، بل هناك فرنسى هو هنرى فلوشير مؤلف كتاب "شيكسبير" (۱۹۶۸ ؛ الترجمة الإنجليزية ۱۹۵۷) ، و"لورانس سترن" (۱۹۲۱) كانت له روابط مبكرة مع ليفس ، وهو يتعاطف مع نظرته العامة .

لقد ذكرت هذه الوقائع التي يمكن زيادتها بسهولة لكي أوحى بأنّ رأى لنفس الشخصي عن فشله المطبق وعزاته هو حالة شفقة ذاتية أسيء فهمها على نحو كبير . ومِنْ الحق - دونَ شك - أنْ ليفس عاني من الاضطهاد : لقد عومل على نحو متكرر باحتكار صنامت أو الطرد على أنه "منثقف بارد" ، وليفس كان - بعد كل شيء -محصد ما بذره ، ومن الأمور الصبيانية أن نحاول تأكيد من بدأ - في كل حالة -الحرب ، وبلا شبك فإن ليفس تطاحن مع الباحثين الأكادميين القدماء وأكد اختلافاته عن إلىوت وما يسمى في إنجلترا مدرسة "التقرقة المسيحية"، وهو دائمًا قد رفض الماركسية وحلفاءها ، ولم يظهر إلا احتقاراً لوسائل الإعلام عن المعلومات الأدبية . تايمز ليترى سبلمنت" ، والبرنامج الثالث للإذاعة البريطانية ، وصحف يوم الأحد والنوريات الأسبرعية اليسارية ، ولقد أدرج أيضاً – مع وجود بعض الشاكسة – اختلافاته عن النقاد الجدد الأمريكيين وعن ف . و ، بتسون رئيس تحرير الصحيفة المنافسة "مقالات في النقد" . اقد كان اليفس رجالاً يدمل أثقالاً ، رجالاً اديه قناعات قوية ، بل حتى استياءات ، لقد كان رجل العادات الإشكالية الصعبة ، والذي لم يمارس الدبلوماسية وأحيانًا لم يمارس حتى الكياسة العادية ، وكان يجب أن ببتهم أنه مم كل هذه التواقص من المزاج والمواقف أنه نجح في أن يؤسس لنفسه شهرة على أنه أكثر النقاد الإنجلين نفوذًا في هذا القطر بعد إليوت ، هناك مكانة مصطبغة بصبغة ليفس حتى إنها أورثونوكسية يمكن وصفها ونقدها ،

لقد كانت آراء ليفس التي انطلق منها تطويرًا لبصيرة إليون ونوقه مع تعديل بانشفالات أخلاقية وثقافية بصبغة عامة من مخلفات ماتيو آرنولد ، وليفس (حيث إنه

كان أول من أقر ) <sup>(ه)</sup> متأثرًا تأثيرًا عميقًا باليوت في بواكيره ، وكتابه الأول الكبير "اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي" (١٩٣٢) ؛ يمكن وصفه على أنه عرض وتطوير وتطبيق اوجهته نظر إليوت: قد انطلق بنقد حاد التراث الفكتوري والجورجي ، وتصورات هذا التراث لما هو (شعري) ، وهربه إلى عالم الأحلام وفقدانه التماس مع عقلية العصر الذي أفضى إلى مأزق الشعر في العالم الحديث على أنه شيء غير منطقي ، على أنه تسلية لطيفة ، وفي وصف الموقف في نهاية الحرب لم يُستَّتُّنْ ليفس المديح سوى بيتس في أواخر أيامه وقصائد قليلة لهاردي وشيئًا ما عند ، إدوار دتوماس ، ولقد حمل حملة شعواء على روبرت بروك وأ . إ . هوسمان وروبرت برينجن ، ثم انخرط في عرض الشاعرت . س . إليوت وعلق على قصيدة ( الأرض الضراب ) و ( شيخوخة جرفتيون ) و ( أربعاء أيوب ) على نحو إدراكي وتعاطفي ، والفصل عن باوند أقل تجيندا ؛ لكن ليفس يعجب بقصيدة ( سلوين موبرلي العظيم )باعتبارها قصيدة عظيمة بينما هو – على الأرجع تمامًا - قلق بشئن ( أناشيد ) التي "تبدو عل أنها أكثر من مجرد لعبة - لعبة خطيرة مع جدية الحذلقة" ( اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي ، ص ١٥٥ ) ، والقصل عن هو بكنز كان من أوائل الانتقادات الصارخة الشديدة المبكرة ، وهو بحث يبدو لي لا يزال تمامًا مُقْنِعًا في تأكيده على تكامل هو بكنز وجداداته ، واهتمامه باستبعاد المماولات التوفيق بين هو بكنز والنزعة الفكتورية ونقص الاهتمام بنظرية هو بكثر بالنسبة للأوزان ، وهو يخلص إلى أن "التقنية التي تهتم كثيرًا بالانقسام الداخلي والخلاف والتعقيدات السيكولوجية بصفة عامة سوء لهو تحامل خاص على مشكلات الشعر المعاصر ، وهو بالأحرى ببرهن لعصرنا والمستقبل على عظمة الشاعر المؤثر الوحيد للعصير الفكتوري وهو بينو لي الأعظم" ( ص ١٩٣ ) ، والحب الذي يكنَّه ليفس لهوبكنز وليس لإليوت ، والقصل الأضير ، يظهران الاهتمام الاجتماعي ادى ليفس - بالنسبة اسبرورة اتخاذ معيار والإنتاج على نطاق كبير، والتدني في الأدب الذي أصبح انشغالاً من الانشغالات الكبري لمحليته الفصلية.

<sup>(</sup>ه) " اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي " ، من ٩ من التصدير ؛ " المسعى العام " ، ص ٢٨٠ ؛ والأكثر مدعاة الضفينة " مكانة ت ، س . إليوت كناقد " " كومنتري " العدد ٢٦ ( ١٩٥٨ ) ، ص ٢٩٩ .

والكتاب التالي في النقد هو "إعادة التقييم" ( ١٩٣٦ ) يمكن ومعفه بأنه تطبيق لمناهج اليوت واستبصاراته على تاريخ الشعر الإنجليزي ، وهو - بشكله التخطيطي -أول محاولة متماسكة أعرفها عن إعادة كتابة تاريخ الشعر الإنجليزي من وجهة نظر القرن العشرين . ونحن نجد سبنسر وملتون وتنسيون وشعراء ما قبل روفائيل يقيعون في الخلفية ؛ ونجد دَنَّ وبوب ووردزورث وكيتس في جانب ، ونجد هوبكنز يتيس في أواخره وت . س . إليوت يتحركون إلى مقدمة الصورة ، وليفس – أكثر من إليون – معنيٌّ بالاستمراريات للؤسسة ، وعلى سبيل المثال ، عن القرن السابع عشر ، يقول إن "خطُّ القطنة" يمتد من بن جونسون ( ودُنْ ) عبر كيريو ومارقل إلى بوب ، والقصل عن موبَّ يكتشف انحداره الميتافيزيقي ؛ والفصل عن وردزورث بيدي الكثير من الوشيجة مع التراث الجورجي في القرن الثامن عشر ، ولكن التركيز والنغمة في الفصول مختلفان بالأحرى ، والكتاب ، وهو مؤلف من مقالات ، رغم أنه يشكل كلا ، يضل في انشغالاته ، فالقصل عن ملتون هو هجوم على أسلوبه والنظم مقتفيا إيحاءات إليوت ؛ سنما المقال عن بوب يظهر - بشكل بارز - كيف أن بوب كان يستلهم مثال حضارة يجب أن يكون فيها ( الفن والطبيعة ) مرتبطين من جديد والثقافة الإنسانية ، "يجب أن تظل على نحو حق واعية باستمرارها من الاعتماد على ثقافة التربية" ( إعادة التقييم: التراث والتطور في الشعر الإنجليزي ص ٨٠) ، وبالمثل تجرئ منافشة وردزورث في إطار "سلامته والاستواء الجوهريين" ( ص ١٧٤ ) ، وكتيس في إطار النضيج الطبيعي وفي إطار "تجربته التراجيدية ، وقد التقى بضبط النفس" ( ص ٢٧٢ ) ، والقصل الوحيد الذي يكاد يكون كله سلبيًا هو القصل عن شلى حيث يعّد شعره "تكراريًا ، متبخرًا ذاتيًا ، ورتبيًا ، وغالبًا ما هو رخيص في الانفعال" (أهمية مجلة سكروتني ، ص ٣٩ ) ، والاتفاق العام مع إليوت في كلا المعابير الطبقة وفي نوقه وأضح ، غير أنَّ ليفس لا يشارك اهتمام إليوت بدريدن ، إنه أكثر تعاطفًا مع بوب ، وإليوت لديه القليل من اهتمام ليفس بوردزورث وكيتس.

والكتباب الثالث "التراث العظيم" (١٩٤٨) مكرس للرواية الإنجليزية ، وهو من الناحية الفعلية لا يحتوى سوى مقالات عن جورج إليوت وهنرى جيمز وجوزيف كوبراد ، والمقدمة تبرره وتوسم بشكل ما هذا الاختيار من التراث ، وليفس يستهجن روائيي

القرن الثامن عشر فيلدنج وسترن (١) . وهو يرى جين أوستن على أنها منبع الرواية الإنجليزية . وليس هناك عرض تفصيلي لها ؛ لأن السيدة ليفس قند كتبت عندة مقالات مستقيضة عنها في ( سكروتني ) (٧) ، وهي تفترض مصادقة ليفس عليها ، لكنه يتتبع تأثير جين أوستن على جورج إليوت ثم جيمز الذي توجّه إلى مدرسة جورج اليون ، وليست هناك حاجة إلى القول إن كونراد قديرن في جانب منه من جيمين ، وليس ادى ليفس إلا فائدة ضئيلة في تأكري "إنه ترواوب (^) أعظم ، وهو يكره مرديث ، وهو لم يستطع أن يقنهم نفسه بأن هاردي روائي عظيم ، وهو يستبعد رواية ( مرتفعات وذرنج ) لا ميل برونتي على أنها "نوع من الرياضة" (التراث العظيم :جورج إليوت ، هنري جيمز ، جوزيف كونراد ، ص ٢٧ ) ، والأكثر مدعاة الدهشة أنه استبعد بيكنز الذي يبدو أنه ليست له "أهمية كلية من النوع الجاد العميق" ، "إن كون ديكنز عبقرية عظيمة وهو دائمًا بين الكلاسيكيين لشيء مؤكد ، لكن العبقرية هي عبقرية مُسَلَّ عظيم" ( ص ١٩ ) . وبشكل ما فإن ليفس على نصو ضال يلتقلط ( أوقات عصيبة ) على أنها كتاب مُهْمُل وتمنحه قراءة متعاطفة تعزل تمامًا المفقرات الناجِجة بشكل رائع في كتاب لا أتماك من أن أستشعره – بصفة عنامة – على أنه فنشل ( ص ٢٢٧- ٢٤٨ ) . والمقدمة تستبعد جوبس على أنه نهاية مميتة . هو لا يمدح مدن الروائيين المحدثين سوى د . هـ . لورانس الذي سيق لليفس أن كتب عنه كتبياً صغيراً مقتصداً ( ۱۹۳۰ ) ، واندي كرس له كتابًا متأخرًا هو "د . هـ ، لورانس : روائيًا" (١٩٥٥) و لورانس بالنسبة "له العبقرية المبدعة العظيمة لعصرنا ، وهو شخصية من الشخصيات الأعظم في الأدب الإنجليزي ، وليفس يدافع عنه دائمًا بسبب ذكائه الأساسي وسلامة تفكيره ، ويسبب تشخيصه الحق لشرور الحضارة الحديثة ، وكما يرى ليفس قان "لورانس ينتمى إلى التراث الأخلاقي والديني نفسه المماثل لجورج إلىـوت" (د ، هـ ، لورانـس : روائيــاً ، ص ١٨ ، ٣٠٣ ، ٢٠٤ ، ٩٨ ، ١٠٤ ) –

<sup>· (</sup>٦) " التراث العظيم " ، ص ٢ – ٣ : " إن الحياة ليست طويلة الأمد لتسمح للمرء بإعطاء مزيد من الوقت الفيلدنج " ، " إن سترن لا يتحمل المسؤلية ( وهو كريه ) وتافه " .

<sup>(</sup>۷) كيو . د . ليفس : " نظرية نقدية لكتابات جين أرستن " ( سكروتتي ) العدد العاشر ( ۱۹۶۱ ) : ص ۲۱ - ۸۷ ، ص ۱۱٤ - ۱۱۲ ، ص ۲۷۲ - ۲۷۶ ؛ والعدد الثاني عشر ( ۱۹۶۶ ) : ص ۱۰۵ - ۱۱۹ ، عن الرسائل .

<sup>(</sup>٨) أنطوني ترولوب ( ١٨١٥ - ١٨٨٧ ) روائي إنجليزي وهو يكتب بطريقة آلية منتظمة كما وصف هو نفسه ، له " أبراج بارتشستر " ( ١٨٥٧ ) ، " ومزرعة أو رلي " ( ١٨٦٢ ) . ( المترجم )

إنه بنتمي إلى إنجلترا الريفية غير المتمثلة ، ويمجد ليفس روايتي لورانس: "قوس قزح" و "نسباء عاشقات" على أنهما أعظم رواياته ، وهو يواصل إطلاق النار على ت . س . اليون والأخرين المستنكرين لعقيدة لورانس أو فنه ، لكن اختبار ليفس من كتابات لورانس الأخرى يبدو في الغالب موضع الشك بشكل كبير ، إنه يمَّجد المجاز الغزير الذي تمثله روايته "القديس ماور" أو القصة الواضحة "بنات القسيس" ، وهو يعجل تمامًا عن مناقشة "الرجل الذي مات" ويصعوبة يتمشى مع سياسة لورانس أو "حبه الأخلاقي الفريد" ، وكتاب "التراث العظيم" يتمركز في المقالات عن جورج إليوت التي يعجب بها ليفس أيما إعجاب و الذي ساعد على استرجاعها من المسوف النسبي الذي عبانت منه ، ويركز على عبملها المتأخر "مبدلارش" وأجزاء من "فلكس هوات" وخاصة "دنيال دروندا" ، وهو يجب أن ينتزع قصة جدوندوان هارت من أجل نشرها منفصلة مع تقدير شديد (١٠) . والمقالات عن جيمـز تؤكد الروايات المكتوبة في وسط العمر ، وخاصة ( صورة سيدة ) وهو ينتقد بشدة جيمز في مرحلته المتأخرة جدًا ، ويصفة عامة بينما يبدو لي على حق في تفضيله لجيمز في وسط عمره فإنني أجد من المستحيل استبعاد رؤية ( السفراء ) على أنها ليست قصة كما فعل ليفس وأفسح الوقت لقراءة ( أجنحة الحمامة ) و ( الطاسة الذهبية ) ، وهي قراءة لا تظهر جيمن فقط على أنه يفقد إحكام قبضته على الواقع بل تجعله من الناحية الأخلاقية متبلِّدًا وأعمى ، المقالات عن كونراد تفرد أعظم إعجاب لروايتي "العميل السري" و "نوسترومو" وتستهجن قصص الملايق الكبيرة . ويجب الحكم على كتاب ( التراث العظيم ) بنجاح هذه المقالات مهما يكن مقدار ما يمكن أن نعترض به على الانتقائية الفجة التي جرت ممارستها بين كتب الكتاب المفضلين عند ليفس ، ولا يجِب أن ننزعج جدًا بأشكال الرفض المكتسحة في الفصل الأول من الكتاب .

وكتاب "المسعى العام" (١٩٥٢) - والعنوان مستمد من بحث إليوت "وظيفة النقد" - هو مجلد من أشتات من المقالات ، وهو يطبع مقالين شهيرين على نطاق واسع

<sup>(</sup>١) لقد سحب ليفس الاقتراح الذاهب إلى أن الرواية تستطيع أو يجب أن تنقسم إلى اثنين ( مدخل إلى ج . إليوت " دانيال ديروندا " ( ١٨٧٦ ؛ أعيد النشر عام ١٩٦١ ) ، ص ١٤ من التصدير ؛ انظر مجلة " كومنترى "العدد ٣٠ ، ١٩٦٠ ، ص ٢١٨ .

واكنهما يشكلان فصلين: مقال عن "تهكم سويفت" يجعل سويفت مدمرًا للغاية ، رغم أنه كاتب مكثف وقوى ويتجاهل معاييره الدينية والعقلانية الضمنية ؛ والبحث عن عطيل 'العقل الشبيطاني و ( البطل النبيل )" نجده يصل إلى الطرف الأخر الأقصى من عبادة برادلي العاطفية المفرطة المغربي النبيل ، ويبدو عطيل على أنه وحشى ، وأناني ، متلبد ، حسَّى ، وغبى ، وغيور حتى إنه في حديث الأخير لا ينخرط إلا في خداع ذاتي طنان ، وهناك مقالات منتاثرة يمكن أن نجدها في مختارات نبتلي وفي مجلة ( موفتري ) ومجلة ( سواني ريفيو ) وغيرهما ، وهي تصبح إما أكثر إثارة وحدة ، مثل المقال الإشكالي ضد نقد ت ، س ، إليسوت ( منزلة ت ، س ، إليوت كناقد ) أو تظهر بالأحرى اهتمامات جديدة أن انحرافات من الاهتمامات ، ومقدمته "المصير المعقد" (١٩٥٢) لماريوس بيولى هو أكمل قول لليفس عن الرواية الأمريكية وتراثها العظيم والتي وجدها في هاواترن وجيمز ، والتي يجب أن يضم إليها مارك توين ، وليفس يستهجين التراث الحدّى الذي "يستمد احترامًا محظورًا من هالة مارك توين" ( المصير المعقد ، ص ٩ من التصور ) ، والماولة الشاملة لتمجيد هويسمان دريسر وسكوت فيتر جيرالدو "نزعتهم الأمريكية" على حساب ما يشعر به ليفس بأنهم أعظم وأجمل الكتاب الأمريكيين: هاويتورن، وجيمن، ومارك توين، والأمر أمر منطقي وحسب أن ليفس يستهجن أيضا فان وايك بروكس لنزعته القومية غير النقدية وتفسيراته لجيمز ومارك توين على أنهما مختلسان من أمريكا (١٠) ، وهناك مقالات جديدة أخرى لليفس معتدله بل وتقليدية على نحو يدعو للدهشة: وهكذا نجد أن المقال عن (دمبي والابن )(١١) متراجعًا تمامًا - رغم أنه بدون عدم تحفظ - عن رأيه المبكر في ديكنز على أنه "مُسلِّلً عظيم" خارج تراث الإنجليزية .

ونحن ندرك على نحو أفضل وضع ليفس إذا ما تركنا محاولة وصف آرائه ، وتحاول أن تحدد معاييره ومناهجه ، وليس هذا سهلاً ؛ حيث إن ليفس نفسه يؤكد دومًا نقص الاهتمام بالنظرية الفلسفية والدفاع النسقى والحجاج عن المبادئ ، ويزكّى دائمًا تناولا نصبيًّا تجريبيًّا للنقد الأدبى .

<sup>(</sup>١٠) " أَمْرَكَةَ الآدب الأمريكي : معترض إنجليزي على فإن وايك بريكس " مجلة ( كومنتري ) العدد ١٤ ، ١٨ / ١٩٥٢ ، ص ٢٦١ – ٤٧٤ .

<sup>(</sup>۱۱) مجلة "سرواني ريفيو" ، العدد ۷۰ ( ۱۹۹۲ ) : ص ۱۷۷ C.L انتظر أيضًا المقال عن كوبراد : " خط المظل في اسرواني ريفيو " العدد ۲۱ ( ۱۹۵۸ ) : ص ۱۷۹ – ۲۰۰ .

وأنا نفسى أصبحت هدف بحث مجلة (سكروتنى) ، "النقد الأدبى والفلسفة" (١٠) وفيها جرى اختيارى على أننى المناسب لتفرقة ليفس الحادة بين الفلسفة والنقد الأدبى . وقد جرت تسمينى مرات عديدة "فيلسوفًا" ، بافتراض أننى قد ألفت كتابا عن "إمانويل كانت فى إنجلترا" (١٩٣١) ، ولأننى حاولت أن أظهر أن ليفس أساء فهم فلسفة الشعراء الرومانسيين الإنجليز ، ولقد جرى وصفى بأننى إنسان هش يسهل طرحه أيضًا ، وهو دور لا أستمتع به ؛ نظرا لأننى لا أتمسلك بالآراء العقلانية المتطرفة التى عـزاها إلى ، وأنا أتفق تمامًا مع تفرقة ليفس العامة بين الفلسفة والشعر إذن ليس مدهشًا أن كتابى ( نظرية الأدب ) جرى استعراضه تحليليًا فى مجلة ( سكروتنى ) على نحو استهجائى تمامًا على يد أحد أتباع ليفس من الأمريكيين وهو سيمور بتسكاى (١١) ، لقد حاول أن يجعل منى الروّج المثال النظرى الحاد الفعال المسناعى بتسكاى (١١) ، لقد حاول أن يجعل منى الروّج المثال النظرى الحاد الفعال المسناعى في . و . بتسون لمدّحه الكتاب (١١) ، وفي بحث مبكر "النقد الأدبي والفلسفة" يؤكد ايفس نوعان متمايزان ومختلفان من المعرفة ، وناقد الشعر هو القارئ الكامل ، وليفس نوعان متمايزان ومختلفان من المعرفة ، وناقد الشعر هو القارئ الكامل ،

"إن الكلمات في السفر تستدعينا لا كي (نفكر فيها) وتحكم عليها ؛ بل (لنستشعرها) ، إنها (تصبح) – كي تحقق تجرية مركبة مطسروحة في الكلمات ... إن هدف الناقد أولاً هو أن يتبين بقدر حساس وكامل قدر الإمكان هذا أو ذاك الذي يسترعي انتياهه ، وتقيمًا مُعينًا واردًا في التبيان ، ومع نضجة في تجرية الشيء الجديد الذي يتساءل عنه صراحة أو ضمنيًا" (من أين جاء هذا ؟ كيف تم هذا في علاقة مع ؟ كم يبدو مهما نسبيًا ؟) والتنظيم الذي يطرحه .. ليس نسقًا نظريًا أو نسقًا يتحدد بالاعتبارات التجريدية" (أهمية مجلة سكروتني ، ص ٢٢ – ٢٢).

<sup>(</sup>۱۲) أصلاً في ( سكروتتي ) العدد السادس ( ۱۹۳۷ ) ، ص ۹۰ – ۷۰ ؛ أعيد طبعه مع رسالتي الأصلية في  $^*$  أهمية سكروتتي  $^*$  ، من ۳۰ – ۲۰ ، بنون بحثي في  $^*$  المسعى العام  $^*$  ، من ۲۱۱ – ۲۲۲ .

<sup>(</sup>١٢) " نزعة الافتتان بالماضي الجديدة " ( سكريتني ، العدد ١٦ ( ١٩٤٩ ) : ص ٢٦٠ - ٢٦٢ .

وفى مناقشة مع ل . أ . ارنر فى ( اندن ماجازين ) (١٩٥٥) (١٩٥٥) يبدو أن ليفس قد انزلق عن أرضيته بخفة ، لقد تحير من جراء قول لأحد مساهميه اوقوفه ضدى . لقد قال جيوفرى وولتن "الإفراط فى الاهتمام بالأساسيات وتكرار ابتذال مجلة (سكروبتنى) إنما هو يمطم النقد الأدبى" (٢١١) . ولقد تبين ليفس على نحو أكثر صراحة أن الناقد معنى بالمبادئ النقدية ، معنى بالأساسيات ، لكنه لا يزال يصر على أن مناقشة الأساسيات لا يجب أن تكون فلسفية ، إن معايير النفس وأسسه لا يجرى تحديدها إلا فى السيرورة العملية النقد .

إن اهتمام ليفس الرئيسي هو دائمًا بما هو عيني "لقد أملت أن أضع أمامهم (قراء الشعر) في النقد ما يجب أن يظل أصيقًا بما هو عيني قدر إمكاني في تطويري (لتماسك الاستجابة) حتى أجعلهم يوافقون . إن الخريطة ، النظام الماهوي الشعر الإنجليزي يبدو لي أنه قد حققه ككل عندما تساطوا عن تجربتهم بحيث تبدو لهم بالمثل أيضًا" (أهمية سكروتني ، ص ٣٣) ، لقد رأى ليفس النقد كثيرًا جدًا في إطار التربية المدرسية ، "إنه يقيم – على نحو لا تستطيعه أية معرفة أخرى أن تقوم به – بتهذيب العقل والحساسية معًا ، وبث حساسية وإحكاما في الاستجابة وتكاملاً دقيقًا للعقل (التربية والجامعة ، ص ٣٤) ، وبينما هو يتضمن "ترويضا تقديريا بالنسبة لدقائق اللغة" (ص ٣٨) "فإن كل شيء يجب أن ينطلق من الحساسية ويرتبط بها ، وبالإصرار المتواصل والتدريب المتنوع على التحليل يجب فرض أن الأدب مكون من الكلمات ، و أن كل شيء من القول القيم في نقد النظم والنثر يمكن أن يرتبط بإحكام خاصة بالترتيبات كل شيء من القول القيم في نقد النظم والنثر يمكن أن يرتبط بإحكام خاصة بالترتيبات الجزئية الكلمات على الصفحة" (ص ١٢٠) .

وهذا التأكيد على ما هو نمنى حتى على نسيج النص أمامنا إنما يفضى عند ليفس إلى استبعاد كامل لما يسمى عادة "التاريخ الأدبى" أو "الدراسة المنهجية"، ولا توجد دراسة أكثر عمقًا من تلك التي تنتهى بمجرد المعرفة (عن) الأدب ،، إنّ دراسة النص الأدبى الذي لا يستطيع أن يقول عنه الطالب شيئًا أو أنه غير معنى من أن يقول

<sup>(</sup>١٥) " مراسلات " ، لتسدن ، العدد الثالث ، ( ١٩٥٥ ) : ص ٧٧ – ٨٣ ؛ ردًا على ل ، د ، ارتر في بحثه " حياة وموت مجلة ( سكروتني ) " المصدر السابق ، العدد الأول ، ص ٦٨ – ٧٧ .

<sup>(</sup>١٦) عرض تحليلي لكتاب " الشعور النزعة الإنسانية " سن تأليف م . ما هودهي ( سكروتني ) العدد (١٧) ( ١٩٥١ ) ؛ ص ٢٧٨ ، والنص يظهر أن وواتن يفكر في الدين ، ولم يكن ليفس قادرًا على تحديد الفقرة ،

عنه شيئًا - باعتبار أن هذه المسألة من ناحية الإدراك الأولى والحكم - ومن ناحية التحقق العقلي ، لماذا هي دراسة مهمة ، هي أمر انشغال سفيه" ( التربية والجامعة ، ص ٦٧ – ٦٨ ) . إن "التاريخ الأدبي" يعد "انشغالاً لا قيمة له : لا قيمة له بالنسبة للطالب الذي لا يستطيع كناقد – أي كقارئ ذكي وفطن – أن يتخذ تناولاً شخصيًّا وفطنًا المعطيات الجوهرية المؤرخ الأدبي ، وأعمال الأدب " ، والتناول هو شخصي أو أنه ليس شبيئًا: أنتم لا تستطيعون أن تمتلكوا تقدير قصيدة ، والقصيدة بدون تقدير ليست موجودة ( هناك )" ( ص ٦٨ ) أو بالمثل الأن أغراض النقد أو الدراسة العملية ما لم يتم توجهه من جانب الاهتمام العقلي الشعر ... لا جدوي منه" ( المسعى العام ، ص ٩ ) ، وليفس في تبادل مهم مم ف ، و ، بتسون يقول إن التفرقة بين النقد الأبيي والتاريخ الأدبى عند بتسون فإن الاختلاف بين الرأى والواقعة أمر غير نقدى بشكل فريد ، وهو بسئال "ما هي هذه ( الواقعة ) الخاصة باعتماد شعر دريدن على ووار ؟": "إنني أحب أن أبين ما هو "الثقل الشديد الوضوح" الذي يجعل بتسون ينطلق لتأسيسه . إن البينه الوحيدة التي يخصصها هي "التي تقدمها الفقرات المتناظرة" - والتي بها يستطيع دريدن – حقًّا – أن يدلل على أنه قد قرأ ووار على نحو ما يدلل على أنه قرأ كاولى وملتون ، لكن أشد الثقل ضبطًا لا يمكن أن يشتط أبعد إلا في إطار الأحكام النقبية لأشد النظم تعقيدًا ودقة ( الاعتماد ) بأي معنى يمكن أن يهم أي إنسان مشغوف بالشعر ... لا يزال محتاجًا إلى تحديد ، محتاج إلى تقدير ، محتاج إلى تعريف ، أو يجرى ازدراؤه ... والسيد بتسون كمؤرخ أدبى يمكن أن يكون متطرفًا بالنسبة للعمل الذي يقترح أن يناوله - بالنسبة لأشد وقائعه جوهريه وحسب إذا كان ناقدًا بشكل كاف ؛ وفقط باستجابه مناسبة ومميزة لها ؛ وهي استجابة أية استجابة تتضمن نوع الفعالية التي تنتج أحكام - القيمة ، وهذه الأحكام ليست - على نحوما هي عليه حقًا - تعبيرات عن رأي في الوقائم التي يمكن تملكها وتناولها بحياد" ( أهمية سكروتني ، ص ٢١ ) .

ولا يحدث إلا نادرًا يتخذ ليفس بعض التنازلات بالنسبة للنظرية : أن يعترف بأن "نقد النقد" أمر نحن محتاجون إليه ( فيفاس : السيد ليفس عن د . هـ . لورانس ، ص ١٣٢) وأحيانًا ما يناقش النقاد الآخرين ، وهو يعتقد أن كتاب ( فن الشعر ) لأرسطو لا يقدّم هو نفسه وسيلة لجعل المرء ناقدًا أفضل ، وعلى الإنسان أن يتخذ له جهازًا نقديًا له لكي يستمد منه أية منفعة ( ص ١٣٢ ) ، ونقد دريدن – كما يعتقد – إفراط في التقدير : إن دريدن "أظهر قوة وتفرقة في الحكم المستقل ، ولكنني

لا أستطيع أن أعتقد أن مناقشته لأي موضوع فيها الكثير مما يقدمه لنا" (أهمية سكروتني من ٩٨) ، وليفس يعجب بالدكتور جونسون كناقد: إنه يؤكد نزعته التجريبية ، "إن لجوء جونسون إلى التجريبة أمر دائم لا تفاوض فيه ؛ ومن ثم فهو مدمر لسلطة الكلاسيكية الجديدة" (ص ٧١) ، لكنه يتبين نقائص حساسيته (ص ٥٨) وعلى سبيل المثال في تناوله اشيكسبير في تفضيله المسرحيات الكوميدية (المسعى العام ، ص ١٠٨) من جراء ارتباطه بالمغالطة الأخلاقية وبلادته إزاء الشكل الدرامي ، وليفس ليست لديه جدوى بالكاد بالنسبة الكواردج كناقد ، وهو يستبعد جماله باعتباره إزعاجًا وتوصل إلى أن "انتشاره ككلاسيكي أكاديمي يعد من الفضائح" (أهمية سكروتني) ، لكنه يدرك قيمة بعض من تأملاته عن الوزن والصور المجازية وجدارة أرائه الأدبية ، وهو يعلن صراحة أن الطالب "لن يجد أية فائدة على الإطلاق في هازلت أولامب" (فيقاس : "السيد ليفس عن د ، ه . الورانس ، ص٣٣) .

ويروق له أرنواد على نصو أكبر من بين النقاد الإنجليز الأقدام ، وهو يعجب بدعواه لصالح الذكاء النقدى والمعايير النقدية وبيانه عن فكرة "اليقين" ، وهو يدافع عن تعبير "نقد الحياة" . "إن عبارة أرنواد مشروحة بما فيه الكفاية ، وأنا أعتقد ، إنها بينة واضحة كتعبير عن قصد مضاد تمامًا للاتجاه الذي يجده في دعوى "الفن الفن" . وليفس بعنواته الميزة تجاه النظرية يدافع عما لدى أرنولد من نقص في التعريف والشرح ، وكأن عمله هو استثارة المعايير وليس الدفاع عنها ، وبالمثل يدافع حتى عن والشرح ، وكأن عمله هو استثارة المعايير وليس الدفاع عنها ، وبالمثل يدافع حتى عن محطات الاختبار . "إن الأمر هو أمر وازع تحريك حساسيتنا ؛ ومن أجل تركيز تجربتنا الواضحة في نقطة حساسة ؛ ولتذكيرنا بحيويته عما هو الأفضل" ، وقد تنقص أرنزاد" موهبته التناسق أو التحديد" ، لكن له فضائل إيجابية : "البراعة والرهافة ، عادة المحافظة على تماس حساس مع العيني" ، ومهما تكن محدوديات أرنواد فإنه يبدو على نحو مؤكد أنه ناقد على نحو أكبر من سنت – بوف الذي كان مؤجلاً بحثه بالنسبة له" ( أهمية سكروتني ، ص ٨٩ ، ٩٥ ، ٩٢ ، ٩٥ ) .

والدفاع عن أرنولد يوضع اهتمام ليفس المحورى للحفاظ على التراث ، وليفس يفكر في التراث أسباسًا على أنه أدبى واجتماعى ، وهو يأسى لإليوت ؛ لأنه جعل التراث في مرحلة ثانوية بالنسبة للدين ، ووجهة نظر ليفس ليست ضد الدين ؛ كما أنها ليست جمالية خالصه ، فهو وهو يناقش أرنولد يتخلى عنه بسهولة كمفكر لاهوتى ، لكنه

مدافع عن اهتمامه بالثقافة ، "كثيرين هم الذين يأسون بطريقة أرنولد مع الدين سيتفقون على أنه مع استرضاء أشكال التراث الأخرى وتحلل الأشكال الاجتماعية بصبح بالتالي من الأكثر أهمية الحفاظ على التراث الأدبي" (أهمية سكروتني ، ص ٩١) ، وهذه المحاولة في النقد للحفاظ على التراث الأنبي هي نزعة علمانية دنيوته بالضرورة ، "يجِب على النقد الأدبى بهذا المعنى – منفصلاً عن أي إطار أو انحيارْ ديني – أن يكون دائمًا إنسانيًا ، ومهما تكن النهاية التي يصل إليها فيجِب أن يكون تناوله تناولاً إنسانيًا ، طالمًا أنه نقد أدبي وليس شيئًا آخر" ( التربية والجامعة ، ص ١٩ ) ، ولكن هذه النزعة الإنسانية هي بالتأكيد ليست نزعة جمالية خالصة ، "لا أعتقد أنه بالنسبة لأى ناقد يفهم عمله تعزى أى ( قيم أدبية فريدة ) أو أى ( عالم مما هو جمالي خالص ) . ولكن توجد - بالفعل - النسبة الناقد مشكلة المرجعية .. فَهُم مصادر اللغة ، وطبيعة القناعات ، وحساسية متطورة خالصة" (المسعى العام ، ص ١١٤) ، الذي يسبق دائمًا الاهتمام بالظروف المحيطة الأبعد الاجتماعية أو الثقافية ، وبيتسون - على سبيل المثال - ينال نقدًا مريرًا بسبب نقده الاجتماعي . "إن القصيدة هي شيء محدد ، إنها ( هذاك ) ، ولكن لا يوجد شيء مقابلها ، لا شيء يرد على (السياق الاجتماعي) عند السيد بيتسون مما يمكن إقامته ضد القصيدة ، أو يرغم على تأسيس نفسه حولها كنوع من الإطار أو الاستعمال ، كما أنه لم (يكن ) هناك شيء بالمرة (١٧) .

وبينما يرفض ليفس المعايير الاجتماعية أو الدينية ، الماركسية أو الكاثوليكية ، فاينه يعود دائمًا إلى الضمنيات الخلقية والاجتماعية والحيوية للأدب ، فبينما يرفض النزعة التعليمية المباشرة فإنه يؤكد أن العمل النقدى يتضمن "تفرقة خلقية وحكما القيمة الإنسانية السلبية" ( التراث العظيم : جورج إليوت ، هنرى جيمز ، جوزيف كوبراد ، ص ٢٩ ) ؛ بل إنه حتى ليؤكد أن الناقد سيضطر إلى أن يصبح أخلاقيًا مسراحنة" (أهمية سكروتني ، ص ٣٩ ) ، والمنهج موصوف عندما يدافع ليفس عن مؤازرته المدمرة لقصيدة شلى (ذلك الزمان هو زمان ميت أيها الطفل ) ، في في ضحص شعره يجد الناقد نفسمه ينتقل – بأشكال التراث المحتمة – من وصف الخصائص إلى أحكام معاكسة عن الكيف الانفعالي ؛ ومن هذه إلى الأحكام التي هي

<sup>(</sup>۱۷) « مسئولية الناقد » ، ص ۱۷۶

أخلاقية على نحو مباشر مناسب ؛ ومن هنا ينتقل إلى نوع من المناقشة فيها حسب مناهجها الملائكية وبحثا عن أغراضها الحقة ، يصبح النقد الأدبى تشخيصا – مع البحث عن مصطلح شامل – لما لا يستطيع أن نسميه سوى مرض روحى (١٨) ، لكن المعنى الإجماعي المدب أيضا قائم بالضبط في هذه التضمينات للصحة والمرض ، في تراث قوى لمجتمع رائع ، وهو يعترف بأن التراث الأدبى هو – إلى حد كبير – تطور الغة . (التربية والجامعة ، ص ١٩٨ ) ، ولكن هذا متضمن في نموذج ثقافي واجتماعي وفي كتاب صعفير كتبه مع دنيزطومبسون " الثقافة والبيئة "(١٩٣٣) وفي كتاب السيدة كيو ، د. ليفس " الرواية والجمهور القارئ (١٩٣٢) ؛ فإن هذه الأطروحة تجري متابعتها في الأطر الاجتماعية ، وهو اهتمام بتأثير الإنتاج على نطاق واسع وإقامة المعيارية والأنماط والدعاية وتأثيرها والتطور الكلي الحضارة المرئية والصناعية المديثة ؛ مما يتناقض مع المجتمع العفوى الريف الإنجايزي والحياة المستركة في العصور السابقة .

والسيدة ليفس تحال تحليلاً عينيًا الشرائح المختلفة للنوق الإنجليزي \_الطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة السفلى من الناحية الثقافية - وتجمع كيانا هائلا من المبيئة مثل التدهور المتتابع للمعايير والحقبة الإليزييثية ، والقرن الثامن عشر والمصر الرومانسى كلها هى فى مقابل الأحوال الحديثة مع الماضى فإنها تخلص دائما إلى أن المعايير استخدمت لتكون أسمى والذوق ليكون أفضل ، ولكن فى تناولها الشامل الطبقة العليا الثقافية ". تغفل الوظيفة الاجتماعية الأصيلة اكثير من الغن الحديث والحرفة الأصيلة وتبالغ فى أفضل العصور السابقة والطبقة التى لم تكن تشبع أنواقها ببساطة فى العصور السابقة قد أصبحت مسموعة اليوم ، ومع هذا قد تعتقد أن أصواتهم من النوع الأجش بشكل ما ، والحديث يبدو أفضل عن العلم ، أو مجرد أن أصواتهم من النوع الأجش بشكل ما ، والحديث يبدو أفضل عن العلم ، أو مجرد النقل الأعمى لمعايير الطبقة العليا ، ولكن - بطبيعة الحال - تأتّى ليفس بالضبط لهذا النقص الحالى لسلطة محورية فى النقد - فوضى القيم فى عصرنا - ويقترح لمواجهة النقب بأبداع أقلية نقدية صغيرة على الأقل .

وليفس - بالفعل - يستخدم دائما معيار التكامل في مجتمع صحى ، وعلى سبيل المثال يضيف اهتمام الكسندر بوب 'بالأسس الإيجابية أو" القيم الأخلاقية الأساسية

<sup>(</sup>١٨) « الفكر والكيف الانفعالي » سكروتني ، العدد الثالث عشر ، ( ١٨٤٥ ) ، ص ٠٠٠ .

الحضارة "؛ وهو بعدح جونسون وكراب لأنهما "يحميلان علاقة جادة مع حياة عصرهما " (إعادة تقييم: الحراث والتطور في الشعر الإنجليزي ، ص ٧٧ ، ٨٨ ، ١٠٥ ) ، وهو ما ينقص جراى وطوموسون ، وهو ينتقد عصر عودة الملكية لأنه أيس لديه أية علاقات جادة بالأسس الأخلاقية المجتمع " (ص ١١٣) ؛ وعنده أن الشاعر لديه دائمًا وظيفة اجتماعية مهمة : "أن الشاعر هو في أهم نقطة واعية المجنس البشري في عصره " (اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي ، ص ١٢ ) ، والأدب هو "وعي العصر "(التربية والجامعة ، ص ١١) ؛ ومن هنا نجد أن شعور جونسون بالنسبة للنظام الأدبي لا ينفصل عن إحساس أخلاقي عميق "(إعادة تقييم ، ص ١٧٧) ، لكن هذا الشعور يجري نقده من المؤكد بمصطلحات غير ملائمة المغاية – لأنه شعور واحد بالنسبة لمجرد نظام أدبي فقد الإحساس بالنظام الاجتماعي و (الشكل) الحسنن والشفرة الاجتماعي و (الشكل) الحسنن عد تكون حالت عدد جونسون قد تكون والشفرة الاجتماعي الذي لا تزال مهيمنة عند بوب . وعادات دكتور جونسون قد تكون حائف المتمامه بالنظام الاجتماعي هو – على نحو مؤكد – مكثف أحيانا – فجة تماما ، ولكن اهتمامه بالنظام الاجتماعي هو – على نحو مؤكد – مكثف كلافة اهتمامه بالتراث الأدبي ،

ويعض أقوال ليفس عن التراث والمجتمع القديم بل وهي عن شفرة اجتماعية ، عن النظام ؛ وهكذا تبدو محافظة جدا ، ومصطلح ( المحورية) الذي ينحدر من أرنولد يدرج هذه " النزعة الإنسانية "، والاهتمام "بالصضارة " بالمعنى الذي هو في القرن الثامن عشر بينما المصطلحات المفضلة الأخرى \_\_"النضج "، "السلامة " ، " المعرفة "- تحدد القيم نفسها ، وكما أن ليفس - على نحو سلبي ~ يندد بالنزعة المفرطة في الانفعالية العاطفية والإلهام والخطابة فإنه يقول عن بعض أبيات شلى " أنها منافية النوق لأن فيها شعورا قويا وشعوراً بالزيف ، وهو زيف لأنه مفروض "(إعادة تقييم ، ص ٢٣٧) ، أن شلى يقدر الانفعال في ذاته ، غير مرتبط بشيء ، في الفراغ بينما انفعال وردزورت يبدو أنه مستمد مما هو ماثل حاضر "(ص ٢١٤) إنه - على حد تعبير وردزورت يبدو أنه مستمد مما هو ماثل حاضر "(ص ٢١٤) إنه - على حد تعبير البوت - مرتبط ببعض من (المعادل الموضوعي) .

غير أن هذه المعايير غالبا تتعادل عند ليفس ، ويمكن أن يتناقض من جراء الاهتمام بالحياة الحيوية ،أحيانا ما يعنى هذا مجرد اهتمام مناسب بالواقع ، واستنكار للنزعة الجمالية الخالصة ، والتأكد على ما هو تجريبى ، والروائيون العظام الثلاثة الذين يعجب بهم ليفس أيما إعجاب - جورج إليوت ، وهنرى جيمـز ، وكونراد --

" كلهم يتميزون بقدرة حيوية على التجرية ، ونوع من الانفتاح المبجل إزاء الحياة ، وكثافة أخلاقية ملحوظة " ( التراث العظيم ، ص ٩ ) ، وفي مقاله عن كيتس نجد أن التأكد على المياة أحيانا ما يكون أيضا بسيطا مضاد للجمالية ، وأن نزعة كنتس الجمالية الخالصة لاتعنى أي شيء من بين النظام الخاص الحافل بالقيمة في التحرية والحياة الفجة المياشرة ( "عيشوا - وحدمنا سوف يفعلون ذلك من أجلنا ") ، كما هم وارد في التناقض الجمالي بين ( الفن ) و (الحياة) \* (إعادة تقييم، ص ٢٥٧) ، غير أن (الحياة) تفترض هناك النور المشكوك فيه على نحق أكبر لمعيار الصحة ، ويقول ليفس على نحو غريب: 'إنَّ قصيدة (قصيدة للعندليب) تتحرك خارجيًا وصعدا نحو الحياة ينفس القوة التي تتحرك بها للأسفل تجاه التلاشي " (ص ٢٤٦) ، إن الحياة مع ليفس تصبح قوة دينامية حيوية ومدحه الورانس حتى كنا قد نجده - هكذا - مبررًا ، " إن لديه شعوراً مؤكِّداً يخيب بالإختلاف بين ما يصلح للحياة وذلك الذي ينحرف بعيدا عن الصحة ؛ وهذا هو الذي يجعله ناقدا أفضل من إليوت "(د .هـ الورانس :روائيا) ، واكن سيكون من غير العدل التأكد فحسب على هذه المعايير الأخلاقية والاجتماعية والحيوية عند ليفس ، وهو بعد كل شيء ينطلق عادة بفحص النص ، بملاحظة جمالية ولكته هناك يصر على أن كل العناصر تتعاون وليست منفصلة حقا ، وهو في نقد ما يفرق به باونَّد بين الإنسان والإسقاط التصويري والترقيص العقلي إنما يطرحه أن الإنشاد لا ينفصل تماما عن المعنى وعن الصور المجازية وأن الإسقاط التصوري أي الصور المجازية ليست مجرد شيء بصرى ، فلا تزال هي أقل من مجرد رؤية صور قليلة "فقد تمتد من الإيحاء الأولى إلى التحقق الكامل "(التربية والجامعة ، ص ١١٢) " إن التقنية لا يمكن دراستُها والحكم عليها إلا في إطار الحساسية التي تعبر عنها ، وإلا فإنها ستكون تجديدا غير مجد " (ص ١١٣) ، زيادة على ذلك فإن ليفس – مثّل إليوت – في الممارسة يقيم ويقدر دوما على نحو حاد الشعر المصور والتجزيئية الحسية والنقض في هذا يستشعره عند ملتون - بصفة خاصة - على نحو قوى ، وهو مثل إليوت يصر على اللغة المرتبطة بشكل حيوى بالحديث العام المشترك ويجرى نقد ملتون بسبب " ارتداده عن اللغة الإنجليزية "(إعادة تقييم ، ص ٥٦) ، بينما هو بكنز "على نحو ملئ بالتناقض الظاهرى على نصو يمكننا أن نقوله قرب الشعر أكثر إلى الحديث إلى ( اتجاهات جديدة في الشعر الإنجليزي ص ١٦٨ ) ، وعلى أية حال فإن الشعر لا يجب أن يتملّق الصوت المغنى ، لا يجب أن يكون مجرد كلام معسول ، لا يجب - على سبيل المثال -

أن تعطى مجرد إحساس عام بالانفعال . إن الشعر التعَّزيمي ، البعيد عن الحديث ، يجرى استنكاره دوما ، لقد تناول ملتون اللغة على أنها 'نوع من الوسيط الموسيقي خارج نفسه " (ص ٨٢) ، وهو "يبدو أنه يركز بالأحرى على الكلمات أكثر مما يركز على الإدراك المسبى أو الإحسباسات أو الأشياء ، فإنه يعرض شعورا ( من أجل الكلمات أكثر مما يعرض قدرة على الشعور (من خلال) الكلمات " ( إعادة تقيم ، ص ٤٩ - ٥٠) ، واللغة بينما تعد السطح المباشر للأنب ليست هكذا إلا شطحا مفضى إلى الأشبياء ، يفضى إلى الموضوعات سفضى إلى الواقع . والاهتمام اللغوى عند ليفس ثانوي تماما بالنسبة لاهتمامه بما يسميه الحياة ، وهكذا نجد أن التأكد على النص هو أمَّر خادع نوعاً ما ، فمملاحظات ليفس عن النقاط اللغوية تبدو في الغالب غامضة وغير دقيقة أو تتعلق بتأثير الكلمات المفردة أو تعكس مسورا مجازية (٢١) ؛ إنه ليس مهتما بالأساليب أو الأوزان وهو يتجنب كل التحليل التقني من هذا النوع وهو غير مهتم تماما بمسائل تقنية الرواية ؛ بل غالبا يتكلم عن " الثقل الكامن خلف الكلمات " (إعادة تقييم "ص ٥٦) أو "غيبة الضغط المتحكم من الداخل " (المسعى العام ، ص ٥٧) و الذي يبدو مجرد حركة نحو شعور غير متميز نوعا ما ، وبالفعل نراه يتحرك بسرعة السطح الحركي لكي يحدد الانفعال الجزئي أو الشعور الجزئي الذي يمكن أن ينقله المؤلف، وهو مثل كروتشه مهتم أساسا بالإحساس؛ ومنهم سرعان ما يصبح ناقدا أخلاقيا واجتماعيا .

ويبدو لي أن هناك تناقضا بين هذا التأكيد على الكلمات واستبعادها النهائى أشبه بخدم يمكن أن تستشعروه (من خلالهم) ، بمثل ما أن هناك تناقضا أو على الأقل توترا بين تأكيد ليفس على التراث المتحضر و على النزعة الإنسانية ودعوته للحياة من أجل الحياة . ويبدو لى غريبا أنه قادر على الإعجاب (وأنا أعنى ليس سلبيا ولكن

<sup>(</sup>١٩) جورج واطسون (نقاد الأدب ، ١٩٦٢، من ٢٠٩) بشتط عندما ينكر أن ليفس هو محلل افظى " إنه لا يوجد سوى تحليل واحد ألا وهو سوناتا أرنو اد عن شكسبير (في المتربية والجامعة ) ، ولكن هناك مقالان جوهريان "الفكر والكيف الانفعالي" ملاحظات على تحليل الشعر (سكروتتي ، العد ١٦ ، ١٩٥٥ ، من ٥٣ - ٧٦) و"الصور المجازية والمركة : ملاحظات على تعليل الشعر" (سكروتتي ) ، العد ١٦ ، من ١٩٨ ، من ١٩١٩ ) ينافش المكلمات والمبور المجازية والتأثيرات الوزنية وما إلى ذلك ، انظر أيضا "انطونيو وكليوباترا وكلهم الحب"سكروتتي ، العدد الضامس ، (١٩٣٦) ، من ١٥٨ - ١٦٩ من أجل المقارئة بالتعليق على التأثيرات اللفظية والوزئية ..

بجماسة ) بإليوت و لورانس رغم أنه في السنوات المتأخرة تحول على نحو متزايد بل وشديد التزايد مُند إليوت وتمجيد لورانس إلى حد وضنعه في مصناف الكاتب الإنجليزي الأعظم في القرن العشرين . وليفس يبدى اهتماما بهذري جيمز وجم، هو بكنز وجين أوستن من جهة ، ونيبن وبليك ومارك توين من جهة أخرى ، وهو يبدى اهتماما بِٱلكسندر بوب و"خط الفطنة"، وكذلك يبدى اهتماما بالنزعة اللاعقائنية التي يتلمسها اورانس . والقيمة المحورية – أي الحياة – هي مصطلح ملتبس ينحرف من أنه يعني الواقع والحقيقة إلى الإخلاص ، بل وحتى إلى معنى الجماعة والواحدية ، وأحيانا ما تفترض الحياة حتى تلوينا دينيًّا إمَّا بالمعنى الحرفي للدين بمعنى "العلاقة ، الرابطة ، الترابط " وهي تعنى إحساسا به "يعرف الرجال والنساء أنهم (أو ينتمون إلى أنفسهم " بل هم "مستولون عن شيء يتجاوز الحب والجنس بين الرجال والنساء أيضا " (د.ه. الورانس: روائيا، ص ١١١) ، وفي مواضع أخرى يرى أن الحياة تعنى شعورا "بالانتماء في الكون " ، والذي يبدو قريبا من تعبير البرت شفيتزر "المرجعية الحياة <sup>(٢٠)</sup> وهذا يعني في الغالب – ببساطة – الشجاعة والتكريس ، وأخيرًا التفاؤل ، وفي بحث غريب عن التراجيديا -- والذي لفت نظري لما فيه من جهل . بأية نظرية في التراجيديا بجانبي نظريتي أرسطو و سانتايانا - يرفض ليفس ( التطهيس ) على أنه تشذيب وتصفية العواطف ، على أنه تحقيق التوازن ، تحقيق "الهدو، -- كل العواطف التي تبددت أن التراجيديا لديها بالأحرى تأثير تمجيدي تنبهي وأنها تفرز إحساسنا بالحياة وتجعلنا ندرك القيمة التي تتحدد بشكل ما وتثبت بالموت ( المسعى العام ، ص ١٣٢) ، وهكذا نجد الفن هو دائما "منظمًا " الحياة ، يفيد الامتالاء الإبداعي التلقائي الوجود ، والفنانون الذين بالفعل ببتذلون الحياة " يجري التقديم يهم : إليوت ، وخاصة مسرحية (حفل كوكتيل) يظهر وجهات نظر "الاشمئزاز والضوف ورفض الحياة " (٢١) ؛ وفلوبين ينقصه الحنو والثقة بالكرامة الإنسانية (٢٢) .

<sup>(</sup>۲۰) " إعادة تقيم : التراث والتطور في الشعور الإنجليزي"، ص ١٦٤ وانظر: دهـاورانس روائيا "، ص ٧٥ ، ص ١٢٧ – ١٢٨ ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۲۱) رد علی رو برت دواچنر 'مراسلات : اورانس و إنیوت 'سمکروتنی ، العدد ۱۸ (۱۹۵۱) ، ص ۱۶۲ ؛ انظر آیضا ' د. ه. و اورانس : روائیا '، ص ۲۵ ~ ۲۱ ، ص ۲۰۸ ،

<sup>(</sup>٢٢) " التراث العظيم "، ص ٢٥ – ٢٦ ، ص ٨٦ .

وأنا أخشى كثيرا جدا من مفكر نظري لا يشعر بقوة بالتياس وانحراف وضيابية معيار القيمة الأقصى عند ليفس ؛ أي الحياة ، فالمعيار في تضميناته وأشكال رفضه بيزر محدوديات مفهوم ليفس للأدب والمدى الضيق لتعاطفاته والحياة عند ليفس هي -أولا وقيل كل شيء ويبساطة الفن الواقعي ، ايس فحسب بمعنى نسخ أو تسجيل موقف اجتماعي ، ليس فحسب ترجمة حية موضوعية للحياة بطبيعة الحال ؛ " بل على نحر ما نجده عند شكسبير وفي الرواية الإنجليزية في القرن التاسع شعر، وليفس في التطبيق الس لديه أي تعاطف مع الفن المؤسلب التقليدي ، الفن الذي تحدد في كتاب اورتيجا "نزعة المدفة الإنسانية عن الفن " هذا المثال الخطير للحياة يجعله شكاكا أيضًا في الفن الذي هو مجرد تلاعب ، فن الزخرفة البشعة (الركوكو) ، الفن التزييني ، الجمالي الشكلي بالمعنى الضيق والذي جعل تفاؤله معاديا للمتشائمين المطلقين مثل هاردي أو فلوبين . ويُوق ليفس مغروس في الواقعية النقدية في القرن التاسم عشر والذي دبر اللحاق بها من جانب الشعر المبكر للشاعر ت .س.إليوت ومجموعة مختارة من روايات د.هـ.اورانس وخاصة روايتيه " قوس قرح " ونساء عاشقات " ، وهو يكن عداء عميقا حقا لما يمكن تسميته الحداثة أو الطليعة : إنه يكن عداء لجويس ووندام لويس وأودن وديلان توساس ، إنه يكن عداء يكاد بكون لكل مؤلف أصبح بارزا منذ سنوات ١٩٣٠ وهو يتمسك - كما افترض أننا جميعًا نفعل هذا بمكتشفات شبابه :كوبرادر اورانس وهويكنزو إليوت في بواكيره.

إن التأكد على الحياة بمعنى ما هو عينى ومباشر ومرتبط باهتمام ليفس بالتراث الريفى الإقليمى الإنجليزى والذى واضح أنه يجده فى شكسبير وفى بنين ، وفى جين أوستن وجورج إليوت ود.هـاورانس ، وفى كل الشعر الشعبى فى الريف من النوع الذى قدم له اللندنيون وسبنسر ملتون ودريدن رقائق من الشعر الحضرى الثقافى ، والحياة تعنى أيضا التربية ، الاهتمام بتلاميذه ، الاهتمام بالمحاورات فى جامعته ، وهى ترقى أيضا إلى مصاف لما لا أملك أن أسميه نزعة ليفس الإقليمية المحلية والنزعة الانعزالية أيضا إلى مصاف لما لا أملك أن أسميه نزعة ليفس الإقليمية المحلية والنزعة الانعزالية أيضا إلى مرجعيات شديدة قليلة جدا لتواستوى وبعض الملاحظات النقدية عن

فلوبير (<sup>٢٢)</sup> ، وهو في مجلة (سكروتني) ربما قد ترك الأدبين الفرنسي والألماني المتخصصين : مارتن تورنل ود.ه.. انرايت ، ويبدو لي فشل ليفس الأخطر هو عدم ثقته بل وحتى كراهيته النظرية : فهنا نجد نزعته التجريبية الأكيدة اللطيفة الاسمية ، وعبادته العيني والجزئي بأي ثمن . غير أن معايير ليفس (هي) ذات طابع قائم على الصياغة اللفظية ، وفي رسالتي المطبوعة في مجلة سكروتني ، العدد الخامس (١٩٣٧) كما هي واردة أيضا في (أهمية سكروتني ، ص ٢٢) رسمت تخطيطا لمثال ليفس في الشعر على النحو التالي :

"على الشعر أن يكون في العلاقة الجادة بالواقم ، يجب أن تكون له قبضة حازمة على ما هو واقعى ، على الموضوع ، ويجب أن تكون له علاقة بالحياة ، لا يجب أن يُنْبُتُّ عن الحياة الفجة المباشرة ، لا يجب أن يكون شخصيا بمعنى الانخراط في الأحلام والشطحات الخيالية الشخصية ،لا يجب أن يوجد أي انفعال لـذات الانفـعال فيـه ، ولا يجب أن توجد أي الهامات ، ولا يجب أن توجد مجرد نزعة انفعالية أريحية ، لا يجب أن يوجد أية ترف في الألم أو الفرح ، ولكن يجب أيضا ألا يوجد فقر إحساسي ، بل يجب أن يوجد تحقيق حاد وعيني ، يجب أن توجد خصوصية حسية ، لا يجب أن تُنْبَتُ لغة الشعر عن الحديث ، لا تجب مداهنة الصوت المننى ، لا يجب أن تكون مجرد معسول الكلام ، لا يجب أن تعطى – على سبيل المثال – مجرد إحساس عام بالانفعال ، إنَّ كل هذه العبارات قد جرى اقتباسها حرفيا من كتاب إعادة التقييم " وهذه العبارات معزولة ، مسرودة عل النحو تجزيثي عمدا هي "خرقاء لاتُدِّ" ل" ( المسعى العام ) ص ٢١٥ ، على نحو ما تشكى ليفس في ردة ، إنني أدرك أنها لا تقترض معناها إلا في سياق ، لكنها تمثل بالفعل معايير ضعنية ، خطاطية ضمنية أو أن نموذج ضمني يجرى اكتشافه في كل ناقد ، وهذا هو عمل مؤرخ النقد أن يضيف ويحكم ، وإن رفض التنظير له تأثير الشلل على ممارسة ليفس التطبيقية ، فهذا الرفض يجعله ينبذ الأدوات والمفاهيم الخاصة بالتحليل النفسى ، ويكون قانعا بالانطباعات أو المشاعر التي تتقرر على نحو قطعى ، وهو يشير إلى " الإيقاع المركب للعضونة " لرواية (قوس قزح)

<sup>(</sup>٢٣) عن قلوبير انظر لللاحظة السابقة ، وعن تولستوى انظر" ملاحظة عن كونك "في "د.هــلورانس : روائيًا" من ٢٩٧ – ٢٠٣ ، تعليم على فقرة في رواية "أناكارنينا " في البندقية ، مع الفنان المصور ميخاليوف . انظر أيضيا :"دهس إليون ومكانته ناقيدا " ، مـجلة كيومنتيري ،العـيد ٢٦ ، (١٩٥٨) ، ص ٤٠١ .

بون حتى أن يحاول أن يصفه أو يعبا بأن يجد مصطلحات التأثيرات الوزنية أو الاستعارية عند الشاعر دن والذى كل ما يستطيعه هو أن يستشعره فحسب ، ولكن بون أن يسميه أو ينخرط فى تناقصات مفتوحة عندما تأتى مشاعره عكس فروضه المسبقة غير المحصة . وهكذا يقال لنا إن "تجريد جونسون هنا فى "باطل الرغبات الإنسانية" لا ستبعاد العينية نظرا لأن الأسلوب له كيان ، له "ثقل تعميمى" . إن تجديدات جونسون "تركز على مدى متسع التجرية الممثلة العميقة - التجرية التي يستشعرها القارئ باعتبارها حاضرا محركًا مثيرًا " (3٢) ، والنضال من أجل التعبير ، والتورط في الكلمات المفضلة أمور واضحة بشكل مؤلم فى فقرات عديدة من كتابة ليفس المعذبة والمعذبة ، وهى فى تمسكها العنيف المباشر تبدو فى الغالب أنها تنكر الحياة ونور العقل والنزعة التجريبية والملاحظة والخضوع الحساس للموضوع المطروح كمثال يتزايد صراعها مع النزعة الحيوية الغامضة ؛ التى بشر بها لورانس وتقبلها كمثال يتزايد صراعها مع النزعة الحيوية الغامضة ؛ التى بشر بها لورانس وتقبلها ليفس بإعجاب خال من أى نقد .

زيادة على ذلك ، فمهما تكن محدوديات ليفس فإنه قد نجح في تحديد نوقه، وتبين له ذلك التراث الذي يعده محوريًا وهو يفرض حكمه على معاصريه ، لقد أنجز ليفس ما شرع في عمله : يقول لنا : "إن الحكم هو حكم حقيقي أو أنه لا شيء ، وعلى هذا يجب أن يكون حكمًا شخصيًا مخلصًا ، لكنه يتوق إلى أن يكون أكثر من كونه شخصيًا ومن الناحية الجوهرية يتخذ الشكل التالى : " إن هذا هكذا أليس كذلك ؟ - (٢٥) ، وكثير من معاصرينا قد ردوا : "إنه هكذا " ، وهذا يعد - بعد كل شيء - هو النجاح وكثير من معاصرينا قد ردوا : "إنه هكذا " ، وهذا يعد بنه سوف يحتفظ بمكانه في الذي يأمل منه كل ناقد ليس مجرد صاحب نظرية ؛ بل يكون معتمدا على النوق ، لقد حدد ليفس وعبر عن نوق متسع وتغير النوق ، وأنا مقتنع بأنه سوف يحتفظ بمكانه في تاريخ النقد الإنجليزي لا يبعد كثيرا بل ولا يكون مختلفا جدا عما لدى ماتيو أرنواد صاحب المزاج الأكثر عذوية .

<sup>(</sup>٢٤) "د ، هـ ، اورانس : روائيا " ؛ " الصور المجازية والصركة "سكروتنى ، العبند ١٣ (١٩٤٥)، ص ١٢٤ ؛ " السفى العام " ، ص ٢ - ١ .

<sup>(</sup>٢٥) " السيد برايس - جو نز ، المجلس البريطاني والثقافة البريطانية" ؛ سكروتني ، العند ١٨ (١٩٥١) ، ص ٢٢٧ .

## ليفس في أخريات أيامه

منذ أن كتبت عام ١٩٦٣ المقال الاستهلاكي عن ف، اليفس (نشر أولا في أراء أدبية ' بأشراف كارول كامدن عام ١٩٦٤) نشر أيفس سبعة كتب يصل عدد كلماتها إلى أكثر من كل كتاباته المبكرة الجوهرية وهي : " أناكارنينا ومقالات أخرى " (١٩٦٧) ، "ومحاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية" (١٩٦٩) ،" الأدب الإنجليزي في عصرنا وفي الجامعة "(١٩٦٩)، وديكنز: روائيا "(١٩٧٠) ، "وليس بسيفي : مقالات عن النزعة التعددية والحنان والأمل الاجتماعي " (١٩٧٢) ، " والفكر والكلمات الإبداعية : الفن والفكر عند لورانس " (١٩٧٦) ، ويجب أن نضيف قليلا من المقالات المتناثرة مثل " تبرير تقييم المرء ايليك" ف : وايم بليك : مقالات تكريمية السير جيو فرى كينز ( ١٩٧٣) و"وردزورث : الظروف الإبداعية "(في : أدب القرن العشرين مستعادًا " بإشراف ريوين أ. براور، ١٩٧١) ، وهناك مواد أيضا لها أهميتها في مجموعة رسائل ليفس إلى الصحافة "رسائل في النقد" (بإشراف جون تاسكر، ١٩٧٤) ، ولا يوجد ما يدعو إلى التعجب أن هذه الكتب تعيد التأكيد وتكرر وتطور وتدافع عن أرائه المبكرة وأحيانًا بشكل حرفي رغم أنني سأبرهن على وجود انحراف جلى عن الاهتمام والتأكيد ، وإننا نجد موضوعات متكررة دالة جديدة لا توجد على نحو تفصيلي في كتاباته المبكرة ، وبعض الكتب الجديدة تعيد طبع أبحاث أقدم :"أنَّاكارنينا "يحتوى مقالات أسبق من مجلة (سكروتني) والمدخل إلى مختارات من "تقديم الرسائل الحديثة " ترجع إلى عام ١٩٣٢ ، و"دبكنز روائيا " يعيد طبع مقال عن رواية (أوقات عصيبة) من" التراث العظيم "، ومقال عن رواية "دومني والابن " من مجلة وسيني عام ١٩٦٢ وكتاب " ايس بسيفي يعيد طبع "ثقافتان : ودلالة س.ب. سنو"والدفاع من "محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية "والمبدأ الحي" يعيد طبع المقاولات: الحكم والتحليل "و "الصور المجازية والصركة ، "و" الواقع والإضلاص" ، "و"أنطونيو وكليوباترا " ، و"الكل الحب "من مجلة (سكروبتني ) ، وهناك الكثير من التجاوز والتكرار حيث يطرق ليفس على أفكار أساسية قليلة بفصاحة ملحة وبدفع عاطفي.

وفى كتابين من الكتب الجديدة هما "مقالات فى الولايات المتحدة الأمريكية" و"ديكنز روائيا" أدرج اسم كيو د.ليفس ( ١٩٨٧ – ١٩٨٨ ) على أنها مؤلف مشارك، فمنذ زواجهما (١٩٢٩) والسيدة ليفس لابد وأنها كانت ذات تأثير قوى على زوجها على نحو ما أن عملها نفسه بدوره تشكل بذوقه وأيديولوجيته، وإنّ إسهامات في مجل

(سكروتني) تظهر عقلية مستقلة وانشغالات شخصية ؛ وكتابها المبكر (الرواية والجمهور القارئ) أفضى منطقيا للكتابة عن أجمل ناقد للرواية الإنجليزية في القرن التاسيم عشير ألا وهو لسلى ستيفن (سكروبتني ، العدد السابع ، ١٩٣٩ ) ، وعما تسميه " علم اجتماع العالم الأكاديمي" ( سكروبتني ، العدد الحادي عشر ، ١٩٤٣ ، ص ٣٠٨ في الهامش ) ، وأفضى إلى انتقادات فظّة لوالترلاري ، وقد ركزت اهتماماتها بالرواية على رسالة جين أوستن ( "نظرية نقدية لكتابات جين أوستن " في سكروتني ، العدد العاشر ، ١٩٤٧ والعدد الثاني عشر ، ١٩٤٤ ) ، وهي تذهب إلى أن جين أوسان تنفتح وتعاود كتابة رواياتها المبكرة على نحو ملّح ، وهناك قراءة متطورة أرواية ( مرتفعات ويذرنج ) تقال الملامح الصوفية والميتافيزيقية اصالح التشخصنات السيكواوجية ( محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية ) ، ويكاد كل عملها يحتفي " بإنجليزية الرواية الإنجليزية " على نحو ما جرى عرضه في مقال متأخر ( مقالات مجموعة ، بإشراف ج . سنغ ، ١٩٨٣ ) ، ورواية القرن التاسع عشر التي "كسبت كثيرًا من الناحية الفتية بالإنحراف عن تراث روايات المتشردين إلى وحدة اجتماعية " ( ص ٣١٣ ) قد جرى التهليل لها كناصح أخلاقي ونموذج أخلاقي والنقد الضروري للمجتمع الإنجليزي ، والسيدة كيو . اليفس تمدح المقت الإنجليزي للنزعة الجمالية الخالصة من جهة والشك في النزعة العقائدية في السياسة والدين ؛ وهي لا تخفي كراهيتها لما تعده أصحاب التقنيات من أمثال فرجينيا وولف ، أو أمدحاب النزعة الطبيعية القطعية من أمثال جورج مور وأرنولد بنيت ، وهي تدعم مفهومها عن الواقعية الأخلاقية في مقالات نوعية عن ديكنز ، وجورج إليوت ، وجورج جيسنج وفي الانحرافات إلى الرواية الأمريكية عند هنري حيمز وإديث هوارتون باعتبارها وريثة هنري چيمز ( سكروتني ، العدد السابع ، ١٩٣٨ ) . والسيدة كيل . د . ليفس – داخل حدودها – ساهمت – ولكن عبثًا ~ في إعادة إصلاح الرواية الإنجليزية .

والسيد ف ، ر ، ليفس هو مفكر من ضمن عديد من المفكرين والإعلاميين في عصرنا ؛ والذي يأسل التقدم الصفارة الميكانيكية يذكّرنا بالعضوي القديم للمجتمع السابق على المجتمع الصناعي مع حنين إليه ، وليفس في كتاباته المتأخرة شغوف بدحُض اتهامه بأنه واحد من المؤمنين بحركة محطمي الماكينات النين حطموا في القرن التاسع عشر ماكينات المصانع اعتقادًا منهم بأنها ستفضى إلى تناقص الطلب على الأيدي العاملة ، ويكل بساطة باعتباره معجبًا عي نحو عاطفي بماض ليس

موجوداً ، ومرارًا وتكراراً يؤكد أنه لا عودة إلى الماضي بل " يجب على النظام القديم أن يكون المهماز الرئيسي نحو إبداع جديد " ( الثقافة والبيئة ، ص ٩٧ ) ، وهو ينكر أنه غير واع بالجانب الغامض للعصور القديمة الطيبة . " إنني لم أكن أضفى الطايم المصطبغ بصبغة وليم موريس (٢٦) . ولم أقترح أي شرط مثالي للإنسانية موجود في أي ماض " ، وديكنز وحده هو اندى يمكن أن يجعله يعى " الفقر والبؤس والاضطهاد وسوء الإدارة مما جعل إنجلترا في العصر الفكتوري شيئًا آخر غير اليوتوبيا " ( لن أشهر سيقي : مقالات عن التعددية والحنان والأمل الاجتماعي ، ص ١٩٢) . زيادة على ذلك نجد أن ليفس في سياقات عديدة يصر على مزايا المجتمع السابق على المرحلة الصناعية وشامنة بالنسبة اصحة الأدب الذي يمكن أن يحط على مصادر الحديث الشعبي والثقافة ، وهناك مقال عن رواية بُنْيَنْ " تقدّم الحجيج " ( ١٩٦٤ ) يذهب إلى أن بَنْيُنْ " كأن وراءه - أو بالأحرى كانت حوله وفيه - هذه الاستمرارية المتدة والفعالية ، ثقافة حية ، ولغة ، وأداه الحكمة الجمعية وفروض أساسية ، وتيار من المعايير والقيم التي تصددت معمًّا " ( أنَّاكارنبنا ومقالات أخرى ، ص ٤١ ) ، وشكسبير هو المثال الآخر الذي طرحه ليفس عن الشاعر المغروس في الحديث الشعبي مع قوة إبداعية للغة ليس لها مثيل من قبل أو من بعد ، وايفس لديه سخط غريب على أوصاف إليوت للقرنين في " شرقي كوكر " " على أنهما جلفان ، يتصف كل منهما بأنه أَحْرِق ، وفظَّان ، وغير قادرين على النعم الروحية والثقافية " . وهو يقتبس " يأكلان ويشربان ، مغموران ومّيتان " ، ومع ذلك فهما اللذان أبدعا اللغة الإنجليزية ... وهما اللذان مكِّنا - مع مرور الزمن - من ظهور شكسبير وديكنز وشاعر ( الرباعيات الأربع ) (٢٧) ( المبدأ الحي : الإنجليزية كمعرفة للتفكير، ص ١٩٦ ) .

وتحلل النظام القديم ينعكس في تأكل الثقافة الأدبية التي - وليفس يدرك هذا - كانت وسنتكون دائمًا ثقافة أقلية ، وهو يحث باستمرار على الحاجة إلى " جمهور متعلم " يؤمن بوجود نواته في الجامعات وخاصة في المدرسة الإنجليزية بمقتضى قلبه الذي هو

 <sup>(</sup>٢٦) ( ١٨٣٤ - ١٨٩٦) شاعر وفنان ومصمم ديكورات وصاحب نزعة اشتراكية . أسس مع زمالاه له مصنعًا للأثاث والمنسوجات الملبوعة والزجاج لللون فتحدث ثورة في النوق العام الإنجليزي . ( المترجم )
 (٧٧) يقصد الشاعر ت . س . إليوت . ( المترجم )

مدرسة الثقد ، تدريب على الحساسية والقهم ، وليفس طوال رسالة حياتة كان مهتمًا بشدة بالتربية وخاصة في كمبردج ، ورغم أنه عبر ببعض التفاصيل عن الاضطهادات والتعسَّفات التي عاني منها في كمبردج ( الأدب الإنجليزي في عصرنا وجامعتـنا ، ص ٢٢ ؛ ورسائل في النقد ، ص ١٤٧ -- ١٤٨ ) ، ولم يكن لديه " أي دافع أو سبب بجعله يرى الأنموذج مجسدًا في كمبردج " ( إن أشهر سيغي : مقالات عن التعديبة والجنان والأمل الاجتماعي ، ص ١٨٣ ) فإنه يعير دائمًا عن الأمل في صفوة نادرة تتمركز في الجامعة ، ولقد رفض مصطلح " حكم النخبة " على أنه كلمة غبية ، ضارة هكذا ؛ لأنه يجِب أن تكون هناك دائمًا صفوة ... هناك صفوة علماء ، صفوة طيارين ، كيان من الصفوة ، صفوة اجتماعية ، ( هناك خيرة الناس ) ، والجماهير غير المتميزة تعرف أن أساتذة كرة القدم ومذيعي الإذاعة البريطانية هم الصفوة " ( لن أشهر سيفي ، ص ١٦٩ ) ، وبينما اتهمه الدوس هكسلى " بالنزعة المرفية " ( مقابل النزعة المفرطة في العملية ) فإن ليفس حريص على تجنب سوء التفسير لتعبير " ثقافة الأقلية " على أنه قاصر على النقد الأدبى ، بل هو ينشد بالأحرى تعاونًا بين أقسام اللغة الإنجليزية وأقسام الفلسفة ، وبرنامجه للدراسات الإنجليزية يركز على القرن السابع عشر ومقصود به تعليمًا مشتركًا يشمل التاريخ السياسي والاجتماعي والديني ، ويتحدث لبفس باستمرار عن أهيمة مايسميه ( المملكة الثالثة ) الميدأ الحي ، ص ٣٦ ) ، وهي ليست خاصة خصوصا تامًا ، وليست شعبية بمعنى الإمكانية الإيجابية العلمية ؛ بل هي مشروع مشترك تعاوني للإنسان ، هي " ثقيافة " أو ما يسميه هيجيل " الروح الموضوعية " وهكذا لا يقر ليفس إلا بثقافة ( واحدة ) ، " واضح أنه من العبث طرح ( ثقافة ) قائمة على العالم ( يوميفه ) عالمًا " ( محاضرات في الولاييات المتحدة الأمريكيية ، ص ١٤ ) ، لكن هذه الثقافة ليست ثقافة أدبية نظرًا لأن ليفس لا يؤمن بعالم منفصل للأدب " أنا لا أومن بأية ( قيم أدبية ) ، وإن تجدوني أتصدت عنها . إن الأحكام التي يُعْنَى بِهَا الناقد الأدبي هي أحكام عن الحياة " ( محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية ، ص ٢٣) ، وهو يصرخ قبائلاً : " إنني أعشقه في نفسي إنني الفياسوف الضد ، وهو ما يجب أن يكون عليه الناقد الأدبى ... و ( الجمالي ) هي كلمة لا أجد فيها إلا فائدة واهنة " ( الفكر والكلمات والإبداع : ألفن والفكر عند لورانس ، ص ۲٤ ) .

ويبدو أن ليفس ينكر أنه معنى تمامًا باستجابه جمالية وحكم جمالى ، وأنا أعتقد أن هذا حق في الغالب وخاصة بالنسبة لنقده الرواية ، وهو نقد يقتصر على توجيه الانتباه التمايزات والأحكام لدى المؤلف بالنسبة الشخوصه ، ويبدو أنه نسى مصادقته المبكرة لبحث س . ه . ريكرورد " ملاحظة عن الرواية "؛ والذى يقول إن الحبكة أو الشخصية لا تكون محسوسة إلا على أنها صادرة من الذاكرة ، ومع هذا فإن أيًا منها لا يكون لها تكافؤ إلا في الحل "؛ بل حتى إنه ليتجاهل تذكيره بأن " الرواية - مثل القصيدة - مكونة من كلمات " ( أناكارنينا ومقالات أخرى ، ص ٢٩) ، وغالبًا ليس لدى ليفس ما يقوله عن اللغة أو هو يترك السطح اللغظى بسرعة شديدة ويقنع بالتلميحات بالنسبة لحيويتها وخاصة لأنه لا يكاد يكون له أية أدوات وصفية في متناول بده ( إن لم نتحدث عن الأدوات التحليلية ) ، وهو يندد بعلم اللغة وفلسفة فتجنشتين يده ( إن لم نتحدث عن الأدوات التحليلية ) ، وهو يندد بعلم اللغة وفلسفة فتجنشتين على الإطلاق بجدية " ( المبدأ الحى ، ص ٧٥ ) .

ومع هذا يرتكب - بالفعل - أعمالاً جائرة في حق نفسه عندما ينكر أنه معنى بالقيم الأدبية ، ومن الصحب – مم السمعة السيئة الشديدة – أن ناومه بالنسبة لقروضه ومعاييره ؛ فهو منذ أن كتب بحثه " النقد الأدبى والقاسفة " ( ١٩٣٧ ) - الموجه صراحة ضد مطلبي بترفر التوضيحات - قد أعاد تأكيد رأيه من أنَّ المعايير يمكن أن تتحدد وحسب " في السيرورة الفعلية للنقد " ، وأن تحديدها بإحكام " سيكون أمرًا فجًا وغير ذي تأثير بشكل لا يحتمل " ( رسائل في النقد ، ص ٤٨ ) ، إنه دائم الشك فى أصحاب النظريات ، وهو يعترف بأن كتاب ريتشاريز ( مبادئ النقد الأدبى ) له تأثير تحريري: " لقد انطلق من تعويذة - الفكر المحيط ( الشكل ) و ( الصوت - القيمة ) المحصن ، وعلم العروض والأمور غير المجدية النقدية التي تُبُجِّل عبر الزمن الأخرى " (الأدب الإنجليزي في عصرنا وجامعتنا ، ص ١٧) ، غير أن ليفس يعتبر ما لدي ريتشاردن من اهتمام بالأدب ليس مكثفًا وليس متطورًا على الإطلاق " وكذلك ادعاء نظريته " شبه العلمية وشبب السيكواوجية " ( الأدب الإنجليزي في عصرنا وجامعتنا ، ص ١٧ ) ، وليفس - وهو معجب كبير أصالاً بنقد إليوت وواضيح أنه متأثر تأثراً عميقًا بذوقه ومنهجه - أدان في فترة متأخرة أفضل مقالاته النظرية المعروفة ألا وهما ( " التراث والألمعية الغردية " و " وظيفة النقد " ) على أنهما " مدعيان ، مضطريان ، مشوشــان " ( أَنْ أَشْهِر سَيْفَى ، مِنْ ١١٤ ) ، وهنو يستمي مقال " التبراث والألعية الفردية ":

" لا شيء كفكر كله ادعاء " ( الفكر والكلمات والإبداع ، ص ١٦ ) ، وهو عامض وملتس " ( المدأ الصى ، ص ١٨٦ ) ، ولكن أحيانًا يتبين ليفس أن هناك تلاعبًا متداخلاً بين الناقد وصماحب النظرية ، وهو يقول وهو يتحدث عن كواردج : " إذا كنت لا أستطيع أن اتخيل أستاذًا عظيمًا لمثل هذه النظرية النقبية عي نحق كله اهتمام – والذي ليس ناقدًا كبيرًا - ناقدًا كبيرًا في الممارسة النقدية ، كما أنني بالمثل لا أستطيع أن أتخيل ناقدًا عظيمًا أو ذا قدر كبير لا يكون مهتمًا للغاية تمامًا بالمبدأ النقدى " (٢٨) ، ومع هذا فإن ليفس لا يكاد يُتبع إقراره بالصاجة إلى المبادئ النقدية ، وهو لا يعترف إلا بأن " ( على المرء ) أن يستخدم الكلمات - الرئيسية الأساسية بالمعاني الخاصة التي يجب أن يعتمد فيها على النص ليحددها " ( المبدأ الحي ، ص ٣٤ ) ومبكرًا تمامًا في وصف " التقويم السنوى للرسائل " يمكن لليفس أن يقول : " هذه ( المعابير الخاصة بالنقد ) مفترضة : لا يمكن قول المزيد عنها ؛ ليس هناك مزيد من الحاجة إلى ما يقال " ( أَنَّاكَارِينَا ومقالات أخرى ، ص ٢٢١ ) ، وأن المارسة النقدية تظهرها ، وقد اكتشف ليفس كتاب " العارف والمعروف " ( ١٩٦٦ ) من تأليف مارجوري جرين – تلميذة ميكل بولائي وهو كيميائي أصبح فليسوفًا وخير ما يوصف به أنه مثيل الفليسوف الفرنسي حيراوبوبتني - منه يمكن أن يقتبس أن المعيار ليس " مصاغًا لفظيًا " ( المبدأ الحي ، ص ٣٣ ) ، وحيث يستطيع أن يجد دفاعًا من أجل المعرفة التكتيكية ،

وفى رسالتى فى مجلة سكروتنى ، العدد الخامس ( ١٩٣٧ ) التى سبق اقتباسها وضعت مثال لفيس فى الشعر ، واقتبست اقتباساً حرفياً من ( إعادة تقييم ) ، وليفس فى كتاباته المتأخرة يتجنب هذه المصطلحات ويتحدث بالأحرى عن " التحقق " أن " الأداء " أو عن " الاقتناعية " و " الحتمية " ؛ وكلها صالحة الفن الناجع ، والأغلب أكثر وخاصة فى نقد الشعر نجد ليفس ينشد معيار " الإخلاص " وهو مصطلح مهيمن ضاغط فى تاريخ النقد الإنجليزى الذى قد يصبح بسهولة معياراً أخلاقياً بسيطاً ، ولكن يمكن أن يفى بكل أنواع الأشياء الطيبة مثل " الإخلاص الخاص بالوجود كله وليس لمجرد القصد الشعورى " ( محاضرات فى أمريكا ، ص ١٥ ) ، وهو شىء يشبه حساسية إليوت التوحيديه ، وأحيانًا نجد ليفس على نحو تآمسني يحدد الشاعر العظيم

<sup>(</sup>٢٨) دالنقد والتاريخ الأدبى ، سكروتني ، العدد الرابع ، ( ١٩٢٥ - ١٩٣٦ ، ص ٢٦) .

على أن اديه "قوة إعطاء تعريف عينى – أى أن يلتقط فى الكلمات والاستثارة فيها والإيقاعات – المشاعر والاستيعابات – اللب المحورى مع الهالة النورانية المراوغة والتى بدت بصفة خاصة عناصر فريدة فى تجريته الخاصة " (ص ١١٥)، وفى أطر أكثر تقليدية يسمى الشعر " نتاج تخيل متحقق عمل من الداخل موضوعًا عميقًا ومستشعرًا بدقة " (محاضرات فى أمريكا، ص ١٥٥)، والمعيار الضمنى الشعر هو فى الغالب تجرى مشاهدته بافضل ما يكون بطرح استبعادات ليفس، إنّه يقابل – على سبيل المثال – مسرحية (أنطونيو وكليوباترا) الشيكسبير مع وصف شيكسبير الكيوباترا فى نورتها على أنه " يمثل معنى "، بينما فقرة دريدن الموازية هى مجرد " بلاغة وصفية " (ص ١٤٨)، أو يذهب إلى أن الصور ليست مجرد صور بصرية وليست " خوخًا فى كعكة " ؛ بل " يثور الحياة المعقدة غير المفصولة عن السياق " (ص ٢٠١)، وهو يستطيع ، بحساسية – أن يقابل القصائد بمعايير جمالية قصوى عندما يظهر – على سبيل المثال – أن على المرء أن يفضل سوناتا وردزورت " منضويًا بالفرح " على " أنها أمسية رائعة " (ص ١٠٢). وليفس فى النظرية يعرف بالفرح " على " أنها أمسية رائعة " (ص ١٠٢) . وليفس فى النظرية يعرف بالفرح " على " أنها أمسية رائعة " (ص ١٠٢) . وليفس فى النظرية يعرف بمامًا جدًا " الاختلاف بين مجرد الفكرة المنطقية وما نتطلبه فى الفن " (ص ٢٠٠) .

ومع هذا ، غالبًا ما ينتقل بسرعة إلى نقد الرؤية الكلية العالمية التي يروّج لها الشاعر . فهو في منافشة مطولة الغاية تدعو إلى الأعجاب جزئيًا لعمل إليوت ( أربع رياعيات ) وهي مشبعّة بامتداحات لإليوت على أنه " شاعر عظيم " أو هو شاعر " أعظم من ييتس أو هاردي " ( الأدب الإنجليزي في عصرنا والجامعة ، ص ١٦٢ ؟ أيضًا محاضرات في أمريكا ، ص ٢٩ ) ، وإليوت يجري انتقاده ليس ببساطة بسبب أرائه الدينية بل لتصوره الزمن ، لقد أصبح ليفس واعيًا بما يمكن أن يسمى البرجسونية ، الفلسفة الشاملة الفيض عند هويتهد وكوانجوود وصمويل الكسندر ، وهناك أسى بالنسبة لإليوت ؛ لأنه يريد أن ينكر الزمن نظرًا لأنه في نظر ليفس نجد أن " الحياة هي سيرورة ، والزمن هو صميم واقعها " ( المبدأ الحي ، ص ٢٧٥ ) ، ويجب ألا نتحدث عن الحثين القديم الخلود ، عن الرغبة في أن " الزمن يمكن أن يتوقف " . وليفس يعرب عن الحثين القديم للخلود ، عن الرغبة في أن " الزمن يمكن أن يتوقف " . وليفس يعرب من تتاقض بين شعور إليوت بعدم سداد اللغة وشعور بالحاجة إلى الصمت الأقصبي ، ومن جهة أخرى إنه شاعر ممارس ، مبدع اللغة ، واعتراف إليوت بالتواضع يجرى ومن جهة أخرى إنه شاعر ممارس ، مبدع اللغة ، واعتراف إليوت بالتواضع يجرى تقسيره على أنه سلبية ، على أنه رفض المسئولية ، على أنه إنكار الحرية الإنسانية . الغيرية الكلية والغيرية العد أصبح ليفس متفائلاً كونيًا ، مؤمنًا شديدًا بالعمل وبالمسئولية الكلية والغيرية الخيرية المنورية المناهية والمنورية الكلية والغيرية المنورية المناهية الكلية والمنورية المنورية المناه وبالمسئولية الكلية والمنورية المنورية المنوري

الأساسية للإنسان ، ويجرى استهجأن إليوت " لخوفه من الحياة والاحتقار ( الذي يشمل الاحتقار الذاتي ) للإنسانية " (ص ٢٠٥ ) ويصفة خاصة لاستنكاره للجنس ، يبدو أن إليوت لم يكن على الإطلاق قادرًا على معرفة الحب الإنساني الكلى بين الجنسين " ( محاضرات في أمريكا ، ص ٤٤ ) ، وشعر إليوت " ليست فيه تجربة إنسانية عينية وراءه ؛ إنه يكشف بالأحرى عن تحفظ ؛ إنه يصدر في الحقيقة عن عدوًّز مدد " ( الأدب الإنجليزي في عصرنا والجامعة ، ص ١٤٤ ) ، وهو يظهر " فوضى بالنية وعدم أمان " ( ص ١٤١ ) و " كرب من جراء فقدان المعني " ( ليس بسيفي ، ص ١٢ ) . والآن فإن ليفس يؤارد د. ه. . لورانس " الذي هو كاتب أعظم بكثير " ، و " وهو ناقد أعظم من إليوت ليس له قرين " ( ص ١٢١ ).

ولقد أصبح لورانس معيار العظمة والحقيقة عند ليفس ؛ بسبب أنه لا يستطيع أن يميز بين كتبه على أسس جمالية وهو يندد برواية " عشيق الليدى تشاترلى " على أنها " رواية سيئة " ( اَنَّا كَارِنينا ومقالات أخرى ، ص ٢٣٨ ) و " الأفعى ذات الريش" باعتبارها " ضلالاً محبطًا " ( الفكر والكلمات والإبداعية ، ص ٧٧ ) .

ولكن بصفة عامة فإنه بالرغم من أن ليفس يرى أن لورانس هو "ضحية غيب أى حد دقيق بين فكره المنطقى وفنه الإبداعي الكامل " ( ص ١٨) فإنه يستخرج منه عقيدة تتجاهل أو تلمح بحدر شديد فحسب إلى لاعقلانية لورانس الغامضة ومعرفتة بالخوراق أو لغوه عن المجموعة الشمسية وألهة الظلام وغيرها من الشطحات الخيالية . إن ما يعجب به ليفس ويعتنقه هو عبادة الحياة ؛ والتي بالرغم من غموضها يعدها "كلمة ضرورية " ( ليس بسيفي ، ص ١١ وما بعدها ) ، إنها تفترض بجانب معناها الغامض - في الغالب - دلالة دينية لدى ليفس ، والفقرة في بداية رواية ( قوس قزح ) عندما يكتشف توم براجوين أنه " لا يمت إلى نفسه " ، ولكنه " خاضع النظام الأكبر " الرابطة " الإنجليزية ، وليفس يستخدم كلمات مثل " ما وراء " و " تبجيل الحياة " ( مع مرجعية صريحة لأيرت شفتين ) ، " والمسئولية " ( يكاد يكون بالمعني الذي عند موستويفسكي ) وهي المسئولية الكلية ، " والشعور بالسرور ووحدة الحياة " أو تعبيرات مضتلفة : حقيقة " الحياة ترتبط ارتباطًا صميميًا ( بالدهشة ) ، ( بالمجهول ) ، ( بالتخيل ) ، مغتلفة : حقيقة " الحياة ترتبط ارتباطًا صميميًا ( بالدهشة ) ، ( بالمجهول ) ، ( بالمشؤل) ، وليفس -

على حد علمي - يتجنب استخدام كلمة ( الله ) وأي التزام بالاتباع الديني الخاص . ويصبح بليك ووردزورت بجانب لورانس القديسيين الحماة لهذه العقيدة ، ومما يدعق إلى الغرابة الشديدة أن ديكنز أصببح متمشلاً في هذا التراث الجديد أو بالأحرى " الاستمرارية " ؛ حيث إن ليفيس لا يحب الآن أنْ يتوحَّد مع مفهوم إليوت ( ليس بسيفي ، ص ١٢٠) ، رغم أنه يستخدم كلمة ( التراث ) في عنوان كتابه عن الرواية الإنجليزية ، ويليك يبدو له مناسبًا على نحو أكبر اليوم عن إليوت ، والمقال القديم لإليوت عن بليك يجرى نقده من جراء الرأى من أن بليك كان سصبح مستبعدًا على نحو أفضل إذا " تقيد بتوقير للعقل اللاشخصى المجرد وللحس المشترك وموضوعية العلم" ( مقالات مختارة ، ١٩٣ ، ص ٣٠٨ ) ، ويجرى مدحه لتمجيده للإبداعية والمستولية . وليفس يقتبس قول بليك عن تصاميمه " رغم أنني أسميها تصاميمي ( أنا ) فإنني أعرف أنها ليست خاصة بي ( أنا ) " ( المبدأ الحي ، ص ٤٤ ) ، كما لو كانت هذه مجرد صباغة نثرية بإيمانه بالإلهامات الخارقة بل وحتى بأشكال العقاب الإلهي ويستفيد كثيرًا من التفرقة بين ( النفسية ) - وقد تصورها على أنها الفردية بالمعنى الضيق ، و ( الهوية ) ؛ التي تتضمن للسئولية المشتركة والمشاركة في كل المسعى الإنساني الشامل . والمقال المتنافر عن بليك ( في : وليم بليك : مقالات في تكريم السيد جيوفري كينز ، ١٩٧٣ ) يحتوي بالفعل على الكثير من النقد الأدبي المباشر ، بل ويحتوي حتى على تاريخ ادبي، و " التخطيطات الشعرية " يجرى منحها لما فيها من جدادة في رجوعها إلى قصائد شيكسبير الغنائية وعلاقتها بالشعر الشعبي بينما يقلل ليفس من الارتباطات بالقرن الثامن عشر وهو يرد بشدة باستغلال وضع بليك في تاريخ التصوف وعلاقاته بسويدنبرج أو بوهمة ؛ وهو يستبعد ( الكتب التكهنية ) على أنها أعمال فنية غير ناجحة ( وليم بليك ، ص ٦٧ ) ، ويطرح ليفس تفسيرًا لفشل بليك والذي يبدو لي جديدًا إن بليك محتاج إلى إطار ملحمى وهو في عصره كأن عليه أن يلجأ إلى ( سقوط الإنسان ) ، وكل ما استطاعة هو طرح مسلمة عن ( سفر الرؤية ) ، نهاية التاريخ ، وهكذا في رأى ليفس فإن بليك ألزم نفسه بحثمية مناقضة لتأكيده المعتاد على الحرية الإنسانية والإبداعية ، ويتعاطف ليفس مع تمرده ضد أوك ونيوتن ، التمرد ضد الثنائية الديكارتية : لقد قرأ حَجِجًا ضد هذا عند ميكل بولاني ومارجوري جرين ( المبدأ الحي ، ص ٢٢٩ ) .

وديكنز الذي أسماه ليفس نفسه " المُسلَّى الكبير " في كتاب " التراث العظيم " والذي لم يمدح سوى روايته ( أوقات عصيبة ) ، أعاده فيما بعد إلى وضعه السابق

وجرى تمجيده على أنه الثاني مباشرة بعد شيكسبير ، وعلى أنه " واحد من أعظم الكتاب المبدعين " ( ديكنز : روائيًا ، ص ٩ من التصدير ) ، وديكنز - مثل بليك - هو " أحد الأبرار للروح - أي الحياة " ( ص ٢٧٤ ) ولينفس مع بليك وديكنز " يربط لورانس حتى إنه يتوفر لنا " خط ممتد منه إلى القرن العشرين " ( ص ٢٧٥ ) ، كما لي أن ليفس قد نسى أنه سمى ديكنز " ألْسَلِّي الكبير " ، فإنه الآن يحتج ضد هذا الرأي بصوت جهير ( ص ٢٩ ؛ أيضًا الأدب الإنجليزي في عصرنا ، ص ١٧٥ ) ، رغم أنه في الكتاب الذي هو عن ديكنز الذي كتبه بالمشاركة مع زوجته والذي ألحق المناقشات عـن ( ديفيد كوبرفيلد ) و ( البيت الكثيب ) و ( آمال كبار ) ، وقد أعاد طبع البحث عـن ( أوقات عصبية ) ، والمقال الفاتر عن ( دمبي والابن ) لم يتغير ؛ وهو حيثنذ جعل في الصداره رواية ( دوريت الصغير ) على أنها خير أعمال ديكنز ، " إنها عظيمة عظمة فائقة " ( ديكنز : روائيًا ، ص ١٧٧ ) ، وهي ببساطة " رواية من أعظم الروايات قاطية " ( ص ٢١٣ ) . وليفس يرفض ما لدى إدموند ويلسون من اعتبار مفترش لعمل ديكنز الإبداعي " النتاج الأهوج لأشكال الحصير في الطفولة من التجارب " ( ص ١٠ من التصدير ) ، وقد صدمه رأى سانتايانا عن بيكنز على أنه " شيال لم يرث شيئًا بالكلية " ، وليفس يمجِّد جنور ديكنز في التراث الشعبي ( ص ٢١٤ ) ، زيادة على ذلك فإن استمرارية بليك – ديكنز – لورانس تبنو غريبة فهي لا تقوم إلا على أساس مفهوم الحياة غامض شامل غير محدد ، وليفس يعترف بهذا ( ص ٢٢٤ ) .

إن (التراث العظيم) الأصيل من جين أوستن إلى چوزيف كونراد ليس – على أية حال – كتابًا منسبًا . فهناك تعليق جبير على الكتّاب الذين ورد ذكرهم هناك ، لقد خصص مقالاً عن رواية جورج إليوت (أدم بيد) . (أنّاكارنينا ومقالات أخرى ، ص ٤٩ – ٥٨) توجى بوجود سوابق ونماذج الرواية عند سكوت وهوثورن والتراجيديا اليونانية ووردزورث وشيكسبير ، وهذا يصلح المؤرخ الأدبى الذي يمكنه ويقدر على أن يستخرج من هذا وثيقة في التاريخ الاجتماعي ، وتجرى مناقشة هنري چيمز في عدة مقالات ، وتوصف رواية (الأوربيون) على أنها "حكاية أخلاقية "و"كوميديا "جرت إعادة قصها على نحو حسن رغم أن الوشيجة مع جين أوستن الموجى بها يبدو أنها قائمة على كراهية چيمز لها (ص ٤٧) ، وأيضًا المقال عن (ماذا تعرفه ميزي) تؤكد "ما فيها من كوميديا ذات روح عالية " (ص ٨٠) ، وهناك ملاحظات ضمنية تظهر أن اليفس ظل سادرًا تمامًا في عملية " (ص ٨٠) ، وهناك ملاحظات ضمنية تظهر أن

تعد" كتابًا سيئًا " و السغراء " هي أسواء أعمال چيمز ، وهو حكم غير مفهوم بالنسبة لي ، وكوبراد يعاود الظهور في مقالين : مقال عن ( خط الظل ) يحترى على دفاع طيب ضعد رد شجن كوبراد إلى " تطبيق فاتر للواجب " ( ص ٩٨ ) والدرس الذي يتعلمه البطل أكثر رهافة " و لا يمكن تمثيله بأي معيار أخلاقي " ( ص ١٠٩ ) ، والمقال عن " المشارك السرى " يرفض قراءة تمثيلية نفسية ويراها على ضوء درس مباشو عن " المسئولية الخلقية " ( ص ١٠٩ ) ، والقائد الشاب ليست لديه أي مشاعر أثمه ، ويقرر أن قرينه يجب إنقاذه من القانون ؛ لأن من الحق ضرورة إنقاذه .

وتدخل الرواية الأمريكية في دروب جانبية بشكل ما في التراث العظيم وهو يدرج هاوتورن على أنه سلف چيمز ومارك توين ، وهو يمدح رواية ( مفامرات هكلبرى فين ) على أنها " كتاب من الكتب العظيمة في العالم" ( أناكارنينا ومقالات أخرى ، ص ١٢١ ) ويكرس ليفس مقالاً كله إعجاب لرواية بود نهد ويلسون ( ص ١٢١ – ١٣٧ ) . وليفس يستهجن هوتيمان وهو وازودريسر وسكوت فيتز جيرالد وهيمنجواي ( أنَّاكارنينا ومقالات أخرى ، ص ١٥٣ – ١٥٤ ؛ الأدب الإنجليزي في عصربنا ، ص ١٨٠ ) وقد ارداد معاونة لما هو أمريكي أيس على نحو اللعنة على أسس شخصية أو قومية بل خوفًا من الاصطباغ بالصبغة الأمريكية ، بل خوفًا من " الإمبريالية الجديدة الأمريكية من جراء الكمبيوتر" ( ليس بسيفي ، ص ٢٠٦ ) . فإذا أخذنا باتفاقة مع رعبه العام من شرور الحضارة الصناعية التي أصبحت أمريكا رمزًا لها ؛ فإن المرء لا يملك إلا أن يأسى لاستهجانه النسقى الدراسة البحثية الأمريكية عن الأدب الإنجليزي ، فإدجار جونسون عن ديكنز وجوريون هايت عن جورج إليوت وهاري . مور عن د ، ه . لورانس يفرزها بالاسم تحديدًا ( ديكنز : روائيًا ، ص ١٠ من التصدير ) ، لدرجة أنهم تعزيز للسير الإنجليزية ، بل عادة على أنهم متحاملون عادة بصفة عامة " حتى أشد عمل نقدى تحيذي عن المؤلفين الإنجليز - جين أوستن ، الأخوات بروبتي ، ديكنز ، چورج إليوت ، د . ه . اورانس ~ ينم عن جهل مطبق بالصضارة التي كتب في ظلها هؤلاء المؤلفون ؛ ومن تم هناك عجِرْ عن قراحتهم . والحقيقة تمتد من ادموند ويلسون فَـنَّارْلُ " ( الأنب الإنجليزي في عصرنا ، ص ٣٤ ، ص ٣ من الملاحظات الهامش ؛ أيضنًا : ليس بيسفى ، ص ١٨٥ ) ، والأمر يمتد إلى مطولات كلها عبث عندما يعمم ليفس أن " الكتَّاب الأمريكيين المحبوبين الحاليين " يظهرون " بؤسا مثبطا وغالبًا مقيتًا بالنسبة لمدى التجربة والرضا والإمكانية الإنسائية التي يبدو أنهم يعرفونها عنهم والتفكير فيهم

حميمًا ، وبالنسبة للأمريكيسين الشهورين والذيس يحظبون بالتمليق الذيبن كتبوا عن الكلاسيكيات ( البريطانية - الإنجليزية يبدو وأنهم عاجزون عن قراعتهم بالحكم مما يقولونه عنهم " ( المبدأ الحي ، ص ٥٢ ) ، ولا يقتصر الأمر على أن ليفس خائف من أن إنجلترا " سوف تصبح مجرد إقليم للعالم الأمريكي ( ليس بسيفي ، ص ١٥٩ ) بل هو أيضًا يخشى أن يحدث هذا أيضًا لأوربا وآسيا . لقد عارض انضمام بريطانيا العظمي في السوق المشتركة وهو يتذمر من هجرة غير البيض إلى إنجلترا ، ونزعته الإقليمية أو النزعة الإنجليزية المُسئيلة واضحة أيضًا في تجاهله المتعمد للآداب الأخرى غير التي تكتب بالإنجليزية . وربعا يرجع بعض تصامله من جراء ارتبابه الأصلى بشأن الأنب للتاح فحسب في الترجمة ، ولكن إذا توقع المرء ملاحظات انتقائية قليلة عن فلوبير وما الارميه وفاليرى وتبجيلاً روتينيا الايو جيذيو مونتيل (٢٩) ؛ فإن الصمت يسبب الصمم ، وهنساك استنتناء واحد وهو منقال رواية تولستوي "آناكارنيننا " ( ١٩٦٧ ) وهو يقدم قراءة حساسة ولافتة للنظرية الخامية بالمسألة الأخلاقية في الكتاب . وكمنا الاحظ كل إنسنان فإن ليفس يرى زواج لفين - كيتي على أنه المقابل لعلاقة – آمًّا ~ فرونسكي ، ولكن يشير إلى للعيار الظاهري لزواج لفين مورّع من جراء تطوره اللاحق ( أنَّا كارنينا ومقالات أخرى ، ص ١٤ ) . إن صراع أنَّا ليس ببساملة مع المجتمع ولكنها تعانى من شعبور بالخطيئة ينبعث من " كبيرياء داخيلي دقيق " ( ص ٢٢ ) . لكن المقال يبدو لي أنه يتشوه من جراء تواز متطفل مرسوم عن موقف واقعى – حياتي ، علاقة د، هـ . لورانس – فريدا ، وهناك إشارة بسيطة في هذا التاريخ المتأخر السخرية من أرنولد وهنري جيمز لاستنكارهما فن تواستوي .

لقد كان ليفس دائمًا صاحب نزعة نظرية غير عملية وهو مقتنع بصوابيته ؛ والتى كانت ميزة معظم النقاد في التاريخ ، لقد استبعد " النزعة " التعدبية عي أنه من " الحق أن يكون المرء غير متناسق ومتفائلاً " ( ليس بسيفي ، ص ١٦٥ ) ، وهو لا يجد جبوى في النزعة النسبية التاريخية ، نظرًا لأن الأدب حتى -- من أقصى الماضي -- يجب أن يروق لنا الآن ويكون حيًا ، لكنه ينكر أيضًا النزعة الإطلاقية إذا كنا نعني بها إستجابة

 <sup>(</sup>۲۹) " قرامة الشعر و إيو جيئيو مونتيل " ، سكرونتي ، العدد الرابع ( ۱۹۷۹ ) انظر أيضًا عرضى التطيلى
 في " مودرن لانجورج ريفيو " ، العدد ۷۷ ( ۱۹۸۲ ) ، ص ۷۱۰ – ۷۱۲ .

لمعايير ثابتة أو عبارة بسيطة اسلطة شخصية ، وهو يصر دائمًا على أن النقد هو مشروع مشترك عام ، " مسعى عام " يلبي اتفاق جمهور أو على الأقل دائرة من الناس ويبدو أن الدائرة قد ضاقت في السنوات المتأخرة ، وارداد ليفس في عملية فرض سلطته على العقول المربة للأصدقاء والطلاب ، ومن المؤكد فإن موقفه السلبي الشامل يكاد بالنسبة لكل كاتب منذ إعجاباته في شبابه ومنذ كونراد ولورانس متوهجة ، وليست لدى ليفس كلمة طبية يقولها عن فرجينيا وواف ( أنَّا كارنينا ومقالات أخرى ، ص ۱۸۸ ) أو أودن أو سيندر ( ص ۱۹۱ ) ، أو النوس هكسلى ، أو كنجزلي أميز ، وهو صنامت عن كل واحد من الكتاب البريطانيين أو الأمريكيين في عقود السنين الأخيرة الذين حظوا بيعض الانتباء ، وكتابات ليفس المتأخرة هيمن عليها جدال في عقل ليفس --بين ت . س ، إليوت و د ، هـ ، لورانس ، وإورانس حظى بالإعجاب والتسليم ، ولا يحظى لورانس بالتمجيد على أنه أعظم روائي في القرن العشرين فحسب ، بل أيضًا بسبب " عيقريته التي ليس لها مثيل كناقد أدبي " ( ص ١٧٤ ) ، وعلى أنه " أفضل ناقد أدبى في عصرنا - وَجِد على الإطلاق " ( الفكر والكلمات والإبداع ، ص ٣٢ ) ، وهو حكم بيدو لي تدخصه انحرافات لوارنس العديدة ونواقصة وأشكال جهله . فأحكام اورانس عن الكتاب الروس العظام ودراسات في الأدب الأمريكي الكلاسبيكي " ( ١٩٢٣ ) مع تعميماته المتوحشة عن السيكولوجيا القومية والتاريخ والطبائع بين الجنسين كفيلة وحدها لتفنيده وإظهار تهافته . والإعجاب بلورانس قد أعمى عينى ليفس أيضًا بالنسبة لتميز بين أعمال لورانس: ثناؤه على رواية ( القديس ماور ) أو مناقشة " دمية القائد " على أنها " رائعة من النتائج الفائق للعبقرية " ( ص ٤٢ ) ، وهذا يتجاهل رسالتها الفجّة ، وهذا يبدو مثالاً صارخًا ، وعقيدة د . هـ . اورانس الكلية يجرى تجديدها بل ويجرى جعلها موقرة كرفض سليم لمضارة الآلة ، كتدين متكلف صوفي متوسط ، تركية الزواج الحسن باعتباره وحدة فيزيائية وروحية وكدعوة لمجتمع عضوى ، ولورانس يجرئ الإعلاء من شأنه في الصورة التي رسمها ليفس . وليفس رغم كل تصديه المؤسسة البريطانية وسلوكه الإشكالي الشديد هو في المقيقة ناقد حساس نو غرائز بحثية والذي يريد من الباحثين أن يستجليبوا - على نحو تعاطفي - مم الأدب العظيم ، وليفس بالفعل يعتنق " أو بتمسك بنظرية في النقد لا تختف أية حال عن نظرية داتاى أو أية داعية آخر الفهم ، إنه يستطيع أن يقول : إننى أدرك القصيدة ، ولكن في إدراكي لها على أن افترض في وقت واحد أنها مستقلة عنى وأن العقول يمكن

أن تلاقبها " ( الميدأ الحي ، ص ٣٣ ) ، وأنه " في قراءة القصيدة يكون كما أو أن المرء كان يعيش ذلك المدث الفريد أو الموقف أو شريحة المياة " ( ص ١١١ ) ، وهو بحق تمامًا يفترض أن الموقف لا يمكن فصله عن الواقعة وأن القراءة عند بولاني ومارجوري جرين تعزز بصيرته السابقة التي تكاد تكون بصيرة غريزية في أولية التقبيم ، وهذه القيم يمكن صبياغتها على أنها الواقعية ، التفاؤلية ، خيرية الإنسان ، أخلاقية الأدب ، مجتمع ثقافة الأقلية والباحثين الخالدين المستجيبين بحساسية لانتقاء من الأدب الإنجليزي ، وليفس يعد من الفوارج عي نحو أقل مما هو في حماسه الإشكالي الذي يريد أن يكون عليه ، إنه تيلام على نحو حسن مع تراث النقد الإنجليزي في النزول ابتداء من أرتواد ونجاح المعلمين الإنجليز والجمهور الأكثر اتساعًا الذي يختبر تقبلة المتزايد ، الذي وهو داخل حدوده أصبح حتى نزعة تزمتية ، وكتبه المبكرة التي طورت مفهوم إليوت لتاريخ الأدب الإنجليزي وتمجيده للرواية الفكتورية - بالرغم من الاستثناء أو بسبب الاستثناء ) قد أقنعت على نحو ما ميزه رواية ( قوس قرح ) وراوية ( نساء عاشقات – من بين روايات لورانس ، لكن الرفض شبه الكامل المتأخر للشاعر والناقد ت ، س ، إليوت والتمجيد غير النقدي للروائي د. هـ ، لورانس يكاد يكون في مجمله غريبًا . زيادة على ذلك فحتى كتاباته المتأخرة تحتفظ باهتمامها كتعبيرات على شخصيته وتوضيح لآرائه الأسبق وكاختبار لابتعاده عما يسمى كلاسيكية شبابه المصطبغ بصبغة إليوتية إلى رومانسية جديدة ، نجد فيها بليك عدو التنوير ، ديكنن " أعظم الروائيين الرومانسيين " ( ديكتر : روائيًا ، ص ٢٧٦ ) و د ، هـ ، لورانس يبدر كتراث منافس جديد أو استمرارية له ، وتأكيد ليفس - وليس هذا فريدًا في عصرنا -لمطالب الثقافة ضد الحضارة ، لفهم مشحون بالقيمة ضد التفسير العلمي ، قد تدعم بإدراج الوشائج مع بعض الفلاسفة في التراث الظاهر يأتي والوجودي ظل مهمة ضرورية لكل صاحب نزعة إنسانية ؛ وبهذا المعنى فإن ليفس في أواخر أيامه قد حارب ببسالة من أجل الاهتمام المحوري بالنقد ،

## المصادر والمراجع

How to Teach Reading: A Primer for Ezra Pound (1932) (repr. in Education and the University, 1943).

New Bearings in English Poetry (1932). Cited as NB.

Culture and Environment, with Denys Thompson (1933). Cited as CE.

For Continuity (1933).

Towards Standards of Criticism: Selections from the Calendar of Modern Letters, 1925-27 (1933).

Determinations: Critical Essays (1934).

Revaluation: Tradition and Development In English Poetry (1936). Cited as R.

Education and the University (1943). 2nd ed. (1948), cited as EU.

The Great Tradition: George Eliot, Henry James, Joseph Conrad (1948). Clted as GT.

The Importance of Scrutiny, ed. Eric Bentley (1948). Cited as IS.

The Common Pursuit (1952). Cited as CP.

D. H. Lawrence: Novelist (1955). Cited as DHL.

Scrutiny: A Retrospect (1963).

Two Cultures? The Significance of C. P. Snow's Richmond Lecture (1963).

Anna Karenina and Other Essays (1967). Cited as AK.

A Selection from Scrutiny, ed. F. R. Leavis (1968).

English Literature in Our Time and the University (1969). Cited as EL.

Lectures in america, with Q. D. Leavis (1969). Cited as LA.

Dickens: The Nevelist, with Q. D. Leavis (1970). Cited as D.

"Wordsworth: The Creative Conditions," in Twentieth-Century Literature in Retrospect, ed. Reuben A. Brower (1971).

- Nor Shall My Sword: Discourses on Pluralism, Compassion and Social Hope (1972). Cited as NS.
- "Justifying One's Evaluation of Blake," in William Bloke: Essays in Honour of Sir Geoffrey Keynes, ed. Morton Paley and Michael Phillips (1973).
- Letters in Criticism, ed. John Tasker (1974). A collection of Leavis's letters to the press, containing items of interest. Cited as LC.
- The Living Principle: "English" as a Discipline of Thought (1975). Cited as LP.
- Thought, Words and Creativity: Art and Thought in Lowrence (1976). Cited as TWC.
- Reading Poetry and Eugenio Montale: A Tribute (1979).
- The Critic as Anti-Philosopher, ed. E. Singh (1982). See my review in Modern Language Review 79 (1984): 174-76.
- René Wellek. "Literary Criticism and Philosophy," Scrutiny 5 (1937): 375-83 (repr. in IS, 23-30).
- \_\_\_\_, "Correspondence: Literary Criticism and Philosophy," Scrutiny 6 (1937): 195-96.
- H. A. Mason, "F. R. Leavis and Scrutiny," Critic 1 (1947): 21-34.
- Martin Jarett-Kerr. "The Literary Criticism of F. R. Leavis," Essays in Criticism 2 (1952): 351-68.
- Bernard C. Heyl. "The Absolutism of F. R. Leavis," Journal of Aesthethics and Art Criticism 13 (1954); 249-55.
- L. D. Lerner. "The Life and Death of Scrutiny," London Magazine 2 (1955): 68-77.
- Lionel Trilling. "Leavis and the Moral Tradition," in A Gathering of Fugitives (1956).
- Eliseo Vivas. "Mr. Leavis on D. H. Lawrence," Sewanee Review 65 (1957): 123-36.
- Vincent Buckley: Poetry and Morality: Studies in Criticism of Arnold, Eliot, and Leavis (1959), pp. 158-213.
- James Holloway, "The 'New Establishment' in Criticism," in The Charted Mirror (1960), pp. 204-26.

- Andor Gommen. "Criticism and the Reading Public," in The Modern Age, vol. 7 of The Pelican Guide to English Literature, ed. Borls Ford (1961), pp. 350-76.
- George Steiner. "F. R. Leavis," Encounter 18 (May 1962): 37-45 (erpr. in Language and Silence, 1967, pp. 221-38).
- Lionel Trilling. "Science, Literature and Culture: The Leavis-Snow Controversy," Commentary 33 (1962): 461-77 (repr. in Beyond Culture, 1965, pp. 145-77).
- George Watson. The Literary Critics (1962), pp. 208-15.
- E. Singh. "Better History and Better Criticism: The Significance of F. R. Leavis," English Misscellany 16 (1965): 215-79.

Andor Gomme. Attitudes to Criticism (1966).

Ronald Hayman. Leavis (1966).

- D. F. McKenzie and M. P. Allum. F. R. Leavis: A Checklisi, 1924-64 (1966). Contains an out-of-date bibliography.
- F. W. Bateson. "The Scruting Phenomenon." Sewance Review 85 (1977): 144-52.
- Robert Boyer. F. R. Leavis: Judgment and the Discipline of Thought (1978).
- R. P. Bilan, The Literary Criticism of F. R. Leavis (1979).
- Francis Mulhern. The Moment of 'Scrutiny' (1979). See my review of the provious three books in Modern Language Review 76 (1981): 175-80.
- William Walsh. F. R. Leavis (1980). Also contains a Chapter on Q. D. Leavis. See my review in Modern Language Review 77 (1982): 710-12.
- P. J. M. Robertson, The Leavises on Fiction: A Historic Partnership (1981).
- Denys Thompson, ed. The Leavises: Recollections and Impressions (1984).

## Q. D. LEAVIS

Fiction and the Reading Public (1932).

Bibliography in Scrutiny 20 (1963).

Collected Essays, vol. 1 of The Englishness of the English Novel, ed. G. Singh (1983). Two more vols. to follow.

(٩)

ف ، و ، بتسون

(1944 - 19-1)

لابد أن الوقت كان في أوان مبكر في ١٩٣٥ عندما كنت أدرِّس الأدب الإنجليزي، يجامعة تشارلز في براغ أن المشرف عليّ الأستاذ فيليم ماتسيوس ~ مؤسس ورئيس دائرة براغ اللغوية ورئيس تحرير بوريتها الفصلية ( الكلمة والأدب ) - قد أعطاني كتابًا صغيرًا هو ( الشعر الإنجليزي واللغة الإنجليزية )؛ لعمل عرض تطيلي له ، ولقد نشر هذا العرض التحليلي في المجد الأول الصحيفة الجديدة ( ١٩٣٥ ، ص ٢٢٩ -٢٣١ ) مع تمجيد الكتاب على أنه - وأنا أترجع بحرية عن التشكيلية - يصبغ -وواضح على نحو مستقل تمامًا بدون أدنى معرفة بالشكلانية الروسية والحركات المماثلة الأخرى في القارة - نظرية عن التاريخ الأدبي مماثلة على نحو يدعو للدهشة ، وفي مسح تخطيطي لتاريخ الأدب الإنجليزي يظهر كيف أن هذا التاريخ سوف ببدو على شكل خطاطية . وكتاب بتسون هو ظاهرة مرضية مهمة أخرى تشير إلى أزمة مناهج التاريخ الأدبي وتأكيد جديد على أن الشروج من الأزمة - أو على الأقل مخرج من المخارج - يمكن في التعاون اللصيق بين التاريخ الأدبي واللغويات . وإنجلترا - وهي بلد محافظ أيضًا في التاريخ الأدبي - تأثُّتُ إلى حميتها المنهجية متأخرة بعد بقية أوريا ، والصورة – على نصو تبسيطي للغاية – التي رسمها بتسون لمالة التاريخ الأدبى الإنجليزي تتطابق مع صورة التاريخ الأدبى الألماني أو التشيكي إبان هيمنة النزعة الوضعية قبل الحرب. وحسب رأي بتسون فإن كتابة التاريخ الأدبي بالمعنى الذي عند تين أو برنديس قد مات وولِّي من الناحية العملية . وهو يقول في تصديس إن ' الباحث النمطي اليوم - إن تحدثنا على نحو غير دقيق - ليس مؤرخًا على ، الإطلاق ؛ بل هو جامع العاديات القديمة".

ولقد واصلت الاقتباس أو نثر محتويات الكتاب وخلصت إلى أن أقول: " إن تعاطفى مع أطروحته الأساسة: هو أن العلاقة الوثيقة بين التاريخ الأدبى واللغويات، وطريقة مشكلة التأريخ الأدبى قد جرت رؤيتها بوضوح على أنها مشكلة عامة للتطور، طريقة الاختلاف بين الشعر والنثر وكلية العمل الأدبى للفن قد تقررت: كل الأفكار التي بها تكون الشكلانية أو البنيوية في اتفاق تام، وأيضًا الاعتراضات على الوضعية في التاريخ الأدبى واختفاء الطابع الفلسفى الاجتماعي على التاريخ الأدبى مقنعة، وإن كان يجب ألا ننسى أن المرء يستطيع أن ينظر للأدب نظرة غير أنه تاريخ لفن الشعر. إن تاريخًا للأدب من وجهة النظر الفلسفية ممكن تمامًا إذا كنا واعين بأننا نهمل

الوظيفة الجمالية للأدب . وأطروحة بتسون الأساسية هي الإلحاق المطلق لتاريخ الشعر بتاريخ اللغة والرأى الذي يذهب إلى أن التأثيرات الاجتماعية يمكن أن تؤثّر في الأدب من خلال اللغة وحدها تبدو لي - على أية حال - موضع الشك والجدل . إن بتسون على حق تمامًا وهو يرفض أن يرى سلسلة بلا معنى من التخيرات اللاعقلانية في التطور الذاتي للأدب . ولقد استمدّ من هذه البصيرة النتيجة التي مفادها أن التطور في الأدب يجب بالضرورة الحاقية بالسلسلة العلِّية من التغيرات في اللغة ، إن تطور الأدب منعزلاً هو -- على أية حال - ليس بالأمر اللاعقلاني ، بل هو سلسلة عضوية مستمرّة على نحو سلسلة التغيرات في اللغة ، وهكذا نجد أن ضرورة المسافة المصطنعة بين الشيعر لنقل سلسلة الظواهر الاقتصادية أو تماور الأفكار الفلسفية تختفي ، فلا شيء معزول ، كما أن الشعر – رغم أن له تطوره الخاص – خاصع للتداخل المباشر لكل الظواهر الثقافية الأخرى ، إن الشعر نفسه يؤثّر في اللغة والفسلفة وما إلى ذلك ، وهو ظرف يتجافله بتسون عي نحو يدعو الدهشة ، بالاختصار إن بتسون لم يفهم الفكرة الرئيسية الجدل الهيجلي التي كانت ستمنع مثل هذا البناء الأحادي الجانب والمصطنع، وأيضًا الرأى الذي يذهب إلى أن الشعر ساكن مشكوك فيه ، وهو مستمد من فهم خاطىء لمفهوم الكل . هناك كل دنيامي أنموذج متتابع ، مفهوم جدلي مفهوم على نحو كامل إذا فكرنا فحسب في الموسيقي ؛ حيث إن التدفق الزمني للأصوات المتزامنة تؤسس أنموذجًا واضحًا كليًا . إن بتسون ينقصه المران النظري الفلسفي وهو يتشوَّش من جراء جهله الكلى المطبعة بالتأثيرات المتماثلة على القارة الأوربية ، والتي يمكن أن يتعلم منها المناهج والنظريات ، ولكن مثل هذا الاستقلال والنـزعة المتطرفة المتهـورة نوعًا ما مـن هذا " التجريب في التاريخ الأدبي " يضيف لقيمته كعلامة على العصور . وهذا يذكرنا بالواقعية الصوفية في غالبيتها الضاصة بنقطة الالتقاء بالمصطلح الضبابي " روح العصر " ، وهي بعد كل شيء مفهومة تمامًا إذا أدركنا أن حالة مماثلة للمشكلات التي أصبحت في كل مكان ملحّة تتطلب أجوية مماثلة " .

واقد ترجمت هذا العُرض التحليلي الذي كُتب منذ عهد بعيد، وقد تعجبت من تشطّيه وتصوره ( تصور جمعي مقتنع بدونية التراث التجريبي ) ، وأيضنًا للآمال التي

جرى التعبير عنها من أجل تاريخ ثورى باطنى الشعر ، وهو أمل تناولته منذ نياك الوقت بنزعة شك ملائمة (١) . لكن النقطة الرئيسية لنقدى من أن النزعة الثانوية الكاملة لتاريخ الأدب بالنسبة للغة وفكرة أن التأثيرات الاجتماعية إنما تؤثر في الشعر من خلال اللغة وحدها يبدو أن لى أنهما لا يزالان متناولين عي نحو جيد . ولقد غير بتسون رؤيته ؛ ففي تقديم الطبعة الثالثة ( ١٩٧٧ ) ذهب إلى أن " الفروض ربما كانت دقيقة جدًا للغاية " ( ص ٩٩ ) . وبالفعل نجد أن العديد من حجاجه المتأخر عن العلاقة بين التاريخ الأدبى واللغويات ترقى إلى الإنكار شبه الكامل الأطروحة القديمة ، فهو يقول – التاريخ ساهم به في مجلد نشر بمناسبة عيد ميلادى الخامس والستين وعنوانه قاليم النقد " (٢) – إنه لا صلة له بالنقد الأدبى .

وفي الوقت نفسه كتب بتسون كتابًا آخر عن تاريخ الشعر الإنجليزي " الشعر الإنجليزي : مدخل نقدى " ( ١٩٥٠ ) روَّج فيه لنظرية مختلفة تمامًا وهي مثيرة بالمثل . فقبل المصطلح الألماني في هدا الصدد بوقت طويل وتأملات مماثلة عن القارئ " المتخيل " أو " الضمني " قرر بتسون بشجاعة أنه " في ( العلاقة ) الشاعر – القارئ تكمن ماهية الشعر " ، وأنه " بدون العملية المشاركة من جانب القارئ فإن القصيدة قد لا توجد على نحو رائع " ( ص ٢٦ ) وهكذا نجد أن القارئ " يجب أن يكون هو ( الأنا الأخرى ) الشاعر " ( ص ٦٤ ) واستخلص بتسون نتائج متطرفة من هذه البصيرة . إن القارئ أو بالأحرى القارئ المثالي هو " واحد من أكثر القراء الأصلاء الشاعر ذكاء " ( ص ٧٧ ) . " إن المعيار الأقصى ... هو ما يعنيه الشاعر لمعاصرين الشاعر اذكاء " ( ص ٧٧ ) . " إن المعيار الأقصى ... هو ما يعنيه الشاعر لمعاصرين الشاعر الذين تتوجه إليهم القصيدة أصلاً ضمئياً أو صراحة " ( ص ٧٧ ) ؛ وهكذا للشاعر الذين تتسون بشدة رأيًا أسميه " النزعة البنيوية المستعادة التاريخية " لكنه يختلف عن الدعاة الأخرين النزعة التأريخية الذين يطلبون منا أن نتوحد مع مقاصد المؤلف الدعاة الأخرين النزعة التأريخية الذين يطلبون منا أن نتوحد مع مقاصد المؤلف باقتراح جماهير من حقب مختلفة على أنها هي معايير التقسير والتقييم . وهو يفعل باقتراح جماهير من حقب مختلفة على أنها هي معايير التقسير والتقييم . وهو يفعل

<sup>(</sup>١) أنظر مقالي " سقوط التاريخ الأدبى " في وقائع المؤتمر الثامن ارابطة الأدب المقارن النواية ، بوريو ، ١٩٧٠ ، ( ١٩٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بإشراف بيتر ديمتير وتوماس م . جرين واورى ناسون الابن ( ١٩٦٨ ) .

هذا بتمييز مدارس الشعر الإنجليزي ( أساسًا على أسس أسلوبية تقليدية تراثية ) ، ويربطها بالطبقة الاجتماعية السائدة أنذاك . وهو يدرج ست حقب : النزعة الاقطاعية المارسة المحاماة ، والديمقراطية المحلية من صغار ملاك الأرض ، والنزعة الاستبدادية المركزية لموظفي الأمير ، وحكم الأقلية المصالح المتعلقة بالأرض ، والدواسة الإدارية القائسة اليوم <sup>(٢)</sup> ( ص ١١٢ ) ، وهو ينتقى نصًّا لتصوير هذا التتابع . ويتسون يفترض طوال الوقت أن " الشيعر هو النظام الاقطاعي الشاص في ذروته من أقصى وعى " ( ص ٢٦١ ) وأن " التناول التاريخي - الاجتماعي وحدة يزود الناقد ببناء واقعى يمكن أن يلحق به إدراكاته وتعميماته ° ( ص ٢٥٨ ) ، والشعر ( ويتسون يضم فيه الدراما والرواية ) يجسد ويطرح نماذج ويلخص بشكل ما المجتمع في زمنه . إنه " ببساطة التعبير في اللغة عن الإحساس بالتضامن الاجتماعي " ( ص ٨٦ ) . ومما هو وارد بشكل فطن وإن كان بشكل متعسف يلتقي بتسون – على سبيل المثال -- بأربع بطلات لتمثيل أربع حقب من المجتمع الإنجليزي : أليسون فسي ( حكاية الصّحان ) لتشوسر تُعد تجسيدًا الفاسفة الحياة عند أتباع الملك أو النبيل بمثل ما تجسد كليوباترا عند شيكسبير فكرة عصر النهضة وميللا مانت عصر عودة الملكية ويكي شارب القرن التاسم عشر" ( ص ١٣٤ ) ، والتفسيرات التفصيلية لقصائد وبيت وملتون وووار وكيتس ووردزورث وتنيون تدعّم الخطاطية ، وهنا نجد رفضا لتعريف جون سيتوارث مل الشعر : " الشعر هو من طبيعة المناجاة " ، " إن الشعر هو شعور يعبر عن ذاته لذاته في لحظات العزلة " (٤) . وبالنسبة لبتسون فإن العكس هو الصحيح . فمثلاً قصائد وردزورث المتأخرة فشلت لأنها لم تكن موجهة لأي إنسان بصـــفة خـاصـة " ( ص ٢١١ ) ؛ فبتسون يؤمن بأن " الانفعال الخاص المحض والتأمل لا يمكنهما أن ينضلا في الشعر " ( ص ٧٩ ) . وهذا الرأي يبنق أنه يرفض جهود معظم الشعر الرومانسي والرمزي في التعبير عما لا يمكن التعبير عنه ، والأكبر فردية ، " داخلية " الإنسان . وباتساق نجد أن بتسون يكاد يتجاهل على نحو شبه كامل العلاقة العكسية لكثير من الشعراء مع مجتمعهم ، المشكلة الكلية " للاغتراب "، ويتقبل بالأحرى

 <sup>(</sup>٣) ملاحظة مهمة : لم يورد المؤلف سوى خمس حقب لاست كما ذكر قبل هذا ، وقد لزم التنبيه . ( المترجم )
 (٤) ج . س . مل : " رسائل ومناقشات " ، الطبعة الثانية ، ( ١٨٦٧ ) ، المجلد الأولى ، ص ٧١ – ٧٢

القول الرومانسي الضد: ما عند الأضوين جبريم: "الشعبر الشعبي المتشبابك" (مقالات في النقدي المجلد ١٩ ، ص ٤) ، وهو يرفض أية نظرية عن الإلهام (ص ١٤) ولا يؤمن بالعبقرية ، ويعتبر الشعر التنويمي غير مرغوب فيه (ص ٢٩) ، ويعتقد أن الموسيقي الارتجالية و"الشعر الصافي" لن يصبعدا في وجبه الاختبار الدقيق (ص ٢٥) . وهذه النزعة التأريخية الجمعية واضح أنها مماثلة الماركسية وإن لم تكن بأية صورة تزمتية على الإطلاق: إن العلة المحددة هي بالأحرى الجمهور الضاص وليست القاعدة الاقتصادية المجتمع ؛ وليس هناك تنبوء بالمستقبل ، وليست هناك وصفة جاهزة بأسلوب خاص .

وكان على بتسون أن يدافع عن رأيه ضحد ف . ر . ليفس الذي ذهب إلى أن إعادة البناء مستحيلة وغير مرغوبة ، وأن الناقد لا يملك أن يحكم بالمعايير الحاضرة الأنيَّة ، وكانت هذه مسالة موضع الأهد والرد بين بتسون وليفس وهي تربَّد إلى عرض ليفس التحليلي لكتاب " الشعر الإنجليزي واللغة الإنجليزية<sup>(ه) "</sup> ؛ ومينذاك قال ليفس إن تاريخًا للشعر الإنجليزي ، وإن يمكن أن يؤخذ على عاتقه لأن أعمال شعراء معينين يُحكم عليها بأن لها قيمة ممتدة في الحاضر " ( ص ١٣ ) ، وبتسون في ( تعليقه ) فهم أن هذا يعني أن ليفس " ان يسمح بوجود أي شيء على هــذا النصو كتاريخ أدبي " ( ص ١٦ ) ، وقد اقترح آنذاك التمييز بين نمطية من القضايا : النمط التاريخي الأدبي الذي يقول: " إن (أ) مستمدة من (ب) " والنمط النقدي الذي يمكن رده إلى : " إن (أ) أفضل من (ب) " أو مجرد حتى القول : " إن (أ) جيدة " ص ١٦ ) ، ولم يكن لدى ليفس إلا مشقة بسيطة في نحو هذا الاختلاف بين الواقعة المفترضية والرأي ، إن " الاعتمانية " ، أى الاستمدادية ليست واقعة . إنها تقتضى " أحكامًا نقدية " من النوع الأكثر تعقيدًا أو رهافة " ، وهي كتاب " الشعر الإنجليزي : مدخل نقدي " ذهب بتسون إلى أنه لا يوجد " حد فاصل صارم " بين التاريخ الأدبي والنقد ؛ بلَّ إنه أدار المناضَّد ضد ليفس باقتراحه أن " القضية القوية يمكن استغلالها لتجسيد " النقد " في " التاريخ " ( ص ٢٥٢ ) ، وهو استنتاج منطقى إذا كانت كل معايير الحكم يجب أن تشتق من

<sup>(</sup>٥) سكريتنى ، العدد الرابع ، ص ٩٦ - ١٠٠ ؛ أعيد الطبع في " أهمية سكريت ثي " بإشراف إريك بنتالي ( ١٩٤٨ ) .

الموقت التاريخي ، ولكن بتسون لم يكن راضيًا عن هذا المطلب . وفيما بعد ( مقالات في النقد ، العدد ١٤ ، ص ١٧ – ١٧ ) عدل عن هذا صراحة ، يقول : " لم يحدث إلا مؤخرًا أنني تبينت " أن ليفس كان بشكل عام على حق " ؛ بل لقد تحدث بتسون عن هذا على أنه " دواء اقتضى عدة سنوات طيبات ليؤتي ثماره كعلاج " ( ص ١٩ ) , ويبدو أنه قد تخلي عن الموقف التاريخي ، أو بالأحرى استخلص بشكل معقول أن " النقد الأدبي والدراسة الأدبية علمان مكملان لبعضهما " ( الباحث – الناقد ، ص ٧ من التصدير ) .

وذات يوم طرح التناقض بمصطلحات جديدة ، إن التاريخ الأدبى معنى بفن الأدب الذي هو " محدود تاريخيًا ، إنه نمط من التواصل بين الشاعر المفرد وقرائه الأصليين أو مستمعيه الأصليين وأن هذا حق أو خطأ " ، بينما النقد معنى ( بالحياة ) حيث يعتقد أنه يمكن أن ينطلق تحت ضغط من اللغة والمجتمع ، إنه جوهريًا استمرارية شمولية ، مراة لطرق الحياة ، متاح دائمًا لنا جميعًا " ( مقالات في النقد ، ص ٢٣ ، · ص ١٧٨ ) ، ويبدو أن بتسون هنا يصادق على بيان ليفس من أن " الأحكام التي يهيم بها الناقد الأدبي هي أحكام عن الحياة " (١) . مع نتيجة غريبة هي " أن الغن أدنى من التاريخ " . وأنا لا أعتقد أن بتسون قد تمكن من تبيّن هذا ، وأنه قد تمكن بجدية من الدفاع عن رضع الأدب من أنه عن الصياة وحسب ، بل إنه بالأحرى تقبل التغرقة المستمدة من إ . د . هيرش ( وهذا نفسه مستمد من تفرقة چوټليب فريجة بين الإحساس والمعنى ) ، بين ( المعنى ) و ( الدلالة ) ، و ( المعنى ) الذي قد تحقق تاريخيًا في الماضي والذي يسميه بتسون أيضنًا " المعنى أنذاك " ( الباحث - الناقد ، ص ١٨٨ ) ، بينما ( الدلالة ) هي مرجعية معاصرة تتضمن حكم قيمة للحاضر <sup>(٧)</sup> ويتسون مقتنع بأنه من المكن إعادة التقاط المعنى الأصلى للعمل الفني ، إنه يتقبل معيار ( القصد ) التسلطي ؛ وهو في سياقات عديدة يرفض ( المغالطة الغرضية ) التي صاغها و . ك . ويمرّات وموثريو بيردسلي . وأنا أعتقد أن بتسون أساء التفسير " للحيلولة دون أي انتباه الكتابات الأخرى للكاتب أو سيرته أو الوضيع الاجتماعي الذي ينتمى إليه " ، وهذا تحريم اعتبره بتسون " لغوًّا واضحًا " ( مقالات في المخالفة

<sup>(</sup>٦) ف . ر . ليفس : " محاضرات في أمريكا " ( ١٩٦٩ ) ص ٢٢

 <sup>(</sup>٧) انظر عرض بتسون التحليلي اكتأب إ . د . فيرش " المعدانية في التفسير " ، في " مقالات في النقد " ،
 العدد ١٨ ، ص ٢٣٧ – ٢٤٢ .

النقدية ، ص ١٥ من التصدير ) ، وقد ضرب بتسون أمثله تظهر المرجعية للسبرة حتى لتفسير " قصـة التاجر " لتسوشر ( ص ٨٨ - ١١ ) ولفهم قصائد هو سمان ( ص ١٠٠ - ١١٤ ) لكي يظهر " مغالطة المغالطة القصدية " ( ص ١١٤ ) ، ولا احتاج إلا أن أشير وحسب إلى كتاب بتسون " وردزورث : إعادة تفسير " ( ١٩٥٤ ) لكي أظهر كيف أن قوة الصبراعات الخاصة في الشاعر ( والتي لها " صفة تمثيلية " على أية حال ص ١١٨ ) تحدا - في نظر بتسون - طبيعة الشعر وقيمته ، ويتسون وهو يدعر إلى استرجاع المعنى الأصلى يطرح فروقًا على الأقل ارغبة توصيله إلى القراء في عصرنا. لقد كان مدافعًا قويًا عن تحديث التهجئة ، واستنكر فكرة أننا بجب - إذا كنا ( تاريخيين ) بشكل متماسك – أن ننطق بليك وكيتس بنبرة أبناء فقراء أحياء لثــن " ( مقالات في المخالفة النقدية ، ص ٢٧ ) ، واكنه يصادق بشدة - وهو ما لم يستطيع أن ينكره ويمزات أبدا - على أننا نحتاج إلى إعادة التقاط المعنى الأمبلي للكلمات، وهو يحثنا باستفاضة ضد قراءات أميسون غير التاريضية والخيالية . ويتسون يبحث دائمًا عن الكوابح المفروضية على تعسف التفسير في التراث الأدبي ، وفي قناعات الأجناس ، وعلى نحو أقصى في السياقات الثقافية والاجتماعية ، ونتيجة سلسلة التحديات المفروضة على الكلمة – المعاني ، الارتباطات في المستويات السياقية المُختلفة بأنَّ هناك معنى نهائيًا ببدأ في الظهور ، ويمكن أن يسمى المعنى الصحيح ، الموضوع كما هو في ذاته كما يكون عليه حقًا " (مقالات في النقد ، ص ٣ ، ص ١٨ ) ؛ هذه هي الصبيغة في المقال النصوى " وظيفة النقد في الزمن الراهن " حيث اللغة واللغة الأصلية تعدان موضوع الاهتمام النقدى رغم أن المعيار النهائي للصوابية هو معرفة السياق الملائم " ( ص ١٩ ) . وفي ملاحظة هناك نقد لكتابي بالاشتراك مم أوســتن وارن " نظرية الأدب " : " إن النقيصة المحورية هي الفشل في تبيّن الدور الحاسم الذي تلعبه اللغة في الموضوع الأدبي " ( ٢٣ في الملاحظات في الهامش ) .

ومّما يدعو للدهشة أن بتسون تخلّى عن هذا التأكيد على الاستمرارية بين اللغة والأدب حيث اكتشف حجة ضد أهمية اللغويات للأدب ، والأكثر وضوحًا في بحثه اللغويات والنقد الأدبى " الذي ساهم به في " الافرع المعرفية للنقد " ( ١٩٨٦ ) عدل بتسون نزعته التاريخية المعتادة بالاعترف بأنه : " لكي يتاح لنا نقديًا يجب على أدب للاضي في الواقع أن يترجم إلى الزمن المعاصر " ( ص ٧ ) ، وإن درجة من " النزعة

المضادة للتأريخية من الثمن الذي يجب أن ندفعه من أجل الحيوية المستمرة للتراث الأدبى الإنجليزي " ( ص ٨ ) ، وهو الآن يستخدم الرسم البياني الذي يسميه سوسير **في** " درس في اللغويات العامة " <sup>(٨)</sup> ، " دائرة القول " لإظهار أن اللغة ليست إلا عاملاً أصليًّا نائيًا في الاستجابة النقدية ، وإن تركيب العمل الأدبى ينطلق من فكرة في رأس المؤلف ثم يجري النطق بها وتنتقل عن طريق الأصوات المادية إلى أنن المتلقى ، والذي يبدل - على نحو عكسى - الأصوات المادية إلى شيء مصاغ ذهنيًا . ويستجيب بتسون لكتاب ( الملاكوبون ) للسنج فيقول : " في لعظة الوهم نكف عن أن نكون واعين بالمعاني - أي الكلمات - التي يستخدمها ( الشاعر ) لغرضه " ( ص ١٤ ) ، والمجة واضع أنها حجة سيكوالجية . واللغويات - سواء كانت تاريخية أو وصفية - تقطم السيرورة المستمرة للاستجابة ؛ ومن ثمّ " يمكن أن تساهم قليلاً في الدراسة النقدية للأدب " ( ص ١٦ ) . وهذا التأكيد الجديد على سيرورة الاستجابة التي هي بالضرورة فردية وذاتية ، تولد الحجة الأساسية ضد أهمية اللغويات في النقد بالتبادل مع روجر فوار <sup>(١)</sup> . إن اللغويات هي أو تدُّعي أنها تريد أن تكون علمًا وصغيًا قيمًا حُـرًا ، ومن ثم فلا شأن لها بالنقد . إن النقد يمكن أن يهتم فحسب بالأسلوب الذي يجرى تصوره لاعلى أنه مجرد " شيء فائق مفروض على الحديث " ( أفرع النقد ، ص ١٠ ) ؛ بل على أنه " رؤية باطنية " ( مقالات في المضالفة النقدية ، ص ٢٩ ) يسبق ويجارز الأصول اللغوية . " إن نطاق التجاون هو الاهتمام الأولى للنساقد - الباحث " ( الباحث - الناقد ، ص ٧٩ ) : " إن الوظيفة القصوى للأسلوب هي بث الصالة الرمزية التسي يفترض فيلها الكلمات على أن تكون خاصية للأشلياء الإنسانية ، المواقيف أو المشكلات الإنسانية " ( الدالة " ( الباحث - الثاقد ، ص ٤٩ ) . وكان بتسون في السابق قد ركن دائمًا على الشعر : القد ألقى محاضرة عن " الخطيئة الأصلية الرواية " قرر فيها قناعته بأن الرواية " هي الشكل الفني المتدني " ( مقالات في المخالفة النقدية ، ص ٢٤٢ ) . إن قناعة الرواية هي " العمل بدون قناعات - وهذا يقطل

<sup>(</sup>٨) سوسير : " درس في اللغويات المامة " ، الطبعة الخامسة ، ( ١٩٥٥ ) ، ص ٢٨ . (٩) أعيد الطبع في رويرت قوار ( مشرفا ) : " لفات الأدب " ( ١٩٧١ ) .

السافة الجمالية بين عالم الفن وعالم الأشياء " ( ص ٢٤٧ ) . إنها " تخلط عمداً - أو على الأقل كعرض متساو معًا - نظامسين الواقع : عالم الدفن وعالم الأسياء " ( ص ٣٤٣ ) ، وهو ملمح يمكن المرء أن يتوقع أن يلبى الكراهية المعتادة عند بتسون النزعة الجمالية الخالصة ، ولكن في المقال عن الأسلوب ( الباحث - الناقد ، ص ٧٨ - النزعة الجمالية الخالصة من أن الرواية - والنثر بصفة عامة - نجد فيها الكلمات التي لا تجذب الانتباه لذاتها تعد حجة ضد الدور الحاسم الكلمات في الأدب . وبتسون يلوح لى أنه على حق في الشك في القيمة النقدية الأساليب اللغوية العديدة ، وهو على يلوح لى أنه على حق في الشك في القيمة النقدية الأساليب اللغوية العديدة ، وهو على التي أن ذكرت (١٠) - من أن النقد الأدبى يتناول شرائح العمل الفني التي لا تتاح الأدوات اللغوية ، لكنه يجب أن يكون مخطنًا يقينًا في فصل الأسلوب عن " والمطالب المتضخمة للمناهج الجديدة التحليل اللغوي باعتبارها متعلقة بالدراسسة والمطالب المتضخمة للمناهج الجديدة التحليل اللغوي باعتبارها متعلقة بالدراسسة الأدبية ، ولكن لا يستطيع الإنسان أن ينكر أن العمل الأدبي هو صنعة فنية مصطنعة الفتلية ، " بناء الحوى " ( على نحو ما قد قاله بتسون في السنوات المبكرة هو نفسه ، وعلى سبيل المثال في " مقالات في النقد ، ص ٧ ، ص٤٧٤ ) .

ولقد اعترض بتسون بشدة على ما يعده تضمينًا في مضطلح "الصنعة الفنية المصطبغة اللفظية "، إنه يلجأ إلى حقيقة لا شك فيها ألا وهي أن العمل الفني الأدبى ليس متاحًا إلا على شكل سيرورة زمانية وليس كبناء قائم في الفصاء: وهذا تصور يرى أنه ممثل في عناوين كتب من أمثال كتاب كلينث بروكس "الجيد الصنع "، وكتاب و.ك، ويمزات "الأيقونة اللفظية "، وهو يقول إن التوازي بين العمل الفني و "الحديث - الفعل "، أو القول بالمعنى الذي عند سيوسور "يقلب الوضع الشكلي " (مقالات في المخالفة النقدية ، ص ١١) أو على نحر أكثر تطورًا هو "أنْ نجرد من هذه السيرورة الإنسانية الزمانية (أحسن الكلمات في أحسن نظام) بعد أن تكون قد تركت المؤلف و (قبل) أن تصل إلى المستمع وتجمدها في شيء ثابت مكاني مصطنع ، بمعنى أن نعامل (القول) كما لو كان (لغة) ... وهذا في الحقيقة ، في التحليل الأخير ، هو (المغالطة الشكلانية) ( مقالات

<sup>(</sup>١٠) على سبيل المثال في " أصحاب الأساليب وأصدحاب من الشدو والنسقد " في " تعايدات " ( ١٩٧٠ ) ( المؤلف ) ، وكتاب " تعايزات " هو من مؤلفات رينيه ويليك . ( المترجم )

في المقالفة النقدية ، ص ١١ – ١٢ ) . ولكن هؤلاء الشكلانيين – ويتسون يضيف أحيانًا تطيلي أنا للبناء على أنه مركبٌ من معايير تراتبّية – يفترض أنه يجيب بأنهم يدركون السيرورة الزمانية للاستجابة ( القراءة أو الاستماع ) ، لكنهم لا يعتقبون أن التتابع لا يتمارض مم البناء ، مم الإطار الصورى . وكما قلت في عرضي التحليلي القديم لكتاب ( اللغة الإنجليزية والشعر الإنجليزي ) يوجد شيء يمكن أن يسمى الإطار الصوري التتابعي ، والموسيقي هي خير مثل واضبح عليه ، ومنذ زمن طويل ذهب جوزيف فرانك إلى أن الرواية الحديثة تبذل مجهودًا واعيًا لتحقيق " الشكل الفضائي " ( سوويني ريفيو ، العدد ٥٣ ، ١٩٤٥ ) ، والأكثر حداثة أنه دافسم عن رأيه دفاعًا حسنًا في "كريتيكال انكويري ، العدد الخامس ، ١٩٧٨ ) عن وجهة نظر التحليل الظاهرياتي في الفصل المعنون باسم " حالة وجود العمل الأدبي الفني " في كتابي " نظرية الأدب " (١١) وهو بالضبط تحديد الكيان الأنطواوجي لهذا البناء المتحرك المفلات الموجود بشكل ما بين المؤلف والقارىء ، ولقد أسباء بتسبون فهم المنهج الطاهرياتي عندما اعتبر " الكيان الأنطوارجي مرادفًا ( لما هو جمالي ) " ( مقالات في النقد ، العدد ١٩ ، ص ٤٢٨ ) وهذا متناقض مع عباراتي العديدة من أن العمل الفني يجب التفكير فيه على أنه تجمع القيم الاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية ، وغير ذلك مع التحفظ على أن هيمنة الوظيفة الجمالية تجعله عملاً ( أدبيًا ) فنيًّا . إن الكيان الأنطواوجي لا يمكن توحيده مع الوظيفة الجمالية ، إن تحديد العمل الأدبى الفنى على أنه ليس و قعيًا ( فيزيائيًا ) ، وليس ذهنيًا وليس مثاليًا ، بل هو نسق من المعابير الذاتية المتداخلة يحقق ما يجِب أن يعد خطوة أولى في أية نظرية نوع من فروع المعرفة : ألا وهي تعريف لموضوعه ، وعلى أية حال فإن بتسون على حق في نقطة واحدة في نقده عندما يقول إنه " لكي يمكن استبعاد الكيانات من أن تكون أعمالاً فنية فإن هذا إنما هو لغو واضح " ( المصدر السابق ) ، إن عباراتي تشوش واقعة أنني أتحدث - كما يظهر النص - فحسب عن العمل ( الأدبي الفني والذي هو كبناء لغوى يختلف عن الموضوع الفيزيائي الواقعي ومثال على ذلك التمثال المصنوع من الرخام أو البرونز ، وعلى أية حال يتقبّل بتسون

<sup>(</sup>١١) ١٩٤٨، لكن الفصل يرجع إلى يحث أقدم " مُطْرِية التاريخ الأدبى " في مجلة دائرة براغ اللغوية ، العدد السادس ، ( ١٩٣٦ ) .

محاولتي لتعريف العمل الفني على أنه نسق من المعابير المتداخلة الذاتية ، وهو يجد مصاعب بالنسبة لمصطلح ( المعايير ) والذي يعتقد أنه " مقياس ، أو أنموذج ، أو نمط " ( الباحث - الناقد ، ص ٤٥ ) رغم أنه يجرى تصوره في أُطِّر أكثر عمومية على أنه يشكل " أنتبة توليف أو تحديد " ، وهو مصطلح من الفيلسوف الألماني المعاصر هو سرل ممثل في الأداء كوابح - مهما تكن مصطنعة وقناعات وأشكال تراثية وفروض يفرضها النص . والصبيغة تجاول أن تضبع الحدود النظرية على التفسير ، ومن المؤكد أن هذه معضلة من المعضلات الأكثر إلحاحًا في الدراسة الأدبية اليوم ، عندما نجد أن التعمد يصبح شام الأوايس في فرنسا وحدها ، ويتسون لديه نفس الفرض في عقله ، وإن نشداني " الأيديولوجيا الكلية " يتفق مع ماتصدث عنه " العلاقة الذاتية المتداخلة " و " التحكم غيد سوء الاستخدام الذي يطرحه السياق الوارد " • مقالات في النقد ، ص ٤٣٠ ) غير أن بتسون يتمسك بشدة بما يبنو لي أساسًا نظرية تواصل ويرفض أن يرى العمل الفني مؤقَّنُمًا بأية طريقة : إنه يخشى مـن النزعـة الجمـالية الخالصـة ، ولا يستطع أن يتدفق مع الرؤية العضوية الشكل ( الشكل مفهومًا على أنه الفحوى ، ككلية وليس كقشرة خارجية ) . " إن الاستعارة العضوية هي مما يمكن تناولها تناولاً جساداً للغاية " ( الباحث - الناقد ، ص ٦١ ) هكذا يقول وعلى حق كما أعتقد ؛ فهو يستشف مخاطرها إذا ما جبري دفع التماثل مع الأجهزة العضبوية الديبة إلى أقصاها . و إنَّ و . ك . ويمزات " الشكلاني " قد بين هذا أيضاً (١٢) .

لقد ظل بتسون قابعًا فى التراث التجريبى والسيكولوجى بشكل نهائى ، وهو دائمًا ما يعتقد فى السيرورات الباطنية فى عقل المؤلف والقارى : إن تخيل المؤلف ، وهو هنا يغضل أن يستخدم مصطلحًا مصطبعًا بصبغة كولردج " الأسلوب اللان " ( وهو مصطلح فيه محاولة مركبة يونانية لمقابل مماثل لكلمة ألمانية بهذا المعنى ) ، وقد جرى فهم المصطلح فهما خاطئًا أو جرى فهمه كتورية ، واستجابة القارئ التى تستهدف التقمص الوجدانى وأخيرًا التوحد معه ، غير أن بتسون الذى يستطيع أن يتحدث عن "تجسد القصيدة فى وعى المرء" ( الشعر الإنجليزي ، ص ١٠ ) يحاول أن يضفى

<sup>(</sup>١٢) انظر: " الشكل المضبوى: بعش المسائل عن الاستعارة" في " الشكل العضبوي: حياة فكرة " بإشراف چورج روسو ( ١٩٧٢ ) ، أعيد الطبع في " يوم الفهود" ( ١٩٧٦ ) ،

طابعًا اجتماعيًا عن هذه السيرورة يجعل القارئ لسان جال جماعة على نحر ما أن الشاعر هو لسان الحال المثل لعصره وأمته ، ويصبرُ بتسونَ على الوظيفة الفقهية للنقر وينكر أن التفسير يمكن أن ينفصل عن التقدير والاستمتاع : " إن القيمة هي أيضًا واقعة " ( الباحث – الناقد ، ص ٢٥ ) ، والنقد الغقهي يجب أن يؤسس قانوبًا ، يجب أن يميز بين المسن والسيء ، وذلك بالمتراض الاعتماد عي أسس جمالية ، وعلى أبة حال فبالنسبة لبتسون فإن هذا الحكم يفترض قوة للتمييز " بين ما هو حسن وما هو أقل حسنًا في السلوك الإنساني العادي " الباحث - الناقد ، ص ٦٦ ) . وهذا يقتضي إجابه ما عن سؤال: " ما الذي يشكل المجتمع الحسن ؟ " ( الباحث - الناقد ، ص ١٦ ) . ويتسون أيضًا هو ناقد أضلاقي واجتماعي ، والمرء يتبين هذا في اختلافاته مع أبرز ناقدين إنجليزيين في عصره ، إنَّ ت ، س ، إليسوت الذي يسميه " خير ناقد منذ ماتيو أرنواد " يأسي له ليس فحسب بسبب النزعة القطعية و " طيش تأكيداته " ( مقالات في التخالف النقدي ، ص ١٣٣ ) بل أيضاً بسبب " الوعي الطبقي التافه " و " النفاجية الشديدة المغرمة بتقليد الأدنياء " وذلك في مقال من أواخر مقالات بتسون عن " القارئ المفقود لدى النقد " (١٣) . ويتسون يعجب بليفس " بما لديه من " حماسمة أخلاقية " و " عدم قابلية كاملة الفساد " وهو ينتقده على أساس " مقاومته لتحقيق الأساس الديمقراطي لجماعته المتعاونه " . " إن دكتور ليفس فنه الكثير جاءً من فن ( القيادة ) وقليل جِدًا من فن ( أستاذ كرسي ) " مقالات في النقد ، العدد ١٤ ، ص ٢٠ " . ولقد نظر بتسون إلى " مقالات في النقد " على أنها مجلة ( سكروتني ). ولكن بشكل أكثر ديمقراطية : إنه مثل أرنواد - وهو يسميه صراحة أرنواديا - ( المسدر السابق ، العدد ٢٠ ، ص ١ ) - وأكبر أمال لا بالنسبة الشعر فحسب بل النقد أيضًا ، وهس لا يكتفى بأن نتوقع للنقد أن يزيد من فهمنا للأدب بل هو يتوقع أيضاً أن " القارئ المدرب سوف يقهم السيرورات الاجتماعية المعاصرة أكثر من جيرانه " ( المصدر السابق ، العدد الثالث ، ص ١٥٣ ، ص ٢٩ ) . ولقد اقترح بتسون العديد من الاقتراحات العينية الملموسة لإصلاح تعليم الإنجليزية ، وكان يأمل في أن " ( المدرسة الإنجليزية ) مقدر لها أن تصبح المركز التربوي للجامعة في الديمقراطيات الناطقة بالإنجليزية " ( المصدر

<sup>(</sup>١٣) في " النقد الأدبي عند ت . س إليوت " بإشراف د . نيوتن - دي مولينا ( ١٩٧٧ ) .

السابق ، العدد التاسع ، ص ه ٢٦٠ ) ، وأنا لا أشاركه هذه الأمال العالية ، وأفضل أن أبقى حيث أفعل – غير أسف – مفكرًا نظريًا ومورخًا ، لكن بتسون لديه في كل حين دون كلل أن يضع أصبعه على المسائل المحورية ، وقد طرح الأسئلة الحقة وحصل على إجابات ليست دائمًا متماسكة أو مقنعه لعقلى ، ولكنها كانت دائمًا إجابات مستقلة ، إجابات أمينة تظهر ثلاث فضائل من فضائل أرنولد : " الوضوح العقلى ، والتكامل ألوجى ، والضمير الاجتماعي " ( المصدر السابق ، العدد الثالث ، ص ٢ ) . وقد أمل أن يلحقها بمقالات في النقد . ولقد استبعد موضوع الانتباه لأوجه نشاطه المتعددة باعتباره ببليوجرافيا وناقدًا مشغولاً بالنصوص ، ورئيس تحرير ، وكاتب سيرة ومؤرخًا للتيارات والحركات والأجناس الأدبية . والأهم من كل هذا باعتباره مفسرًا القصائد النوعية الخاصة ، وكل هذا يفضى إلى نتيجة مفادها أنّ بتسون رغم أنه في الغالب يعد من الخوراج ، كان شخصية ممثلة النقد الإنجليزي في القرن العشرين .

## المصادر والمراجع

English Poetry the English Language (1934) and ed. (1972).

English Poetry: A Critical Introduction (1950).

"Linguistics and Literary Criticism, " in The Disciplines of Criticism (1968), ed. Peter Demetz. Thomas M. Greene, and Lowry Nelson, Jr. Cited as DC.

Essays in Critical Dissent (1972). Cited as ECD.

The Scholar-Critic (1972). Cited as SC.

## (۱۰) وليم إمبسون (۱۹۰۱ – ۱۹۸۲)

بعد وليم إمبسون - دون أدنى شك - أعظم تلاميذ أ . أ . ريتشاردز معرفة وتأثيرًا . لقد كان تلميذه في كمبردج في ( ١٩٢٨ - ١٩٢٩ ) ( ولم يكن أنذاك إلا في الثانية والعشرين من عمره أو الثالثة والعشرين ) وقد كتب أطروحه لاجتياز امتحان الصصول على شهادة التخرج وقد نشرت عام ١٩٣٠ بعنوان (سبعة أنماط من الالتباس) ، وواضح أنه قد عاود العمل فيها ووسع من نطاقها ، وفي ذكريات تعد إلى حد ما حافلة بالزهو منسوية إلى عمه ( في مجلة فيورسيو ، العدد الأول ، ١٩٤٠ ) يحكى لنا أن إمبسون " قد أحضر ألعاب التفسير التي كانت لورا ريدنج <sup>(١)</sup> وروبرت جريفرٌ (٢) يلعبان بها في الشكل غير المنقوط لسوناتا "حساب الروح في مصبغة الخجل" ( السوناتا ١٢٩ ) ، لقد أتخذ السوناتا كساحر يتلاعب بقبعته لينتج سربا لامتناهيا من الأرانب الحية منها وانتهى إلى : " تستطعيون أن تفعلوا هذا بأي شعر أخر ، ألا تستطيعون ؟ \* ، لقد كان هذا أعطية لمضرج إستوديوهات ، ومن ثم فإنني أقول: " يحسن أن تنطلقوا أنتم وتفعلوا هذا ، ألا تستطيعون؟ " ، ومن المؤكد – بما فيه الكفاية - أنه بعد أسبوعين أنتج إمبسون سيناريو مكتوبا على الآلة الكاتبة من حوالي ٣٠ ألف كلمة ، وفي مالاحظة استهلالية للكتاب في صورته النهائية ( وهو يتكون من حوالي ٩٢ ألف كلمة ) يقول إمبسون : " لقد أخذت المنهج الذي استخدمه من تحليل رويرت جريفز لسوناتا شيكسبير ( حساب الروح في صبغة الفجل ) في " مسح للشبعر المجدث " ( ١٩٢٨ ) " ، وهناك في الفصل الثالث " وليم شيكسبير و إ ، إ ، كمنجز: براسة في التفقيط الأصيل والتهجية " دافعت لورا ريدنج ومعها روبرت جريفن عن تفقيط كمنجز وتهجيبة الغربيين بشكل معتمد بإظهار أن طبعة ١٦٠٩ من السوناتات جرى تفقيطها على نحو مختلف ( وبخفة أشد ) عن الطبعات المحدثة ، وأن التفقيط والتهجية القديمين يسمحان بتفسيرات مختلفة ( لقد زعمت لورا ريدنج وروبرت جريفز أنهما تعاونا كلمة كلمة . ولقد نسى إميسون الأمر بالنسبة للورا ريدنج ، ولكنه أعاد سرد المحدّوف بزلة خاطئة ) وهما يذهبان إلى أن " المعنى الأكثر صعوبة هو الأكثر

<sup>(</sup>۱) اورا ريدنج ( ۱۹۰۱ - ؟ ) شاعرة أمريكية وقصاصة وناقدة . وفي عام ۱۹۲۱ توجهت إلى إنجلترا حتى عام ۱۹۲۹ ، وعلت مع رويرت جريفز ، وقد ألهمت وليم إمبسون وأثرت في النقد الجديد ، ( المترجم ) (۲) رويرت رائك جريفز ( ۱۸۹۵ - ۱۹۸۰ ) شاعر وروائي له كتب نقدية منها " الربة البيضاء : أجرمية إنجليزية للأسطورة الشعرية ، ( ۱۹۶۸ ) ، ( المترجم )

نهائية ، ( هناك درجات من التناهى ؛ لأنه ما من تفسير نثرى للشعر يمكن أن تكون له نهاية كاملة ، يمكن أن يكون صعبًا بما فيه الكفاية ) " ( ص ٧٤ – ٧٥ ) ، لقد كتبا – على سبيل المثال – عن المعنى المزبوج لكلمة ( مصبغة ) على أنها ( مكلفة ) و ( وحشية ) معًا ( ص ٧٩ ) وعن " المعانى التبادلية التي تؤثر كل منها في الآخر " وعن " استولاد مكثف للكلمات " ( ص ٨٠ ) ، ويبدو أن منهج إمبسون أنه منهج توقعي واكن مجرد التحليل اللفظى ، وهو غير كاف ليكون لصالح خطاطية إمبسون ، إن إمبسون بالأحرى غارق في نظرية ريتشاردز في القيمة وفي علم النفس بالنسبة النقد إمبسون منظريته عن المعنى التي تسمح وتشجع التعريفات المتعددة كلغة قد جرى تصورها على أنها لغة متدفقة وشعرية ويجرى تقديرها لأنها متدفقة .

ويجانب هذا يجب أن نفترض تمسك إمبسون بنوق إليوت والفروض التاريخية وتمجيد الشعر المركب وفكرة تفكّك المساسية التي وضعت الوحدة الأصلية للفكر والوجدان قبل الحرب الأهلية . وإمبسون في إقرار بالشكر لإليوت يقول : " أنا لا أعرف على وجه اليقين إلى أي حد قد ابتكر عقلي ، ودعكم من كم هو رد فعل ضده أو في الحقيقة نتيجة إساءة قراحة ، إن لديه تأثيراً نافذًا للغاية ، وليس على عكس الربح الشرقية (٢) " .

وكتاب "سبعة أنماط من الالتباس " هو - على أية حال - كتاب نسقى للغاية ، وأنا أتذكر أننى عندما وصلت إلى جامعة إيوا في عام ١٩٣٩ اكتشفت أن المكتبة ليس فيها هذا الكتاب فطلبته ولاحظت أن لدى أمين المكتبة العنوان مدونًا على أنه "سبعون نمطًا من الالتباس " ، وأخشى أن يكون هناك بعض العدالة في هذه الهفوة ، وأنا لست قادرًا على الإطلاق على أن أتناول الأنماط السبعة بسهولة على نحو مباشير . وفي تصدير الطبعة الثانية ( ١٩٤٧ ) يقول إميسون نفسه " إنني أزعم في البداية أننى استخدم ( الالتباس ) ليعنى أي شيء أحبه وأنا أقول للقارئ ، وأكرر إن التمييز بين الأنماط السبعة المطلوبة منه أن يدرسها لا تستحق أن تحظى بانتباه مفكر عميق " الأنماط السبعة المطلوبة منه أن يدرسها لا تستحق أن تحظى بانتباه مفكر عميق "

<sup>(</sup>٢) في " ت ، س ، إليوت ، ندوة " ( ١٩٤٨ ) بإشراف ريتشارد مارش ومامييتو ، ص ٣٥ .

مجرد تجميع مفكك لقراءات ولفقرات من ٣٩ شاعرًا وخمسة كتاب من كتاب الدراما وخمسة كتاب فكر ( على نحو ما أحصى أحدهم المسألة ) ، وقد جرى تفسير الفقرات من خلال منهج يمكن تسميته " التداعى المفكك " ، مشابه على نحو ما التقنية فرويد لاستخلاص تداعيات من مريض مستلق على السرير ، وعلى أية حال فإن التداعيات هى في الأغلب تتيجة بحث في " قاموس أكسفورد الإنجليزى " أو التعليقات على نص لشيكسبير ، وأول مثال في الكتاب هو تطوير التضمينات لبيت شعر في السوناتا رقم لاسوناتا رقم إميسون المقارنة على النحو التالى :

" لأن الآلات الموسقية المحطمة في الدير موضوعة على نحو لكي تغنى ، لأنها تتضمن الجلوس في صف ، ولأنها مصنوعة من الغشب ، فقد جرى تدويرها على شكل عقد في الغشب وهكذا ، فقد جرت العادة أن تحاط ببناء يحميها متباور من تشابه مع إحدى الغابات ، وقد تلونت بزجاج مطلى واوحات أشبه بالزهور وأوراق الشجر فقد تخلى عنها الآن الكل ، لكن الجدران الرمادية مطلية أشبه بسموات الشتاء ؛ لأن البرد والسحر النرجسي يوحيان بسترات أطفال الجوقات تتلاءم تمامًا مع شعور شيكسبير بموضوع السوئاتات ولأسباب اجتماعية وتاريخية متنوعة (التدمير البروتستنتي للأديرة ؛ المحوف من النزعة التطهرية ) ، والتي يصعب اليوم تتبعها في تناسباتها ؛ وهذه الدواعي – وهناك الكثير التي تنسب على نحو أكبر التشبيه لموضوعه في السوئاتا – يجب أن تترابط جميعًا لتعطى البيت الشعري جماله ، وهناك نوع من الالتباس في عدم معرفة أي منها الذي يجب أخذه في الحسبان على نحو أكثر جلاء (سبعة أنماط من عرفة أي منها الذي يجب أخذه في الحسبان على نحو أكثر جلاء (سبعة أنماط من

هذا تجد مناشدة للمحتويات المكنة لعقول القراء في العصر اليعقوبي (الذين قد يخافون من النزعة التطهرية ويتذكرون تدمير الأديرة في بواكير القرن السادس عشر) ، واكن أيضًا بالنسبة لنظرية حديثة تذهب إلى أن العمارة القوطية قائمة على غرار غابة ، بينما الإشارة إلى "السحر البارد والنرجسي "إلى صبيان الجوقة يغرض مشاعر خاصة على الشاعر : علاقته القائمة عي الجنسية المثاية لأحد النمراء الأكثر شبابًا ، إن الأمر هو تلاعب كلى بالخيال الذي لا يمكن السيطرة عليه ، وليست هناك إمكانية

السيطرة عليه مما يباهى عبقرية الناقد ، وكثيرًا ما هو مجرد عي أنه غير مسئول . وامبسون في ملاحظة في الطبعة الثالثة ( ص ١٦ من التصدير ) يعترف بأن " هناك معضلة حقيقية هي : كيف يمكن العقل أن يحمل الخلفية الحقة الجاهزة كما لو كانت قد تحللت ... ولكننا لا نحتاج إلا إلى أن نقول إنه كلما أقرط في عمل هذا كان هذا للأفضل" .

وَاحْر قصيدة جرت مناقشتها في الكتاب هي قصيدة (تضحية) لجورج هربرت تطرح مشكلة مختلفة نوعًا ما ، فالمسيح وهو معلق على الصليب يتكلم:

أوَّاه منكم جميعكم يا من تمرون ، توقفوا وانظروا ؛

لقد سرق الإنسان الثمرة ، ولكن على أن أتسلُّق الشجرة ،

شجرة الحياة ، الناس جميعًا فيما عداي .

هل هناك أسى يشبه أساسى ؟

ويعلّق إمبسون :

" لقد تسلق الشجرة لاسترداد ماسرق ، كما أو كان قد وضع التفاحة بعد أن استردها ؛ لكن العبارة في ذاتها تتضمن بالأحرى أنه يقوم بفعل السرقة ، وهو أبعد ما يكون عن الخطيئة ، هو برومثيوس والمجسرم ، إما أنه سسرق نيابة عن الإنسان ( إنه هو الذي يظهر على أنه خاطئ وقد ضبط متسلقًا الشجرة ) أو أنه يرقى صعّدًا مثل جاك وبين ستوك ( أ ) وهو يثخذ قوة معه ثانية إلى السماء ومعه ساق شجرة الفاصوليا ، ويبو المسيح طفلاً في هذه الاستعارة ... لأنه واضح أنه أصغر من الرجل أو على أية حال أصغر من حواء التي تستطيع أن تلتقط التمرة دون أن تتسلق أو على أية حال أصغر من حواء التي تستطيع أن تلتقط التمرة دون أن تتسلق الشجرة ، وهذا يعطي فكاهة تعاطفية وبسراءة ؛ ومن جهة أخرى فإن الابن

<sup>(</sup>٤) جاك وبين ستوك قصة قائمة على أسطورة واسعة الانتشار وحدت بين هنود أمريكا الشمالية والقبائل الوطنية في جنوب أمريكا ، ويقال إن بين ستوك قد ظهر من وسط الرماد ، وجاك في القصة وهو ابن أرملة فقيرة تنازل عن بقرة أمه مقابل حفئة من البقول ، وأمه في غضبها ألقت بالبقول من النافذة ، وفي الصباح التالي نبتت شجرة بقول حتى السحاب ، فصعدها جاك ووجد نفسه في بلدة غريبة وقد وجهت خطاه جنية إلى منزل عملاق قتل أباء ، وقد سرق من العملاق دجاجة تضع بيضًا من ذهب وكيسًا من لللس وآلة موسيقية ، وقد اكتشف العملاق ذلك وتبعه على شجرة البقول ، وقد وصل جاك إلى الأرض أولاً وكسر الشجرة بفاس فسقط العملاق قتيلاً . (المترجم)

الذى يسرق من بستان أبيه هو رمز لغشيان المحارم ؛ وفي شخص المسيح نجد الفعل الأقصى للخطيئة مقترنًا بالفعل الأقصى للغضيلة " (سبعة أنماط من الالتباس ، ص ٢٣٢) .

مرة أخرى يمكن المرء أن يعترض قائلاً إن هذا خيال غير ضروري بشكل محض ، وتعبير " على أن أتسلق الشجرة " لا يعني سوى " يجب أن أصعد على الصليب " و" يجب " هذا لا تتضمن ضالة المسيح أو صبيانيته على الإطلاق ، بل هي تشير فحسب إلى أمر الرب ، إن الشجرة ، هي شجرة الحياة لأن تضحية المسيح تعدُّ الحياة المالدة للإنسان ، وهريرت يفكر في إطار دراسة الرموز الكهنوتية ، في " الشخصية " (كما عرضها إريك أورباخ) ، إن آدم سبق السيح في التخلُّق ، والصليب هو الشجرة الأخرى ، إن الصليب هو شجرة حياة لكل البشر ، وإكنها هي شجرة الموت بالتسبة المسيح نفسه ، وكل الحديث عن جاك فوق ساق شجرة الفامنولياء ، برومتيوس ، الابن الذي يسترق من بستان الأب ويرتكب المصارم هو بكل بساطة لا عبلاقية له بالوضوع ، ولا يمكن الدفاع عن هذا العمل إلا بقول إميسون اللطيف قبل هذا بيضم صفحات " يالها من فكاهة ! كل المادة الفرويدية " ( ص ٢٢٣ ) ، ونجد أن روز موند يتعرف في \* قراءة جورج هريرت " ( ١٩٥٢ ) إنه قد حمل بطارية تُقيلة من الثقافة ايحملُها على هذه القصيدة لكي يظهر أن هناك عبارات شعائرية ، قصائد إنجليزية ولاتينية في العصير الوسيط ، وأبحاث تكريسية وما إلى ذلك تسبق الوضم العام لقصيدة هريرت وأن هناك تفاصيل عديدة من شكري المسيح يمكن أن توجد قبل مريرت بفترة طويلة في نصوص من المحتمل أن هريرت لم يرها على الإطلاق ، وكذلك في نصوص يمكن أن يكون قد عرفها أو عرفها على وجه اليقين باعتباره كاهنًا إنجليكانيا ، وهذه الباحثة تريد أن تبرهن على أن إمبسون قد أخطأ في حديثه عن ( منهج ) هريرت وتفرده ، وإمسمون في رده الحصيف ( مجلة كينيون ، العدد ١٢ ( ١٩٥٠ ) ، ص ٧٣٥ ~ ٧٣٨ ) يقول بحق إنه ما من كم من الدراسة الخلقية يمكنه أن يحل مشكلة القيمة الشعرية ؛ لكن يبدو أنه مخطئء عندما يتجاهل مشكلة العلاقة ، مشكلة صوابية التفسير هنا نجده ىشىتط تمامًا ،

زيادة على ذلك سبكون من الجور تمامًا أن نعتبر الكتاب مجرد مجموعة من قراءات متناثرة ، إن إمبسون يحاول بالفعل أن يشيد خطاطية ، إنه يحاول أن ينظم التباساته " من أجل مسافة متزايدة من العبارة البسيطة والعرض المنطقى " ( سبعة أنماط من الالتباس ، ص ٧ ) ، وهو في الآخر يطرح بالفعل معيارين إضافيين " الدرجة التي يجِب عندها أن يكون استيعاب الالتباس واعيًا ، ودرجة التركيب السيكولوجي الوارد " ( ص ٤٨ ) ، وما بدأ كفحص معجمي التوريات والمعاني المزدوجة وتذبذب الكلمة الواحدة بين المعانى المختلفة أصبح في الغالب مجسمًا في نفس المؤلف ، وفي وجهات النظر المتصارعة المقترضية التي بثتها الفقرة في القارئ ، ويصبُّ إمبسون على قدرة الناقد وحتى واجبه لاستخلاص نتائج عن " الصراعات المفترض أنها نشأت في المؤلف"، والاحتجاجات الـتي تنكـر علـيه هذه المهمة " تعني الضرب في جنور النقـد عيـنها " ( ص ١٣ من التصدير ) ، وبعد هذا بكشير في مقدمة لطبسعته من " نظم كواردج " ( ١٩٧٢ ) يستبعد إمبسون بإصرار جدل وليم ك ، ويمزات ضد " المغالطة الوجدانية " . يقول صدراحة: " إذا أنتم قبلتم هذه النظرية فإنكم تكونون قد أصبتم بالعمى " ( ص ١٤ ) ، ومن المؤكد أن إمبسون في " سبعة أنماط من الالتباس " ليست لديه أية ارتيابات بشأن نسبة النوافع السيكولوجية الشعراء ، ويقال لنا إن وردزورث " ليس لديه إلهام – صراحة – غير استخدامه – عندما كان صبيًا – للجبال كطوطم أو أب بديل ، وبايرون في النهاية فقط من حياته ... هرب من تثبيت ارتكاب المحارم الطفولي مع أحته والذي لا يزال آنذاك هو كل ما لديه لكي يقوله " ( ص ٢٠ ) . وعلى أية حال يبدو من الجور الشديد أن نقول ، إن وردزورث لم يكن لديه إلهام سنوى الجبال في طف وإن بايرون - كما قيل لإمبسون - لم يلتق بأخته غير الشقيقة إلا عندما بلغ من العيمر ٢٤ عامًا ،

وإمبسون في الغالب إيجابي بشان ما يدور في عقال الشعراء من أمثال دُنْ أو هربرت أو هو بكنز ، وعلى سبيل المثال فإن هربرت في (البلوي) ، عندما يختتم القصيدة بقوله أواه يا إلهي العزيز ، رغم أننى منسى تمامًا ، دعني أحبك إذا لم أكن أحبك "لم يقم إلا بنش عبارة مثل اللعنة على ، إذا لم أتمسك ببيت الكاهن (سبعة أنماط من الالتباس ، ص ١٨٤) رغم أن هربرت لم يطلب من الله إلا أن يتقبل حبه المخلص ، ويمكن وصف هذا بأنه "التباس عن طريق اللغو" ، ولكن كان هناك

فهم كامل له تمامًا حتى زمن هريرت ، فإميسون نفسه يسرد أن الأسقف چيمز شارب مات عام ١٦٧٩ ، وهذا المقطع الشعرى على شفتيه ، إنه لم يكن يعتقد أن المقطع يعنى " اللعنة على أإذا لم أتمسك ببيت الكاهن " ، وافتراض مأزق في حياة هربرت يبدو بلا مسوع تمامًا .

إن منهج التداعى الحر وعلم نقس الأعماق المتعسف قد أفضيا بإمبسون فى الغالب إلى أن يشتط ، ولكن عندما يتمسك بالشرح فإنه فى الغالب يلقى ضوءًا على نص صعب كما يرى أنه على حق عن طبيعة اللغة الشعرية (سبعة أنماط من الالتباس ، ص ٨٠) ، والأمثلة المقتعة الحسنة هى مناقشات لأغنية " أبعدى ، أواه ، أبعدى شفتيك بعيدًا " من مسرحية " دقة بدقة " لشيكسبير ( البيتان ١٨٠ ، ١٨٠ ) أو عمل كيتس " قصيدة إلى الكآبة " ( ص ٢١٤ وما بعدها ) .

والقصل الأول يعكس تمامًا نظريات الشعر المتنافسة ؛ فكرة أن الشعر هو صوت خالص ، أو رمزية صوبية مقتبسًا ريتشارد باجت (سبعة أنماط من الالتباس ، ص ١٥) ، وإن الايقاع والوزن اللذين يصنعان الشعر يجرى تصورهما باستثارة جميلة لتأثير مقطع له طابع سبنسر وبعض التلعيقات الصساسة على القصيدة السداسية المقاطع ذات السداسية الأبيات اسدنى من أنها " رتابة حافلة بالويل والتي بلا تأثير " (ص ٣٦) ، وفي القصل الأخير يحدد إمبسون - على نحو أكثر وضوحًا من أي موضع آخر مثاله عن الشعر على أنه تعقد ، على أنه توبّر " كلمات والتناقض تعاظم التوبّر " (ص ٣٢٢) ) . وهناك خطاطية تقيمية واردة ؛ إن إمبسون يرى تاريخ الشعر الإنجليزي على نحو كبير جدًا في إطار إليوت على أنه الذروة في تعقدات الشعر الإنجليزي على نحو كبير جدًا في إطار إليوت على أنه الذروة في تعقدات في وردزورث المشوشة أو التلفظات الغامضة السوينبرن ، لكن التأثير الشامل الكتاب هو خليط من التحاليل اللفظية تنصرف بسرعة إلى فروض عن الصراعات السيكولوجية خليط من التحاليل اللفظية تنصرف بسرعة إلى فروض عن الصراعات السيكولوجية للشعراء أو يفر إلى ماهو سديمي لكل الترابطات المكنة (وكثير منها مستحيل) يمكن أن تستثار في عقل القارئ ، إما المعاصر المؤلف أو في الغالب أكثر ادى باحث مدقق في عصرنا وقد فتح أمامه (قاموس أكسفورد الإنجليزي) .

وكتاب إمبسون الثاني " بعض صبور الشعر الرعوى " ( ١٩٣٥ ) فيه وحدة أكثر ترابطًا ، وموضوعه هو انهيار العلاقة الحيوية بين البطل الريفي والرعاة ، ومرة أخرى نجد أطروحة فقدان الجماعية ، فقدان الوحدة الأصلية المفترضة التى تندرج فى مفهوم إليوت عن التاريخ ، وما هو رعوى يرى استخدامه بمعنى فضفاض تمامًا : ومن هنا شجد أن الفصل الأول بناقش الأدب البروليتارى الذى يعده إمبسون رعوبًا مقنعًا ، واكن حتى الأدب البروليتارى يستخدم بمعنى أوسع كثيرًا عن الأدب العادى ، ومن شم ما يطلق عليه الأدب البروليتارى في سنوات ١٩٣٠ يجرى استبعاده على أنه " دعاية من النوع غير المهم جدًا " ، والفن البروليتارى هو فن رعوى ، إن ما هو رعوى قديم يتضمن " علاقة جميلة بين الفنى والفقير " ( بعض صور الشعر الرعوى ، ص ١١ ) ، لكن هذه العلاقة قد تحطمت ، وقد حلّ محل ما هو رعوى قديم ما هو رعوى ساخر ، التنوع الكوميدى أولاً ، وكلا النوعين المباشر والكوميدى قائمان على وجهة نظر مزدوجة للفنان تجاه العامل ، للإنسان المركب تجاه الإنسان البسيط ( " إننى بشكل ما أفضل ، وبشكل ما لست على ما يرام " ) ، وهذا ربما يدرك وجود حقيقة دائمة عن الموقف الجمالى ، " فلكى ينتج الفنان فنابروليتاريًا خالصًا يجب أن يكون في صف العامل ؛ وهذا مستحيل ، لا لدواع سياسية ، بل لأن الفنان لا يمكن أن يكون على الإطلاق مع أي جمّع " ( ص ١٥ ) والمقال يبدأ بتحليل فكه لأبيات جراى :

" ملىء بأكثر من جوهرة من أنقى شعاع صاف الظلام ، الكهوف التى لا يسبر غورها من عباب المحيط ؛ ملىء بأكثر من زهرة مولود ليتورد دون أن يُرَى ويضيع جماله على الهواء الصحراوي "

"إن ما يعنية هذا هو أن إنجلترا القرن الثامن عشر ليس لديها نسق دراسى بحثى متفتع على الألعية ، ويُطرح هذا على أنه مثير الشفقة ، لكن القارئ يوضع فى حالة بحيث لا يقدر على أن يحاول أن يغير هذا ... ويمقارنة الترتيب الاجماعى مع الطبيعة يجعل الأمر يبدو محتمًا ، وهو ليس كذلك ، ويعطيه وقارًا لايستحقه ، زيادة على ذلك فيإن جوهرة لا يهم أن تكون فى كمهف وزهرة تفضيل ألا تُقطف ، وإلايحاء الجنسى ( بالاحمرار خجلاً ) يحمل إلى الفكرة المسيحية من أن العذرية حسنة فى ذاتها ، وأن أى نكران هو زهدى أو طيب : وقد يخدعنا هذا إلى الشعور بأن مما هو محظوط بالنسبة للإنسان الفقير أن يبقيه المجتمع غير ملوث من العالم " ( ص ٤ ) .

إن هذا يعد (أيديواوجيا بروايتارية) ، رغم أن المرء يمكنه أن يجادل فيقول إنه شيء أقدم: بكل بساطة تُقبّل الهرمية الاجتماعية، تقبل الكيان المصمم أو المرتب على نحو إلهى لكل إنسان سواء في مجتمع مسيحي أو في أي مجتمع مماثل.

والمقال التالى "حبكات مزبوجة" هو أصعب المقالات من ناحية الاستيعاب للخطاطية العامة ، والأمثلة مستمدة من (لعبة الراعى الثانية) ، و (ترويلوس وكرسيدا) والجزء الأول عن مسرحية (هنرى الرابع) ومسرحية دريدن (زواج إلى المالم) وعمل ميدلتون" التغير". ودائمًا هذا لإظهار أن الحبكة الفرعية ، الرعوية أو الكوميدية تحاكى بسخرية الحبكة الرئيسية البطولية ، وهكذا نجد أن فالستاف يأخذ بور راعى القوم ويسخر من الملك - البطل ، وفي (تمثيلية الراعى الثاني) نجد تماثلاً بين الغنم والطفل بالمسيح ، وحتى كريسيدا هي - إلى حد ما - صورة من صور الرعاية الرعوية .

ويحلل المقال الثالث (كثيرا على غرار "سبعة أنماط من الالتباس") السوناتا رقم ٩٤ لشيكسبير ويدايتها "إن أولئك الذين لديهم القوة على الأنى ولا يفعلون شيئًا "، والمقال يظهر تحول الأفكار الرعوية البطولية إلى تقبل ساخر للأرستقراطية وتخلص بعد نثر ثلاث فقرات من السوناتا بأن تعزو إلى شيكسبير ما يبدو أنه حكمة إمبسون الضاصة عن الحياة ، "الشعور بأن الحياة هي - في جوهرها - غير سديدة بالنسبة للروح الإنسانية ، ومع هذا فإن حياة طيبة والتي يجب أن تتجنب أن تقول هذا هي بطبيعتها في مستقرها مع أشد الأشكال رعوية ؛ فيما هو رعوى تأخذ حياة محدودة وتدعى أنها هي الحياة الكاملة والطبيعية "( بعض صور الشعر الرعوى ، ص ١١٤) ،

والمقال الرابع يناقش " الصديقة " لمارفل ، ومرة أخرى على غرار " سبعة أنماط من الالتباس " . إن البساطة المثالية يجرى تناولها بحل تناقضاتها ، حالاتها الشعورية والملاشعورية ، الهرب والحدس والهرب العقلى ، وتحليل القصيدة يأتى في إطار ويناقش " النظرة السحرية للطبيعة " مع مثال " البحار القديم " لكولردج في الذهن ، وصعوبات قصيدة دن " وجد " والتوريات في فقرة من مسرحية " كما تهواه " والتأملات عن هو ميروس والاهتمام المسيحي والاهتمام الصديث للصراع بين الحرية ، والضرورة

تتبعها تعليقات على غرار هذه الأقوال: "الحق قوة"، و"القوة حق"، ويعترف إمبسون نفسه بأن هذا القول عن هرمية المستويات ملتبس" (بعض صور الشعر الرعوى، ص ١٤٥)، لكنه يرى المستويات في الأساليب الحادة الثلاثة في المقاطع الرابع والضامس والسادس من قصيدة مارفل، وأنا أعترف بأنني لا أفهم تفسير المقطع الأول (البيتان ١٢٣ و ١٢٤)، إن اللهجة – وهي لهجة على غرار ريتشاريسون في الأصل – عن "الدوافع المتزنة" و "مبدأ عدم التحدية الذي لا يعود فاعلاً" تبدو ولا صلة لها بالنص من خلال ما يزعمه إمبسون من أن "هذه الفكرة مهمة لكل صور ما فورعوى، فإن الشخص الرعوى هو دائمًا مستعد لأن يكون الناقد " (ص ١٧٤)، وأنا غير مقتنع بالقراءات الأخرى. ففي المقطع السادس نجد الكلمات " من اللذة وأنا غير مقتنع بالقراءات الأخرى. ففي المقطع السادس نجد الكلمات " من اللذة (على سبيل المثال لذة الحواس) لا يجرى النظر حتى فيها، إن العقل ينسحب إلى سبعادته من اللذة الأعلى للتكامل، ويستخلص إمبسون تضمينًا للمد الصادر من كلمة " ينسحب " في قرل لنا إن " (العقل) هو الآن (أقل) ولكنه سي عود ، وهو الآن ماستطيع الإنسان أن يراه على أنه صخر البرك" (ص ١٧٥) يبيو لي مجرد خيال.

إننى لا أستطيع أن أتبين ما يدفع إلى افتراض أن ( الشمام ) في المقطع المفامس هو تلميح إلى التفاح في الجنة ؛ ومن ثمّ يلمح إلى سقوط الإنسان لمجرد أن ( الشمام ) مشتق من كلمة يونانية هي ( التفاح ) ، و " كل الحياة هي عشب يجرى القتباس هذا التعبير المجازي عن " إنني سقطت في العشب " ، والزهورالتي توقع الشاعر أن يراها في الشوك هي " الشعابين التي فيها توقف إيوريدايس " ، لكن السقوط على العشب يبدو لي " سقوطًا رعويًا ملائمًا في العشب الأخضر ، سقوطًا مريحًا السقوط على العشب يبدو لي " سقوطًا رعويًا ملائمًا في العشب الأخضر ، سقوطًا مريحًا المقاب " في في التو النبيذ البدائي والبريء ؛ ( رحيق ) جنة عدن ، ومع هذا فإنه دم الأعناب " هي في التو النبيذ البدائي والبريء ؛ ( رحيق ) جنة عدن ، ومع هذا فإنه دم التضحية " ( بعض صور الشعر الرعوي ، ص ١٣٢ ) ولكن لا يتضح السبب الذي يجب أن يجعل الأعناب رمزًا للصلب في هذا السياق ، إن هذه القصيدة الرائعة

<sup>(</sup>ه) روزالي كولى : الأغنية الدوية ( ١٩٧٥ ) ، ص ١٦١ .

والساحرة والعجيبة قد تناعمت من جراء اتساع المعرفة ، وجرت نسبتها إلى الأفلاطونية ، والأفلاطونية الجديدة والقديس بولس ، وبونا فنتورا ، والله أعلم بعدد المؤافين الآخرين والمفاهيم لدى العديدات من السيدات المثقفات مثل: روث فالر شتين ، وروزالى كولى ، وأن برتوف ، ومارى – صوفى روشتفيج ، وامبسون بدافع تلقائى يكتب عن شيء " شرقى مفرط في شرقيته " عنها (ص ١١٩ ) ، ولكن لا يوجد سوى معرفة عامة جدًا للأفلاطونية ضرورية افهم القصيدة ، ويجب قراحها عي أنها احتفاء بالحياة التأملية ، بعيدًا عن النساء ، في حديقة مع إشارة إلى الاستعداد للموت و بالهرب الأطول " ، للطائر في المقطع السابق الذي هو النفس ، ومن المؤكد أنها ليست صورة صعية أو مستبعدة أو جديدة .

والمقال التالي يتناول قصيدة ( الفريوس المققود ) لملتون بما فيها من تصويبات متحذلقة وفي الأغلب على نحو أكيد عقلانية ، ويستخدمها لنقد " عالم ملتون للعزلة الشاقة والمخدرة ، الرائعة والغريبة " ( بعض صور الشعر الرعوى ، ص ١٥٣ ) ، إن الشيطان تجري رؤيته على أنه شخص رعوى ، من الجانب الخارجي ، بينما أدم وحواء قد طردا من جنتهما الرعوية من جانب الرب ، وقد احتفظ لها إمبسون بالصفة " على نحو مروع " ( ص ١٦٨ ) ؛ وهي فكرة تطورت فيهما بعد في كتبابه " إله ملتسون " ( ١٩٦١ ) . ورويرت مارتن أدمز في " الأيقونة : ملتون والنقاد المحدثون " ( ١٩٥٥ ، إعادة طبع عام ١٩٦٦ ) قد أظهر إلى أي مدى جرى استخدام ملتون غير الدقيق لكتيب بنتلى وزاتشرى بيرس الموجه ضده ، وكيف نسب إمبسون أفكاره إلى المعلقين في القرن الثامن عشر أو أساءوا تفسيرها بشكل كبير ، ولكن هذا يبدو خطيئة إمبسون الشديدة ولا يجب تشتيت الانتباء عن حجته الأساسية ، والقالان الختاميان يمثلان تدهور ماهو رعوى إلى ماهو رعوى ساخر ، وتجرى رؤية " أويرا الشحات " على أنها " اندراج ما هو بطولي ورعوي في عبادة الاستقلال " ( بعض صور الشعر الرعري ، ص ٢٠٣ ) ، " إن اللصوص والعاهرات يسخرون من المثال الأرستقراطي ، وإن حارس السجن المائن والقابض عي اللص وأسرهما يسخران من المثال البورجوازي " ( ص ٢١٧ ) ، ويستغل إمبسون بعض الفقرات ليستخرج على نحق كبير رابطة بين " الموت والعريدة " اللذين - على نحو ما يقول - " يعطيان ذكرى ثرّة

غامضة بدم السر المقدس وبنبيذ سفر الرؤية الخاصين بغضب الرب" ( ص ٢٤٧) وهو يعمم فيقول إن" هذا التصادم والتوحد بين ماهو مشذب وماهو كلى وماهو دني، هما النقطة الكلية لما هو رعوى " ( ص ٢٤٩) .

والبحث عن " مغامرات أليس في بلاد العبجائب " ( وأيضًا عن " من خلال المرآة " ) يطرح عدة ثقاط حسنة عن السخريات والإيماءات ونغمة التكلف الكوميدي والتنفجية ... وهذا البحث يعكس – بالأحرى – حب دويجون للبنات الصغيرات ، " إنه يحسد الطفل لأنه بدون إحساس بالجنس " ( بعض صور الشعر الرعوى ، ص ٢٦٠ ) ، لكن إمبسون وهو يقرأ الكتاب يرفع الاستعاريه الفرويدية بشدة كبيرة : " إن السقوط خلال حفرة عميقة هو في أسرار الأرض الأم " ( ص ٢٧١ ) ، وهذا يعد وصفًا لمولد صدفة الميلاد ، وعندما تسللت أليس فيما بعد إلى كوخ الأرنب الأبيض فإنها تكون – كما يرى إمبسون – " في وضع جنيني على نحو واضع " ( ص ٢٧١ ) ، إن بحر للدموع الذي تسبح فيه قد توحّد من قبل مع " الفيضان المحيط بالأحشاء " (ص ٢٧١ ) ، إن بحر ومعها "وهي تهبط في الحفرة " ( ص ٢٧١ ؛ ويبدو أن إمبسون قد نسى المواد الأجمل لمحمدة الميلاد ) ، " وضع جنيني في الأسفل ، ولا يوجد إلا أن يصبح أما ويقدم فيضانًا محيطًا بالأحشاء" ( ص ٢٧٢ ) ، وهذا ملخص يبدو أنه يفرض على نحو غير ضروري تطابقًا حرفيًا هو بعد كل شيء مما لا يمكن البرهنة عليه بالكامل ، لكن البحث غير عملا كلاسيكيًا من التفسير الفرويدي .

وكتاب إمبسون الثالث " بناء الكلمات المركبة " ( ١٩٥١ ) يبدو لى أكثر كتبه صحة ووضوحاً ، وهو أقل كتبه التي تحظى بالتقدير لأنه بالفعل كتابان في واحد : ومعظمه هو بكل بساطة صناعة معجمية وتأملات عن معتى الكلمات المفردة وتوصيات بشأن كيفية إنشاء قاموس ، وتفاصيل " قاموس أكسفورد المحكم " - بالنسبة لما ورد فيه من تعريفات لكلمتى " فج " و " وقح " يجرى نقدها ، والنصف الآخر يمكن أن يسمى نقداً دبياً : بحث في كلمات أساسية : ( الفطنة ) في كتاب بوب " مقال عن النقد " ، وكلمة أدبياً : بحث في الملك أير وكلمة ( كلب ) في مسرحية " تيمون الأثيني " وكلمة ( أمين ) في " عطيل " وكلمة ( إحساس ) في

مسرحية " دقة بدقة " وفي ( الاستهلال ) <sup>(١)</sup> مع عديد من الاستطرادات وتطويرات عن ثناء على ألُحمَّق في عصر النهضة أو الإحساس والحساسية في القرن الثامن عشر وما إلى ذلك ، والكتاب مهدى إلى أي . أ . ريتشاريز " الذي هو مصدر كل الأفكار في هذا الكتاب ، حتى الأنكار الثانوية جاءت بالاختلاف معه " ، وعلى أية حال فإن من المؤكد أن الاختلاف ليس ثانويًا فقط ، وإمبسون في الفصول التمهيدية يحاول أن يلغي تأكيد ريتشاردز عن المعنى الانفعالي في الكلمات ويقول إن المعنى الانفعالي لا يمكن فيصله عن المعنى الدلالي ، وهو بحساسية أيضًا يقر مشكلة الإيمان لقوله " إننا نتصور شخصًا ما أخر يمسكها أو مؤلفًا أو شخصية ، ومن ثم تحصل على نوع من الخبرة بما تكون عليه نتائجها حقًّا " ( بالنسبة لنوع معين من الأشخاص ) ( بناء الكلمات المركبة ، ص ٩ ) . ثم بحاول إمبسون أنذاك أن يبتعد عما يشعر به الآن أنه المعنى الشخصي والمعلى اللاتباس ويقدم فكرة ( التكافئ ) والتي تفترض أنه في حقبة ما فإن الكلمات تكون ملتسِية أو لها معان متكافئة مختلفة ، والالتباس يشير إلى فقرة وحيدة ، يشير إلى فعل إبداعي للشاعر ؛ والتكافق هو تأثير لغوى تجميعي ." إن الفروض المحمية في حقية ما تتلاءم بالسياق مع التكافؤات البسيطة في كلماته المفصلة رغم أن إمبسون يقر بأنه " في أية حقية محدودة فإن التكافؤات للمكنة في كلمة ستكون في الاستعمال المام المشترك والأخرى تستخدم بذرة هذا أو استخدمت أصلاً ؛ بينما البعض لا يقدر على التأثير في الرأى بأية حال من الأحوال" ( ص ٧٣ ) ، والمقال عن فطنة الشاعر بوب وعن المعنى في مسرحية " دقة بدقة " هو ممارسات أصبيلة في مثل هذا التقصيي ، وأنا غير مقتنع بالنتيجة الجديدة الذاهبة إلى أنَّ الالتباس يجب أن يقوم على تكافؤات تكون مؤثرة ، إن التكافؤات قد ترجع - بعد كل شيء - إلى الابتكار الفردي ، والكتابان السابقان معرضان بدقة للاتهام بأنهما لا يحققان هذا بجلاء ، إن " الحمق في لير " يبدو لى أنه أكثر تطبيقات إمبسون نجاحًا من القراءة الدقيقة البسيطة ، إن الاستخدامات السبعة والأربعين الكلمة في التمثيلية وانحرافاتها عما هو " طبيعي " وتهريجي إلى مجون وأخيرًا إلى أن يقوم لير بتسمية كورديليا " حمقاعي المسكينة " تتيحان

<sup>(</sup>٦) قصيدة عبارة عن سيرة ذاتية في ١٤ كتابًا بلوريزورث بدأها عام ١٧٩٩ رأكملها عام ١٨٠٥ ، ولكن لم تتشر إلا عام ١٨٥٠ بعد رفاته . ( الترجم )

القصة لإقامة منصّة وكيان لتفسير حساس لمعنى التمثيلية ؛ والتحليل منظرًا منظرًا منظرًا مشابه بشكل يدعو الدهشة لمناقشة برادلى في كتابه ( التراجيديا الشيكسبيرية ) ، واكنه ينتهى – على نحو لا يدعو الدهشة – إلى نتيجة مختلفة : إن إمبسون يندد بشدة بمن يُضفون على العمل صبغة مسيحية ؛ فهو يرى التمثيلية في إطار خلفيتها في الرعب الكوني ، إن لير هنو " كبش الفداء الذي جمع كل هذه الحكمة لما يجرى تصوره في النهاية بنوع من الحسد الخفي ، ولا أعتقد أن هذا حقيقي لأن الرغبة الإنسانية العامة التجرية عميقة التدفق فيه ؛ إنه موجود في كل شيء " (ص ١٥٧) ، ولكن بسبب هذه الحصلة النهائية ما كانت هناك حاجة أنذاك لدراسة كلمة ( الحمق ) ، لقد أصبح إمبسون هنا وفي كل موضع آخر من الكتاب ناقدًا أدبيًا بسيطًا يولي اهتمامًا للموقف والحبكة والمعنى العام ، ولقد أدرك محدودية منهجه : "إن التظاهر بأن كل قصيدة طويلة فيها وللعني العام ، ولقد أدرك محدودية منهجه : "إن التظاهر بأن كل قصيدة طويلة فيها كلمة رئيسية واحدة تلفصها كلها سيكون – بطبيعة الحال – من قبيل العبث" (ص ٢٥٧) .

وهناك بحث متأخر هو "الإيقاع والصور المجازية في الشعر الإنجليزي" (١٩٦١) [٧] يصوغ - كأرضح ما يكون - فروضه الأساسية ، والنصف الثانى من البحث هو هجوم على النزعة التصورية ، على الفكرة الكلية الذاهبة إلى أن التفكير يمكن أن يتم يصور بصرية : "إن الاعتقاد بأن الشعر لا يجب - وعلى نحو إيجابي - أن يعنى أي شيء لا يزال اعتقاداً قوياً كبيراً" ، ويقول إمبسون "لقد التقيت بالناس في إطار عملى التعليمي من يعتنقون بالفعل هذه الضلالات : وكانوا مستعدين لإظهار أن شعرى أيضاً - مثل كل الشعراء - هو مجرد تلصيق لصور لا تترابط منطقياً ، وأنا أعتقد أن الأمر بالعكس : فالتجادل في النظم يبدو لي أنه شيء شعرى عجيب على أن أفعله" (ص ٤٩) ، "إن ما يقول به صاحب النزعة التصويريه عن العقل الإنساني يجعله أدنى تعاماً من الناحية الإنسانية ، يجعله أدنى من الطلاب بالنسبة لهذه المسائة ، إن له عقلا سواء" (ص٥٠) ، الإنسانية من يجعله أدنى عن الطلاب بالنسبة عن التصوير المجازي ؛ فهو بارع وصاحب مشاعر طيبة طبيعية لدرجة أنه لم يستطع أن يقوم بأي تفكير واع لمدة خمسين عاماً ونحو ذاك" (ص٥٠) ، ويرفض إمبسون التمرد ضد العقل ، ويقترب من حصن أو نحو ذاك" (ص٥٠) .

<sup>(</sup>V) «صحيفة علم الجمال البريطانية » ، العدد الثائي ( ١٩٦٢ ) ، ص ٣٦ – ٤٥

اهتماماته اللفظية الصورية المبكرة: وهو يعلق على نحق إدراكي على فقرة في "قصدة شتاء" (١) ( أنظر "ص ٥١ ، ص ٥١ ) ، والقصة فجأة يجرى إدراكها على أنها طمس المعورة ( والكلمة المفردة ) ، وبينما قد فعل إميسون الكثير لتمجيد التحليل اللفظى فإننى أعتقد أنه قد سبب دمارًا للنقد لإهماله شكل التمثيلية أو القصيدة وإهماله لبنائها الكلي وكليتها . وهنا – على الأقل – نرى أن التحليل اللفظى ليس كافيًا ، وأن الموقف والحكاية والقصة تشكل السطح اللفظى ، وكما قال الدر أواسون مهاجمًا إميسون : أن لمسات شكسبير الأعمق هي موضع نظر : ( التضرع إليك فك الأزرار ) و ( المائدة حافلة ) هي عبارات عميقة : ونحن لا نفسرها بالتنقيب في القاموس عن معانى ( زر ) و ( المائدة ) بل أن نسأل ضمن أشياء أخرى لماذا طلب لير فك زر ولماذا اعتقد ماكبث أن المائدة حافلة ( أ) ، وإمبسون نفسه يتباعد عن انشغالاته السابقة المبكرة بكلمات في الكتاب عن ( إله ملتون ) وفي عديد من القالات المتاثرة المتأخرة .

وكتاب (إله ملتون) أثار الكثير من رد الفعل الغاضب بسبب هجومه على المسيحية أو بالأحرى على فكرة اللعنة الأبدية ، وإن الملاحظات الساخرة الوقحة عن مفهوم ملتون عن الله والنكات عن حياة الجنس الملائكة لا يجب أن تشوش الاهتمام الأبدى بالكتاب ، ولكى يكون المرء عادلا يجب أن يميز ثلاث مسائل مختلفة لا تتمايز دائماً سواء على يد إمبسون أو نقاده ، المسألة الأولى هي الهجوم على المسيحية بصفة عامة والذي ليست له صلة بأى اهتمام بالنقد ، والمسألة الثانية هي التحليل والسخرية المتكرران للاهوت ملتون الشخصى ، وأخيرًا هناك نقد أدبى صارم القصيدة نفسها ، وقد طرح إمبسون شيئًا بالنسبة لقضية لاهوت ملتون، وهو يقول إن ملتون ينجح في وقد طرح إمبسون شيئًا بالنسبة لقضية لاهوت ملتون، وهو يقول إن ملتون ينجح في حل (الإله) بشكل ملحوظ أقل في الشر عما هو في التراث المسيحي (إله ملتون من من ١٨) ، "إنتي أقر بأن كون هذا البحث يتواصل في الفردوس المفقود ، هو المصدر الرئيسي لما فيها من سحر وحدة" (ص ١١) ، وإمبسون امتدح ملتون ؛ لأنه "نزع من المسيحية كلا العذاب – الرعب والجنس " (ص ٢١٩) أي يموّه الرعب الجسمائي المسيحية كلا العذاب – الرعب والجنس " (ص ٢١٩) أي يموّه الرعب الجسمائي العذاب ويغني الأفراح والجنس بين آدم وحواء" ، وجذر قوة ملتون هو "أنه يستطيع ، العذاب ويغني الأفراح والجنس بين آدم وحواء" ، وجذر قوة ملتون هو "أنه يستطيع ،

<sup>(</sup>A) تمثيلية اشيكسبير وربما عرضت عام ١٦٠٩ أو ١٩٠ ، ولم تنشر إلا عام ١٦٢٣ . ( المترجم ) (1) في " وايم امبسون " ، ص ٥٥ .

وأنه يعبر بالفعل عن التصنور المرعب المتنفى للإله ، ومع هذا يبقى هذا التصنور المي المنحّط بشكل ما وكل اتساع وأريحية ، الترجيب بكل لذة نبيلة والذي كان بارزًا في التاريخ الأدبى قبل عصره مباشرة " ( ٢٧٦- ٢٧٧ ) . ولكن إمبسون عادة ما يتابع إله ملتون دون هوادة بالنسبية للخططية الكلية الكفارة و "رغبته في تعذيب مخلوقه" (ص ٢٤٦) ، وهو ينطق بوقار "الرعب البارد إزاء ( عدالة ) الإله" ( ص ٢٦٨ ) وغالبًا منا يستخر منه "باعتبناره العنجون المغيرون" ( ص ١٨٤ ) و "الوحش العنجسون الجهدل" ( ص ١٢٤ ) ؛ بسبب "عقله المنحط وحقهده " ( ص ١٥٦ ) أو بسبب عدم اكتراثه بمصيره الملعون في حكم الدينونة مثل قط يستبعد نقطة ابن عن مخلبه" ( ص ٢٧١ ) ، والأكثر إفراطا أنه يتحدث عن إله ملتون على أنه على نحو مدهش أشيه بجوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي المخيف ؛ والصبر نفسه تحت مظهر الخشونة ، والومضات نفسها للمرح ، وعدم الضمير الشامل نفسه ، والمزاج السيء الواقعي نفسه" ( ص ١٤٦ ) ، ويبدو أنه لا يوجد ذلك الذي لم يتنبه لاعتقاده بأن " الوظيفة المحررية الأنب مي جعلك تتحقق أن الأخرين يتصرفون رفق قناعات غير مختلفة بالمرة عن قناعاتك" ( ص ٢٦١ ) والقناعات الأخلاقية يجب بالتأكيد أن تشمل القناعات الدينية والفلسفية ، ولكن إمبسون في موضع آخر يرفض أن يتخذ وجهة نظر تاريخية وأن يتخيل ما المقصوب بالنسبة لملتون أن يؤلف ملحمة مما هو وارد في سفر التكوين والذي لابد أنه قد اعتقد أنه حقًا هكذا بشكل حرَّفي ، وإمبسون يرفض بشدة الرأي المقائل إن "الشغل الأول الناقد الأدبي هو أن يغوص بعقله تمامًا في العالم الذهني للمؤاف" بمثل ما أنه يعتقد أن "الناقد يجب أن يستخدم حكمه الأخلاقي" ( ص ٢٠٠ ) ، وهو يفعل هذا من وجهة نظر غريبة تمامًا يوحدها هو نفسه مع مبدأ بنتام من أن إشباع أي دافع هو في ذاته خير ثانوي والمسألة الأخلاقية العملية هي مجرد كيف يشبع أكبر عدد" ( ص ٢٥٩ ) وإمبسون يتناول عمل العظمة التخيلية على أنه بحث ، على أنه ( عقيدة مسيحية ) . ولحسن الحظ ينبعث أحيانًا شيء نقدي من الحجاج ضد خطاطية الكفارة ، إن إمبسون يرى القصيدة للغاية على أنها "مخيفة وعجيية : إنني أعتبرها أشبه بنحت مكسيكي أو من بنين ، وإلتي أصبحت الأن إقليمًا في غربي نيجريا. أو روايات كاكا" ( إله ملتون ، ص ١٣ ) ، وهو يؤان بليك وشيلي في إعجابه بالشيطان رغم أنه

يدرك أن ملتون لا يمكن أن يكون في صف حزب الشيطان ويرى تدهور الشيطان والمنطاطه ، إنه يعجب بالمناظر في (الفردوس) ويحاول أن يدافع عن حواء (بمثل ما يدافع عن دليلة في فصل خاص) ، وهو يرفض وجهة نظر إليوت وليفس من أن ملتون ينقصه المتخيل البصرى (نظرًا لأنه لم يؤمن إطلاقًا بالنزعة التصويرية ، والتي يعدها (لفراً) (ص ٢٩) ، كما أنه لا يتعاطف مع قيودهما الصارمة ضد أسلوب ملتون ، لكن النقد الأدبى لم يصبح سوى اهتمام ثانوى : لقد أصبح إمبسون لاهوتيا هاويا على تحو مدهش وقد اضطرب من جراء المسائل التي لا يجب على الملحد الجيد أن يقلق بشأنها .

واقد كان كتاب ( إله ملتون ) هو آخر كتب إمبسون رغم أنه واصل نشر الأبحاث والعروض التحليلية لمدة عشرين سنة أخرى ، وإمبسون الذي مات يوم ١٥ من أبريل ١٩٨٤ قد رتب لإصدار مجموعة من مقالاته المتأخرة والتي صدرت بعد وفاته بعنوان "مستخدمًا سبرة الحياة" (١٩٨٤) ، والكتاب – ظاهريًا - يشكل وحدة باستخدام سيرة الحياة والهدف الإشكالي يدحض "قانون ويمزات الذي يقول إنه لا يوجد قارئ يستطيع أن يلتقط حقًّا مقصد المؤلف ( ص ٧ من التصدير ) ، ولكن هذا هو تشويه كبير لمعنى "المغالطة الغرضية " ولم يحكم ويمزات إطلاقًا بمنع استخدام سيرة الحياة والتاريخ وقد استخدمهما طوال الحياة هو نفسه . وكتاب إمبسون الجديد يحتوي على مقالات ليس لها أهمية أولها أهمية ضنئيلة بالنسبة للنقد الأدبي وخاصة هناك مقال مطول للغاية يتحامل ضد فرض س . توبر عام ١٩٣٨ عندما قال إن أندرو مارفل كان على حق رغم أنه تزوج سرًا مديرة منزله ، وكذلك البحث المخصص لكراسة مخطوطة خاصة بجون دريدن لم تنسب إليه إلا عام ١٧٤٥ ، والتي تتحدث عن المشاعر الربوبية لا تهم سوى المتخصيصين الذين يحاولون تتبع انحرافات دريدن عن الإخلاص الديني ، وحتى البحث بعنوان "السحر الطبيعي والنزعة الشعبية في شعر مارفل" يهتم بشكل كبير بطابع مارفل كمواطن وكسياسي وهو يعلق على بعض هجائياته ( ومن المؤكد جدًا أنَّ الأبيات الفردية هي من تأليف مارفل) ويدافع بسرعة وحسب عن قراءاته القديمة لقصيدة ( الحديقة ) ضعد تعلقيات بيير لجوا الكاتب الفرنسي لسيرة حياة مارفل ، والأبحاث الأخرى يمكن أن تسمى نقدًا أنبيًا ، والبحث الذي يدعو للإعجاب على نحو كبير هو ﴿ عن رواية ( توم جونز ) لفيلدنج ، وهو يذهب إلى أن هذه الرواية يجب تناولها بجدية على أنها تعرض "نظرية عن فلسفة الأخلاق" ( ص ١٣٣ ) ، وهي "إنسانية ، مادية ،

تزكي السعادة على الأرض" • ص ١٣٤ ) بينما لا يرى أي مسراع مع السيحية ، وشنئون الحب عند توم جونز يتخاضى عنها لأنها ليست مجرد تساهلات للشهوة الجنسية بل يبعثها "استقرارية الدافم" بأريحية ومحبة ، وتوم جوبْن لم يمارس الحب إطلاقًا مع امرأة مالم تبدأ هي بالحب معه ( ص ١٣٧ ) ، وإمبسون يدعم هذه النتيجة الملموسة بنظرية متطورة عن "السخرية المزبوجة" ، "إن السخرية المفردة تفرض رقيبًا ؟ والساخر (أ) يقوم بتحميق الطاغية (ب) بيما ينشد حكم شخص يخاطبه (ج) ، أما بالنسبة للسخسرية المزبجة فإن (أ) يظهر لكلا (ب) و (ج) على أنه يفهم كلا وضمعهما " ( ص ١٣١ ) ، ولدى فليدنج "تعاطف تخيلي لكلا الشفرتين معًا" ، وهي عبارة تسمح لإمبسون بإعادة تأكيد الالتباس ، والالتباس الخلقي ، وحتى النزعة النسبية والثقل : "يلفت نظري أن النقاد المحدثين – سواء كنتيجة للحركة المسيحية الجديدة أو لقد أصبحوا بشكل غريب مقاومين للإعجاب بأن هناك أكثر من شفرة اللخلاقيات في العالم ، بينما الغرض المحوري لقراءة الأنب التخيلي هو تعويد أنفسنا على هذه الواقعة الرئيسيـة" ( ص ١٣٤) ، ويتأمل إمبسون على نحو رائع في مفهوم فيلدنج الانحرافي الشعر وفي المحارم وفي الحصافة ، وفي الأريحية ، لكنه يفخس ( كما أظهر س ، ج ، راوسون ) (١٠٠) ما أدى فيلانج من "وضوح تأكيدي" ، ويفرط في تقدير السخرية المفلاته ، ويذهب إمبسون باقتناع إلى أن فيلدنج يعيد تقرير عقيدة واسعة الانتشار آنذاك مع وجهة نظر معادية للفيلسوف هويز صاحب مذهب النفع واللذة والتي يسميها "النزعة اللذية الأريحية" ؛ حيث حب الذات والحب الاجتماعي يجري تصويرهما على أنهما شيء واحد (١١) ، وهناك بحث أخر هو "تنويعات على قصائد بيزنطية" للشاعر و . ب يتيس وهذا البحث يحاول أن يفسر قصيدتين هما: " الإبحار إلى بيزنطة" ، و "بيزنطة" على أنهما "حكَّى يتبع الخيال العلمي" رغم أن إمبسون اعترف بأنَّ المنهج الرمزي يمنع هذا ( ص ١٨٥ ) ، ويتجادل إمبسون وهو يتطور من تنويعات غالبًا معارضة للدارسين السابقين كورتيس برادفورد وجون سواورثي وهو يسخر من الرأى الذي يذهب إلى أن المقصود ببيزنطة الفردوس أو أن القصائد تحدث في حضرة الرب ( ص ١٧٣ ) ، وما من حاجة لأية سيرة حياة فيما عدا معرفة كراهية بيتس للشيخوخة ، والموثقة بإسهاب في

<sup>(</sup>١٠) راوسون : " دراسة الأستاذ إميسون لرواية توم جوبَرْ " (١١) المصدر السابق ، عن ٤٠٦ – ٤٠٣ .

القصائد ، وكذلك العرض التحليلي للطبعة التي هي صورة طبق الأصل من المخطوطة الأصلية لقصيدة إليوت (الأرض الخراب) بينما يمدح التخطيطات ذات الطابع الديكنزي والتي جرى منعها ، وهي لا تضوئ القصيدة بأن تقول شيئًا عن معارضة أسرته لإقامته في إنجلترا ومالدي إليوت من تذمر لابيه" ( ص ١٩٧) وهذا تحليل نفسي أولى ،

والأبماث الأخيرة عن جويس واضح أنها تعنى أن تكون ذروة الكتاب، وبحث "الرواية القصوى" يرجع إلى عام ١٩٨٢ ، ويبنو أنه بحث إمبسون الأخير أو يكاد يكون الأخير في الكتابة ، وهو يرتد إلى تصريحات أقدم عن جويس ، وكلها تحتج ضد رؤية كنر الذي جعل جويس "ضعيفًا وسليطًا ورجلاً مكرسًا حياته لله" ( ص ٢٠٣ ) . ويظهر إمبسون باقتناع كما أعتقد أن ستيفن في نهاية عمل جويس "صورة الفنان شابًا" يجِب أَحْدُه مأخذ الجد عندما يتحدث عن طموحه "أن يشكل في دكان حدادة نفسي ، المُنمير غير المُحلوق عن جنسي وقال الحداد ، السيف ( لا شيء ) ، وعمل فاجنر ( الخاتم ) وقراءة شو الاشتراكية لإبسن وفاجنر قد أدرجا لتدعيم وجهة النظر التي تذهب إلى أن جويس ويطله يشعران بأنهما موجودان أخسران من أجسل المسرية ( ص ٢٠٥ ) ، ويرفض إمبسون وجهة نظر كثر من أن "القارئ الملائم مقصود به أن يستمتع بالمماقة اليائسة لفكر بلوم وستيفن" ، ويذهب وهو يحط عل سيرة الحياة التي كتبها ريتشارد ، إلمان من أجل التفاصيل إلى أن چويس لم يقم سلامًا مم المسيحية ، إنه « من المعقول أكثر أن يلومه على الكراهية التي حاصرته تجاه الدين » ( ص ٢١٣ ) ، وإن بحث « الرواية القصوى » يقرض أطروحة غريبة عن استمرارها والتي يعدها إمبسون حل مسالة ما هو موضوع الكتاب زاعمًا أنه «إذا لم تكونوا مهتمين بالجواب على علاقة التساؤل الكبرى في نهاية رواية (عولس) فلن يكون لديكم أي اهتمام حقيقي بالكتاب » ( ص ٢٢٩ ) . ولكنه سيكون نقدًا تافهًا ردها إلى تأمالات عن الاستمرارية المفترضة ارواية ( عواس ) إن الأمر أشبه بالبحث عن صورة وراء إطار ، ويقول إمبسون - بعاطفة وأصالة - إن بلوم يقدم زوجته مولى إلى ستيڤن وأنه حينذاك يأمل - بدافع مراقبة الاثنين - أن ينجب ولدًا من مولى ، ولقد فكر جويس في ذلك المقت في أن « المثلث السعيد هو فكرة نبيلة » ( ص ٢٢٣) ، وإمبسون بشكل بسيط دائمًا يوحُّد عمل الرواية مع تجارب جويس الخاصة ، وهو يتشكَّى « إن المطروح هناك هو ضباب كثيف يلقى مالاءة سموداء على منثل هذه الأسسئلة ، أشبه بقاض في

مسحك مسة » (ص ٢٢٥) ، ولكن ذلك لا يعنى أن بلوم يطرح ذلك (أى أن بلوم فى الرواية يقدم المحبوبة مولى استيقن) لم يحدث إطلاقًا بالفعل ، قد يكون حدث ، أو شيء شبيه بهذا جدًا ، ولكن معجزة تحدث بدلاً من هذا ، لقد رأى نورًا يعبر فى الطريق ، وإلا لكان قد فقد نفسه الحقيقية" (ص ٢٥٣) غير أن (عواس) قد تألفت بعد سنوات من لوم بلوم (١٤ من يونيو ١٩٠٤) ، ومهما يكن مقدار التفاصيل الواقعية والأسماء والشوارع والحانات وملامح الرجال والنساء . إن الكتاب رواية ، وهي مشيدة على نحو لا يجب رده إلى مجرد اللغة وهي تحقق معيار العالم التالى ، المشابه اعالمنا ، ولكنه لا يتطابق بيساطة مع الأحداث الفعلية .

والتشوش بين الخيال والواقع هو أيضاً الملمح الأكثر غرابة لكثير من نقد إمبسون المتأخر والذي يحتوى في الغالب تفسيرات مميزة بمثل ما في أي كتاب من كتبه المبكرة ، وهو عندما يناقش ( البحار القديم ) لكواردج يمكنه أن يقول إن « القطرس وهو الطائر البحري الكبير تم امنطياده من أجل الطعام ، وجرى إعداد حساء وشراب ، وفيما بعد فحسب فإن جوارح الطائر البحري تم تعليقها حول عنق البحار » ، وسيكون من الأسهل فعل هذا ، و ( الروح القطبية ) لها عذرها لقتل كل البحارة ، ولكن إمبسون لا يعتقد أنه كان هناك مائتان منهم ( « البحار القديم » ، كريتيكال كورترلي ، العدد السادس ، ١٩٦٤ ، ص ٣٠١ ) ، وفي طبعة أشعار كواردج « مختارات » بالتعاون مع ديفيد بيريير ( ١٩٧٢ ) يقال لنا إن السفينة ( سبكتر ) هي سفينة عبيد لأنها تعد ( غير المستوعة من ألواح ) وإمبسون يتعجب لماذا روح الطبيعة يجب أن تكون الساروفيم أحد ملائكة الطبقة الأولى المارسة عرش الله في المعتقد اليهودي القديم». وهو يبحث عن ( الساروفيم ) في فهرس أبجدي لقصائد كواردج ووجد في قصيدة ترجم إلى عام ١٧٩٦ عروس الأمير رجينت تتصوره قبل أن تلاقيه قد « صاغت شكل الساروفيم وسمته ( الحب ) » ، ويعلق إمبسون : « تعالوا الآن ، لو كان الأمير سيصبح ساروقيم فمن المؤكد أنه سيكون روح الطبيعة ، وهذا يحل المسألة « ( ص ٤٦ ) ، إن المزاح والحذلقة يشوشان البصيرة الأصلية اناقد هو أساسًا عقلاني بل وحتى تتعقل يؤمن بأن الشعر « يشارك المنطق الأساسي مع الخطاب النشري » ( ص ١٠٣ ) وإميسون في هذه الطبعة يقتفي بالأحرى شجاره القديم مع المتنصرين وأصحاب المجازات ، وهو يقول إن القصيدة ليست مجازًا للكفارة من خلال المعاناة ؛ بل هي

بالأحرى أن البحار يعانى من الذهان والخطيئة المتخيلة ، « إن القصة في معظمها ليست سوى محاكاة ساخرة للكفارة » (ص ٣٨) ، إن البحار « قد تشكل بالقوى الفائقة » (ص ٤٠) ، وعلى أية حال فإن الأطروحة لا يمكن أن تُقْنع رغم أن إمبسون قد تأتّى في آراء كولردج اللاهوتية في وقت التأليف ، عندما أقر بأن يكون صاحب نزعة جبرية ، لقد فشل إمبسون في فهم عالم الأحلام الخاص بقصيدة فائقة الطبيعة ،

ويمكن للمسرء أن يتساطف مم الصجاج الوارد في بعض المقالات المتناثرة ، وإميسون بشكل لاذع ينتقد طبعة هاين جاردنر لأعمال دُنْ الشعرية : « المراثي والأغنيات والسونيتات » ( ١٩٦٥ ) بسبب جهودها الوصفية لخفض نغمة التضمينات الشبقية أو حتى الفاحشة لبعض قصائد دُنْ ( مثل تفضيل قراءة « هم » بدل « هو » في « إلى خليلته وهي مبتهجة إلى السرير » ) ، ولدى إمبسون النقاط أفضل لنغمة العديد من النصوص عن الدارسين الآخرين النبن يعتمدون عملي ملاستها في خطاطية سابقة التصور للأخلاقيات ، وهو يرفض - على سبيل الثال - رأى كليفورد ليتش من أن « يوقة مالغي » لويستر « فإن المؤلف والجمهور الأول كانوا يسخرون من النوقة بسبب شهوتها الجسدية » ، إن النوقة هي بالأحرى البطلة وأخانق التمثيلية ليست أن الدوقة كانت « مُفْعَمَة بالمرح بل إن إخوتها كانوا فخورين بشكل آثم » ( ص ٨٢ ) حيث إن ويستر « كان عاطفيًا بشأن الأوربيين الجنوبيين الكاثوليكيين الرومانيين » ( انظر : « إن عنيِّي تتألقان » في مقالات في النقد ، العدد ١٤ ، ١٩٦٤ ، ص ٨٠ – ٨٦ ) ، وإمجسون يكون في أفضل حالاته عندما يكون الغرض الإشكالي ليس إلا شبيئًا عرضيًا كما في مقالين عن عملين ابن چونسون همما: « فلبون » ، و « الخيميائي » ( هدسن ريفيو ، العدد ٢١ ، ١٩٦٩ ، ص ٢٢ ، ص ١٩٧ ) ، وفي تشخیص فلبون بری أنه د قوی وشریر » ( ص ۱۵۳ ) علی أنه « عکس بخیل بسبب انشغاله وابتهاجه هو أن يغش البخلاء لأنهم يستحقون هذا » ( ص ٦٥٤ ) ، وهو على حق عندما يقول « متوقع منا أن نشعر بتعاطف أساسي معه » ( ص ٦٥٦ ) ، « إن موسكا وفلبون على حق كما أنهما بارعان وشجاعان في أن يغشًّا عظماء البندقية » ( ص ١٥٧ ) ، بل إن إمبسون ليدافع عن محاولته اغتصاب سليا وتعبيرات فلبوني عن الكرم الشديد تجاهها ، وحماسه الشديد للجواهر أو التمثيليات التخديرية الكلاسيكية بشكل خيالي ، والاعتراف الأخير لفوابوني يجري تفسيره على أنه تفضيله « أن يُخَطُّأ

في ظل اسمه العظيم » ، حيث لم يعد اديه شيء آخر يعيش من أجله (ص ٢٦٤) ، ويرفض إمبسون المفسرين الأخلاقيين الذين يتوقعون منا ألا نشعر إلا باحتقار اكل شخصية في التمثيلية ومعهم فلبوني على أنه أشدهم مدعاة للكراهية ، وهو يتحدث باقتناع عن أن « هذا كله خارج السياق مع النغمة الوحيدة للعمل » ، لكن يبدو أن إمبسون مخطئ عندما يتحدث عن تبرير أخير لفلبوني ، إن فلبوني في التمثيلية يحكم عليه « بأن يبقي في السجن مكبلاً بالأغلال » ويجرى جرّه للخارج من خشبة المسرح وهو مقيد بالسلاسل ولا نجد إلا في النهاية ذاتها المثل القائم بدور « فلبوني يتقدم لماجهة الجمهور » هو يقول:

« رغم أن الثعلب قد عوقب بالقانون إلا أنه يأمل بالفعل ألا يعاني من أى شيء قد ارتكبه ضدكم ، وكل ما يفعله المثل هو أن يترافع باقتناع وأنه يأمل ألا يكون قد ضايق الجمهور إذا كان قد حدث هذا فامنعوه ؛

وهنا يقف بشك . وإذا لم ، فانصرفوا مرحين ، وصفقوا بأيديكم

إن إمبسون وليس المدرسة الأخلاقية (إذا كانت هناك عن « فلبونى ») . غير قادر على مواجهة النهاية الفعلية للتميثلية ،إن العقوبة القاسية لفلبونى لا يجب أن تطمس رعونة وتعاطف بن چونسون مع حركاته العظيمة وبلاغته .

والمقال عن (الخيميائي) بالمثل يظهر أن العمل يعتمد مثل مسرحية (قلبوني) على «شعورحار» (ص ٣١٥) والسير ابكيور مامون مهما يكن عبثًا نو عقلية كريمة ، إن حبه المترف مدعاة للإعجاب بشكل ما بل حتى يمكن الدفاع عن كاسترل كنمط « مرتعب من جراء أنه يمكن أن يفشل في الموت بطريقة ملائمة » (ص ٢٠٠) ، وبالمثل فإن أخلاق التمثيلية تهم «أمور العبث » أو الامتياز الاجتماعي الذي يبتعث باستعداد

الشخصيات من مزاجهم التعسفى العبثى الكسب المؤقت (ص ٦٠٨) ، بجانب أن هناك تحذيرًا واضحًا ضد الاعتقاد الفرافي .

لقد سمّى إمبسون « الناقد الأدبى الإنجليزى الرئيسى في القرن العشرين » من جانب فرانك كرمود ، وهو يستحق تطوير وترويج مفهوم الالتباس على نطاق عريض ، ورغم أن التداعيات الخيالية والمتكلّفة قد زاد من فهمنا للشعر المركّب وأساس الشعر الميتافيزيقي والحيل الأسلوبية لكى يحدث النجاح ، وفكرة تدفقية اللغة قد اندفعت – بشكل ما – إلى أبعد مما فعل إمبسون ، وساعدت على إيجاد النظريات السائدة الأن التي لا ترى شيئًا سوى (غير المحدد) في الشعر .

وقد أفضى هذا بشكل كبير إلى نزعة شكلية كاملة ؛ ومن ثمَّ أفضى إلى تدمير البحث الدراسي والبحث العقلاني ، ومفهوم الجنس الأدبي للشعر الرعوى بالمعنى المتسع عند إمبسون هو أيضًا ابتكار أصيل لدفع النصوص إلى مواصلة للتاريخ هي أساسًا ذات صبغة إليوتية في فروضها ، رغم الطابم النثري الماركسي ، ومع « بناء الكلمات المركّبة « وهو أهم كتب إمبسون يكون قد انفصل عن النزعة الانفعالية لمذاهب أ . أ . ريتشار در وعاد إلى وجهة النظر المقلانية والنفعية للغة والتي أتاحت له أن يناقش: نصوصنًا ، ومسرحيات ، وملاحم ، وروايات جديدة في إطار الحبكة ، والأفكار التي لم تكن متاحة لانشغالاته الأسبق بالكلمات المفردة القاموس اللغوى البلاغي ، ولقد توصل إمبسون إلى رأى في الأدب يجعله خطابًا لا يختلف عن أي تواصل أخر ونقد أنبي من أي نقاش النوافع والأخلاقيات ، لا يوجد الكثير من التنظير في إمبسون ، ومن الناحية الفلسفية يبدو أنه الأقرب إلى الفلسفة اللغوية العادية ، وليس كما جرى الزعم بأنه من أتباع الظاهريات الهوسراية ، ولقد ظل ناقدًا تطبيقيًا ، لا يمكن التفوق عليه وإن كان في الغالب قاربًا نهماً ومركزًا الشعر وهو في كتاباته المتأخرة معلق شديد على الحبكات والمواقف عند شيكسبين ، وبن جونسون ، ومارقل ، وملتون ، وفيلدنج ، وكواردج وييتس ، وچويس واكن نادرًا ما يناقش عملاً فنيًا ككل أو يحكم كناقد أدبى وفي ذهنه بعض القيم الجمالية ، وأساسنًا هو أخلاقي من النوع الدنيوي .

## المصادر والمراجع

Seven Types of Ambiguity (1930). Cited as STA.

Some Versions of Pastoral (1935). Cited as SVP.

The Structure of Complex Words (1961). Cited as SCW.

Milton's God (1961). Cited as MG.

Using Biography (1984).

- John Crowe Ransom. "Mr. Empson's Muddles," Southern Review 4 (1938/39): 322-39.
- I. A. Richards. "William Empson," Furioso 1 (1940): 44f. (Supplement).
- Cleanth Brooks, "Empson's Criticism," Accent 4 (1944): 208-16.
  - . "Hits and Misses," Kenyon Review 14 (1952): 669-78 . Review of SCW.
- Elder Olson. "William Empson, Contemporary Criticism and Poetic Diction," In Critics and Criticism: Ancient and Modern, ed,. R. S. Cranee (1952), pp. 45-82.
- Hugh Kenner. "Alice in Empsonland," in Gnomon: Essays on Contemporary Literature (1958), pp. 249-62.
- Claude J. Rawson. "Professor Empson's Tom Jones," Notes and Queries n.s.6 (1959): 400-04.
- Robert Martin Adams. "Empson and Bentley: Scherzo," in Milton and the Modern Critics (1966), pp. 112-27.
- James Jensen. "The Construction of Seven Types of Ambiguity," Modern Language Quarterly 27 (1966): 244-59.
  - . "Some Ambiguous Preliminaries: Empson in The Granta," Criticism 8 (1966): 349-61.
- W. W. Robson. "Mr. Empson on Paradise Lost," in Critical Essays (1966), pp. 87-98.

- Roger Sale. "The Achievement of William Empson," Hudson Review 19 (1966): 369-90; repr. in Modern Heroism: Essays on D. H. Lawrence, William Empson, and J. R. Tolken (1973).
- J. H. Willis. Jr. William Empson (1969). In the Columbia Essays on Modern Writers series.
- Roma Gill, ed. William Empson: The Man and His Work (1974). Contains a bibliography by Moria Megaw and essays by M. C. Bradbrook, G. Fraser, and I. A. Richards on the criticism.
- Horst Meller. Das Gedicht als Einübung. Zum Dichtungsverständnis William Empons (1974).4
- Christopher C. Norris. William Empson and the Philosophy of Literary Criticism, with a postcript by William Empson (1978). Excellent. See my review in Modern Language Review 75 (1980): 182-85.

المصطلحات إنجليزي - عربى

#### A

| Aestheticism    | النزعة الجمالية الخالصة    |
|-----------------|----------------------------|
| Aestherics      | علم الجمال                 |
| Afflatus        | ااوحى                      |
| Allegory        | المجاز                     |
| Allusion        | الإيماء                    |
| Ambiguity       | الالتباس                   |
| Americanization | الاصطباغ بالصبغة الأمريكية |
| Analogy         | قياس التمثيل               |
| Anarchism       | النزعة الفوضوية            |
| Anachronomism   | المفارقة التاريخية         |
| Aphhorism       | المكمة                     |
| Architectonic   | المعمارية                  |
| Artifact        | الصنعة الفنية الاصطناعية   |
| Atomism         | النزعة النرية              |
| Avant - Garde   | الطليعة                    |
|                 |                            |

B

 Ballad
 القصيدة الغنائية

 Baroque
 فن الزخرفة الغريبة (الباروك)

 Behaviorism
 النزعة السلوكية

 Bergsonism
 النزعة البرجسونية

 Blank Verse
 الشعر المرسل

| Cadence                    | تتسيق الإيقاع                |
|----------------------------|------------------------------|
| Canto                      | النشيد                       |
| Cathersis                  | التطهير                      |
| Centrality                 | المحورية                     |
| Chanson                    | النشيي                       |
| Classicism                 | الكلاسيكية                   |
| Collective Unconsciousness | اللاشعور الجمعي              |
| Commitment                 | الالتزام                     |
| Communism                  | النزعة الشيوعية              |
| Conceit                    | المجاز الظريف – حُسن التنسيق |
| Concreteness               | المينية                      |
| Content                    | المحتوى                      |
| Convincingness             | الاقتناعية                   |
| Couplet                    | النوييت                      |
| Creativity                 | الإبداعية                    |
| Criterionism               | النزعة المعيارية             |
| Cubism                     | التكعيبية                    |
|                            | D                            |
|                            |                              |

 Depth Psychology
 علم نفس الأعماق

 Diction
 تتسيق الألفاظ

 Didacticism
 النزعة التعليمية

 Dissociation Of Sensibility
 انفصام الحساسية

 Dogmatism
 النزعة القطعية

| Ebitism       | حُكُم النخبة                       |
|---------------|------------------------------------|
| Ecclecticism  | النزعة الانتقائية                  |
| Eclogue       | الرعوية                            |
| Ecstasy       | الوجد                              |
| Empathy       | التقمص الوجداني                    |
| Empiricism    | النزعة التجريبية                   |
| Englanism     | النزعة الإنجلترية                  |
| Epiphany      | التجلى الخارق                      |
| Epistle       | الرسالة الشعرية                    |
| Epitome       | زيدة – خلاصة                       |
| Eseplastic    | الأسطوب اللدن                      |
| Ethics        | فلسفة الأخلاق                      |
| Eurhythemie   | التعبير التجسيدي المسيقي           |
| Expressionism | النزعة التعبيرية                   |
| F             |                                    |
| Fable         | الحكاية الرمزية – الحكاية المختلقة |
| Fancy         | الخيال                             |
| Farce         | الهزلية                            |

القدرية الشكل النزعة الشكلانية Formalism المغالطة الشكلية Formalist Fallacy

Fatalism

Form

| Free Association |   | التداعي المرّ                |
|------------------|---|------------------------------|
| Free Verse       |   | الشعر الحرُّ                 |
| Futurism         |   | النزعة المستقبلية            |
|                  | G |                              |
|                  |   |                              |
| Genuineness      |   | الصدقية                      |
| Gestalt          |   | الإطار الصورى                |
| Gongorism        |   | نزعة الزخرفة اللفظية الغامضة |
| Grotesque        |   | فن الزخرفة البشعة            |
|                  | н |                              |
|                  | п |                              |
| Historicism      |   | النزعة التأريخية             |
|                  | ı |                              |
|                  |   |                              |
| ldealism         |   | النزعة المثالية              |
| Ideogram         |   | الصبورة المعنوية             |
| Imagery          |   | المس المجازية                |
| Imagination      |   | التخيل                       |
| Imagism          |   | النزعة التصويرية             |
| Impersonal       |   | اللاشخصى                     |
| Impressionism    |   | النزعة الانطباعية            |
| impulsionism     |   | النزعة الاندفاعية -          |
| Incantation      |   | رقية سحرية                   |
| Incantory        |   | التعزيمي                     |
|                  |   |                              |

| Individualism       | النزعة الفردية     |
|---------------------|--------------------|
| Intensity           | الشدة              |
| Intentional Fallacy | المغالطة الغرضية   |
| Intrigue            | العقدة المركبة     |
| Introspection       | الاستبطان          |
| Intuition           | الحدس              |
| Irony               | السخرية            |
| Irrationalism       | النزعة اللاعقلانية |
|                     | J                  |
|                     |                    |
| judical Criticism   | النقد الفقهي       |
|                     | L                  |
|                     |                    |
| Literarism          | النزعة الحرفية     |
| Logopoeia           | الترقيص العقلى     |
| Lyricism            | النزعة الغثائية    |
|                     | M                  |
|                     |                    |
| Macabre Comedy      | الكوميديا المروعة  |
| Medium              | الوسيط             |
| Melopoeid           | الإنشاد            |
| Metacriticism       | نقد النقد          |
| Metaphor            | الاستعارة          |

Metaphysicals

الشعراء الميتافيزيقيون

| Modemism              |   | الحداثة             |
|-----------------------|---|---------------------|
| Modernist             |   | الحداثي             |
| Modernity             |   | التحديث             |
| Mossiness             |   | الطحلبية            |
|                       | N |                     |
|                       |   |                     |
| Naratology            |   | علم السرد           |
| Naturalism            |   | النزعة الطبيعية     |
| Neologism             |   | اللقظ المحدث        |
| Neo - Paganisme       |   | الوثنية الحديثة     |
| Neo - Platonism       |   | الأفلاطونية الجديدة |
| Non                   |   | اللامسرح            |
| Nonsense Poetry       |   | الشعر الغث          |
| Novella               |   | الأقصوصة            |
|                       | 0 |                     |
|                       |   |                     |
| Objective Correlative |   | المعادل الموضوعي    |
| Obscuranitsm          |   | النزمة الالتباسية   |
| Ode                   |   | قصيدة               |
| Oxymoron              |   | الإرداف الخلقي      |
|                       | P |                     |
| Pantheism             |   | وحدة الوجود         |
| Parable               |   | أأنكل               |
|                       |   |                     |

المحاكاة التهكمية Parody نزعة النربات الفجائية **Paroxysm** المغالطة الوجدائية Pathetic Fallacy التشخصان Personification المنظور Perspective الإسقاط التصويري Phanopoeia الظاهريات - علم التجليات **Phenomenology** رواية المتشردين المحتالين **Picaresque** تشكيلي **Plastic** نزعة الأفلاطونية **Platonism** الحبكة Plot النزعة التكثرية – النزعة التعددية Pluralism الأدب المكشوف (الإباحي) Pomography النزعة الوضعية **Positivism** ما بعد الحداثة Post Modernism التكلّف **Primness** السيرورة process علم العروض Prosody النقد السيكولوجي **Psychocritique** الشعر الصاقي Pure Poetry النزعة التطهرية Puritanism R

Radicalism

**Rationalism** 

النزعة التطرفية

النزعة العقلانية

Recon - Structionism النزعة البنيوية المستعادة النزعة النسسة Relativism Restoration عصر عودة اللكية العرض التحليلي Review Rhythm الإيقاع فن الزخرفه البشعة ( الروكوكو ) Rococco القصة الضالبة Romance النزعة الرومانسية **Romantism** الاحتران Rumination S السرد النثري Saga الهجائية Satire اللناظر – أبوات العرض Scenery النزعة الدراسية Scholasticism النزعة العلمية المقرطة Scientism Semantic ماله دلالة علم الدلالة Semantics Sestina القصيدة السداسية المقاطع السداسية الأبيات القصة القصيرة Short Story الشكل الدال Significant Form النزعة الاخلاصية Sincerity النزعة الشكية Skepticism التنفجية Snobbery

المناجاة Soliloguy الأنا وحدية Solipsism تبار الشعور Stream Of Consciousness النزعة الشوبة Strcturalism الحلالية Sublimity الإطار الصوري اليدوي التتابعي Sukzessivgestalt الرمق Symbol النزعة الرمزية Symbolism التركيب اللغوي **Syntax** Ŧ اللمس Tactile الألعبة Talent التزوع **Tendentiousness** التسج **Texture** اللاهرت الطبيعي Theodicy التراث Tradition النزعة الكلية الصورية Transcendentalism امتحان شرفی (فی جامعة كمبردج) ZoghT U

Unanism

الحركة الاجتماعية

ν

ValidatingالمادقةVignettالصورة القلميه البسيطةVitalismالنزعة الحيويةVorticismالنزعة الدوامية

W

Weltexaturstandardالمعيار الأدبى العالىWeltliteraturالأدب العالىWitالفطنة

# الأعلام إنجليزي - عربي

### A

| Abrams    | أبرامز        |
|-----------|---------------|
| Adams     | ، ت<br>اُد مز |
| Addison   | أديسون        |
| Aeschylus | أسخيلوس       |
| Alexander | ألكسندر       |
| Allston   | أستون         |
| Amis      | أميز          |
| Anderson  | أندرسون       |
| Andrews   | أندروز        |
| Anthiel   | أنتيل         |
| Apuleius  | أبوليوس       |
| Arcos     | أركوس         |
| Anstotle  | أرسطق         |
| Amold     | أرنولد        |
| Alkins    | أتكنن         |
| Auden     | أويان         |
| Auerbach  | أورباخ        |
| Austen    | ٲڛؾٚ          |
| Azorin    | أزورين        |
| В         |               |
|           |               |

Babitt

Bacon

| Bagehot    | بأجوت        |
|------------|--------------|
| Bailey     | بايلى        |
| Balzac     | بلزاك        |
| Barnes     | بارنز        |
| Barry      | بارى         |
| Bateson    | بتسون        |
| Baudelaire | بوداير       |
| Baugh      | بوغ          |
| Bex        | باک <i>س</i> |
| Beach      | بيتش         |
| Beardsley  | بيردسلى      |
| Beaumont   | بومونت       |
| Beckett    | بيكت         |
| Beddoes    | بدوس         |
| Bedé       | بيليه        |
| Beeching   | بيتشنع       |
| Beerbohm   | بيريوم       |
| Belinsky   | بلنسكى       |
| Bell       | بل           |
| Benda      | بندا         |
| Bennett    | بنيت         |
| Bentham    | بثثام        |
| Bentley    | بنتلى        |
| Berenson   | برنسون       |

| Bergson     | برجسون          |
|-------------|-----------------|
| Berkley     | <b>بركلي</b>    |
| Bernhart    | برنارت          |
| Berry       | برى             |
| Bertoff     | برتوف           |
| Betsky      | بتسكى           |
| Bewley      | بيولي           |
| Binyon      | بينيون          |
| Blackmur    | بلاكمور         |
| Blair       | بلير            |
| Blake       | بليك            |
| Bloom       | بلوم            |
| Blount      | بلوثت           |
| Blunden     | بلندن           |
| Boirado     | بويارىق         |
| Boehme      | بوهمه           |
| Bonaventura | بوبنافنتورا     |
| Boswell     | بونثال          |
| Bradford    | برانفورد        |
| Bradley     | براد <b>ل</b> ی |
| Brandes     | بران <i>س</i>   |
| Brawne      | برين            |
| Brecht      | برخت            |
| Bremond     | بريموند         |
|             |                 |

| Breughel   | بريجل            |
|------------|------------------|
| Bridges    | ېريدجڙ           |
| Brink      | برينك            |
| Brontë     | برونتى           |
| Brooke     | بروك             |
| Brooks     | برو <i>کس</i>    |
| Brower     | بدفعد            |
| Brown      | براون            |
| Browning   | برايننج          |
| Brucker    | بروكر            |
| Brunetiere | برونتيير         |
| Bruno      | برونو            |
| Bunyan     | ٞؠ۫ڹؽ <i>ڹ</i> ۫ |
| Burke      | بيرك             |
| Burris     | بيرنز            |
| Bush       | بوش              |
| Butler     | بتار             |
| Byron      | بايرون           |
| C          |                  |
| Cailliet   | حيليك            |
| Calvin     | كالفين           |
| Campbell   | كاميل            |
| Campion    | كامبيون          |

| Camus         | كامق              |
|---------------|-------------------|
| Capek         | كابك              |
| Carew         | كاريو             |
| Carlyle       | كارلايل           |
| Carroll       | كارول             |
| Castiglione   | كاستليوني         |
| Catulius      | كاتول <i>س</i>    |
| Caudwell      | كوبول             |
| Cavalcanti    | كافلكانتي         |
| Cazamian      | کازامی <i>ان</i>  |
| Cacil         | سسيل              |
| Cervantes     | سىر <b>فا</b> نتس |
| Cézanne       | سيزان             |
| Chamberlain   | شامبرلين          |
| Chambers      | تشامبران          |
| Chapman       | تشابمان           |
| Chase         | تشين              |
| Chateaubriand | شاتوپريان         |
| Chatterton    | تشاترتون          |
| Chaucer       | تشوسر             |
| Chekhov       | تشيكوف            |
| Chesterfield  | تشسترهياد         |
| Chesterton    | تشسترتون          |
| Chew          | تشبيو             |
|               |                   |

شيسرون Cicero سينثيق Cinthio كلادل Cladel کلیر Clare كلودل Claudel كوجيل Coghill كوهن Cohen كواردج Coleridge كوليي Colle كولنجوود Collingwood كولينن Collins كونفوشيوس Confucius كرنجريف Congreve كونراد Conrad كوئستابل Constable كوك Cook کویر Cooper كويرنيقوس Copernicus Coppée كوربيير Corblére كورتى Comeille كورثوب Courthope كاولى Cowley

Cowper

كاوير

Crabbe كراب كريج Craig کرین Crane كراشق Crashaw كروفورد Crawford كروتشه Croce كريل Croll كمنجز Cummings D دالبرج Dahlberg ديل Dale D'Alembert دالمبير دالاس Dallas دامون Damon دائبال Daniel دانتي Dante دارسی D'Arcy داريق Dario Daudet دوويه Davidson داغيدسون Defoe ديقق دي لامير De Lamare دلسارت Delsarte

| De quincey  | دى كوينسى              |
|-------------|------------------------|
| De Sanctis  | دی سنچتیس              |
| Descartes   | ديكارت                 |
| Dickens     | ىيكنز                  |
| Dickstein   | ديكشتن                 |
| Diderot     | ديدرو                  |
| Dilthey     | دلتاي                  |
| Dobrołyubov | <b>ىوبرليوپوف</b>      |
| Dodgson     | دويجسين                |
| Dolittle    | دوليتل                 |
| Donne       | دُنْ .                 |
| Dos Passos  | دوس پاسوس              |
| Dostoevsky  | دوستونسكي              |
| Douglas     | <i>دو</i> چار <i>س</i> |
| Dowden      | نود <u>ن</u>           |
| Dowson      | دوسن                   |
| Drayden     | دريدن                  |
| Dreisen     | دريسن                  |
| Drinkwater  | <b>درینکووټر</b>       |
| Drummond    | درموند                 |
| Dryden      | <i>د</i> ری <i>دن</i>  |
| Du Bos      | دی بوس                 |
| Duffand     | دوقائد                 |
| Duhamel     | دوهامل                 |
|             |                        |

Dujardin دوجاردان Dunbar دوركايم Durkhelm E إينشتين Einstein إليوت **Eliot** إلكامب Elkamp إليس Ellis إلمان Elmann إلتون Elton إمرسون Emerson إمبيدوكليس **Empedocles** إميسون Empson Engels إنجلن إنرايت **Enright** إبتشتين Epstein إرسكين Erskine إيوربيديس Euripides F Faulkner Fechner

Fenollosa

فتواوسا

| Ferguson   | فرجوسن           |
|------------|------------------|
| Fernandez  | فرنائدن          |
| Fet        | فت               |
| Ficino     | <b>ٞ</b> ڡ۬ؽۺۑێٯ |
| Fiedler    | <b>فیدا</b> ں    |
| Fielding   | فيلدنج           |
| Fischer    | قيشر             |
| Fitzgerald | فيزجيرالد        |
| Flaubert   | فلوپير           |
| Flaxman    | فلاكسمان         |
| Fleming    | فلمنج            |
| Fletcher   | فلتشي            |
| Flint      | فليثت            |
| Fluchere   | فلوتشر           |
| Ford       | فورد             |
| Forstor    | <b>فو</b> رستر   |
| Fowler     | قوار             |
| Fox        | <u>فو</u> کس     |
| France     | قرائ <i>س</i>    |
| Frank      | فراثك            |
| Franklin   | فرانكلي <i>ن</i> |
| Frazer     | فريزر            |
| Frederick  | فريدريك          |
| Freeman    | فريمان           |

Frege فريجه Freud فرويد Freytag فريتاج Frobenius قروينيوس Frost فروست Fry فراي Frye فراي Furnivall فرنيفول G Gaboriou جابريق Galileo جاليليق Gallle جالى Galssworthy جالزورثي Gardner جاريئر Garnet جارنت Garrod جارود Gauguin جوجان Gauthier جوتبيه Gay جای Gentile جنتيله Gervinus جرفينوس Gibbon جيبون Gide جين

| Giolto di Bondone | جيوتو دي بوندوني |
|-------------------|------------------|
| Gis#ng ~          | Ejimis           |
| Godwin`           | جودوين           |
| Goethe            | جونه             |
| Golding           | جولدنج           |
| Goldsmith         | چواد سمیت        |
| Goncourts         | جونكورتس         |
| Gongora Argote    | جونكورا أرجوتي   |
| Gordon            | جورنون           |
| Gosse             | جوس              |
| Gourmont          | جورمونت          |
| Graves            | چريفز            |
| Gray              | جرای             |
| Green             | جرين             |
| Grierson          | جريرسون          |
| Grimm             | جريم             |
| Grossart          | جروسارت          |
| н                 |                  |
| Hakluyat          | هاكليات          |
| Haight            | هايت             |
| Haldane           | هالدين           |
| Hallam            | هالام            |
| Hannoosh          | هانوش            |
|                   |                  |

| Harbage      | هارباج           |
|--------------|------------------|
| Hardy        | هاردى            |
| Harper       | هارير            |
| Harrison     | هاريسون          |
| Hart         | هارت             |
| Hartmann     | هارتما <i>ن</i>  |
| Hawthorne    | هاوڙورن          |
| Hazlitt      | هاڑات            |
| Hegel        | هیجل             |
| Heilman      | هليمان           |
| Heine        | هايني            |
| Heisenberg   | <b>هایزینبرج</b> |
| Hemingway    | هیمنجوا <i>ی</i> |
| Henequin     | هنكوين           |
| Henley       | هتلى             |
| Herbert      | هريارت           |
| Herder       | هردر             |
| Hergesheimer | هرچشیمر          |
| Herrick      | هريك             |
| Heywood      | هايووي           |
| Hirsch       | هيرش             |
| Hitler       | هتلر             |
| Hobbes       | هويز             |
| Hoby         | هويى             |
|              |                  |

|              | . 6 . 1 .       |
|--------------|-----------------|
| Holderlin    | هیلدراین        |
| Hofmannsthal | هوقمائستال      |
| Holberg      | هوابرج          |
| Holthusen    | <u>ھواثيوسڻ</u> |
| Home         | هوم             |
| Homer        | هوميروس         |
| Hood         | هوي             |
| Hooft        | هوقت            |
| Hopkins      | <u> موپکنن</u>  |
| Horace       | هوراس           |
| Hotopf       | هوټوپف          |
| Hough        | هوغ             |
| Housman      | هوسمان          |
| Howells      | هواز            |
| Hueffer      | <u>هيوڤر</u>    |
| Hügel        | هوچل            |
| Hugo         | هوچو            |
| Hulme        | هولم            |
| Hume         | هيهم            |
| Hunt         | هشت             |
| Husserl      | هوسرل           |
| Huxley       | هكسلى           |
| Huysmans     | هيوسمائز        |
| Hyman        | هايمان          |
|              |                 |

| Hymes    |   |
|----------|---|
| Hynes    |   |
| _        |   |
| I        |   |
| Ibsen    |   |
| Inclán   |   |
| Ingarden | ن |
| Irving   |   |
| J        |   |
| •        |   |
| Jacks    |   |
| James    |   |
| Jammes   |   |
| Jerome   |   |
| Johnson  | ù |
| Joyce    |   |
| Jung     |   |
| Juvenal  | ل |
| v        |   |
| K        |   |
| Kalka    |   |
| Kant     |   |
| Keats    |   |

Kennedy

| Kenner           | کثر              |
|------------------|------------------|
| Ker              | کِــرْ<br>کُرمود |
| Kermode          | كرمود            |
| Køynes           | كينز             |
| Kierkegaard      | کیرکجور          |
| Kipling          | كيبلنج           |
| Kirkman          | کیرک <i>مان</i>  |
| Klee             | کلی              |
| Knight           | نايت             |
| Knights          | نايتس            |
| Kolstov          | كولستوف          |
| Kott             | كرث              |
| Kuhn             | كوهن             |
| L                |                  |
|                  |                  |
| La Bruyerre      | لابرويير         |
| Laertius         | لايرتوس          |
| La Fayette       | لاقاييت          |
| La Fontaine      | لاغونتين         |
| La Forge         | لاغورج           |
| Lamb             | لامب             |
| Landor           | لاندور           |
| La Rochefoucauld | لارشوفوكق        |
| La ssure         | لاسير            |

| La Voisier  | لافوازيه   |
|-------------|------------|
| Lawrence    | لورانس     |
| Lear        | لير        |
| Leavis      | ليفس       |
| Lee         | ابي        |
| Leech       | ليتش       |
| Legouis     | لجوا       |
| Lehrs       | ليهرس      |
| Lelbniz     | ليبنتز     |
| Leopardi    | ليوپاردى   |
| Lerner      | ارنر       |
| Lespinasse  | لسيانس     |
| Lessing     | أسنج       |
| Levin       | لقين       |
| Levy -Bruh! | لفي – بريل |
| Lewes       | لويس       |
| Lhombreaud  | لمبرود     |
| Lichtenberg | ليشتنبرج   |
| Lilly       | ليللى      |
| Lindsay     | لندساى     |
| Lipps       | لييس       |
| Lobb        | لوب        |
| Locke       | لوك        |
| Lockhart    | اوكهارت    |
|             |            |

أتجوس Longus لوثزه Lotze أويس Louis لفجوي Lovjoy أووس Lowes لويولا Loyola لويوك Lubok أوكريشيوس Lucretius لوكاتش Lukacs M ماكولي Macauly ماكارثي MacCarthy ميكيافيللي Machiavelli ماك Mack ماكتيس MacNeice مادارياجا Madariaga ميترلتك Maeterlinck مالارميه Mallarmé مالوري Malory مالرق Matraux مانجان Mangan مان Mann ماننج Manning

|             | .1 6 -1            |
|-------------|--------------------|
| Mansfield   | مانسىڤىلد          |
| Margolis    | مارجوليس           |
| Marinetti   | مار <b>ينتي</b>    |
| Marino      | مارينو             |
| Maritain    | ماريتان            |
| Marlowe     | ماراق              |
| Marsh       | مارش               |
| Marston     | مارسىتىن           |
| Marvell     | مارفل              |
| Marx        | ماركس              |
| Mastield    | ماسقيك             |
| Massillon   | ماسيلون            |
| Masson      | ماسيون             |
| Masters     | ماسترن             |
| Mathesius   | ماڻيسيوس           |
| Matisse     | مات <i>يس</i>      |
| Maupassant  | موپاسان            |
| Maruon      | مورون              |
| Maurras     | موراس              |
| Mayakowsky  | ماياكوش <i>سكى</i> |
| Meinong     | مينوثج             |
| Melville    | ملقل               |
| Mencken     | منكن               |
| Mendelssohn | مندلسون            |
|             |                    |

| Meredith            | مرديث         |
|---------------------|---------------|
| Merezhkovsky        | مرجوفسكي      |
| Meri <del>mée</del> | ميرميه        |
| Merleau -Ponty      | ميرلو – بوئتي |
| Merrick             | مريك          |
| Meyer               | ماير          |
| WIR                 | مل            |
| Miller              | ميل           |
| Milton              | ملتون         |
| Mirsky              | ميرسنكى       |
| Mistrai             | ميسترال       |
| Mockel              | موكل          |
| Moliere             | موليين        |
| Montagu             | مرنتاجو       |
| Montaigne           | مونتيني       |
| Montale             | مونتيل        |
| Monroe              | مونرو         |
| Moore               | مور           |
| Mordaunt            | موردتت        |
| More                | مور           |
| Morley              | مورلى         |
| Morris              | موريس         |
| Morungen            | مورنجن        |
| Mozart              | موټسارت       |

| Munsterberg | مونستربرج |
|-------------|-----------|
| Murray      | مورای     |
| Murry       | مودى      |
| Musset      | موسيه     |
|             | N         |
|             |           |
| Nagy        | ناجى      |
| Napier      | نابيير    |
| Nash        | ناش       |
| Nerval      | نرفال     |
| Newton      | نيوتن     |
| Nietzsche   | نيتشه     |
| Nightingale | نيتنجيل   |
| Nisard      | نيسارد    |
| Norris      | ئوريس     |
| North       | ئورث      |
|             | 0         |
|             | o .       |
| Ogden       | أوجدن     |
| Olson       | أواسون    |
| Orage       | أبداج     |
| Ortega      | أستيجا    |
| Orwell      | أورويل    |
| Ovid        | أوفيد     |
| Owen        | أوين      |
|             |           |

باجت

برسيقال

بريكلن

بيرس

بترارك

أفلاطون

بئرتارك

Paget

Percival

Pericles

Perse

Plato

Plautarch

Pettrarch

| Pascal   | باسكال         |
|----------|----------------|
| Passmore | باسمور         |
| Paston   | باستو <i>ن</i> |
| Pater    | باتر           |
| Patmore  | باتمون         |
| Paul     | <u>بواس</u>    |
| Paz      | بان            |
| Peacock  | بايكوك         |
| Pearce   | پيرس           |
| Pembroke | بميروك         |
|          |                |

| Poe             | بو                         |
|-----------------|----------------------------|
| Polanyi         | بولائي                     |
| Pope            | بوب                        |
| Pound           | باوند                      |
| Poussin         | بوسين                      |
| Powys           | بوفز                       |
| Praz            | براز                       |
| Propertius      | بروير تيوس                 |
| Proust          | بروست                      |
| Puffer          | بوفر                       |
| Pushkin         | بوشكين                     |
| Q               |                            |
|                 |                            |
| Quiller - Couch | كويلر – كوتش               |
| R               |                            |
| •               |                            |
| Rabelais        | ميليبان                    |
| Racine          | راسين                      |
| Raddiffe        | رادكليف                    |
| Raleigh         | رالي                       |
| Ransom          | رائسوم                     |
|                 |                            |
| Rawson          | رايسون َ                   |
| Rawson          | راوسون <sup>*</sup><br>رید |
|                 |                            |

رينرت رينولدز Reynolds Ribot ريبو Richard ريتشارد Richards ريتشاردز Richardson ريتشاريسون Rickword ريكورد Riding ريىنج ريلكه Rilke Rimbaud راميق Roberts رويرتس Rossetti روزيتي Rostvig روستفج Rotscher روتشر Rousseau روسنق روزانوف Rozanov Ruskin رسكين Russell ريلاند Ryland S Sackville ساكفيل ساكفيل – وست Sackville -West

Rennert

| Sainte - Beuve  | مىنت - بوف |
|-----------------|------------|
| Saintsbury      | سنتسبرى    |
| Salvini         | سالفيني    |
| Sampson         | سامبسون    |
| Sandburg        | ساندبرج    |
| Santayana       | انليتناده  |
| Sappho          | سافق       |
| Sartre          | ساراتر     |
| Saussure        | Varnam     |
| Savonarold      | ساقونارولا |
| Scheler         | شلر        |
| Schelling       | شانج       |
| Schiller        | شىيلر      |
| Schlegel        | شلجل       |
| Schleier macher | شلر ماخر   |
| Schopenhauer    | شوينهور    |
| Schuchard       | شوتشارد    |
| Schucking       | شوكينج     |
| Schweitzer      | شفتيزر     |
| Scott           | سكوت       |
| Seilliere       | سيليين     |
| Seneca          | استکا      |
| Seth            | ست         |
| Shaftesbury     | شافتسبيري  |

شيكسبير Shakespeare شارب Sharp شبق Shaw شلی Schelley شرمان Sherman شستوف Shestov شيرلي Shirley شوستاكوفيتش Shostakakovitch شوف Shove سنكلير Sinclaire ستغ Singh سيتول Sitwell سمارت **Smart** سميث Smith سئق Snow ستقراط Socrates سيؤكليس **Sophocles** سنورل Sorel سودى Southey سيئسن Spencer سيندر Spender شبنجلر Spengler Spenser سبنجارن Spingarn

Spinoza سينوزا Spire . Spitzer Spurgeon سيرجيون ستال Stael ستالين Stalin ستولورثي Stallworthy ستانيلانسلافسكي Stanislavsky Stein ستان شتيتن Steiner Stendhal ستندال Stephen ستيقن سترن Steme Stevenson ستيفنسون ستيل Still Stirner شتيرنر ستول Stoll Stout ستوت Strachy ستراتشي Strzygowski سترزيجوفسكي Sutherland سذرلاند Swedenborg سويدنبرج Swift سويقت Swinburne سوينبرن

| Swinnerton     | سويثراتون          |
|----------------|--------------------|
| Symonds        | سيموندر            |
| Symons         | سيمونز             |
| Synge          | جئيد               |
| т              |                    |
|                |                    |
| Taine          | تين                |
| Tasker         | <b>تاس</b> کر      |
| Tasso          | تاسو               |
| Tate           | ثيت                |
| Taupin         | توپین              |
| Taylor         | تيلور              |
| Tennemann      | تثمان              |
| Tennyson       | تنيسون             |
| Thackerey      | ثاکر <i>ی</i>      |
| Theocritus     | ٹیوکری <b>ت</b> وس |
| Thomas Aquinas | توما الأكويني      |
| Thomas         | توماس              |
| Thompson       | تومېسون            |
| Thomson        | توبسون             |
| Thorpe         | ثورب               |
| Tillyard       | تليارد             |
| Tiverton       | تيفرتون            |

Tobler

توبلر

| Tolstoy   | تولست <i>وي</i> |
|-----------|-----------------|
| Tourneur  | تورنيور         |
| Toynbee   | توينبي          |
| Traversi  | ترافرسي         |
| Trilling  | تريلنج          |
| Troettsch | ترواتش          |
| Trollope  | ثراوب           |
| Tupper    | توپر            |
| Turgnev   | ترجنيف          |
| Turnell   | تيرنل           |
| Turner    | تيربر           |
| Tuve      | تيوف            |
| Twain     | ټوي <i>ن</i>    |
| Tyrrell   | تيرل            |
|           | U               |
| Ulrici    | أواريتشى        |
| Unamono   | أوتامونق        |
| Urban     | أرريان          |
|           | V               |
| Valhinger | فاينجر          |
| Valery    | فاليرى          |
| Vallon    | فالون           |
|           |                 |

| Van Gogh     | فان جوخ        |
|--------------|----------------|
| Van brugh    | فانبروغ        |
| Vaughan      | <b>ف</b> وغان  |
| Vauvenargues | فوفنارجيوس     |
| Vega         | اجب            |
| Verlaine     | فراين          |
| Veron        | فيرون          |
| Verrall      | غرول           |
| Victoria     | فكتوريا        |
| Vigny        | فينى           |
| Villier      | فيليين         |
| Villon       | فيللون         |
| Virgill      | فرجيل          |
| Vischer      | فيشر           |
| Vivante      | فيفانت         |
| Vivas        | فيفاس          |
| Voltaire     | <b>فولتي</b> ر |
| Vondel       | قوبندل         |
| W            |                |
| Wagner       | فاجتر          |
| Wain         | وين            |
| Waikley      | وواكي          |
| Waller       | وواد           |
|              |                |

| Wallerstein | ووارشتين |
|-------------|----------|
| Walpole     | والبول   |
| Waither     | غالتر    |
| Walton      | والتون   |
| Ward        | وورد     |
| Waring      | وورثج    |
| Warren      | فانت     |
| Warton      | ووريتون  |
| Watson      | واطسون   |
| Watteau     | واتو     |
| Weaver      | ويقر     |
| Weber       | ڤير      |
| Webster     | ويستر    |
| Weininger   | فيننجر   |
| Wellseley   | واستلي   |
| Wells       | ويلز     |
| Werder      | فردر     |
| Wharton     | هوارتون  |
| Whitehead   | هويتهيد  |
| Whitman     | هويتمان  |
| Wilcox      | ولكوكس   |
| Wilde       | . عليان  |
| Williams    | وليمز    |
| Willianson  | وليمسون  |
|             |          |

ويمسات Wimsalt وينشلسيا Winchelsea وبنترز Winters فتجنشتين Wittgenstein قولفلين Wolfflin وواف Woolf وردزورث Wordsworth وورتجر Worringer يات Wyatt ويزيوا Wyzewa Yeats Young Z

Zola

زولا

#### المؤلف في سطور:

#### رينيه ويليك :

ولد في ٢٢ أغسطس ١٩٠٣م، وهـ أمـريكي الجنسية من أصـل تشيكي، ولد في فيينا بالنمسا، التي كانت في ذلك الوقت تشكل إمبراطورية من ضمنها تشيكوسلوفاكيا، وقد حصـل على دكتوراه الفلسفة من جامعة تشارلز ببراغ عام ١٩٢٦م، ثم عين أستاذًا بالجامعة نفسها عام ١٩٣٠م، عين بعد ذلك أستاذًا بجامعة أيوا الأمريكية عام ١٩٣٩م، ثم أصبح أستاذ اللغة السلافية والأدب المقارن بجامعة بيل الأمريكية عام ١٩٤٩م.

وقد توفى فى ١٠ أكتوبر ١٩٩٥م .

أهم مؤلفاته: «بزوغ التاريخ الأدبى الإنجليزى»، و «نظرية الأدب» بالاستراك مع أوستن وارين، و «مقالات في الأدب مع أوستن وارين، و «مقالات في الأدب التشيكي»، و «مقاهيم نقدية».

## المترجم في سطور:

### مجاهد عيد المنعم مجاهد .

- -- من مواليد القاهرة ١٩٣٤ .
- مستشار صحفي بركالة أنباء الشرق الأوسط .
- أستاذ للفلسفة وعلم الجمال بكليات أداب عين شمس والمنيا والزقازيق وكلية بنات عين شمس .
  - من مؤلفاته الشعرية : أغنيات مصرية ، هكذا تكلمت العيون .
- من مؤلفاته الجمالية : علم الجمال في الفلسفة المعاصرة ، جدل الجمال والاغتراب .
  - من مؤلفاته النقدية : رحلة في فكر طه حسين ، المكتبس والاغتراب .
  - من مؤلفاته الفلسفية: الإنسان والاغتراب ، الفلسفة والحنين إلى الوجود .
  - من ترجماته : محاضرات فلسفة الدين لهيجل ، فن الحب ( إربك فروم ) .

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التائية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية
   والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصيين عن طريق ورش
   العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| ١ - اللغة العليا (طبعة تأنية)            | جون کوین                         | ت • أحمد درويش                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| ٢ - الرثنية والإسلام                     | ك. مادهن بانيكار                 | ت . أحمد قرّاد بايع                    |
| ٣ – التراث السريق                        | <del>جو</del> دع جيس             | ت : شرقي چلال                          |
| ٤ - كيف تتم كتابة السيناريق              | انجا كاريتتكونا                  | ت : أحمد الحضري                        |
| ه – ثريا في غيبوية                       | إسماعيل قصيح                     | ت . محمد علاء البين متصور              |
| ٦ – اتجاهات البحث اللساني                | ميلكا إفيتش                      | ت : سعد مصلوح / وقاء كامل فايد         |
| ٧ العلم الإنسانية والفلسفة               | لرسيان غراسان                    | ت : برسف الأنطكي                       |
| ٨ – مشعلو الحراثق                        | ماكس فريش                        | ت : مصطفی ماهر                         |
| <ul> <li>♦ التغيرات البيئية</li> </ul>   | أندروس، جودي                     | ت : متعمود متحمد عاشون                 |
| ١٠ خطاب المكاية                          | چيرار چينيت                      | ت . مصد معتمم وجد الجليل الأزنى وصرحلى |
| ۱۱ مختارات                               | فيسوافا شيمبوريسكا               | ت : هفاء عبد الفتاح                    |
| ١٢ - طريق الحرير                         | ميقيد براونيستون وايرين قرانك    | ت : أحمد مصوي                          |
| ١٢ - ديانة الساميين                      | روپرتسن سمیث                     | ت : عبد الرهاب طري                     |
| ١٤ - التطيل النفسي والأنب                | چان بیلمان نویل                  | ت : حسن المودن                         |
| ١٥ – الحركات الفنية                      | إدوارد اويس سميث                 | ت ، أشرف رفيق عفيفي                    |
| ١٦ – أثيثة السوداء                       | مارتن بربنال                     | ت : بإشراف / أحيد عثمان                |
| ۱۷ – مختارات                             | فيايب لاركين                     | ت : محمد مصطفّی پدوی                   |
| ١٨ - المشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | مختارات                          | ڻ : طلعت شاهيڻ                         |
| ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة             | چورچ سفیریس                      | ټ : نعيم عطية                          |
| ٢٠ – قصنة العلم                          | چ، چ. کراوش                      | ت: يعني طريف الخولى / بيوي عبد الفتاح  |
| ٢١ - خَسِخة وألف خَرِخة                  | صنعد پهرنجي                      | ت : ماجدة العناني                      |
| ٢٢ – مذكرات ربعالة عن المسريين           | چرن أنثيس                        | ت : سيد أحمد على الناصري               |
| ۲۲ – تجلى الجميل                         | هانژ جيورج جادامر                | ت : سىسىد ئىلنىق                       |
| ٢٤ – خلال المستقبل                       | بانريك بارندر                    | ت : بکر عباس                           |
| ه ۲۰ – مثنوی                             | مولانا جلال الدين الرومي         | ت : إبراهيم النسوقي شتا                |
| ٢٦ – دين مصر العام                       | محمد حسين هيكل                   | ت : أحمد محمد حسين هيكل                |
| ٢٧ – التنوح البشري الخلاق                | مقالات                           | ت : نغبة                               |
| ٢٨ – رسالة في التسامح                    | جون اوله                         | ت : مثى أير سنه                        |
| ۲۹ – الموت والوجود                       | چیمس ب، کارس                     | ت ; بدر النيپ                          |
| ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)               | ك. مادهن بانيكار                 | ت : أحمد فؤادٍ بليع                    |
| ٢١ – مصائر دراسة التاريخ الإسلامي        | جان سوفاچیه – ک <b>لود کای</b> ن | ت: عبد الستار الطوجي/عبد الوہابطوب     |
| ۲۲ – الانقراض                            | فيقيد روس                        | ت: مصطلی إيراهيم فهدی                  |
| ٣٣ - المتاريخ الاغتصالي لأفريقيا الغربية | اً. ج، هويكنڙ                    | ت : أحمد فؤاد بابع                     |
| ٣٤ – الرواية العربية                     | دوجر آلن                         | ت : حصة إبراهيم المنيف                 |

پول ، پ ، دیکسون

٣٥ -- الأسطورة والمداثة

ت : خلیل کافت

| ت : حياة جاسم محمد                          | والاس مارتن                     | ٢٦ - نظريات السرد الحبيثة                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                         | بريجيت شيفر                     | لهاقيس مع قريس قصل - ٢٧                                |
| ت : أنور مفيث                               | آلن تورين                       | ٢٨ – نقد الحداثة                                       |
| ت : مثيرة كريان                             | بيتر والكوت                     | ٢٩ - الإغريق والصند                                    |
| ت : محمد عيد إبراهيم                        | <u>آن سكستون</u>                | ٤٠ – قصائد حب                                          |
| ت: علق أحمد / إيراهيم فتحي / محمود ملجر     | بيتر جران                       | \٤ ما بعد المركزية الأوربية                            |
| ت : أجمد محمود                              | بنجامين بارير                   | ٤٢ – عالم ماك                                          |
| ت : المدى أخريف                             | أوكفافير باث                    | ٤٢ – الليب المزيوج.                                    |
| ت : مارلين تادرس                            | أانويس هكسلي                    | 14 – بعد عدة أصياف                                     |
| ت: أهملا محمولا                             | روبرت ج دنيا – جون ف أ فاين     | 10 – التراث المغنور                                    |
| ت : محمود السيد على                         | بابلو نيرودا                    | 21 – عشرون قصيدة عب                                    |
| ت : مجاهه ميد المتعم مجاهد                  | رينيه ويليك                     | ٤٧ - تاريخ القد الأدبي الحديث جـ ١                     |
| ت : ماهر چوپجاتی                            | فرانسوا دوما                    | ٤٨ – حضارة مصر القرعونية                               |
| ت : عيد الرهاب علوب                         | هـ. ، ت ، ثوريس                 | ٤٩ الإسلام في البلتان                                  |
| ت: مصد برأدة وعثماني للبارد ويوبسف الأنبلكي | جِمال الدين بن الشيخ            | <ul> <li>• • ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> |
| ت : محمد أبق العطا                          | داريو بيانوپيا وخ. م بينياليستي | ٥١ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية                     |
| ت : ئىلقى قىلىم وغادل دىرداش                | بیتر ، ن ، نوفالیس وستیفن ، ج ، | ٢ه – العلاج النفسي التسميمي                            |
|                                             | ريجسيفيتن يريجر بيل             |                                                        |
| ت : مرسى سعد الدين                          | أ . ف ، ألنجتون                 | 27 – الدراما والتعليم                                  |
| ت : محسن مصیلجی                             | ج . مایکل والتون                | اه - المنهوم الإغريقي للنسرح                           |
| ت : علی یوسف علی                            | چرٽ برا <del>کٽجه</del> رم      | ەە – ما دراء الطم                                      |
| ت : محمود على مكى                           | فنيريكو غرسية اوركا             | ٦٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)                       |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي              | فديريكو غرسية اوركا             | ٥٧ – الأممال الشعرية الكاملة (٢)                       |
| ت : محمد أبق العطا                          | فديريكو غربسية اوركا            | ۵۸ – مسرحیتان                                          |
| ت : السيد السيد سهيم                        | كأراوس مونييث                   | 4ه – المحيرة                                           |
| ت : مىيرى محمد غيد ألْفتى                   | جوهانز ايتين                    | ٦٠ – التميييم والشكل                                   |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهري                | شاراوی سیمور – سمیث             | ٦١ – مرسوعة علم الإنسان                                |
| ت ; محمد خير البقاعي .                      | رولان بارت                      | ٦٢ – لذَّةِ النَّص                                     |
| ت : مجاهد عبد النعم مجاهد                   | ريئيه ويليك                     | ٦٣ – تاريخ النقد الأنبي الحديث جـ٢                     |
| ت : رمسی <i>س عو<b>ِش</b> ،</i>             | ألات ووا                        | ١٤ – پرټراند راسل (سيرة حياة)                          |
| ت : رمسیس عرش .                             | پرتراند راسل                    | ٦٥ – في مدح الكسل ومقالت أخرى                          |
| ت : عبد اللطيف عبد العليم                   | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – هُس مسرحيات أنباسية                               |
| ت : المهدي أخريف                            | قرناندو بيسوا                   | ۲۷ – مختارات                                           |
| ت : أشرف المسياغ                            | فالنتين راسبوتين                | ١٨ - تقاشا المجون وقصص أخرى                            |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد غهمي        | عيد الرشيد إبراهيم              | ٢٠ - ألمالم الإممالاس في أولال القرن المشرين           |
| ت : عيد المميد غانب وأحمد حشاد              | أرغينير تشاتج روبريجت           | ٧٠ – ثقافة رحضارة أمريكا اللاتينية                     |
| ت : حسين محمود                              | عاريق قو                        | ٧١ – السيدة لا تصلح إلا للرمي                          |
|                                             |                                 |                                                        |

| ت: فزاد مجلی                  | ت . س . إليوت                              | ٧٢ – السياسي المجور                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم        | چ <i>ىن . ب ، توم</i> ېكتن                 | ٧٢ – يَقِد استجابة القارئ                                            |
| ت: حسن بيومي                  | لا ، سيمينوانا                             | ٧٤ – صبلاح الدين والماليك في مصر                                     |
| ت : أعمد نرويش                | أندريه موروا                               | ه٧ – فن التراجم والسير الذاتية                                       |
| ت : عبد القصود عبد الكريم     | مجموعة من الكتاب                           | ٧٧ – چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                                  |
| ت : مجافد عبد اللثم مجافد     | ريئيه ويليك                                | <ul> <li>√ - تاريخ انقد الأبي المديث ج ٢</li> </ul>                  |
| ت : أحمد محمود وثورا أمين     | روبالد رويرتسون                            | غَيْرِهَا كَا <b>نَالُ</b> تُحِلْتَجِا أَيْ الْنَالَ : قَالِماً – ٨٧ |
| ت : سعيد الغائمي رينامس حلاوي | بوريس أوسبنسكي                             | ٧٩ – شعرية الثانيف                                                   |
| ت : مكارم الغبري              | ألكسنس بوشكين                              | ٨٠ - بوشكين عند وناقورة الدموح،                                      |
| ت : محمد طارق الشرقاري        | بندكت أتدرسن                               | ٨١ – الجماعات المتخيلة                                               |
| ت : محمود السيد على           | ميجيل دي أونامونو                          | ۸۲ – مسرح میجیل                                                      |
| ت يرخالد المعالى              | غوتقريد بن                                 | ۸۲ – مختارات                                                         |
| ت : عبد الجديد شيحة           | مجموعة من الكتاب                           | ٨٤ موسومة الأنب والنقد                                               |
| ت : عبد الرازق برگات          | مملاح زكى أقطاي                            | ه٨ – منصور العلاج (مسرحية)                                           |
| ت : أحمد فتحي يوسف شنا        | جمال میر صابقی                             | ٨٦ علول الليل                                                        |
| ت : ماجِدة العنائي            | جلال آل أحمد                               | ۸۷ – نون والقلم                                                      |
| ت: إبراهيم النسوقي شتا        | جلال أل أحمد                               | ٨٨ – الابتلاء بالتفرب                                                |
| ت: أحمد زايد ومحمد محيي الدين | أنتونى جيننز                               | ٨٩ - المتريق الثالث                                                  |
| ت : معمد إيراهيم ميروك        | نَّمَةِ مِنْ كُتَّابِ أَمْرِيكَا اللاتينية | ٠٠ – ١٠ السيف (تصمن)                                                 |
| ت: محمد هذاء عبد الفتاح       | بارير الاسوستكا                            | ١١ - للسرح والتجريب بين التفارية والتطبيق                            |
|                               |                                            | ٩٢ – أساليب ومضامين المسرح                                           |
| ت : ثانية جمال البين          | كاراوس ميجيل                               | الإصبانوأمريكي المعاصير                                              |
| ت : عبد الوفاب على            | مايك فيذرستون وسكوت لاش                    | ٩٢ ~ محدثات العولة                                                   |
| ت : فورية العشماري            | صمويل بيكيت                                | ١٤ – المن الأول والمنجبة                                             |
| ت : سرئ محمد محمد عبد اللطيف  | أنطونيو بويرو باييخو                       | ٩٥ – مغتارات من المسرح الإسبائي                                      |
| ت: إيوار الغراط               | قميمن مختارة                               | مَّا ﴿ - ثَالِثُ رَبْقَاتُ مِولِدَةً                                 |
| ت : بشیر السباعی              | غرنان برويل                                | ٩٧ - هوية فرنسا (المجلد الأول)                                       |
| ت : آشرف الصباغ               | علاقي وغلمن                                | ٨٨ الهم الإنساني والابتزاز المنهيوني                                 |
| ت : إيراهيم تنبيل             | ىيقيد رويتسون                              | ٩٩ - تاريخ السينما العالمية                                          |
| ت : إبراهيم فقعي              | بول هيرست وجراهام توبسون                   | ١٠٠ - مساطة العولة                                                   |
| ت : رشيد بنحص                 | بيرنار فاليط                               | ١٠١ – النص الروائي (تقنيات يمناهج)                                   |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي | عبد الكريم الخطيبي                         | ١٠٢ – السياسة والتسامح                                               |
| ت : محمد بثيس                 | عيد الوهاب الثربب                          | ١٠٢ – قبر ابن عربي يليه آياء                                         |
| ت : عید الغفار مگاری          | برتوات بريشت                               | ۱۰۶ – آزورا ماهوچنی                                                  |
| ت : عبد العزيز شبيل           | چيرارچينيت                                 | ١٠٥ – منحَّل إلى النَّمَن الْجَامِع                                  |
| ت : أشرف على بعدور            | د، ماریا خیسس رویپیرامتی                   | ٢٠١ – الأنب الأندلسي                                                 |
| ت : معمد عبد الله الجعيدي     | نفية                                       | ١٠٧ – مبورة اللبائي في الشعر الأمريكي للعامس                         |

| ت : محمود علی مکی                |                          | ١٠٨ – ثانث دراسات عن الشعر الأداسي                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ت : فاشم أحمد محمد               | چون بولوك وعادل برویش    | ۱۰۹ – حروب المياء                                                                                    |
| ت : مثى قطان                     | حسنة بيجهم               | ١١٠ – الثيباء في العالم الثامي                                                                       |
| ت : ريهام حسين إيراهيم           | قرائسيس مينسون           | ١١١ – المرأة والجريمة                                                                                |
| ت : إكرام يوسف                   | أرأين علوى ماكلييد       | ١١٢ - الاحتجاج الهادئ                                                                                |
| ت : أحمد بمسان                   | سادى پلائت               | ١١٣ – راية التمرد                                                                                    |
| ټ : نسيم مچ <i>لی</i>            | وول شويتكا               | ١١٤ – مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان المستتلع                                                              |
| ت : سىية رمضان                   | فرچينيا وواف             | ١١٥ غرقة تخص المرم وحده                                                                              |
| ت : تهاد أحمد سالم               | سينثيا نلسون             | ١١٦ – امرأة مختلفة (برية شفيق)                                                                       |
| ت : مثى إبراهيم ، وهالة كمال     | أيلى أحمد                | ١١٧ – للرآة والجنوسة في الإسلام                                                                      |
| ت : لميس النقاش                  | ہٹ بارون                 | ١١٨ – التهضة النسائية في مصر                                                                         |
| ت: بإشراف/ رؤوف عباس             | أميرة الأزهرى سنيل       | ١١٩ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق                                                                  |
| ت : نخبة من المترجمين            | ليلى أبو لغد             | 140 - المركة التسائية والتطور في الشرق الأوسط                                                        |
| ت . محمد الجندى ، رإيزابيل كما ا | فاطمة موسى               | ١٢١ - العليل الصغير في كتابة المراة العربية                                                          |
| ت : منيرة كروان                  | جوزيف فوجت               | ١٢٢-نظام العبهية التديم ونموذج الإنسان                                                               |
| ت: أنور محمد إيراهيم             | نينل الكسندر وفنانواينا  | كَرَاهِمُا الْمِتَاكِمُونِ فَيُعَامِمُوا فَيْهِ الْمُعَامِّعِ الْمُعَامِّعِ الْمُعَامِّعِ الْمُعَامِ |
| ت: أحمد فؤاد بلبع                | چرن جرای                 | ١٧٤ - الفجر الكانب                                                                                   |
| ت : سمعه القولى                  | سىدرىك تاررپ نىڭى        | ه ۲۷ – التطيل المسيقي                                                                                |
| ت : عبد الرشاب علوب              | فولفانج إيسن             | ١٢٦ – مُعِلَ القراءة                                                                                 |
| ت : بشير السياعي                 | صفاء فتحى                | ۱۲۷ – إرهاب                                                                                          |
| ت : أميرة حصن نويرة              | سوزان باستيت             | ١٢٨ - الأدب القارن                                                                                   |
| ت : محمد أبق العطا وأخرون        | ماريا دراورس أسيس جاروته | ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعاصرة                                                                     |
| ت : شوقي جلال                    | أندريه جوندر فرانك       | - ١٣ – الشرق يصعد ثانية                                                                              |
| ت : لوړس پقطر                    | مجدرعة من المؤلفين       | ١٣١ –مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)                                                                 |
| ت : عيد الوهاب علوب              | مايك فيذرستون            | ١٣٢ – ثقاغة المولمة                                                                                  |
| ت : طلعت الشايب                  | ملارق على                | ٦٢٣ - القوف من المرايا                                                                               |
| ت: أحمد محمود                    | باری ج. کیمپ             | ۱۲۶ – تشریح حضارة                                                                                    |
| ت : ماهر شفيق قريد               | ت. س. إليون              | ١٢٥ - للختار من تقد ت. س. إليون (ثارثة أجزاء)                                                        |
| ت: سحر توانيق                    | كينيث كونو               | ١٣٦ - فلاحق الباشا                                                                                   |
| ت : كاميليا صيحي                 | چرزیف ماری مواریه        | ١٢٧ –متكرات شايط في الصلة الفرنسية                                                                   |
| ت : وجيه سمعان عبد السيح         | إيقلينا تاروني           | ٢٨\ عالم التليةزيون بين الهمال والعنف                                                                |
| ت : معبطتی ماهر                  | ريشارد فاچنر             | ١٣٩ – ڀارسيقال                                                                                       |
| ت : أمل الجبوري                  | هریرت میسن               | ١٤٠ - حيث تلتقي الإنهار                                                                              |
| ت : نعيم عطية                    | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١ – اثنتا عشرة مسرحية يهانية                                                                       |
| ت ؛ حسن بيوسى<br>ت ؛ حسن بيوسى   | اً، م، فررمنتر           | ١٤٧ - الإسكندرية : تاريخ بدليل                                                                       |
| ت : عدلى السمرى                  | ديريك لايدار             | ١٤٢ – قضايا التظير في الحث الاجتباعي                                                                 |
| ت : سلامة محمد سليمان            | ے۔<br>کارار جوادونی      | ١٤٤ - معاصبة اللوكاندة                                                                               |
| A                                |                          | •                                                                                                    |

| ه : أحمد حسان              | كاراوس فوينتس                  |                                                   |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| ت : على عبد الرؤوف اليميي  | میچیل دی لیبس                  | ١٤٦ – الررقة الصراء                               |
| ت : عبد الفقار مكاوى       | تانكريد دورست                  | ١٤٧ – خطبة الإدانة الطريلة                        |
| ت . على إبراهيم على متوفي  | إنريكى أندرسون إمبرت           | ٨٤٨ – القصة القصيرة (النظرية رالتقنية)            |
| ت : أسامة إسير             | عاطف فمبول                     | ١٤٩ – التغارية الشمرية عند إليرت وأفرنيس          |
| ت: مذيرة كروان             | رويرت ج. ليتمان                | ١٥٠ - النجرية الإغريقية                           |
| ت : بشير السيامي           | قرنان برودل                    | ۱۵۱ – عربة فرنسا (مج ۲ ، ج ۱)                     |
| د : محمد محمد القطابي      | تنفية من الكُتاب               | ١٥٢ – عدالة الهنود وقصمن أخرى                     |
| ت : قاطمة عبد الله مصود    | فيراين فاتريك                  | ١٥٢ – غرام القراعنة                               |
| ت : خلیل کانت              | <b>فيل</b> سىليتر              | ۱۵٤ – مدرسة فرانكفورت                             |
| ت : أحمد مرسى              | تشية من الشعراء                | ١٥٥ – الشعر الأمريكي المامس                       |
| ے : می التلمسائی           | جي أنبال وألان وأوبيت فيرمو    | ١٥٦ – المدارس الجمالية الكبري                     |
| ت : عبد العزيز بقرش        | النظامي الكئوجي                | ۱۵۷ – خسرو وشیرین                                 |
| ت : بشير السيامي           | فرئان برويال                   | ٨٥٨ - هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)                      |
| ت: إبراهيم انتمى           | دی <b>ا</b> ید هوک <i>س</i>    | ١٥١ - الإيديرارجية                                |
| ت ؛ حسين بيوسى             | يول إيرايش                     | ١٦٠ – آلة الطبيعة                                 |
| ت : زيدان عبد المليم زيدان | البخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١ - من المسرح الإسباني                          |
| ت : عملاح عبد ألغزيز معجوب | يوحنا الأسيوي                  | ١٦٢ - تاريخ الكنيسة                               |
| ت بإشراف : محمد البوهرئ    | چوربون مارشال                  | ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                     |
| ت : ئېيل سەد               | چان لاکوټير                    | ١٦٤ - شاميرايون (حياة من نور)                     |
| ت : سبهير المسادقة         | 1 . ن أفانا سيفا               | ١٦٥ - حكايات الثعلب                               |
| 🖘 : محمد محمود أبن غبين    | يشعياهن ايظمان                 | ١٦١ - العلائات بين المتينين والطمأنيين في إسرائيل |
| ت : شکری محمد عیاد         | رايندرانات طاغور               | ١٦٧ – في مالم طاغور                               |
| ت: شکری محمد عیاد          | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨ - براسات في الأنب والثقافة                    |
| ت : شکری محمد عیاد         | مجموعة من المبنين              | ١٦١ ~ إبداعات أنبية                               |
| ت : بسام ياسين رشيد        | ميغيل فايييس                   | ۱۷۰ الطريق                                        |
| ت : فدى حسان               | غراتك بيجي                     | ۱۷۱ – وضع حد                                      |
| ت : مجمد محمد القطابي      | مغتارات                        | ١٧٢ – عجر الشمس                                   |
| ت أمام عبد الفتاح إمام     | واثر ت . سنتيس                 | ١٧٣ – معنى الجمال                                 |
| ت: أحمد محمود              | ايليس كاشمور                   | ١٧٤ – متناعة الثقافة السوداء                      |
| ت: وچپه سمعان مېد السيح    | اورينزي فيلشس                  | ١٧٥ ~ التليغزيون في الحياة اليومية                |
| ت : جلال الينا             | ترم تيتنيرج                    | ١٧٦ - تـــ مفهوم الاقتصىلىيات البيشة              |
| ت: حصة إبراهيم منيف        | هنرى تروايا                    | ۷۷٪ – أنطرن تشيخوف                                |
| ت : محمد جندی إبراهیم      | شعية من الشعراء                | ١٧٨ –مقارات من الشعر اليباني الحيث                |
| ت : إمام عيد الفتاح إمام   | أيسوب                          | ۱۷۹ – حكايات أيسرپ                                |
| ت : سليم عبدالأمير ,حمدان  | إحماعيل قصيح                   | ۱۸۰ – قصة جاريد                                   |
| ت: محمد يحيي               | فنسنت ، پ ، أيتش               | ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                       |

| ١٨٢ - المنف بالنبيء:                                                  | و،پ،پيش                      | ت : پاسین مه حاقظ                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱۸۲ - چان كوكتوعلى شاشة السيثما                                       | ريتيه چياسون                 | ت فتحي العشري                               |
| ١٨٤ – القامرة حالمة لا تنام                                           | هانن إبتدوران                | ت : ئىسوڭى سىلىد                            |
| ١٨٥ – أسقار العهد القنيم                                              | توماس توبسن                  | ت : عبد الوهاب علوب                         |
| ١٨٦ – معجم مصطلحات هيجل                                               | ميخائيل أنرود                | ت : إمام عبد الفتاح إمام                    |
| ١٨٧ - الأرشعة                                                         | بنُدع علوى                   | ت : علاء متصبور                             |
| ١٨٨ موت الأدب                                                         | الثين كربتان                 | ت : پنر البيپ                               |
| ۱۸۹ – العمي واليصيرة                                                  | پول دی مان                   | ت : سعيد القائمي                            |
| ۱۹۰ – معاورات کونفوشیوس                                               | كويتفوطنيوس                  | ت : محسن سيد فرجأتي                         |
| ۱۹۱ – الكادم رأسمال                                                   | الماج أبوبكر إمام            | ت : مصطفی هچاری السید                       |
| ۱۹۲ – ساحت نامه إبراهيم بك جـ1                                        | رُينَ العابدينَ المراغي      | ت : محمود سالامة علاوي                      |
| ۱۹۲ — عامل المنجم                                                     | بيتر أبراهامز                | ت : محمد عيد الواحد محمد                    |
| ١٩٤ - مختارات من النقد الشجاو - أمريكي                                | مجموعة من النقاد             | ت : ماهر شفيق فريد                          |
| ۱۹ <i>۵ – شتاء</i> ۱۸                                                 | إسماعيل قصيح                 | ت : محمد علاء المدين متصبور                 |
| ١٩٦ - المهلة الأخيرة                                                  | فالنتين راسبوتين             | ت : أشرف المساخ                             |
| ١٩٧ – الفاريق                                                         | شمس العلماء شيلي النعمانى    | ت: جلال السعيد الحقناوي                     |
| ۱۹۸ - الاتصال الجماعيري                                               | إدوين إمرى وأخرون            | ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                   |
| ١٩١ – تاريخ يهره مصر في النثرة العثمانية                              | يمقوب لانداوي                | ت : جمال أحمد الرفاعي وأحمد عيد اللطيف حماه |
| ٢٠٠ – ضحابا التنمية                                                   | چېرمى سىيروك                 | ت : فغرى لبيب                               |
| ٢٠١ – الهانب النيني الظمنة                                            | جرزايا رريس                  | ت : أحمد الأنصاري                           |
| ٧٠٧ - تاريخ التقد الأنبي المديث جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رينيه ويليك                  | ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد                  |
| ٢٠٢ – الشعر والشاعرية                                                 | ألطاف حسين حالى              | ت : جلال السميد الحثناوي                    |
| ٢٠٤ - تاريخ نقد المهد القديم                                          | زائان شازار                  | ت : أهمد محمود هويدي                        |
| ه ٧٠ - الجيئات رالشعوب راللفات                                        | أويجي أوقا كالماللي – سفورزا | ت : أهمد ممشجين                             |
| ٢٠٦ – الهيواية تصنع علماً جديناً                                      | جيمس جلايك                   | ت : على يوسف على                            |
| ۲۰۷ – لیل إنریتی                                                      | راموڻ ڪوتاستين               | ت : محمد أبق الفطأ عبد الرؤوف               |
| ٢٠٨ - شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي                               | دان أوريان                   | ت : محمد أهمد عمالح                         |
| ۲۰۹ – السرد والمسرح                                                   | مجدوعة من المؤلفين           | ت : أشرف المنباغ                            |
| ۲۱۰ - مثنویات حکیم سنائی                                              | سنائى الغزنوي                | ت : پوسف مید الفتاح فرج                     |
| ۲۱۱ – فربینان دوسوسیر                                                 | جوبناثان كلر                 | ت: محدود عمدي عبد القثي                     |
| ٢١٢ – قميص الأمير مرزبان                                              | مرزیان بن رستم بن شروین      | ت : يوسف ميد الفتاح فرج                     |
| ٢١٢ - سرعة البرنايين عن رجل عبد اللسر                                 | ريمون فانور                  | ت : سيد أحدد على الناصري                    |
| ٢١٤ – تراعد جديدة العدوج في علم الاجتماع                              | أنتونى جيدنز                 | ت : محمد محمود محى الدين                    |
| ۲۱۵ – سيادت نامه إيراهيم بك جـ۲                                       | زين المايدين المراغي         | ت : محدرد سلامة علاوي                       |
| ۲۱٦ - جرانب أخرى من حياتهم                                            | مجموعة من المؤلفين           | ت : أشرف المنباغ                            |
| ۲۱۷ ~ مسرحيتان طليعيتان                                               | مسمويل بيكيت                 | ت : نامية البنهاري                          |
| ۱۸۷ – رایولا                                                          | خوايو كورتازان               | ت : على إبراهيم على متوتي                   |
|                                                                       |                              |                                             |

| 🛪 : طلعت الشايب                        | كازو ايشجورو            | ۲۱۹ – بقايا اليوم                         |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ت : على يوسف على                       | باری بارکر              | ٢٢٠ - الهيواية في الكون                   |
| ت: رقعت ساڙم                           | جريجوري جوزدانيس        | ٢٢١ – شعرية كفافي                         |
| ت : نسيم مجلى                          | روناك جراي              | ۲۲۲ – فرانز کافکا                         |
| ت : السيد محمد نفادي                   | يول فيرابتر             | ۲۲۲ – العلم في مجتمع حر                   |
| ت : متى عبد الظاهر إبراهيم السيد       | برانكا ماجاس            | ٢٢٤ – دمار يرضيلانيا                      |
| ت : السّيد عبد الظاهر عبد الله         | جابرييل جارثيا ماركث    | ۲۲۰ – حكاية غريق                          |
| ے : طاہر مصد علی البریری               | ديقيد عريت اورائس       | ٢٢٦ – أرض المساء وقصائد أخرى              |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله          | موسى مارديا نيف پوركى   | ٢٢٧ - المسرح الإسبائي في القين السليم عشر |
| ت : ماري تيريز عبد السبح بخالد حسن     | <b>جانیت وراف</b>       | ٢٢٨ – علم الجنالية وعلم اجتماع النن       |
| ت : أمير إبراهيم العمري                | نورمان كيمان            | ٢٢٩ - مأزق البطل الوهيد                   |
| ت : مصطفى إپراهيم فهمي                 | فرانسوار جاكوب          | ٢٢٠ - من النباب والغثران والبشر           |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن               | خايمي سالوم بيدال       | ۲۲۱ – الدرافيل                            |
| ت : مصطفى إيراهيم قهمي                 | توم سنينر               | 227 – مايعد المعلومات                     |
| ت : <b>طل</b> عت الشايب                | أرثر هيرمان             | ٧٣٣ – فكرة الاضمحلال                      |
| ت : قۇاد مجىد عكود                     | ج، سېنسر تريمنجهام      | ٢٣٤ – الإسلام في السودان                  |
| ت : إبراهيم النسوقي شتا                | جلال الدين الرومي       | ۲۲۵ – دیوان شمس تبریزی ج۱                 |
| ت : أحمد الطيب                         | ميشيل تود               | تيلاياا – ۲۲۲                             |
| ت : مذايات حسين طلعت                   | رويين فيدين             | ٢٣٧ – مصار أرض الوادئ                     |
| ت: ياسر مصد جاد الله وعربي مديولي أحمد | الانكتاب                | ٢٢٨ – العولة والتحرين                     |
| ے : نادیة سلیمان حافظ وإیهاب صادح قابق | چيلاراقر – رايوخ        | 224 - العربي في الأدب الإسرائيلي          |
| ت : ممالاح عبد ألعزيز محمود            | کامی ماقظ               | · ٢٤ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار     |
| 🗃 : ايتسام عبد الله سعيد               | ك. م كوينز              | ٢٤١ - في انتظار البرابرة                  |
| ت : صبري محمد حسن عبد الثبي            | وليام إميسون            | ٢٤٢ – سبِعة أنماط من الغموض               |
| ت : مجموعة من المترجمين                | ليفي بروائنسال          | ٢٤٢ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ١)      |
| ت : خانية جمال البين محمد              | لاررا إسكيبيل           | ٢٤٤ – الغليان                             |
| ت : توقیق علی منصور                    | إليزابيتا أديس          | ۲٤٥ – نساء مقاتات                         |
| ت : على إيراهيم على متول <i>ى</i>      | جابرييل جرثيا ماركث     | ۲۴۷ — قميص مقتارة                         |
| ت : محمد الشرقا <i>وي</i>              |                         | ٧٤٧ – الثاللة الجماهيرية والعداثة في مصر  |
| ت : عبد اللطيف عبد العليم              | أنطونير جالا            | ٢٤٨ – حقول عدن المقدراء                   |
| ت ؛ رقعت سائم                          | مراجو شتامبرك           | ٢٤٩ – لغة التمزق                          |
| ت : ماجدة أباطة                        | بومثيك فيتك             | - ۲۵ – علم اجتماع العلوم                  |
| ت بإشراف : محمد العومري                | چوريون مارشال           |                                           |
| ت : على يدران                          |                         | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية المصرية       |
| ت : ھسڻ پيومي                          | ل. أ. سيمينوانا         | ٢٥٢ - تاريخ مصر الفاطنية                  |
| c : إمام عبد الفتاح إمام               | نيف رويتمون وجواى جروأز | ٤٥٤ — الفلسيطة                            |
| ت : إمام عبد النتاح إمام               | دیف روینسون وجودی جروفز | ه ۲۵ – أقايطرن                            |

| ۲۵۲ – نیکاره                                    | ديف رويلسون وجودي جرونز                 | ت . إمام عبد الفتاح إمام      |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--|
| ٢٥٧ ~ تاريخ الفلسفة الصيئة                      | وايم كلى رايت                           | ت محمود سيد أحمد              |  |
| ۸ه۲ – الغچر                                     | مىير أشجوس فريزر                        | ت ؛ عُبَادة كُحياة            |  |
| ٢٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني                  | نفية                                    | ت قاروچان کازانچیان           |  |
| ٢٦ – مرسعة علم الاجتماع ٢٢،                     | چو <sub>ر</sub> يون مارشال              | ت بإشراف : معمد الجوهري       |  |
| ٢٦١ - رحلة في فكر زكى نجيب مصود                 | رَكي نچيب محمود ت ايمام عبد الفتاح إمام |                               |  |
| ٢٦٢ – مبينة العجزات                             | إدوارد مندوثا                           | ت . محمد أبن العطا عبد الرؤوق |  |
| ٢٦٣ – الكشف عن حلقة الزمن                       | چون جريين                               | ت : على پرسف على              |  |
| ٢٦٤ – إبداعات شعرية مترجمة                      | هورا <i>س /</i> شلی                     | ت : اويس عوش                  |  |
| ٢٦٥ – روايات مترجمة                             | أرسكار وايلد ومسوشيل جونسون             | ت - اویس عرض                  |  |
| ٢٦٧ – مدير المدرسة                              | جلال آل أحمد                            | ت : عادل عبد المتمم سبويلم    |  |
| ٣١٧ – قن الواية                                 | ميلان كونديرا                           | ت - بدر الدين عرودكي          |  |
| ۲۲۸ - سیوان شعمی تبریزی ع۲                      | جلال الدين الرومي                       | ت : إيراهيم النسوقي شتا       |  |
| ٢٦٩ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج              | وايم چيفور بالجريف                      | ت : مىيرى معبد حسن            |  |
| ٧٠ ربيط الجزيرة العربية وشرقها ج٧               | وليم چيفور بالجريف                      | ت : صبري محبد حسن             |  |
| ٧٧١ – العضارة الغربية                           | تېماس سى ، باترسون                      | ت : شوقي جلال                 |  |
| ٧٧٢ – الأدبرة الأثرية في مصر                    | س. س. والترر                            | ت : إبراهيم سلامة             |  |
| ٧٧٢ - الاستصار والثورة في الشرق الأوسط          | جوان أر، لوك                            | ت : عنأن الشهاري              |  |
| ۲۷۶ – السيدة بريارا                             | روموان جالاجوس                          | ت : محمود علي مکی             |  |
| ٣٧٥ - د. س. إليه شاعراً رئاتناً رئاتناً عسرسياً | أقلام مختلفة                            | ت : ماهر شفیق فرید            |  |
| ٢٧٦ – قنون السينما                              | فرائك جوتيران                           | ت · عبد القابر التلمسائي      |  |
| ٧٧٧ – الچينات: المعراح من أجل المياة            | بريان قوري                              | ت : أحمد قورْي                |  |
| ۲۷۸ – البدایات                                  | إمسمق عظيموف                            | ت : ظريف عيد الله             |  |
| ٧٧٩ – المرب الباردة الثقافية                    | غرائسيس سترش سوندرن                     | ت : طلعت الشايب               |  |
| - ٢٨٠ – من الأبب الهندي الحديث والمعاصر         | بريم شند وأخرون                         | ت : سمين عبد الصيد            |  |
| ٢٨١ القريبين الأعلى                             | مولانا عبد الحليم شرر الكهنوي           | ت : جلال المنتاري             |  |
| ٢٨٢ - مليعة العلم غير الطبيعية                  | لويس وابيرت                             | ت : سمير حثا صائق             |  |
| ۲۸۳ – السهل يحترق                               | خوان روافو                              | ت : على اليميي                |  |
| ٢٨٤ - هرقل مجنوناً                              | <u>ئور يې</u> يۇ،س                      | ب: أحمد عتمان                 |  |
| ٧٨٥ – رحلة الخواجة حسن تظامي                    | حسن نظامی                               | ت : سمين عبد الحميد           |  |
| ۲۸۲ – سياحت نامه إبراميم يك ج۲                  | زين العابدين المراغي                    | ت : مصود سائمة علاوي          |  |
| ٢٨٧ - التقافة والعولة والتظام العالى            | أنتونى كينج                             | ت : محمد يحيى رأخرون          |  |
| ۲۸۸ - الفن الرائي                               | ىيفيد لى چ                              | ت : ما هر اليطوطي             |  |
| ۲۸۹ – دیوان منچوهری الدامفانی                   | أبق نجم أحمد پڻ قومن                    | ت : محمد نور الدين            |  |
| ٢٩٠ – علم اللغة والترجمة                        | چورچ مونان                              | ت : أحمد زكريا إيراهيم        |  |
| ٢٩١ – المسرح الإسيائي في الآرن العشرين ج٠       | فرانشمنگو رویس رامون                    | ت : السيد عبد الظاهر          |  |
| ٢٩٧ - المسرح الإسبائي في القرن المشرون ج٢       | فرانشسبكو رويس راءون                    | 🖘 : السيد عبد الظاهر          |  |
|                                                 |                                         |                               |  |

| ت : نخبة من المترجمين                  | يهجر ألان                       | ٢٩٢ – مقدمة للأدب العربي                  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--|
| ت ۱ رجاء يائنت صالح                    | بوالو                           | ٢٩٤ – تن الشعر                            |  |
| ت : يدر الدين حب الله الديب            | جوزيف كاميل                     | ٣٩٥ – مناطان الأسطورة                     |  |
| ت - محمد مصطفی بدری                    | وأيم شكسبير                     | ۲۹۱ – مکبث                                |  |
| ت : ماجدة محمد أثور                    | ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأمواني | 79٧ - فن النس بين اليرنانية والسوريانية   |  |
| ت : مصطفی حجازی السید                  | أبو بكر تفاوايليره              | ٢٩٨ ← مأساة العبيد                        |  |
| ت - ماشم أحمد ازاد                     | جين ل. ماركس                    | ٢٩٨ – ثورة التكنوارچيا الحيرية            |  |
| ت . جمال الجزيري وبهاء چاهين           | أويس عرش                        |                                           |  |
| ت : جِمَالُ الجِزْيرِي ومحمد الجِنْدِي | اويس عرض                        | ۲۰۱ – أسطورة يروبڻيوسمج٢                  |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام               | جون هیترن رجودی جروؤز           | ۲۰۲ – فنجنشتين                            |  |
| ت: إمام عيد الفتاح إمام                | جين هرب ويورن فان أون           | ۲۰۳ - بسوذا                               |  |
| ت · إمام عيد الفتاح إمام               | رياض                            | ۲۰۶ – مارکس                               |  |
| ت : مملاح عبد المبيور                  | كروزيو مالابارته                | ه ۲۰ – الجاد                              |  |
| ت : ئېيل سعد                           | چان – فرانسوا ليوټار            | ٣٠٦ – الصاسة – النقد الكانس التاريخ       |  |
| ت : محمود محمد أحمد                    | ديقيد بابيش                     | ۳۰۷ – الشعون                              |  |
| ت : ممنوح عيد المتعم أسعد              | ستيف چوپز                       | ٢٠٨ - علم الوراثة                         |  |
| ت · جمال الجزيري                       | انجوس چيلاتي                    | ٣٠٩ - الذهن والمخ                         |  |
| ت - محيي الدين محمد حسن                | ناجى ہيد                        | ۳۱۰ - بونج                                |  |
| ت • فاطمة إسماعيل                      | كولنجوود                        | ٣١١ – مقال في المنهج الفلسفي              |  |
| ت . أسعد حليم                          | وليم دي يوين                    | ٣١٢ – روح الشعب الأسوي                    |  |
| ت • عبد الله الجعيدي                   | ڪابير بيا <i>ن</i>              | ٣١٣ – أمثال فلسطينية                      |  |
| ت : هويدا السياعي                      | <u> چينس ميڻيك</u>              | ٢١٤ – القن كسم                            |  |
| ت :کامیلیا صبحی                        | ميشيل برونديني                  | ٣١٥ - جرامشي في العالم العربي             |  |
| ت . نسیم مجلی                          | اً، قيار سائون                  | ٣١٦ – محاكمة سقراط                        |  |
| ت : أشرف الصياغ                        | شير لايسوفا – زنيكين            | ۳۱۷ – بلا غد                              |  |
| ت: أشرف المبياغ                        | نفبة                            | ٣١٨ – الحب اليبس في السنوان العشر الأغيرة |  |
| ت - حسام نایل                          | جايتر ياسبيفاك وكرسترفر نوريس   | ۳۱۹ منور بریدا                            |  |
| ت : محمد علاء الدين منصور              | مؤاف مچهول                      | ٣٢٠ – لعة السراج لحضرة التاج              |  |
| ت : نخية من الترجمين                   | ليقي برو فنسال                  | ٣٢١ – تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع ٢، ع١)  |  |
| ت : ځالد مقاح هنزة                     | عبليق إيوجين كلينباور           | ٣٢٢ — يجهلك نظر حيثة في تاريخ الذن التريي |  |
| ت : هأنم سليمان                        | تراث يوناني قنيم                | ٣٢٣ – غن الساتورا                         |  |
| ت : محمود سلامة علاوي                  | أشرف أسدى                       | ٣٢٤ اللعب بالنار                          |  |
| ت : کرستین پوسف                        | فيليب برسان                     | ٣٢٥ – عالم الآثار                         |  |
| ت ؛ حسن صاقر                           | جورجين هابرماس                  | ٣٢٦ – العرفة والصلحة                      |  |
| ے : توہیق علی منصور                    | نفبة                            | ٣٢٧ – مختارات شعرية مترجمة                |  |
| ے : مبد العزيز بقوش                    | ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد    | ۲۲۸ – يوسف وزايخة                         |  |
| ت : محمد عبد إبرافيم                   | تد هپور                         | ۱۲۲۹ – سائل عيد المالك                    |  |

| ت : سامی مبلاح            | مارنن شپرد                   | ٣٢٠ – كل شيء عن التمثيل الصامت            |  |  |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| ت : سامية دياب            | ستيفن جراى                   | ٣٢١ – عنيما جاء السربين                   |  |  |
| ت : على إبراهيم على منوفى | نخبة                         | ٢٣٢ — رحلة شهر السال وقعيس أخرى           |  |  |
| ث : پکر عیاس              | تبیل مطر                     | ٣٣٢ - الإسلام في يريطانيا                 |  |  |
| ت : مصبقانی قهمی          | ارٹر س. کالرك                | ٣٣٤ – لقطات من المستقبل                   |  |  |
| ت : فتحى العشري           | ناتالی ساروت .               | ٢٢٥ – عمير الشك                           |  |  |
| ت ؛ حسن مناين             | نمسس قبيمة                   | 247 – متون الأمرام                        |  |  |
| ت : أحمد الأنصاري         | جرزایا روس                   | ٢٢٧ – ناسطة الوادء                        |  |  |
| ت : جلال السعيد المقتاري  | تبغن                         | ۲۲۸ – نظرات عائرة رةمس أخرى من البث       |  |  |
| ت : محمد علاء الدين متصور | على أمنفر حكيت               | 229 - تاريخ الأنب في إيران جـ2            |  |  |
| ت : قفری ابیپ             | بيرش بيربيروجاق              | ٢٤٠ – اشطراب في الشرق الأرسط              |  |  |
| ت : حسن جلمي              | رايئر ماريا راكه             | ٣٤١ – تصائد بن راكه                       |  |  |
| ت : عبد العزيز بقوش       | تور النين عيد الرحمن بن أحمد | ۲٤٢ – سلامان وأبسال                       |  |  |
| ې : سمپر عېد رپه          | ئادين چورىيى                 | ٢٤٣ - العالم البرجوازي الزائل             |  |  |
| ت ؛ سمير عبد ريه          | بيتر بلانبوره                | ٢٤٤ – اللوت في الشمس                      |  |  |
| ت : يرسف عبد الفتاح قرج   | بربته تدائى                  | ۳٤٥ – الرك <i>ش خ</i> لف الزمن            |  |  |
| ت : جمال الجزيري          | رشاد رشنی                    | ۲٤٦ – ستر مصن                             |  |  |
| ت : يكن العلق             | جان كركتر                    | ٧٤٧ - الصبية الطائطون                     |  |  |
| ت : عبد الله أحمد إبرافيم | محمد فؤاد کوپریلی            | ٣٤٨ - المتسولة الأولين في الأنب التركي جا |  |  |
| ت: أحمد عبر شامين         | أرثر والدرون وأخرين          | ٣٤٩ – بأيل القارئ إلى الثقافة الجادة      |  |  |
| ت : عطية شحاتة            | أقلام مختلفة                 | - ٢٥ – بانرراما الحياة السياحية           |  |  |
| د : أحمد الأنصاري         | جوزاًیا رویس                 | ۲۵۱ – مبادئ المنطق                        |  |  |
| ت : تعيم عطية             | قسطنطين كفافيس               | ۲۵۲ – قصات من كفافيس                      |  |  |
| ت : على إبراهيم على متوقى | بأسيلين بابون مالنونالد      | ٣٥٣ - الذن الإسلامي في الأنعلس (منسية)    |  |  |
| ت : على إبراهيم على منوقي | باستيليق بابون مالتهاله      | ٢٥٤ - النن الإسلامي في الأنطس (تباتية)    |  |  |
| ت : مجمود سلامة علاري     | هجت مرتشعى                   | ٣٥٥ – التيارات السياسية في إيران          |  |  |
| ت: بدر اارقاعی            | يول سالم                     | ٢٥٦ – الميراث المر                        |  |  |
| ت : عبر الفاروق مبر       | نمىوص قديمة                  | ۳۵۷ – مترن هیرمیس                         |  |  |
| ت : مصطفی حجازی السید     | ئخبة                         | ٢٥٨ – أمثال الهوسا المامية                |  |  |
| ت : حبيب الشاروثي         | أقاضلون                      | ۲۵۹ – معاورات بارمنییس                    |  |  |
| ت : ليلي الشربيني         | أندريه جاكوب ونويلا باركان   | ٣٦٠ - أنثرووليهيا اللفة                   |  |  |
| ت : عاطف معتمد وأمال شاور | آلان جرينجر                  | ٣٦١ - التصمر: التهنيد والمجابهة           |  |  |
| ت : سيد أحمد فتح الله     | هاينرش شيورال                | ٣٦٢ - تلميذ باينبرج                       |  |  |
| ت: مېري محمد حسن          | ريتشارد جبيسون               | ٣٦٢ – حركات التمرر الأثريقي               |  |  |
| ت : نجلاء أبر مجاج        | إسماعيل سراج البين           | ۲٦٤ – حداثة شكسبير                        |  |  |
| ت: محمد أحمد حمد          | شارل بودلير                  | ه۳۱ – سأم پاریس                           |  |  |
| ت ؛ محیطتی محمود محمد     | كالاريسا بنكولا              | ٣٦٦ – نساء يركفنن مع النثاب               |  |  |
| ت : البراق عبد الهادي رضا | ثفية                         | ٣٦٧ – القام الجريء                        |  |  |
|                           |                              |                                           |  |  |

| ت : عابد خزندار            | جيرالد برنس              | ۲٦٨ – المنطلح السريى                                    |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| ت : قورْية العشماري        | فوزية العشماوي           | ٣٦٩ - المرأة في أدب نجيب محقوظ                          |
| ت: قاطمة عبد الله محمود    | كليرلا لويت              | - ٣٧ – لَلْفُ وَالْحِيَاةُ فَي مَصِيرَ الْقَرْعُونِيَةُ |
| ت . عبد الله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى        | ٢٧١ التصوية الزاين في الأب التركي جـ٢                   |
| ت: وحيد السعيد عبد الصيد   | واثغ مينغ                | ۲۷۲ – عاش الشباب                                        |
| ت: على إبراهيم على متوفي   | أمبرتو إيكو              | ۲۷۲ – كيف تعد رسالة دكتوراه                             |
| ت : حمادة إبراهيم          | أندريه شعيد              | ٣٧٤ – اليوم السادس                                      |
| ت : خالد أبو اليزيد        | ميلان كونديرا            | ه۲۷ – الخلود                                            |
| ت: إبوار الخراط            | نخبة                     | ٢٧٦ – الغضب وأحلام السنين                               |
| ت : محمد علاء الدين منصور  | على أصغر حكمت            | ٢٧٧ - تاريخ الأدب في إيران جـ٤                          |
| ت: يوسف عبد اللتاح قرج     | مصد إقبال                | ۲۷۸ – السافر                                            |
| ت : جمال عبد الرحمن        | سنيل باث                 | ٣٧٩ - ملك في المديقة                                    |
| ت : شيرين عبد المملام      | جونتر حراس               | ٣٨٠ حديث عن المسارة                                     |
| د : رانيا إبراهيم يوسف     | ر. ل. تراسك              | ٢٨١ – أمناسيات اللغة                                    |
| ت: أحمد محمد نادي          | بهاء الدين محمد إسفتنيار | ٣٨٢ - تاريخ طبرستان                                     |
| ت: سمير عبد العميد إبراهيم | مصد إقبال                | ٣٨٣ – هدية الحجاز                                       |
| ت : إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل              | ٣٨٤ – للقميس التي يحكيها الأطفال                        |
| ت: يوسف عبد الفتاح غرج     | محمد على بهزادراد        | ٣٨٥ – مشتري العشق                                       |
| ت: ريهام حسين إبراهيم      | جانيت تود                | ٣٨٦ - بغامًا عن التاريخ الأبي النسري                    |
| ت ؛ بهاء چاهين             | چون دن                   | ٣٨٧ – أغنيات وسوئاتات                                   |
| ت : محمد علاء الدين متمبور | سعدى الشيرازي            | ۲۸۸ – مواعظ سعدی الشیرازی                               |
| ت: سمير عبد العميد إبراهيم | نخبة                     | ٣٨٩ - من الأدب الباكستاني المعاصر                       |
| ت : عثمان مصطفی عثمان      | تغبة                     | . 29 - الأرشيفات والمنث الكبري                          |
| ت : مثى <i>الدروپي</i>     | مایف بینشی               | ٣٩١ - الحافلة الليلكية                                  |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم  | فرنانس دى لاجرانخا       | ۲۹۲ ~ مقامات ورسائل أندلسية                             |
| ت : زينب محمود الغضيري     | ندوة لويس ماسينيون       | ٢٩٣ ~ في قلب الشرق                                      |
| ت . هاشم أحمد مصد          | بول ديفيز                | ٢٩٤ – الترى الأربع الأساسية في الكون                    |
| ت : سليم حمدان             | إسماعيل قصيح             | ۲۹۰ – آلام سیاوش                                        |
| ت :محدود سلامة علاوي       | تقی نجاری راد            | ٢٩٦ - السافاك                                           |
| ت :إمام عيد الفتاح إمام    | اورانس جين               | ۳۹۷ – نیتشه                                             |
| ت:إمام عبد الفتاح إمام     | فيليب تردى               | ۲۹۸ – سارتر                                             |
| ت إمام عبد الفتاح إمام     | ديفيد ميروفتس            | ٣٩٩ – كامي                                              |
| ت : يأهر الجوهري           | مشيائيل إنده             | ٠٠٠ – مومق                                              |
| ت : معنوح عبد المنعم       | ز <b>يادون ساري</b> ر    | ٤٠١ – الرياشيات                                         |
| ت : ممدوح عبد المنعم       | ج . ب . ماك ايفوى        | ۲ ۰ ۶ – هوکذیج                                          |
| ه ت : عماد حسن یکر         | تواور شتورم              | ٤٠٣ - رية للطر ولللابس تصنع الناس                       |
| ت ؛ ظبية خميس              | نيفيد إبرام              | ٤٠٤ – تعريدة الحسي                                      |
| ت : حمادة إبراهيم          | أندريه جيد               | ە ٤٠ – إيزابيل                                          |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن   | مائوبلا مانتاناريس       | ٤٠٦ – للستعربون الإسبان في القرن ١٩                     |
| ت : طلعت شاهين             | أقلام مختلفة             | ٤٠٧ -الأب الإسباني للعاصر يقاتم كلله                    |
| ت : عنان الشهاوي           | جوان فوتشركنج            | ٨-٤ – معجم تاريخ معس                                    |
| ت : إلهامي عمارة           | برتراند راسل             | ٤٠٩ – انتصار السمادة                                    |
| -                          |                          | -                                                       |

ت : الزواري بغورة کارل بویر ٤١٠ خلاصة القرن ت : أحمد مستجير جينيش أكرمان ٤١١ -- همس من الماشس ت: نَمْبَة ٤١٢ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع ٢، ع٢) ليفي بروفنسال ت : محمد البخاري ناظم حكمت ٤١٢ - أغنيات المنفى ت: أمل الصبان 1/٤ - الجمهورية العالمية للقداب باسكال كازانها ت : أحمد كامل عبد الرحيم فريدريش نورنيمات ١٥٥ - صورة كوكب ت : معبطفی بدری ٤١٦ - مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد ٤١٧ - تاريخ القد الأبي الحديث جه رينيه ويليك

> طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٩١١٦ / ٢٠٠٢





# A HISTORY OF MODERN CRITICISM 1750 - 1950

## RENE WELLEK

يحدد الناقد الأمريكي المعاصر رينيه ويليك مهمة النقد الأدبى بأنها دراسة للأدب بوصفه ظاهرة جمالية لمها طابعها الخاص ، فالعمل الأدبى ليس وثيقة اجتماعية أو تاريخية ، وليس موعظة بلاغية ، أو تأملاً فلسفيًا ، فالأدب قائم على الإلهام والخيال . ومن هنا يجب أن يبحث النقد عن النظرية الأدبية التي تلهم العمل الأدبى .

وكتاب رينيه ويليك «تاريخ النقد الأدبى الحديث»: (١٧٥٠ - ١٩٥٠) والذي يقع في ثمانية مجلدات، واستغرق تأليفه سبعة وثلاثين عاما، يتابع رحلة النقد الأدبى في تشابكاته مع علم الجمال والفلسفة، بحثًا عن النظرية الأدبية، وغير غافل عن التطبيقات النقدية. وسوف تصدر الترجمة العربية الكاملة في ثمانية مجلدات هي: (١) أواخ القرن الثامن عشر، (٢) العصرالرومانسي، (٣) عصر التحو (٤) أواخر القرن التاسع عشر، (٥) النقد الإنجليزي (١٩٠٠ - ١٩٥٠) (٢) النقد الألماني والرو، وأوربا الشرقية (١٩٠٠ - ١٩٥٠)، (٧) النقد الألماني والرو، وأوربا الشرقية (١٩٠٠ - ١٩٥٠)، (٨) النقد الفرنسي والإيط والإسباني (١٩٠٠ - ١٩٥٠).

Bibliotheca Alexandrian
O680505